



الجُزُّ الْتَالِيْعُ

ڸڵۼڵڎێڗ۬ڸڣؾڔ۬ڵۼؙڒؽڵڵٷڽؙڹ ڵڶؿٙۼؙۼڮڹٚڮڮڒۻٳڵڷڣؙێڵؠۺ؆ڒؽ ڽڹٵڡڵڔڶڡٞڹؽؘڎ

> ۼٙڡۣٙڬؠٚؿؙ ڂ*ۣؽ*ؾؙؽ۬ۮڗڰٵۿۣؽ



: قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، قرن ۱۲ ق. سر شناسه

: تفسير كنز الدقائق و بحر الغر أنب/محمد بن محمد رضاالقمي المشهدي؛ تحقيق حسين درگاهي. عنوان و پدیدآور : تهران: شمس الضحي، ١٣٨٧. مشخصات نشر

مشخصات ظاهری : ۱۴ ج.

ISBN 978 - 964 - 8767 - 15 - 5 (4 =): شابک

(دوره)؛ 3 - 06 - 8767 - 964 - 8767 (دوره)؛

: فييا. وضعيت فهرستنويسي

: کتاب حاضر در سال های مختلف توسط ناشرین مختلف منتشرشده است. يادداشت

> : تفاسير ماثوره -- شيعه اماميه. موضوع موضوع

: تفاسير شيعه -- قرن ١٢ ق.

: درگاهی، حسین، ۱۳۳۱ - ، مصحح. شناسه افزوده : ۱۳۸۷ ک مق / ۳/ BP ۹۷/۳ رده بندی کنگره

TAV/ IVTF: رده بندی دیویی

شماره کتابخانه ملی: ۱۶۳۰۶۱۷

#### تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، الجزء التاسم

تأليف: الشيخ محمد بن محمد رضا القمى المشهدى

تحقیق: حسین درگاهی

منشورات مؤسسة شمس الضحئ الطبعة الاولى: ١٤٣٠ هـ ق ـ ١٣٨٧ هـ.ش.

طبع في ١٠٠٠ نسخة

المطبعة : نكارش

سعر الدُّورة في. ١٧ مجلداً: ١١٠/٠٠٠ توماناً

شابك (ردمك ): الجزء التاسع: 944 - 954 - 4464 - 10 - 0 شابك (ردمك) الدُّورة في ١٤ مجلداً: ٣- ٥٤- ٨٧٤٧ ع.٩٥٠ ع.٩٧٨

صندوق البريد: تهران ٣١٠٤ - ١٩٣٩٥



#### مراكز التوزيع:

۱) قسم. شسارع منعلم، مساحة روح الله، رقسم ۶۵، هناتف و فكس: ۷۷۳۳۴۱۳ - ۷۷۲۴۹۸۸ (۱۹۸۲۵۱) ۱) قم، شارع صفائیه، مقابل زقاق رقم ۳۸، منشورات دلیل ما، هاتف ۷۷۳۷۰۱۱ - ۷۷۳۷۰۱۱ ٢) طهران، شارع إنقلاب، شارع فخررازي، رقم ٣٢، منشورات دليل ما، هاتف ۶۶۴۶۴۱۴۱ - ٢١٠ ٣) مشـــهد، شـارع الشهداء، شــهداء، شـــمالي حـديقـة النادري، زقساق خــوراكيان،

بناية كنجينه كتاب التجارية ، الطابق الأول ، منشورات دليل ما ، هاتف ٥ ـ ٢٢٣٧١١٣ - ٥١١٠







## كلمة المحقق

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمّد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيّما بقيّة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعين.

النسخ التي استفدنا منها في تحقيق الربع الثالث ، من سورة مريم إلى نهاية سورة فاطر ، من تفسير كنزالدقائق وبحر الغرائب:

 نسخة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي العامة، قم، رقم ٢٩٦٩، مذكورة في فهرسها ١٥٠/٨. رمزها:ع.

 نسخة في مكتبة مدرسة الشهيد المطهّري، رقم ٢٠٥٥، مذكورة في فهرسها ٤٥٠/٥، رمزها: س.

٣. نسخة في المكتبة المركزية لجامعة طهران، رقم ٧٣٤٥، مذكورة في فهرسها
 ١٩/١٦. رمزها: أ.

 نسخة في مكتبة العلّامة المغفور له السيّد جلال الدين المحدّث الأرموي، نزيل طهران. رمزها: م.

 ٥. نسخة في مكتبة العلامة المغفور له الشيخ على النمازي الشاهرودي، نريل مشهد، مكتوبة في حياة المؤلّف، سنة ١١١١ للهجرة، وعلى ظهرهاكتاب الوقف لبنت المؤلّف. رمزها: ن.

والحمد له أوّلاً وآخراً حسين درگاهي



### سورة الحج

قيل (١): مكيّة ، إلّا ستّ آيات من «هذان خصمان» إلى «صراط (١) الحميد» (٩). وقيل (٤): مدنيّة . وهي ثمان وسبعون آية .

### بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (٥) بإسناده إلى أبي عبدالله الطِّلِا قال: من قرأ سورة الحجّ في كلّ ثلاثة أيّام، لم تخرج سنته حتّى يخرج إلى بيت الله الحرام. وإن مات في سفره، دخل الجنّة.

قلت: فإن كان مخالفاً؟ قال: يُخفِّف عنه بعض ما هو فيه.

وفي مجمع البيان (١٠): أبيّ بن كعب، قال: قال النبيّ ﷺ: من قرأ سورة الحجّ، أعطى من الأجر كحجّة حجّها وعمرة اعتمرها، بعدد من حجّ واعتمر فيما مضى وفيما بقي (٧).

وفيه (^^)؛ قال عمران بن الحصين وأبوسعيد الخدريّ: نزلت الآيتان من أوّل السورة ليلاً، وفي غزاة بني المصطلق ـ وهم حيّ من خزاعة ـ والناس يسيرون. فنادئ رسول الله ﷺ فحنّوا المطيّ، حتّى كانوا حول رسول الله ﷺ فقرأها عليهم. فلم يُرَ أكثر باكياً من تلك الليلة.

۲. ليس في ع .

٤. مجمع البيان، ٦٨/٤.

٦. المجمع ، ٦٧/٤ .

٨. نفس المصدر، ٧٠.

۱. أنوار التنزيل، ۸٤/۲. ۳. الأيات ۱۹ إلى ۲٤.

٥. ثواب الأعمال: ١٣٥، ح ١.

٧. س،م وأ: يأتي .

فلمًا أصبحوا، لم يحطّوا السرج عن الدواب، ولم يضربوا الخيام، والناس بين باك أو (١) جالس حزين متفكّر. فقال لهم رسول الله ﷺ: أتدرون أيّ يوم ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم يقول الله تعالى لاّدم: ابعث بعث النار من ولدك. فيقول آدم: من كم وكم؟ فيقول [الله] (١) ﷺ: من كلّ ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار، وواحد إلى الجنّة.

فكبر ذلك على المسلمين، وبكوا. فقالوا: فمن ينجو يا رسول الله ﷺ؟ فقال رسول الله ﷺ الله على المعكم خليقتين (٣): يأجوج ومأجوج ؛ ما كانتا في شيء إلّا كثرتاه. ما أنتم في الناس إلّا كشعرة بيضاء في الثور الأسود، أو كرقم في ذراع البكر، أو كشامة في جنب البعير.

ثمّ قال: إنّي لأرجو أن تكونوا [ربع أهل الجنّة. فكبّروا. ثمّ قبال: إنّي لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنّة، فكبّروا. ثمّ قال: إنّي لأرجو أن تكونوا <sup>(1)</sup> ثلثي أهمل الجنّة، وهم مائة وعشرون صفّاً، ثمانون منها أمّتي. ثمّ قال: ويدخل من أمّتي سبعون ألفاً الجنّة بغير حساب.

وفي بعض الروايات أنَّ عمر بن الخطّاب قال: يا رسول الله، سبعون ألفاً ؟! قال: نعم، ومع كلّ واحد سبعون ألفاً .فقام عكاشة إبن محصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهمّ اجعله منهم. فقام رجل من الأنصار فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال (\*) ﷺ: سبقك بها عكاشة، فلذلك إقال ابن عبّاس: كان الأنصاري منافقاً، لم يدع له.

﴿ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ ﴾ : قيل (١): تحريكها للأشياء على الإسناد المجازيّ. أو تحريك الأشياء فيها، فأضيفت إليها إضافة معنويّة بتقدير «في» أو إضافة

٢. من المصدر .

٤. لايوجد في ن .

٦. أنوار التنزيل، ٨٤/٢.

١. المصدر: أي .

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: خلقتين .

٥. لايوجد في أ.

الجزء التاسع / سورة الحج

المصدر إلى الظرف، على إجرائه مجرى المفعول به.

وقيل (١٠): هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها. وإضافتها إلى «الساعة» لأنّها من أشراطها.

# ﴿ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ ٢٠: هائل.

علِّل أمرهم بالتقوى بفظاعة الساعة، ليتصوّروها بعقولهم، ويعلموا أنّه لايـوّمنهم منها سوى التدرّع بلباس التقويٰ، فيبقوا على أنفسهم، ويتّقوها بملازمة التقوى.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسي الله عن النبيِّ عَيِّلُه على على الله على عنه عنه عنه معاشر الناس، التقوى التقوى، احذروا الساعة كما قال الله ﷺ: «إِنْ زِلزِلة الساعة شيء عظيم». ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلِّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾: تصوير لهولها. والضمير للزلزلة.

و «يوم» منتصب بـ «تذهل».

[وقرئ  $^{(7)}$ : «تذهل»] $^{(2)}$ [و «تذهل»] $^{(6)}$  مجهولاً ومعروفاً. أي تذهلها الزلزلة.

والذهول: الذهاب عن الأمر بدهشة. والمقصود الدلالة على أنَّ هولها بحيث إذا دهشت التي ألقمت الرضيع ثديها، نزعته عن فيه، وذهلت عنه. و«ما» موصولة، أو مصدريّة.

﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا ﴾ : جنينها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦٠): قال: كلّ امرأة تموت حاملة عند زلزلة الساعة، تضع (٧) حملها يوم القيامة.

وفي كتاب التوحيد (٨) بإسناده إلى عبدالله بن سلام مولى رسول الله ﷺ [عن

١. نفس المصدر والموضع.

٢. الاحتجاج: ٦٥. ٣. أنوار التنزيل، ٨٤/٢. ٤. ليس في ن .

٥. ليس في أ. ٦. تفسير القمّى، ٧٨/٢.

٨. التوحيد: ٢٩١، ح ١. ٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: حتّى تضع .

النبي ﷺ (۱۱) حديث طويل، وفيه يقول ﷺ: فيأمر الله ﷺ ناراً يقال لها «الفلق» أشدّ شيء في جهنّم عذاباً. فتخرج من مكانها سوداء مظلمة بالسلاسل والأغلال، فيأمرها الله ﷺ أن تنفخ في وجوه الخلائق نفخة، [فتنفخ] (۱۱). فمن شدّة نفختها تنقطع السماء، وتنطمس النجوم، وتجمد البحار، وتزول الجبال، وتظلم الأبصار، وتضع الحواصل حملها، ويشيب الولدان من هولها يوم القيامة.

﴿ وَتَرَى النَّاسَ شُكَارَىٰ ﴾ : كأنَّهم سكارى.

﴿ وَمَاهُمْ بِسُكَارَىٰ ﴾: على الحقيقة.

وفي تفسير علي بن إبراهيم (٣): قال: يعني ذاهبة (٤) عقولهم من الحزن والفزع متحيّرين.

﴿ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ ۞: فأرهقهم هوله، بحيث تطير عقولهم وأذهب . يَزهم.

وقرئ (٥): «تُرى» بالبناء للمفعول [من: أريتك قائماً، أو رأيتك قائماً] (١) بنصب «الناس» (١) ورفعه، على أنّه ناب مناب الفاعل، وتأنيثه على تأويل الجماعة وإفراده بعد جمعه، لأنّ الزلزلة يراها الجميع، وأثر السكر إنّما يراه كلّ أحد على غيره.

وقرئ (٨): «سكري» كعطشى، إجراءً للسكر مجرى العلل.

وفي طبّ الأثمّة (٩): بإسناده إلى سُليم بن قيس الهلالي، عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه قال: إنّي لأعرف آيتين من كتاب الله المنزل، تكتبان للمرأة إذا عسر عليها [ولدها] (١٠) تكتبان في رقّ ظبى، وتعلّقه عليها في حقويها: بسم الله وبالله «إنّ مع العسر

٢. من المصدر.

۱. ليس *في* ن .

٣. تفسير القمّي: ٧٨/٢. ٤. المصدر: ذاهلة .

٥. أنوار التنزيل، ٨٥/٢. ٦. من المصدر.

٧. يوجد في م بعدها: من أريتك قائماً أو رؤيت قائماً نفس القاضي .

نفس المصدر والموضع.
 ٩. طبّ الأثمّة: /٣٥.

١٠. من المصدر.

يسراً، (١) سبع مرّات (يا أيّها الناس اتّقوا) إلى آخره، مرّة واحدة.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْم ﴾: قيل (٦): نزلت في النضر بن الحارث، وكان جدلاً يقول: الملائكة بنات الله. والقرآن أساطير الأوّلين. ولا بعث بعد الموت. وهي تعمّه وأضرابه.

﴿ وَيَتَّبِعُ ﴾ : في المجادلة ، أو في عامّة أحواله .

﴿ كُلِّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ ﴾ ٢٠: متجرّد للفساد. وأصله: العريّ.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠): قال: المريد الخبيث.

﴿ كُتِبَ مَلَيْهِ ﴾ : على الشيطان.

﴿ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ ﴾: تبعه. والضمير للشأن.

﴿ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ ﴾ : خبر لِـ«من». أو جواب له. والمعنى : كتب عليه إضلال من يتولَّاه، لأنّه جُبِّل عليه.

وقرى (٤) بالفتح ، على تقدير : فشأنه أن يضله ، لاعلى العطف ، فإنّه يكون بعد تمام كلام .

وقرئ (٥) بالكسر في الموضعين ، على حكاية المكتوب ، أو على إضمار القول ، أو تضمين الكتب معناه .

﴿ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ ٢: بالحمل على ما يؤدي إليه.

﴿ يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبُعْثِ ﴾ : من إمكانه وكونه مقدوراً.

وقرئ (٦): «من البَعَث» بالتحريك، كالجَلَب.

﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ : أي فانظروا في بدء خلقكم، فإنّه يزيح ريبكم، فإنّا خلقناكم.

﴿ مِنْ تُوَابِ ﴾ : بخلق آدم منه. أو : من الأغذية التي يتكوّن منها المنيّ.

٢. أنوار التنزيل، ٨٥/٢.

١. الانشراح،٦.

٤. أنوار التنزيل، ٨٥/٢.

٣. تفسير القشي، ٧٨/٢.

٦. نفس المصدر والموضع.

٥. أنوار التنزيل، ٨٥/٢.

- ﴿ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ : أي منّي . من النطف، وهو الصبّ.
  - ﴿ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾: قطعة من الدم جامدة.
- ﴿ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ﴾: قطعة من اللحم. وهو في الأصل قدر ما يمضغ.

وفي الكافي (١) عن أبي جعفر الباقر للله قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة، فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماً، ثمّ تصير إلى علقة، وهي علقة كعلقة دم المحجمة الجامدة [في الرحم] (١) بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوماً. ثمّ تصير مضغة، قال: وهي مضغة لحمة حمراء، وفيها عروق خضر مشتبكة. ثمّ تصير إلى عظم وشقّ له السمع والبصر، ورُتّبت جوارحه.

﴿ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلِّقَةٍ ﴾: مسوّاة لا نقص فيها ولا عيب، وغير مسوّاة. أو: تامّة وساقطة. أو: مصوّرة وغيرمصوّرة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣)؛ قال: المخلّقة إذا صارت دماً، وغير مخلّقة السقط. وفي الكافى (٤)؛ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن النعمان، عن سلام بن المستنير قال: حميعاً عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن النعمان، عن سلام بن المستنير قال: سألت أبا جعفر الله عن قول الله على «مخلّقة وغير مخلّقة». قال: المخلّقة هم الذرّ (٥) الذين خلقهم الله في صلب آدم، وأخذ عليهم الميناق. وأمّا قوله: «وغير مخلّقة» فهم كلّ نسمة لم يخلقهم الله على صلب آدم حين خلق الذرّ، وأخذ عليهم الميناق. وهم النطف من العزل والسقط، قبل أن يُنفخ فيه الروح والحياة والبقاء.

وفي قرب الأسناد (١٦) للحميريّ: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه قال: سألته أن يدعو الله على الامرأة (١٧) من أهلنا بها حمل. فقال: قال

١. في الكافي ١٢/٦ ـ ١٦ عدَّة أحاديث عن أبي جعفر ﷺ بهذا المضمون بتفاوت، فراجع.

٢. ليس في م . ٣ تفسير القمّي ، ٧٨/٢ .

٦. قرب الإسناد: ١٥٤ ـ ١٥٥. ٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: لامرأته.

أبو جعفر على الدعاء ما لم تمض أربعة أشهر. فقلت له : إنّما لها أقلَ من هذا. فدعا لها، ثمّ قال: إنّ النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوماً. وتكون علقةً ثلاثين يوماً. وتكون مضغةً ثلاثين يوماً. فإذا تمّت الأربعة أشهر، معث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلّاقين، يصوّرانه، ويكتبان رزقه وأجله، وشقياً أو سعيداً.

﴿ لِبُبِّنَ لَكُمْ ﴾ : بهذا التدريج قدرتنا وحكمتنا. وأنَّ ما قَبِل التغيّر والفساد والتكوّن، قَبلها مرّة أخرى. وأنّ من قدر على تغييره وتصويره أوّلًا، قدر على ذلك ثانياً.

وحذف المفعول إيماءً إلى أنّ أفعاله هذه يتبيّن بها من قدرته وحكمته ما لا يحيط به الذكر .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر الله النبيّن (٦) لكم أنكم (٢)كنتم كذلك في الأرحام.

﴿ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ﴾: فلا يخرج سقطاً.

﴿ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ : هو وقت الوضع. وأدناه ستّة أشهر. وأقـصاه تسـعة أشـهر. والعامّة يقولون: أقصاه آخر أربع سنين.

وفي الكافي (٤) عن أميرالمؤمنين التلهِ قال: لاتلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر.

وعن أبي جعفر الباقر (٥) على شئل أن غاية الحمل بالولد في بطن أمّه كم هو؟ فإنّ الناس (١) يقولون ربّما بقي في بطنها سنين. فقال: كذبوا! أقصى حدّ الحمل تسعة أشهر، لايزيد لحظة. لو زاد ساعة، لقتل أمّه قبل أن يخرج.

وعن أبي عبدالله الصادق وأبي الحسن موسى اللَّيْكِ : إذا جاءت به لأكثر مـن سـنة لم تُصدَّق، ولو ساعة واحدة.

١. تفسير القمّى، ٧٨/٢.

٢. المصدر: وليبيّن .

٣. ليس في المصدر .

٤. الكافي ٥٦٣/٥، ح ٣٢.

٥. نفس المصدر ٥٢/٦، ح ٣.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: «في الناس و» بدل «فإنَّ الناس».

وقرئ (١١): «ونقرّ» بالنصب، وكذا قوله:

﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾: عطفاً على «نبيّن». كأنّ خلقهم مدرجاً لغرضين تبيين القدرة، وتقريرهم في الأرحام حتّى يولدوا وينشؤوا ويبلغوا حدّ التكليف.

وقرأ (٣) بالياء رفعاً ونصباً. و «يقرّ» بالياء (٣)، و «نقرً» من: قدرت الماء: إذا صببته (٤). و (طفلاً) حال أُجريت على تأويل كلّ واحد، أو للدلالة على الجنس، أو لأنّه في الأصل

﴿ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا الشُّدَّكُمْ ﴾ : كمالكم في العقل والقوّة. جمع شدّة؛ كأنعم ونعمة. كأنّها شدّة في الأمور.

وفي الكافي (٥) عن أبي عبدالله للنِّلا: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام، وهو أشدّه (٦).

﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ ﴾ : عند بلوغ الأشدّ أو قبله.

و قرئ (٧): «يتوفّى» أي يتوفّاه الله.

﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَكِ الْعُمُر ﴾ : الهرم والخرف.

وقرئ (٨) بسكون الميم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٩): حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا محمّد بـن أحمد، عن أبي العبّاس (١٠٠)، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن أبي القاسم، عن على بن المغيرة، عن أبي عبدالله، عن أبيه صلوات الله عليهما قال: إذا بلغ العبد ماثة سنة، فذلك أرذل العمر.

وفي مجمع البيان (١١١) عن أميرالمؤمنين للثِّلا «خمس وسبعون» كما سبق في سورة النحل.

٢. أنوار التنزيل، ٨٥/٢.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: حبسته.

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: أشدّ .

٩. تفسير القمّى، ٧٨/٢-٧٩.

١١. المجمع ، ٣٧٢/٣.

١. أنوار التنزيل، ٨٥/٢.

٣. ليس في ن .

٥. الكافي ١٨/٧، ح ٢.

٧ و ٨. أنوار التنزيل، ٨٥/٢.

١٠. المصدر: عن العيّاش.

ويمكن الجمع بين الاختلاف بحمله على الاختلاف بسبب الأمزجة والطبائع واختلاف البلدان ومحال القطان.

﴿ لِكَيْلاَ يَمْلُمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً ﴾: ليعود كهيئته في أوان الطفوليّة من سخافة العقل وقلّة الفهم، فينسئ ما (١) عمله، وينكر ما (١) عرفه.

والآية استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أسنانه، من الأمور المختلفة والأحوال المتضادة. فإنّ من قدر على ذلك، قدر على نظائره.

- ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً ﴾: ميَّتة يابسة . من: همدت النار: إذا صارت رماداً.
  - ﴿ فَاذَا آنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمَتَوَّتْ ﴾: تحرّ كت بالنبات.
    - ﴿ وَرَبَتْ ﴾: وانتفخت.

وقرئ (٣): «ربأت» (٤) أي ارتفعت.

- ﴿ وَٱنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ﴾ : من كلِّ صنف.
  - ﴿ بَهِيجٍ ﴾ ۞: حسن رائق.

وهذه دلالة ثالثة كرّرها الله لظهورها وكونها مشاهدة.

﴿ ذَلِكَ ﴾ : ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة ، وتحويله على أحوال متضادة (٥) ، وإحياء الأرض بعد موتها. وهو مبتدأ خبره :

﴿ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾: بسبب أنه الثابت في نفسه الذي به تتحقّق الأشياء.

﴿ وَانَّهُ يُحْمِي الْمَوْتَىٰ ﴾: وأنه يقدر على إحيانها، وإلَّا لما أحيا النطفة والأرض الميَّتة.

١. كذا في أنوار التنزيل، ٨٥/٢. وفي النسخ: من.

كذا في أنوار التنزيل، ٨٥/٢. وفي النسخ: من.

٣. أنوار التنزيل، ٨٦/٢.

٤. كذا في المصدر . وفيع: ورثت . وفي غيرها: رؤيت .

٥. ليس في س، أ، ن .

﴿ وَاتَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴿: لأنَّ قدرته لذاته نسبته إلى الكلِّ على سواء. فلمّا دلّت المشاهدة على قدرته على إحياء بعض الأموات، لزم اقتداره على إحياء كلّها.

﴿ وَانَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَرَيْبَ فِيهَا ﴾: فإنَّ التغيّر من مقدّمات الانصرام وطلائعه.

﴿ وَانَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ ۞: بمقتضى وعده الذي لايقبل الخلف.

وفي قرب الإسناد (١) للحميريّ بإسناده إلى صفوان، عن أبي عبدالله على قال: قال رسول الله على للجبرئيل: يا جبرئيل، أرني كيف يبعث الله تبارك وتعالى العباد يوم القيامة. قال: نعم. فخرج إلى مقبرة بني ساعدة. فأتى قبراً، فقال له: اخرج بإذن الله. فخرج رجل (٢) ينفض رأسه من التراب، وهو يقول: والهفاه! \_ واللهف هو الثبور \_. ثمّ قال: ادخل. فدخل.

ثمّ قصد به إلى آخر، فقال: اخرج بإذن الله. فخرج شابٌ ينفض رأسه من التراب، وهو يقول: أشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله. وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها. وأنّ الله يبعث من في القبور». ثمّ قال: هكذا يبعثون يوم القيامة يا محمّد.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله عليه قال: إذا أراد الله أن يبعث الخلق، أمطر السماء على الأرض أربعين صباحاً. فاجتمعت الأوصال، ونبتت اللحوم.

وفي أمالي الصدوق ﷺ <sup>(٤)</sup> مثله سواء.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾: قيل (٥): تكرير للتأكيد ولما نيط به من الدلالة بقوله:

﴿ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ ﴿ : على أنَّه لا سند من استدلال ، أو وحي. أو الأوَّل في

۲. ليس في س، أ، ن.

٤. الأمالي ١٤٩، ح ٥.

١. قرب الإسناد، ٢٧ ـ ٢٨.

٣. تفسير القمّى، ٢٥٣/٢.

٥. أنوار التنزيل، ٨٦/٢.

المقلّدين، وهذا في المقلّدين. والمراد بالعلم الفطريّ، ليصحّ عطف (١) الهدى والكتاب عليه.

﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ﴾ : أي متكبّراً. وثني العطف كناية عن التكبّر، كَلَيّ الجيد. أو : معرضاً عن الحقّ، استخفافاً.

و قرئ (٢) بالفتح. أي مانع تعطُّفه.

﴿ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ : علَّة للجدال.

وقرئ (٣) بفتح الياء، على أنّ إعراضه عن الهدى المتمكّن (٤) منه بـالإقبال عـلى الجدال الباطل، خروج من الهدى إلى الضلال. وأنّه من حيث إنّه مؤدّاه كالغرض له.

﴿ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ﴾ : قيل (٥): وهو ما أصابه يوم بدر.

﴿ وَنُذِيفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ ۞: أي المحرق، وهو النار.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): قال: نزلت هذه الآية في أبي جهل. «ثاني عطفه» قال: تولّي عن الحقّ. «ليضلّ عن سبيل الله» قال: عن طريق الله الله والإيمان.

وفي مصباح الشريعة (٧): قال الصادق المنظم : (ومن خاصم الخلق في غير ما يؤمر به، فقد نازع الخالقية والربوبية. قال الله تعالى : (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير». وليس أحد أشد عقاباً ممّن لبس قميص النسك بالدعوى بلا حقيقة ولا معنى.

وفي شرح الآيات الباهرة (٨): جاء في [باطن] (١) تفسير أهل البيت صلوات الله عليه عن حمدًاد بن عيسى قال: حدّ ثني بعض أصحابنا حديثاً يرفعه إلى

٢. نفس المصدر والموضع.

١. ليس في س، أ، م.

٤. كذا في المصدر . وفي النسخ: بالتمكّن .

٦. تفسير القمّي، ٧٩/٢.

٨. تأويل الآيات الباهرة ٣٣٣/١، ح ١.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. نفس المصدر والموضع.

٧. مصباح الشريعة ، ٥٧ .

٩. من المصدر.

أميرالمؤمنين لله أنّه قال: «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله» قال: هو الأوّل «ثاني عطفه» إلى (١) الثاني. وذلك لمّا أقام (١) رسول الله عليه الإمام [أميرالمؤمنين لله الله علماً للناس، قالا: والله لا نفي (١) له بهذا أبداً!

 « ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾: على الالتفات أو إرادة القول. أي يقال له يـوم القـيامة:

 ذلك الخزي والتعذيب بسبب ما اقترفته (٥) من الكفر والمعاصى.

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّام لِلْعَبِيدِ ﴾ ٢٠ : وإنَّما هو مجازٍ لهم على أعمالهم.

قيل (<sup>٧)</sup>: والمبالغة لكثرة العبيد.

وأقول: للإشعار بأنّه لا يتّصف بالظلم، لأنّه نقص. ولو فُرِض كونه كمالاً واتّصف به، يجب أن يتّصف بما هو أكمل أفراده، لأنّ كلّ ما هو كمال يجب أن يكون فيه على الكمال.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ ﴾: على طرف من الدين، لا ثبات له فيه. كالذي يكون على طرف الجيش؛ فإنّ أحسّ بظفر قرّ، وإلّا فرّ.

﴿ فَإِنْ آصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَانَ بِهِ وَإِنْ آصَابَتُهُ فِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ﴾: قيل (٧٠: روي أنها نزلت في أعاريب قدموا إلى المدينة. فكان أحدهم إذا صحّ بدنه، ونتجت فرسه مهراً سريّاً، وولدت امرأته غلاماً سويّاً، وكثر ماله وماشيته، قال: ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلّا خيراً؛ واطمأنّ. وإن كان الأمر بخلافه، قال: ما أصبت إلّا شرّاً، وانقلب.

وعن أبي سعيد (^ أنّ يهوديّاً أسلم فأصابته مصائب، فتشاءم بالإسلام. فأتى النبيّ على وقال: أقلني. فقال: إنّ الإسلام لا يقال. فنزلت.

١. م، ن والمصدر: أي . ٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: قام .

٣. من المصدر مع المعقوفتين.

من المصدر مع المعفوفيين .
 كذا في المصدر. وفي ع: لا تقي . وفي غيرها: لا نبقي .

٧ و ٨. نفس المصدر ، ٨٦ ـ ٨٧.

الجزء التاسع / سورة الحج

﴿ خَسرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ﴾ : بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد.

وقرئ (١): «خاسراً» بالنصب على الحال. والرفع، على الفاعليّة. ووضع الظاهر موضع الضمير، تنصيصاً على خسرانه. أو على أنّه خبر محذوف.

﴿ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ ﴿: إذ لا خسران مثله.

وفي أصول الكافي (٢): على بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن ابن بكير، عن ضريس، عن أبي عبدالله عليه في قول الله على: «ومن الناس من يعبد الله على حرف» قال: إنَّ الآية تنزل في الرجل ثمَّ تكون في أتباعه.

قلت: كلّ من نصب دونكم شيئاً، فهو ممّن عبد (٣) الله على حرف ؟ فقال: نعم. وقد ىكون محضاً.

علىّ بن إبراهيم (٤)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر عليما في قول الله ﷺ: «ومن الناس من يعبد الله على حرف» إلى قوله: «خسر الدنيا والآخرة». قال زرارة: سألت عنها أبا جعفر لليُّلاِ فقال: هـؤلاء قـوم عبدوا الله، وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله، وشكُّوا في محمَّد وما جاء به. فتكلُّموا بالإسلام، وشهدوا أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله، وأقرّوا بالقرآن، وهـم فـي ذلك شاكّون في محمّد وما جاء به ، [وليسوا شكّاكاً في الله. قال الله على: «ومن الناس من يعبد الله على حرف» يعني على شك في محمّد وما جاء به](٥) «فإن أصابه خير» يعني عافية في نفسه وماله وولده ، «اطمأنّ به» ورضى به . «وإن أصابته فتنة» بلاء في جسده أو ماله، تطيّر وكره المقام على الإفرار بالنبيّ. فرجع <sup>(١)</sup>إلى الوقف والشكّ، فنصب العداوة لله ولرسوله والجحود بالنبيّ وما جاء به.

١. نفس المصدر، ٨٧.

۲. الکافی ۳۹۷/۲ ۳۹۸، ح ٤.

٤. نفس المصدر ٤١٣، ح ١.

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: فرج .

٣. المصدر: يعبد.

ليس في س وأ.

محمّد بن يحيى (۱)، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر الله قال: سألته عن قول الله على «ومن الناس من يعبد الله على حرف»؟ قال: هم قوم وحّدوا الله، وخلعوا عبادة من يُعبد من دون الله. فخرجوا من الشرك، ولم يسعرفوا أنّ محمّداً على رسول الله. فهم يسعبدون الله على شكّ في محمّد على هذا توا رسول الله على شكّ وقالوا: ننظر (۱) فإن كثرت أموالنا، وعوفينا في أنفسنا وأولادنا، علمنا أنّه صادق، وأنّه رسول الله. وإن كان غيرذلك، نظرنا (۱).

قال الله على: «فإن أصابه خير اطمأن به» يعني عافية في الدنيا. «وإن أصابته فتنة» يعني بلاء في نفسه [وماله](٤) «انقلبت على وجهه» انقلب على شكّه إلى الشرك. «خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين».

وفي كتاب الاحتجاج (٥) للطبرسي الله عن الرضا الله حديث طويل، يقول فيه الله : فإنّ في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، ويرى أنّ لذّة الرئاسة الباطلة أفضل من لذّة الأموال والنعم المباحة المحلّلة. فيترك ذلك أجمع، طلباً للرئاسة الباطلة.

﴿ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ ﴾ : يعبد جماداً لايضرّ بنفسه ولا ينفع.

قال أبو جعفر لله في الحديث السابق المنقول عن الكافي ٢٠٠: ينقلب مشركاً يدعو غير الله ويعبد غيره. فمنهم من يعرف فيدخل ١١٥ الإيمان قلبه، فيؤمن ويصدّق، ويزول عن منزله من الشكّ إلى الإيمان. ومنهم من يثبت على شكّه. ومنهم من ينقلب إلى الشرك.

١. نفس المصدر، ح ٢. وللحديث ذيل . ٢. ع، م، ن: انتظر .

٣. س وأ: تطيرنا. ٤ من المصدر مع المعقوفتين.

٥. لم نعثر عليه في المصدر. ولكن رواه نور الثقلين ٤٧٤/٣، ح ٢١. الاحتجاج ج٢، ص ٣٢٠.

٦. الكافي، ٤١٤/٢. ٧. المصدر: ويدخل.

عليّ بن إبراهيم (١)، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن زرارة، مثله. ﴿ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ ﴾ ﴿ : عن المقصد.

مستعار من ضلال من أبعد في التيه ضالاً.

﴿ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ ﴾ : بكونه معبوداً، لأنّه يوجب القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة.

﴿ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ﴾ : الذي يتوقّع بعبادته. وهو الشفاعة والتوسّل بها إلى الله.

واللام متعلّقة بِـ «يدعو» (٢) من حيث إنّه بمعنى يزعم، والزعم قول مع اعتقاد. أو داخلة على الجملة الواقعة مقولاً إجراءً له مجرى يقول. أي يقول الكافر ذلك بدعاء وصراخ، حين يرى استضراره به. أو مستأنفة، على أنّ «يدعو» تكرير للأوّل، و«من» مبتدأ خيره:

﴿ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ ﴾: الناصر.

﴿ وَلَبِنْسَ الْعَشِيرُ ﴾ ۞: الصاحب.

وفي مصباح الشريعة (٣) قال الصادق الله في كلام طويل: وأما السائر في مفاوز الاعتداء، والخائض في مراتع الغيّ وترك الحياء، باستحباب السمعة والرياء والشهرة، والتصنّع (٤) إلى الخلق؛ المتزيّي بزيّ الصالحين، المظهر بكلامه عمارة باطنه، وهو في الحقيقة خال عنها، قد غمرتها وحشة (٥) حبّ المحمدة، وغشيتها ظلمة الطمع فيما افتتنه لهواه (٧)، وأضل الناس بمقالته، قال الله الله الله المنس المولى ولبئس العشير».

﴿ إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ ۞: من إثابة الموحّد الصالح وعقاب المشرك. لا دافع له ، ولا مانع.

١. نفس المصدر والموضع.

٢. كذا في أنوار التنزيل، ٨٧/٢. وفي النسخ: واللام معلَّقة ليدعو .

٣. مصباح الشريعة، ١٦٠ . المصدر: التصنيع .

٥. المصدر: وحشته . ٦. المصدر: «فما أفتنه بهواه» بدل «فيما افتته لهواه» .

﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ : قيل (١): كلام فيه اختصار. والمعنى: إنَّ الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة. فمن كان يظنَّ خلاف ذلك ويتوقَّعه من غيظه.

قيل (٢): المراد بالنصر الرزق، والضمير لـ «من».

﴿ فَلْبَمْدُدْ بِسَبَبِ اِلَى السَّمَاءِ [ثُمَّ لْيَقْطَعْ ] (١٠) ﴿ (١٠): فليستقصُّ في إزالة غيظه أو جزعه ، بأن يفعل كلّ ما يفعله الممتلئ غضباً، أو المبالغ جزعاً حتّى يمدّ حبلاً إلى سماء بيته فيختنق. من قطع: إذا اختنق. فإنّ المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه. أو: فليمدد حبلاً إلى سماء الدنيا. ثمّ ليقطع به المسافة ، حتّى يبلغ عنانه ، فيجتهد في دفع نصره أو تحصيل رزقه.

وقرئ (٥): «ليقطع» بكسر اللام.

﴿ فَلْيَنْظُو ﴾: فليصوره في نفسه.

﴿ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ﴾: فعله.

قيل (١): سمّاه على الأوّل كيداً؛ لأنّه منتهى ما يقدر عليه.

﴿ مَا يَغِيظُ ﴾ ٢٠ : غيظه ، أو الذي يغيظه من نصر الله .

وقيل (٧): نزلت في قوم من المسلمين استبطؤوا نصر الله، لاستعجالهم وشدّة غيظهم على المشركين.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (^): إنّ الظنّ في كتاب الله ﷺ على وجهين: ظنّ يقين، وظنَّ شكَّ. فهذا ظنَّ شكَّ، قال: من شكَّ أنَّ الله عَلَى لن يشيبه (٩) في الدنيا والآخرة، «فليمدد بسبب إلى السماء» أي يجعل بينه وبين الله دليلاً. والدليل على أنَّ السبب هو

٢. أنوار التنزيل، ٨٧/٢.

١. أنوار التنزيل ٨٧/٢. ١٤. نفس المصدر والموضع. ليس في أون.

٨. كذا في المصدر . وفي النسخ: يصيبه .

٧. تفسير القمّى، ٧٩/٢ ـ ٨٠.

٩. المصدر: «فما أفتنه بهواه» بدل «فيما افتتنه لهواه».

الدليل، قول الله (۱) الله في سورة الكهف: «وآتيناه من كلّ شيء سبباً فأتبع سبباً» أي دليلاً.

وقال: «ثمّ ليقطع» أي يميّز. والدليل على أنّ القطع هو التميّز قوله (٢) تعالى: «وقطّعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً» أي ميّزناهم. فقوله ﷺ: «ثمّ ليقطع» أي يميّز. «فلينظر هل يذهبنّ كيده ما يغيظ» أي حيلته. والدليل على أنّ الكيد هو الحيلة، قوله (٢) تعالى: «وكذلك كدنا ليوسف» أي احتلنا (٤) له حتّى حبس أخاه. وقوله (٥) تعالى يحكي قول فرعون: «اجمعوا كيدكم» أي حيلتكم.

قال : فإذا وضع لنفسه سبباً ومميّزاً له على الحقّ . فأمّا العامّة ، فإنّهم رووا في ذلك أنّه من لم يصدّق بما قال الله ﷺ فلك فليلق (٦) حبلاً إلى سقف البيت ، ثمّ ليختنق .

وفي شرح الآيات الباهرة (٧٠)؛ قال محمّد بن العبّاس (٤٠٠ عـدّ ثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل العلويّ، عن عيسى بن داود النجّار قال: قال الإمام موسى بن جعفر: حدّ ثني أبي، عن أبيه أبي جعفر صلوات الله عليهم: أنّ النبيّ ﷺ قال: إنّ ربّي وعدني نصرته، وأن يمدّني بملائكته، وأنّه ناصرني بهم وبعليّ [أخي] (٨٠٠ خاصة من بين أهل بيتي. فاشتدّ ذلك على القوم أن خصّ عليّا ﷺ بالنصرة، وأغاظهم ذلك. فأنزل الله عَلَى الله على الله على الله على الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثمّ ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ». قال: ليضع حبلاً في عنقه إلى سماء بيته يمدّه حتى يختنق فيموت، فلينظر هل يُذهبنَ كيده غيظه (١٠٠).

﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾: ومثل ذلك الإنزال.

۲. الأعراف/١٦٠.

٤. المصدر: حيلنا.

٦. المصدر: فليلقى.

٨. من المصدر.

١٠. س،أ وم:ما يغيظ.

١. الكهف/٨٤\_٨٥.

٣. يوسف/٧٦.

٥. طه / ٦٤.

٧. تأويل الآيات الباهرة، ٣٣٤/١.

٩. كذا في المصدر . وفي النسخ: ينصره .

- ﴿ أَنْزَلْنَاهُ ﴾: أنزلنا القرآن كله.
- ﴿ آيَاتِ بَيُّنَاتِ ﴾ : واضحات.
- ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِى ﴾ : قيل (١): ولأنَّ الله يهدي به، أو يثبّت على الهدىٰ.
  - ﴿ مَنْ يُرِيدُ ﴾ ٢٠ : هدايته ، أو ثباته . أنزله كذلك مبيّناً .
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّائِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ آشُرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾: بالحكومة بينهم، وإظهار المحقّ منهم عن المبطل. أو الجزاء، فيجازى كلاً منهم ما يليق به، ويدخله المحلّ المعدّ له.

وإنَّما أُدخلت «إنَّ» على كلِّ واحد من طرفي الجملة ، لمزيد التأكيد.

﴿ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ٢: عالم به ، مراقب لأحواله .

وفي كتاب التوحيد(٣) بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة ، عن أميرالمؤمنين ﷺ حديث طويل، وفيه قال: عليًّا: سلوني قبل أن تفقدوني.

فقام إليه الأشعث بن قيس، فقال: يا أميرالمؤمنين، كيف تـؤخذ من المجوس الجزية، ولم ينزل إليهم كتاب ولم يُبعث إليهم نبيّ ؟

قال: بلى يا أشعث، قد أنزل الله عليهم كتاباً، وبعث إليهم رسولاً. حتّى كان لهم ملك سكر ذات ليلة، فدعا بابنته إلى فراشه، فارتكبها. فلمّا أصبح، تسامع به قومه. فاجتمعوا إلى بابه فقالوا: أيّها الملك، دنّست علينا ديننا، وأهلكته! فاخرج، نطهّرك ونقم (٣) عليك الحدّ. فقال لهم: اجتمعوا (٤) واسمعوا قولي؛ فإن يكن لي مخرج ممّا (٥) ارتكبت، وإلّا فشأنكم.

فاجتمعوا. فقال لهم: هل علمتم أنّ الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وأمّنا حوّاء؟ قالوا: صدقت أيّها الملك. قال: أوليس قد زوّج بنيه من بناته [وبناته](١) من

۲. التوحيد ٣٠٦، ح ١ .

٤. ليس فيع وم .

٦. ليس في أ.

١. أنوار التنزيل، ٨٧/٢.

٣. كذا في المصدر . وفيع وم: نقيم .

٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: فما .

بنيه؟ قالوا: صدقت، هذا هو الدين. فتعاقدوا على ذلك. فمحا الله ما في صدورهم من العلم، ورفع عنهم الكتاب. فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب. والمنافقون أشدّ حالاً منهم.

قال الأشعث: والله، ما سمعت بمثل هذا الجواب. والله، لا عدت إلى مثلها أبداً.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾: يستسخّر لقدرته، ولايتأتئ عن تدبيره. أو: يدلّ بذلّه على عظمة مدبّره.

و«من» يجوز أن يعمّ أولي العقل وغيرهم، على التغليب. فيكون قوله:

﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْحِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ﴾: إفراداً لها(١) بالذكر لشهوتها واستبعاد ذلك منها.

وقرئ (٢): «والدواب» بالتخفيف، كراهة التضعيف، أو الجمع بين الساكنين.

﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾: عطف عليها، إن جُوز إعمال اللفظ الواحد في كل واحد من مفهوميه. وإسناده باعتبار أحدهما إلى أمر وباعتبار الآخر إلى آخر. فإن تخصيص الكثير يدلّ على خصوص المعنى المسند إليهم. أو مبتدأ خبره محذوف، دلّ عليه خبر قسيمه نحو: حقّ له الثواب، أو فاعل فعل مضمر. أي يسجد له كثير من الناس سجود طاعة.

وفي روضة الكافي (٢٠): عليّ بن إبراهيم وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أميرالمؤمنين الميّلا: إنّ للشمس ثلاثمائة وستّين برجاً، كلّ برج منها مثل جزيرة من جزائر العرب، وتنزل كلّ يوم على برج منها. فإذا غابت، انتهت إلى حدّ بطنان العرش، فلم تزل ساجدةً إلى الغد. ثمّ تردّ إلى موضع مطلعها، ومعها ملكان يهتفان معها. وإنّ وجهها لأهل السماء، وقفاها لأهل الأرض. ولو كان وجهها لأهل

١. كذا في أنوار التنزيل، ٨٨/٢. وفيع: «أفرادها» بدل وإفراد لها». وفي غيرها: وإفرادٌ لها».

۲. أنوار التنزيل، ۸۸/۲. ۳. الكافي ۱۵۷/۸، ح ۱٤۸.

الأرض، لاحترقت الأرض ومن عليها، من شدَّة حرّها. ومعنى سجودها ما قبال ﷺ: «ألم تر أنَّ الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال [والشجر والدواتِ](١) وكثير من الناس».

﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ : بكفره وإباثه عن الطاعة.

ويجوز أن يجعل «وكثير» تكرير للأوّل مبالغةً في تكثير المحقوقين بالعذاب، وأن يعطف به على الساجدين بالمعنى العامّ موصوفاً بما بعده.

وقرئ (٢): «حقّ» بالضمّ، و«حقّاً» بإضمار فعله.

﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ ﴾ : بالشقاوة.

﴿ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم ﴾: يكرمه بالسعادة.

وقرئ<sup>(۱)</sup> بالفتح بمعنى الإكرام.

﴿ إِنَّ اللهِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ ۞: من الإكرام والإهانة .

وفي كتاب التوحيد (٤) بإسناده إلى عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، فدعاه له.

فقال له: يا عبدالله، خلقك الله لما شاء، أو لما شئت؟ قال: لما شاء.

قال: فيمرضك إذا شاء، أو إذا شئت؟ قال: إذا شاء.

قال: فيشفيك إذا شاء، أو إذا شئت؟ قال: إذا شاء.

قال: فيدخلك حيث شاء (٥)، أو حيث شئت؟ قال: حيث شاء (٦).

قال: فقال له على عليه الوقلت غير هذا، لضربت الذي فيه عيناك.

٢. أنوار التنزيل، ٨٨/٢. ١. من المصدر.

٣. أنوار التنزيل، ٢٨٨٢. ٤. التوحيد ٣٣٧، ح ٢.

٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: يشاء .

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: يشاء .

وبإسناده (١) إلى سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: قال الرضا على : المشيئة [والإرادة] (٢) من صفات الأفعال. فمن زعم أنّ الله لم يزل مريداً شائياً، فليس بموحّد.

﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ﴾ : أي فوجان مختصمان. ولذلك قال:

﴿اخْتَصَعُوا﴾: حملاً على المعنى. ولو عُكس جاز. والمراد بهما المؤمنون والكافرون.

﴿ فِي رَبِّهِمْ ﴾ : في دينه ، أو في ذاته وصفاته .

وقيل (٣): تخاصمت اليهود والمؤمنون. فقالت اليهود: نحن أحقّ بالله، وأقدم منكم كتاباً، ونبيّنا قبل نبيّكم. وقال المؤمنون: نحن أحقّ بالله، آمنًا بمحمّد ونبيّكم، وبما أنزل الله من كتاب، وأنتم تعرفون كتابنا ونبيّنا (٤)، ثمّ كفرتم به حسداً. فنزلت.

﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ : فصل لخصومتهم. وهو المعنيّ بقوله (٥): «إنّ الله يفصل بينهم يوم القيامة».

﴿ قُطِّعَتْ لَهُمْ ﴾ : قُدّرت على مقادير جثثهم.

وقرئ <sup>(٦)</sup> بالتخفيف.

﴿ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ ﴾ : نيران تحيط بهم إحاطة الثياب.

وفي أصول الكافي (٧): عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن أبيه، عن محمّد البرقيّ، عن أبيه، عن محمّد بن الفضيل، عن ابن (٨) أبي حمزة، عن أبي جعفر المُثِلِّ في قوله تعالى: «هذان خصمان اختصموا في ربّهم فالذين كفروا» بولاية عليّ المُثِلِّ «قطّعت لهم ثياب من نار».

وفي كتاب الخصال (١) عن النضر بن مالك قال: قلت للحسين (بن عليّ بن

٣. أنوار التنزيل، ٨٨/٢.

١. نغس المصدر ٣٣٨، ح ٥. من

٢. من المصدر.

٤. ليس في ن

٦. نفس المصدر والموضع.

٨. ليس في المصدر.

٥. الحجّ ، ١٧ .٧. الكافى ٤٢٢/١ ح ٥١ .

٩. الخصال ٤٣، ح ٣٥.

أبي طالب] (١) طالب المباه عبدالله ، حد ثني عن قوله تعالى : «هذان خصمان اختصموا في ربّهم». فقال : نحن وبنوأميّة اختصمنا في الله تعالى . قلنا : صدق الله . وقالوا : كذب [الله] (١٠) . فنحن [وإيّاهم] (١٠) الخصمان يوم القيامة .

وفي مجمع البيان (٤): قيل: نزلت الآية «هذان خصمان اختصموا» في ستة نفر من المؤمنين والكفّار تبارزوا يوم بدر، وهم: حمزة بن عبدالمطّلب، قتل عتبة بن ربيعة. وعليّ بن أبيطالب، قتل الوليد بن عتبة. وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطّلب، قتل شيبة بن ربيعة. عن أبي ذرّ الغفاريّ وعطاء. وكان أبوذرّ يقسم بالله تعالى أنّها نزلت فيهم. ورواه البخاريّ في الصحيح.

﴿ يُصَبُّ مِنْ قَوْقِ رُوُّوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ (3: حال من الضمير في «لهم». أو خبر ثان. والحميم: الماء [الحارّ](٥).

﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴾ ﴿: أي يؤثّر من فرط حرارته في باطنهم تأثيره في ظاهرهم، فتذاب به أحشاؤهم، كما يذاب به جلودهم.

والجملة حال من «الحميم» ، أو من ضمير «هم».

وقرئ (٦) بالتشديد للتكثير.

﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ ﴿ : سياط منه يُجلدون بها. جمع مقمعة، وحقيقتها ما يُقمع به، أي يُكفّ بعنف.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): وقوله كلّ: «هذان خصمان اختصموا في ربهم». قال: نحن وبنو أميّة : كذب الله ورسوله. وقالت بنو أميّة : كذب الله ورسوله. «فالذين كفروا» يعني بني أميّة «قطّعت لهم ثياب من نار» إلى قوله تعالى : «حديد». قال: [تشويه النار، فتسترخى شفته [السفلى] (٨) حتّى تبلغ سرّته. وتقلّص شفته العليا

٤. المجمع، ٧٧/٤.

٧. تفسير القمّى، ٨٠/٢.

٦-٦. من المصدر.

٥ و٦. من أنوار التنزيل، ٨٨/٢.

٨. من المصدر.

حديد». قال: إ(١) الأعمدة التي يُضربون بها.

﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا ﴾ : من النار.

﴿ مِنْ غَمَّ ﴾ : من غمومها. بدل من الهاء بإعادة الجارِّ.

﴿ ٱعِيدُواً فِيهَا ﴾ : أي فخرجوا، أعيدوا. لأنَّ الإعادة لا تكون إلَّا بعد الخروج.

وقيل: يضربهم لهيب النار، فيرفعهم إلى أعلاها. فيُضربون بالمقامع، فيهوون فيها.

﴿ وَذُوتُوا ﴾ : أي وقيل لهم: ذوقوا.

﴿ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ ٢: النار البالغة في الإحراق.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ("): قوله ﷺ: «كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من غمّ أعيدوا فيها» [ضرباً بتلك الأعمدة] (") «وذوقوا عذاب الحريق». فإنّه حدّ ثني أبي، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله علي قال: قلت له: يا ابن رسول الله، خوّ فني. فإنّ قلبي قد قسا. فقال: يا أبا محمّد، استعدّ للحياة الطويلة. فإنّ جبر ثيل جاء إلى رسول الله ﷺ: يا عرض قاطب. وكان قبل ذلك يجيء متبسّماً. فقال رسول الله ﷺ: يا جبر ثيل، جنتني اليوم قاطباً! فقال: يا محمّد، وضعت منافخ النار. فقال: وما منافخ النار يا محمّد، إنّ الله ﷺ أمر بالنار، فني خليها ألف عام حتّى ابيضّت. ثمّ نفخ عليها ألف عام، حتّى اسودّت. فهي سوداء مظلمة.

ولو أنّ قطرة من الضريع قطرت في شراب [أهل] (٤) الدنيا، لمات أهلها من نتنها. ولو أنّ حلقة واحدة (٥) من السلسلة التي طولها سبعون ذراعاً وُضعت على الدنيا، لذابت الدنيا (١) من حرّها. ولو أنّ سربالاً من سرابيل أهل النار عُلِق بين السماء والأرض، لمات أهل الأرض من ريحه ووهجه.

١. لايوجد في ع . ٢. نفس المصدر والموضع .

٣. ليس في المصدر.

٥. ليس في المصدر . ٦. ليس في م .

قال: فبكي رسول الله عَيْنَ وبكي جبرئيل. فبعث الله إليهما ملكاً فقال لهما: إنَّ ربِّكما يقرئكما السلام ويقول: قد آمنتكما أن تذنبا ذنباً أعذِّبكما عليه.

فقال أبوعبدالله علي : فما رأى رسول الله عَلَي [جبرئيل](١) متبسّماً بعد ذلك. ثمّ قال: إنَّ أهل النار يعظِّمون النار. وإنَّ أهل الجنَّة يعظُّمون الجنَّة والنعيم. وإنَّ [أهل]٣) جهنَّم إذا دخلوها، هووا فيها مسيرة سبعين عاماً. فإذا [بلغوا أعلاها]٣) تُعمِعوا بمقامع الحديد، وأعيدوا في دركها. هذه حالهم (٤). وهو قول الله ﷺ: «كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من غمّ أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق». ثمّ تُبدُّل جلودهم غير الجلود (٥) التي كانت عليهم.

فقال أبو عبدالله طلط : حسبك يا أبا محمّد؟ قلت: حسبى، حسبى.

وفي مجمع البيان ٢٠٠؛ وقد روى أنَّ الله تبارك وتعالى يجوَّعهم حتَّى ينسوا عـذاب النار من شدّة الجوع (٧). فيصرفون إلى مالك، فيحملهم إلى تلك الشجرة، وفيهم أبوجهل. فيأكلون منها فتغلى بطونهم كغلى الحميم. فيُسقون <sup>(٨)</sup> شربة من الماء الحارّ الذي بلغ نهايته في الحرارة. فإذا قرّبوها (٩) من وجوههم، شـوت وجـوههم. فـذلك قوله (١٠٠ تعالى: «يشوى الوجوه». فإذا وصل إلى بطونهم، صهر ما في بطونهم كما قال سبحانه: «يصهر به ما في بطونهم والجلود».

وقال رسول الله (١١) عَلَيْلِهُ: من شرب الخمر، لم يُقبل له صلاة أربعين يوماً. فإن مات، وفي بطنه شيء من ذلك، كان حقّاً على الله ﷺ أن يسقيه من طينة خبال، وهو صديد أهل النار، وما يخرج من فروج الزناة. فيجتمع ذلك في قدور جهنّم، فيشربه أهل النار،

٣. ليس في أ.

٥. المصدر: جلوداً غير الجلود.

۷. من ع .

٩. م: أقربوها .

١١. نفس المصدر، ٣٠٨/٣.

١ و٢. من المصدر.

٤. ليس في ن .

٦. المجمع ، ٤٤٦/٤ .

٨. المصدر: فيستسقون.

١٠. الكهف/٢٩.

فيصهربه ما في بطونهم والجلود. رواه شعيب (١)بن واقد (٢)عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه 報題 عن النبي ﷺ.

وروى أبو سعيد الخدري (٣) قال: قال رسول الله ﷺ [في قوله:](٤) «ولهم مقامع من حديد» لو وُضع مقمع من حديد في الأرض، ثمّ اجتمع عليه الشقلان، ما أقلوه من الأرض.

وعن علاء بن سيابة (٥)، عن أبي عبدالله للطِّلِا [قال:] (١) قلت له: إنّ الناس يتعجّبون (٧) منّا إذا قلنا: يخرج من النار قوم فيدخلون الجنّة. فيقولون لنا: فيكونون مع أولياء الله [في الجنّة]؟! (٨) فقال: يا علاء، إنّ الله يقول (١): «ومن دونهما جنّتان». لا والله؛ ما يكونون مع أولياء الله.

قلت: كانوا كافرين؟ قال: لا والله؛ لو كانوا كافرين، ما دخلوا الجنّة.

قلت: كانوا مؤمنين؟ قال: لا والله؛ لو كانوا مؤمنين، ما دخلوا النار، ولكن بين ذلك.

﴿ إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ : غير الأسلوب فيه ، وأسند الإدخال إلى الله تعالى وأكّده بِـ «إنّ» إحماداً لحال المؤمنين وتعظيماً لشأنهم.

﴿ يُحَلُّونَ فِيهَا ﴾ : من: حُلِّيت المرأة: إذا أُلبست الحليّ.

وقرئ (١٠٠) بالتخفيف، والمعنى واحد.

﴿ مِنْ اَسَاوِرَ ﴾ : صفة مفعول محذوف. و «أساور» جمع أَسْوِرة ، وهي جمع سوار.

٢. كذا في المصدر، م . وفي سائر النسخ: واقذ .

ء ٤. من المصدر .

٦. من المصدر.

۸. لیس فی س وأ.

١٠. أنوار التنزيل، ٨٩/٢.

١. كذا في المصدر . وفي النسخ: شبيب .

٣. نفس المصدر، ٧٨/٤.

٥. نفس المصدر، ٢١٠/٥.

٧. ع: يعجبون .

٩. الرحمن /٦٢.

٣٤ ..... تفسير كنز الدقائق ويحرالفرائب

﴿ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ : بيان له.

﴿ وَلُؤْلُوءٍ ﴾: عطف عليها، لا على «ذهب» - لأنّه لم يُعهد السوار منه - إلّا أن يراد المرصّعة به. ونصبه نافع وعاصم، عطفاً على محلّها، أو إضمار الناصب، مثل: ويؤتون.

وروی<sup>(۱)</sup>حفص بهمزتین.

وقرئ (٣): «لؤلواً» بقلب الثانية واواً. و«لولياً» بقلبهما واوين، ثمّ قلب الثانية ياءً. و«ليلياً» بقلبهما ياءين. و«لول» كأدل.

﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ ﴿ : غير أسلوب الكلام فيه ، للدلالة على أنّ الحرير ثيابهم المعتادة. أو للمحافظة على هيئة الفواصل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣٠): ثمّ ذكر سبحانه ما أعدّه للمؤمنين، فقال جلّ ذكره: وإلى الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات» إلى قوله تعالى: «ولباسهم فيها حرير». حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه : جعلت فداك، شوّ قني. فقال: يا أبا محمّد، إنّ من أدنى نعيم الجنّة أن يوجد ريحها من مسيرة ألف عام من مسافة الدنيا. وإنّ أدنى أهل الجنّة منزلاً، لو نزل به الثقلان -الجنّ والإنس لوسعهم طعاماً وشراباً، ولاينقص ممّا عنده شيء (١٠). وإنّ أيسر أهل الجنّة منزلة من يدخل الجنّة فيرفع له ثلاث حدائق. فإذا دخل أدناهن ، رأى فيها من الأزواج والخدم والأنهار والثمار ما شاء الله ، ممّا يملأ عينه قُرّة وقلبه مسرّة. فإذا شكر الله وحمده، قيل له: ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية، ففيها ما ليس في الأولى (١٠). فيقول يا ربّ، أعطني هذه. فيقول الله تعالى: إن أعطيتكها، سألتني غيرها. فيقول: يا ربّ، هذه هذه. فإذا هو دخلها، شكر الله وحمده.

٢. نفس المصدر والموضع .

٤. كذا في المصدر . وفي النسخ: شيئاً .

١. نفس المصدر والموضع.

٣. تفسير القمّي، ٨١/٢ ـ ٨٣.

٥. المصدر: الأخرى.

قال: فيقال: افتحوا له باباً إلى الجنّة (١٠). ويقال له: ارفع رأسك. فإذا قد فُتِح له باب من الخلد، ويرى أضعاف ما كان فيما قبل. فيقول عند مضاعفة (١٦) مسرّته: ربّ، لك الحمد الّذي لا يُحصى، إذ مننت علىً بالجنان، وأنجيتني من النيران.

قلت: جعلت فداك، زدني. قال (٥): يا أبا محمد، المؤمن يُسزوج شمانمائة عذراء وأربعة آلاف ثيّب وزوجتين من الحور العين.

قلت: جعلت فداك، من أيّ شيء خلقن (١) الحور العين؟ قال: من تربة الجنّة النورانيّة. ويرئ مخ ساقيها (١) من وراء سبعين حلّة. كبدها مراّته، وكبده مراّتها.

قلت: جعلت فداك، ألهنّ كلام يتكلّمن به في الجنّة؟ (<sup>(۸)</sup> قال: نعم، كلام لم يسمع الخلائق أعذب منه (۹).

قلت: ما هو؟ قال: يقلن [بأصوات رخيمة](١٠): نحن الخالدات، فلا نموت. ونحن الناعمات، فلا نبؤس. ونحن المقيمات، فلا نظعن. ونحن الراضيات، فلا نسخط. طوبي لمن خُلِق لنا. وطوبي لمن خُلقناله. ونحن اللواتي لو أنَّ قرن إحدانا عُلَق في جوّ السماء لأغشى نوره الأبصار.

فهاتان الآيتان وتفسيرهما ردّ على من أنكر خلق الجنّة والنار.

٣. ليس في المصدر .

١. المصدر: افتحواله باب الجنّة.

٢. المصدر: تضاعف.

<sup>.</sup> ٤. المصدر: حافّته .

٥. ليس في المصدر. ٦. في ع: خلقهنّ.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: ساقها . ٨. المصدر: يكلّمن به أهل الجنّة .

٩. المصدر: كلام يتكلَّمن به لم يسمع الخلائق بمثله .

١٠. لايوجد في المصدر .

﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ : وهو قولهم: «الحمد لله الذي صدقنا وعده ١٠٠٠. أو كلمة التوحيد.

﴿ وَهُدُوا اِلِّي صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴾ ٢٠: المحمود نفسه، أو عاقبته، وهو الجنّة. أو الحقّ، أو المستحقّ لذاته لغاية (٢) الحمد، وهو الله تعالى، وصراطه الإسلام.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٣): وقوله على: «وهدوا إلى الطيّب من القول». قال: التوحيد والإخلاص. «وهدوا إلى صراط الحميد». قال: إلى الولاية.

وفي محاسن البرقيّ (٤): عنه ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن حنان أبي عليّ ، عن ضريس الكناسيّ قال: سألت أباجعفر (٥) عليُّلا عن قول الله: «وهدوا إلى الطيّب من القول وهدوا إلى صراط الحميد». فقال: هو - والله -هذا الأمر الذي أنتم عليه.

وفي أصول الكافي (<sup>1)</sup>: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد [عن محمّد]<sup>(٧)</sup>بن أورمة، عن عليّ بن حسان، عن عبدالرحمان بن كثير، عن أبي عبدالله للسُّلا في قـوله: «وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد» قال: ذلك حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبوذر والمقداد بن الأسود وعمّار، هدوا إلى أميرالمؤمنين للطُّخ.

وفي مجمع البيان (٨): وروي عن النبئ ﷺ أنَّه قال: ما أحد أحبِّ إليه الحمد من الله عزّ (٩) ذكره.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠٠): انّ قوله تعالى: «هذان خصمان» إلى قوله: «الحريق» نزلت في شيبة وعتبة والوليد أهل بدر، على ما يأتي بيانه. وقوله: «إنَّ الله يدخل الَّذين» إلى قوله: «صراط الحميد» نزلت في على النظ وحمزة وعبيدة يوم بدر، على ما يأتسى تأويله.

١. الزمر / ٧٤.

٣. تفسير القمّى، ٨٣/٢.

٥. ن والمصدر: أباعبدالله .

٧. من المصدر.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: عن.

۲. ليس في ن .

٤. المحاسن ١٦٩، ح ١٣٣.

٦. الكافي ٧١/٤٢٦، ح ٧١.

٨. المجمع ، ٧٨/٤ .

<sup>10.</sup> تأويل الآيات الباهرة ٣٣٤/١، ح ٢ و٣.

الجزء التاسع / سورة الحج

وهو ما رواه محمّد بن العبّاس ﷺ عن إبراهيم بن عبدالله بن مسلم (١١)، عن حجّاج ابن منهال بإسناده إلى قيس بن عبّاد ، عن عليّ بن أبي طالب عليه أنَّه قال : أنا أوَّل من يجثو للخصومة بين يدى الرحمان.

وقال قيس: وفيهم نزلت هذه الآية: «هذان خصمان اختصموا في ربّهم». وهم الذين تبارزوا يوم بدر: على الطُّ وحمزة وعبيدة [وشيبة وعتبة والوليد.

وروى محمّد بن يعقوب الله(٢) عن علىّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن أبيه، عن محمّد بن إلله الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الله في قوله على: «هذان خصمان اختصموا في ربّهم فالذين كفروا» بولاية على [والأثمّة](٤) «قُطّعت لهم ثیاب من نار».

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ : لا يريد به حالاً ولا استقبالاً ، وإنَّما يريد استمرار الصدِّ منهم؛ كقولهم: فلان يعطي ويمنع. ولذلك حسن عطفه على الماضي. وقيل: هو حال من فاعل «كفروا»، وخبر «إنَّ» محذوف دلَّ عليه أخر الآيـة. أي معذّبو ن .

﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ : عطف على اسم الله .

وأوَّله الحنفيَّة بمكَّة، واستشهدوا بقوله:

﴿ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ : أي المقيم والطارئ، عـلى عـدم جواز بيع دورها وإجارتها.

قيل <sup>(ه)</sup>: وهو مع ضعفه معارض بقوله <sup>(۱)</sup> تعالى: «الّذين أُخرجوا من ديارهم بغير حقّ».

١. ن: سالم. ٢. نفس المصدر، ح ٤.

٣. لايوجد في أ. ٤. ليس في المصدر.

٥. أنوار التنزيل، ٨٩/٢. ٦. الحجّ، ٤٠.

و «سواء» خبر مقدّم، والجملة ثان لِـ «جعلناه» ويكون «الناس» حالاً من الهاء، وإلّا فحال من المستكنّ فيه.

ونصبه (١) حفص، على أنّه المفعول أو الحال و«العاكف» مرتفع به.

وقرئ (٢):«العاكف» بالجرّ، على أنّه بدل من الناس.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وقوله: «إنَّ الذين كفروا ويصدّون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد». قال: نزلت في قريش حين صدّوا رسول الله على عن مكة. وقوله: «سواء العاكف فيه والباد». قال: أهل مكة ومن جاء إليهم من البلدان. فهم سواء لايمنع من النزول ودخول الحرم.

وفي نهج البلاغة (1): من كتاب كتبه إلى قثم بن العبّاس الله وهو عامله على مكّة: واؤمر أهل مكّة أن لا يأخذوا من ساكن (١٥) أجراً، فإنّ الله سبحانه يقول: «سواء العاكف فيه والباد». فالعاكف: المقيم به. والبادي: الذي يحجّ إليه من غير أهله.

وفي قرب الإسناد للحميري (٧) بإسناده إلى أبي جعفر، عن أبيه، عن عليّ الله أنّه كره إجارة بيوت مكّة، وقرأ: «سواء العاكف فيه والباد».

وفي تهذيب الأحكام (٧)؛ موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: ذكر أبو عبدالله لل الله الآية «سواء العاكف فيه والباد» فقال: كانت مكة ليس على شيء منها باب (٨). وكان أوّل من علّق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان [لعنه الله] (٧). وليس ينبغى لأحد أن يمنع الحاجّ شيئاً من الدور ومنازلها.

وفي كتاب علل الشرائع (١٠٠): حدّثنا أبي الله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابنى محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبى عمير، عن حمّاد بن عثمان الناب،

٢. نفس المصدر والموضع.

٤. النهج ٤٥٨، الكتاب ٦٧.

٦. قرب الإسناد، ٦٥.

۸. لیس فی ع .

١٠. العلل ٣٩٦-٣٩٧، ح ١.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. تفسير القمّى، ٨٣/٢.

٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: مساكن .

٧. التهذيب ٥/٠٤٠ ح ١٤٥٨ .

٩. من المصدر.

عن عبيدالله (۱) بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبدالله الله قال: سألته عن قول الله قال: «سواء العاكف فيه والباد» ؟ فقال: لم يكن ينبغي أن يصنع (۱) على دور مكة أبواب؛ لأنّ للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار، حتّى يقضوا مناسكهم. وإنّ أوّل من جعل لدور مكة أبواباً معاوية لعنة الله عليه.

وفي الكافي (٣): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: قال أبوعبدالله ﷺ: إنّ معاوية أوّل من علّق على بابه مصراعين بمكّة، فمنع حاجّ بيت الله، ما قال الله ﷺ: «سواء العاكف فيه والباد». وكان الناس (١) إذا قدموا مكّة، نزل البادي على الحاضر حتّى يقضي حجّه. وكان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله (٥) ﷺ «في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه إنّه كان لايؤمن بالله العظيم». وكان فرعون هذه الأمّة.

وفي تهذيب الأحكام (1): موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير \_إلى أن قال: \_وعنه، عن عبدالله الله عن الطواف بغير عن عبدالرحمان، عن حمّاد، عن حريز قال: سألت أباعبدالله الله عن الطواف بغير أهل (1) مكّة ممّن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ فقال: الطواف للمجاورين أفضل. والصلاة لأهل مكّة والقاطنين بها أفضل من الطواف.

وعنه (١٨)، عن عبدالرحمان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وحمّاد وهشام، عن أبي عبدالله عليه قال: إذا أقام (١١) الرجل بمكّة سنة، فالطواف أفضل. وإذا (١١) أقام سنتين، خلط من هذا وهذا. فإذا أقام (١١) ثلاث سنين، فالصلاة أفضل.

موسى بن القاسم قال (١١٣): حدَّثنا عبدالرحمان، عن حمَّاد بن عيسى، عن حريز،

١. كذا في المصدر . وفي النسخ: عبدالله . ٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: يضع .

٣. الكافي ٢٤٣/٤\_٢٤٢، ح ١ . ٤ ليس في س وأ.

٥. الحاقّة / ٢٣\_ ٣٣. ٦. التهذيب ١٥٥٥، ح ١٥٥٥.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: «يعنى لأهل بدل بغير أهل» .

نفس المصدر ٤٤٧، ح ١٥٥٦.
 ١٥٠١. كذا في المصدر . وفي النسخ: قام.

١٢. نفس المصدر ٣٤، ح ١٠١.

عن زرارة ، عن أبي جعفر ﷺ قال: من أقام بمكَّة سنتين ، فهو من أهل مكَّة ؛ لا متعة له .

فقلت لأبي جعفر: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ؟ قال: فلينظر أيهما الغالب عليه، فهو من أهله.

وعنه (۱)، عن محمّد بن عذافر، عن عمر (۱) بن يزيد قال: قال أبو عبدالله عليه المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين. فإذا جاوز سنتين، كان قاطناً، وليس له أن يتمتّع.

وعنه (٣)، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قـال: سألت أبـا عـبدالله ﷺ: لأهل مكّة أن يتمتّعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكّة أن يتمتّعوا.

قال: قلت: فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع أهل مكة. فإذا أقاموا شهراً، فإنّ لهم أن يتمتّعوا.

قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم.

قلت: من أين يهلُّون بالحجِّ ؟ قال: من مكَّة نحواً ممَّا يقول الناس.

﴿ وَمَنْ يُوِدْ فِيهِ ﴾ : ممّا ترك مفعوله، ليتناول كلّ متناول.

وقرئ (٤) بالفتح، من الورود.

﴿ بِالْحَادِ ﴾ : عدول عن القصد.

﴿ بِظُلْمٍ ﴾ : بغير حتى .

وهما حالان مترادفان. أو الثاني بدل من الأوّل، بإعادة الجارّ. أو صلة له. أي ملحداً بسبب الظلم، كالإشراك واقتراف الآثام.

﴿ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيم ﴾ ۞: جواب لِـ «من».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): قوله: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عــذاب

١. نفس المصدر، ح ١٠٢.

٣. نفس المصدر ٣٥، ح ١٠٣.

٥. تفسير القمّى، ٨٣/٢.

كذا في المصدر وجامع الرواة . وفي النسخ: عمير .

٤. أنوار التنزيل، ٨٩/٢.

الجزء التاسع / سورة الحج.......العجر الجزء التاسع / سورة الحج....

أليم». قال: نزلت فيمن يلحد بأميرالمؤمنين عليه [ويظلمه](١).

وفي كتاب علل الشرائع (٣): أبي رحمة الله عليه (٣) قال: حدّ ثنا أحمد بن إدريس قال: حدّ ثنا أحمد بن إدريس قال: حدّ ثنا أحمد بن [محمّد بن الفضيل (٥) عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أباعبدالله على عن قول الله على: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» ؟ فقال: كلّ ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكّة - من سرقة، أو ظلم أحد، أو شيء من الظلم - فإنّي أراه إلحاداً. ولذلك كان ينهى أن يُسكن الحرم.

حدّثنا محمّد بن الحسن (٢) قال: [حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار قال:] (٢) حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ومعاوية بن حفص، عن منصور جميعاً، عن أبي عبدالله على قال: كان الحسين بن علي على الحميد الحرام، فقيل له: إنّ سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه. فقال: انصبوا له واقتلوه، فإنّه قد ألحد في الحرم.

١. لايوجد في المصدر.

٢. العلل ٤٤٥، ح ١. وفي الكافي ٢٢٧/٤، ح٣: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله. كما سيورده المصنف بعد صفحات.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: «مرة» بدل «رحمة الله عليه».

٤. من المصدر: الفضل.

٣. نفس المصدر ٤٥٣، ح ٤. من المصدر .

٨. الكافي ٤١/١، ح ٤٤. ٩. من المصدر.

وفي الكافي (١): عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله الثُّلِا عن قول الله ﷺ: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم»؟ قال: كلّ ظلم إلحاد، وضرب الخادم من غير ذنب من ذلك الإلحاد.

محمّد بن يحيى (٢)، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله لله الله عن قول الله عَلَا: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ؟ قال: كلُّ ظلم إلحاد، وضرب الخادم في غير ذنب.

وفي روضة الكافي (٢): ابن محبوب، عن أبي ولّاد وغيره من أصحابنا، عـن أبـي عبدالله النِّير في قول الله عزّ ذكره: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه» (٤) فقال: من عبد فيه غير الله ﷺ أو تولَّى فيه غير أولياء الله، فهو ملحد بظلم، وعملي الله تبارك وتعالى أن يذيقه من عذاب أليم.

وفي أصول الكافي (٥): عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن أبان، عن حكيم قال: سألت أبا عبدالله المن عن أدنى الإلحاد؟ فقال: إنَّ الكبر أدناه.

وفي تهذيب الأحكام<sup>(١)</sup>: روى موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله لله الله العلام عديثاً طويلاً، ثمّ قال:

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله المُثِلِّ عن قول الله على: «ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم»؟ قال: كلِّ الظلم فيه إلحاد، حتى لو ضربت خادمك ظلماً، خشيت (٧)أن يكون إلحاداً.

١. نفس المصدر ٢٢٧/٤، ح ٢.

٢. يوجد في الكافي ( ٢٢٧/٤ ، ح٣) حديث آخر بهذا السند، كما سيورده المؤلِّف ﷺ عن قريب. ومتن هذا الحديث يوجد عيناً في الحديث الماضي بحذف دمن ذلك الإلحاد، من آخره. وأمّا الحديث بالصورة الموجودة في المتن، فلا يوجد في الكافي. والظاهر أنَّ ورود هذا الحديث نشأ من غلط النسّاخ.

٤. لايوجد في المصدر. ۳. الكافي ۱۳۷۸، ح ۵۲۳ .

٦. التهذيب ٤٢٠/٥، ح ١٤٥٧. ٥. نفس المصدر ٣٠٩/٢، ح ١.

٧. م: أخشيت .

عليّ بن إبراهيم (٢)، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال: حدّ ثني إسماعيل بن جابر قال: كنت فيما بين مكّة والمدينة أنا وصاحب لي ، فتذاكرنا الأنصار. فقال أحدنا: هم [نزّاع من قبائل. وقال أحدنا: هم] (٢) من أهل اليمن.

قال: فانتهينا إلى أبي عبدالله على وهو جالس في ظلّ شجرة. فابتدأ الحديث \_ ولم نسأله \_ فقال: إلَّ تُبَعاً (10 لِمَا أَن جاء من قبل العراق، وجاء معه العلماء وأبناء الأنبياء، فلمّا انتهى إلى هذا الوادي لهذيل، أتاه ناس من بعض القبائل، فقالوا: إنّك تأتي أهل بلدة قد لعبوا بالناس زماناً طويلاً حتّى اتّخذوا بلادهم حرماً وبيتهم (٥) ربّاً أو ربّة. فقال: إنّ كان كما تقولون، قتلت مقاتليهم، وسبيت ذرّيتهم وهدمت بنيتهم (٧).

قال: فسالت عيناه حتّى وقعتا على خدّيه. قال: فدعا العلماء وأبناء الأنبياء فـقال: انظروني وأخبروني لما أصابني هذا.

قال: فأبوا أن يخبروه حتى عزم عليهم. قالوا: حدّثنا بأيّ شيء حدّثت نفسك؟ قال: حدّثت نفسي أن أقتل مقاتليهم (١٠٠ وأسبي ذرّيتهم، وأهدم بنيتهم (١٠). فقالوا: إنّا لا ندري الذي أصابك إلّا لذلك. قال: ولم هذا؟ قالوا: لأنّ البلد حرم الله، والبيت بيت الله،

١. الكافي ٢٢٧/٤، ح ٣. ١ الكافي ٢١٥/٤، ح ١.

۳. ليس في م

٤. لايوجد في س، أ، ن . وفي ع بعدها هذه الزيادة: ولما جاءا، .

المصدر: بنيتهم.
 البيتهم.
 البيتهم.
 البيتهم.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: مقاتليهم . ٨. كذا في المصدر . وفي النسخ: أبنيتهم .

وسكّانه ذرّيّة إبراهيم خليل الرحمان. فقال: صدقتم، فما مخرجي (١) ممّا وقعت فيه؟ قالوا: تحدّث نفسك [بغير ذلك. فعسئ الله أن يردّ عليك.

قال: فحدَّث نفسه بخير. فرجعت حدقتاه حتّى ثبتتا مكانهما.

قال: فدعا بالقوم] (٢) الذين أشاروا عليه بهدمها، فقتلهم. ثم أتى البيت وكساه وأطعم الطعام ثلاثين يوماً، كلّ يوم [مائة] (٢) جزور حتّى حملت الجفان إلى السباع في رؤوس الجبال، ونُثِرت الأعلاف في الأودية للوحش.

ثمّ انصرف من مكّة إلى المدينة. فأنزل بها قوماً من أهل اليمن من غسّان، وهم الأنصار.

وفي رواية أخرى: كساه النطاع (٤) وطيّبه.

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ : أي واذكر إذ عيّنَاه، وجعلناه (٥)له مباءة.

وقيل (١): اللام زائدة ومكان ظرف. أي وإذ أنزلناه فيه.

قيل (٧): رفع البيت إلى السماء، أو انطمس أيّام الطوفان، فأعلم [الله] (١٨] إسراهيم مكانه بريح أرسلها، فكنست ما حوله. فبناه على أُسّه القديم.

﴿ أَنْ لَا تُشْرِكُ مِي شَيْئاً وَطَهُرْ بَيْتِي لِلطَّانِفِينَ وَالْقَانِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ ﴿ أَن المَارِقَ مِن الْجَادة، أو مفسرة لِد "بوّأنا" من حيث إنّه تضمّن معنى تعبّدنا، لأنّ التبوئة من أجل العبادة، أو مصدريّة موصولة بالنهي. أي فعلنا ذلك، لئلا تشرك بعبادتي، وتطهّر بيتي من الأوثان والأقذار (١٠) لمن يطوف به ويصلّي فيه. ولعلّه عبّر عن الصلاة بأركانها، للدلالة على أنْ كل واحد منها مستقلّ باقتضاء ذلك، كيف وقد اجتمعت.

من المصدر .
 ع. نفس المصدر والموضع .

٥. كذا في أنوار التنزيل ٨٩/٢. وفي النسخ: جعلنا.

تفس المصدر والموضع.
 لفس المصدر والموضع.

من المصدر.
 ٩. كذا في أنوار التنزيل ٩٠/٣. وفي النسخ: الاقرار.

الجزء التاسع / سورة الحج

وقرئ (١): «يشرك» بالياء.

وقرأ <sup>(۲)</sup> نافع وحفص وهشام: «بيتي» بالفتح.

وفي الكافي <sup>(٣)</sup>: حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبدالله للسُّلا قال: إنّ الله تعالى قال (٤) في كتابه: «وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود». فينبغي للعبد أن لايدخل مكَّة، إلَّا وهو طاهر، وقد غسل عرقه والأذي، وتطهر.

عليّ بن إبراهيم (٥)، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه قال: إنَّ لِله (١٠) تبارك وتعالى حول العكبة عشرين ومائة رحمة، منها ستّون للطائفين، وأربعون للمصلّين، وعشرون للناظرين.

وفي تهذيب الأحكام (٧): روى الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسي، عن عمران الحلبي قال: سألت أباعبدالله طالة: أتغسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم، إنّ الله تعالى يقول: «وطهّر بيتي للطائفين والقائمين والركّع السجود». وينبغي للعبد أن لا يدخل إلَّا وهو طاهر، قد غسل عنه العرق والأذي، وتطهّر.

وفي شرح الآيات الباهرة (^): قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا محمّد بن همّام ، عن محمّد بن إسماعيل العلوي، عن عيسي بن داود قال: قال الإمام موسى بن جعفر عليُّكا: قوله تعالى: «طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود» يعنى بهم آل محمّد صلوات الله عليهم.

وفي كتاب التوحيد (٩) بإسناده إلى محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه عمّا

١ و٢. نفس المصدر والموضع.

٣. الكافي ٤٠٠/٤، ح ٣. ٥. نفس المصدر ٢٤٠، ح٢.

٧. التهذيب ٢٥١/٥، ح ٨٥٢.

٩. التوحيد ١٠٣، ح ١٨.

٤. ليس في م.

٦. المصدر: الله.

أويل الأيات الباهرة ١/٣٣٦ ٣٣٦، ح ٧.

٤٠ ..... تفسير كنز الدقائق ويحرالفرائب

يروون أنَّ الله كَانَ خلق آدم على صورته؟ فقال: هي صورة محدثة مخلوقة اصطفاها الله، واختارها على سائر الصور المختلفة. فأضافها إلى نفسه، كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه، فقال: «بيتى» وقال (١٠): «نفخت فيه من روحي».

﴿ وَاَذُّنْ فِي النَّاسِ ﴾: ناد فيهم.

و قرئ (۲): «اَذن».

وقيل (٣): الخطاب لرسول الله. أُمر بذلك في حجّة الوداع.

﴿ بِالْحَجِّ ﴾ : بدعوة الحجِّ والأمربه.

وفي الكافي (4): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ والحسين بن محمّد، عن عبدالله (۵) بن عامر؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، [جميعاً عن أحمد بن محمّد] (۲) بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عقبة بن بشير، عن أحدهما عليه قال: إنّ الله تعالى أمر إبراهيم ببناء الكعبة، وأن يرفع قواعدها، ويُري الناس مناسكهم. فبني إبراهيم وإسماعيل البيت كلّ يوم سافاً (۷)، حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود.

ثمّ قال أبوجعفر المنظم فنادئ أبو قبيس إبراهيم المنظم الله عندي وديعة. فأعطاه (١٠) الحجر، فوضعه موضعه. ثمّ إنّ إبراهيم المنظم أذّن في الناس بالحجّ فقال: يا أيّها الناس، إنّي إبراهيم خليل الله. إنّ الله يأمركم (١٠) أن تحجّوا هذا البيت؛ فحجّوه. فأجابه من يحجّ إلى يوم القيامة. وكان أوّل من أجابه من أهل اليمن.

وفي كتاب علل الشرائع (١٠٠): أبي الله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا أحمد وعلى ابنا الحسن بن على بن فضًال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن موسى بن قيس

٢ و٣. أنوار التنزيل، ٩٠/٢.

٥. المصدر: عبدويه.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: ساقاً .

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: أمركم.

١. الحجر/٢٩؛ وص ٧٢.

٤. الكافي ٢٠٥/٤، ح ٤.

٦. ليس في م .

٨. م: وأعطاه .

١٠. العلل ٤٢٣، ح١.

ابن أخي عمّار بن موسى الساباطيّ، عن مصدّق [بن صدقة] (()، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله عن أبي عبدالله عليه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله ع

فلمّا بعث الله عَلَى محمّداً عَلَى إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم على فلم الله عمر: قد فيه ، حتّى قُبض رسول الله على في زمن أبي بكر وأوّل ولاية عمر. ثمّ قال عمر: قد ازدحم الناس على هذا المقام، فأيّكم يعرف موضعه [في الجاهليّة]؟ ((()) فقال له رجل: أنا أخذت قدره بقدر. قال: والقدر عندك؟ قال: نعم. قال: فائت به. فأمر بالمقام، فحمل ورُدّ إلى الموضع الذي هو فيه الساعة.

﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ : مشاة . جمع راجل ؛ كقيام وقائم .

وقرئ (٩) بضم الراء مخفّف الجيم ومثقّله. و «رجالي» كعجالي .

﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ : أي وركباناً على كلّ بعير مهزول أتعبه بُعد السفر فهزله.

﴿ يَأْتِينَ ﴾ : صفه لـ «ضامر» محمولة على معناه.

وقرئ (١٠٠): «يأتون» صفة للرجال والركبان، أو استثناف، فيكون الضمير للناس.

﴿ مِنْ كُلُّ فَجٍّ ﴾ : طريق.

١. من المصدر.

٢. من المصدر.

٤.م:أكثر. .

٦. من المصدر.

۸. ليس في ن .

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: رجله .

٥ م: وصاروا إلى المشرق والبلاد .

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: الطواف.

٩ و ١٠. أنوار التنزيل، ٩٠/٢.

٤٨ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

## ﴿ عَمِيقٍ ﴾ ۞: بعيد.

وقرئ (١٠): «معيق». يقال: بثر بعيدة العمق والمعق بمعني.

وفي كتاب علل الشرائع (٢٠) بإسناده إلى الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه قال: سألته: لِمَ بُحلت التلبية ؟ فقال: إنّ الله على أوحى إلى إبراهيم عليه : «وأذّن في الناس بالحجّ يأتوك رجالاً». فنادى، فأجيب من كلّ فجّ عميق (يلبّون) (٢٠).

أبي ﷺ قال (٤): حدّ ثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ﷺ قال : لمّا أمر الله ﷺ إبراهيم وإسماعيل علي بناء البيت ، وتمّ بناؤه ، أمره أن يصعد ركناً ثمّ ينادي في الناس : ألا هلم الحجّ ! [ألا (٥) هلمّ الحجّ !] (٢) فلو نادئ : «هلمّوا إلى الحجّ» لم يحجّ إلّا من كان يومئذ إنسيّاً مخلوقاً. ولكن نادى : «هلمّ الحجّ» فلبّى الناس في أصلاب الرجال : «لبّيك داعي الله ، لبّيك داعي الله ، لبّيك داعي الله ، فمن لبّئ عشراً ، حجّ عشراً . ومن لبّئ خمساً ، حج خمساً . ومن لبّئ علد ذلك . ومن لبّئ واحدة (١٧) ، حجّ واحدة (٨) . ومن لم يلبّ ، لم يحجّ .

وبإسناده (١٠) إلى غالب بن عثمان، عن رجل من أصحابنا، عن أبي جعفر لله قال: إنّ الله على المقام. فارتفع به حتى الله على المقام. فارتفع به حتى صار بإزاء أبي قبيس، فنادى في الناس بالحجّ. فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، إلى أن تقوم الساعة.

وفي الكافي (١٠٠): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه قال: لمّا أمر إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت، وتمّ بناؤه،

٢. العلل ٤١٦، ح ١ .

٤. نفس المصدر ٤١٩، ح ١.

٦. لايوجد في ع وس.

٨. المصدر: واحداً.

۱۰. الكافي ۲۰٦/٤، ح ٦.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. من المصدر ،

٥. ليس في المصدر.

٧. المصدر: واحداً.

٩. نفس المصدر ٤١٩ ـ ٤٢٠ ، ح ٢ .

قعد إبراهيم على ركن، ثمّ نادى: هلمّ الحجّ [هلمّ الحجّ](١). فلو نادى: هلمّوا، وذكر مثل ما نقلناه عن كتاب العلل.

عليّ بن إبراهيم (٢)، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله على قال: أقام رسول الله على بالمدينة عشر سنين لم يحجّ. ثمّ أنزل الله تعالى عليه: «وأذّن في الناس بالحجّ يأتوك رجالاً وعلى كلّ ضامر يأتين [من كلّ فجّ عميق». فأمر المؤذّنين أن يؤذّنوا بأعلى أصواتهم بأنّ رسول الله على يحجّ في عامه هذا. فعلم به من حضر المدينة] (٢) وأهل العوالي (١) والأعراب، واجتمعوا لحجّ رسول الله على في أيتما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون ويتبعونه، أو يصنع شيئاً فيصنعونه.

فخرج رسول الله ﷺ في أربع بقين من ذي القعدة. فلما انتهى إلى ذي الحليفة، زالت الشمس، فاغتسل. ثمّ خرج حتّى أتى المسجد الذي عند الشجرة، فصلّى فيه الظهر، وعزم بالحج مُفرِداً. وخرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل. فصفّ الناس سماطين (٥٠). فلبّى بالحج مُفرداً، وساق الهدي ستاً وستين، أو أربعاً وستين. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي عوالي اللثالي (٦): وروي عنه ﷺ أنّه قال: إنّما الحاجّ الشُّعْث (٦) الغبر، يقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى زوّاربيتي، قد جاؤوني شعثاً غبراً من كلّ فجّ عميق.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠٠ قال: ولمّا فرغ إبراهيم من بناء البيت، [أمره الله أن يؤذّن في الناس بالحجّ. فقال: يا ربّ، ما يبلغ صوتى! فقال الله: أذّن، عليك الأذان،

١. من المصدر .

نفس المصدر ٢٤٥، ح ٤.
 العوالى: قرئ بظاهر المدينة .

٣. ليس في أ.

٥. أي صفين. وفي المصدر: سماطان. ٦. العوالي ٣٦/٤، - ١٢٣.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: شعثاء غبراء . ٨٠ تفسير القمّي ، ٨٣/٢ .

وعليَّ البلاغ. وارتفع على المقام، وهو يومئذ ملصق بالبيت إ(١). فارتفع به المقام، حتّى كان أطول من الجبال، فنادئ وأدخل إصبعيه في أذنيه (٢)، وأقبل بوجهه شرقاً وغرباً يقول: أيّها الناس، كتب عليكم الحجّ إلى البيت العتيق، فأجيبوا ربّكم.

فأجابوه من تحت البحور السبعة، ومن بين المشرق والمغرب \_إلى منقطع التراب من أطراف الأرض كلّها \_ومن أصلاب الرجال وأرحام النساء بالتلبية: [لبيك اللهم] (٣) لبيك.

أَوَ لا ترونهم يأتون يلبّون ؟! فمن حجّ من يومئذ إلى يوم القيامة، فهم ممّن استجاب لله. وذلك قوله (٤٠): «فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم» يعني بذلك نداء إبراهيم على المقام [بالحجّ](٥).

وفي مجمع البيان (١٠): وفي الشواذّ قراءة ابن عبّاس : «رُجّالاً» بالتشديد والضمّ. وهو الممرويّ عن أبي عبدالله لللهِ ( [وروي عن أبي عبدالله لللهِ الاً اللهِ عن أبي عبدالله لللهِ اللهِ عن أبي عبدالله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

﴿لِيَشْهَدُوا ﴾: ليحضروا.

﴿ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ : دينيّة ودنيويّة.

وفي الكافي (^^): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن الربيع بن خثيم قال: شهدت أباعبدالله للحلاج وهو يطاف به حول الكعبة في محمل، وهو شديد المرض (^). فكان كلّما بلغ الركن اليمانيّ، أمرهم فوضعوه بالأرض. فأخرج يده من كوّة المحمل حتّى يجرّها على الأرض، ثمّ يقول: ارفعوني.

١. ليس في م .

٣. ليس في م .

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: إصبعه في أذنه .

٤. آل عمران / ٩٧.

٦. المجمع، ٧٩/٤ و ٨٠.

۸. الکافی ۲۲/۶، ح ۱ .

٥. من المصدر.٧. ليس في م.

٩. كذا في المصدر . وفي النسخ: وهو لمرض .

فلمًا فعل ذلك مراراً في كلّ شوط، قلت له: جعلت فداك، يا ابن رسول الله، إنّ هذا يشقّ عليك! فقال: إنّي سمعت الله على يشقّ عليك! فقال: إنّي سمعت الله على يقول: «ليشهدوا منافع لهم». فقلت: منافع الذخرة؟ فقال: الكلّ.

أبوعليّ الأشعريّ (١)، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن أبي المغراء (١)، عن سلمة بن محرز قال: كنت عند أبي عبدالله على إذ جاء، رجل يقال له أبوالورد، فقال لأبي عبدالله على : رحمك الله، إنّك [لو كنت] (١) أرحت بدنك من المحمل. فقال أبو عبدالله على : [يا أبا الورد، إنّي أحبّ أن أشهد المنافع التي قال الله على : «ليشهدوا منافع لهم». إنّه لا يشهدها أحد إلّا نفعه (١) الله. أمّا أنتم، فترجعون مفغوراً لكم. وأمّا غيركم، فيحفظون في أهاليهم وأموالهم.

وفي مجمع البيان (٥): «ليشهدوا منافع لهم». وقيل: منافع الآخـرة، وهـي العـفو والمغفرة. وهو المرويّ عن أبي جعفر لمائلًا .

وفي عيون الأخبار (٢٠)، في باب ذكر ما كتب به الرضا على الله محمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلّة الحجّ الوفادة إلى الله كان وطلب الزيادة والخروج من كلّ ما اقترف، وليكون تائباً ممّا مضى، مستأنفاً لما يستقبل. وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان وحظرها عن الشهوات واللذّات، والتقرّب (٢٠) بالعبادة إلى الله كان والخضوع والاستكانة والذلّ، شاخصاً إليه في الحرّ والبرد والأمن والخوف، دائباً في ذلك دائماً (١٠). وما في ذلك لجميع الخلق، من المنافع والرغبة [والرهبة] (١٠) إلى الله تعالى. ومنه ترك قساوة القلب وجسارة الأنفس ونسيان الذكر وانقطاع الرجاء

١. نفس المصدر ٢٦٣/٤ ٢٦٤، - ٤٦.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: أبي المعزاء.

٤. ليس فيع،م،ن.

٦. العيون ٢/٨٨، ح ١.

٨. كذا في المصدر . وفي النسخ: دائم .

۱۰ کس انتخدار ۱۱٫۵ ۱۵۵۰ ۱۹۵۰ ۳. لیس فی م .

٥. المجمع ٨١/٤.

٧. المصدر: التقريب.

٩. ليس في م .

والأمل، وتجديد الحقوق، وحظر النفس عن الفساد، ومنفعة من في الشرق وغربها، ومن في البرّ والبحر، ممّن يحجّ وممّن لا يحجّ، من تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاسب ومسكين، وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها، كذلك «ليشهدوا منافع لهم».

وفي باب العلل (1) التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنّه سمعها من الرضا الله المرتب المرضا الله الله تعالى، مرة بعد مرة وشيئاً بعد شيء: فإن قال: فلِم أمر بالحجّ ؟ قيل: لعلّة الوفادة إلى الله تعالى، وطلب الزيادة، وذكر كما ذكر محمّد بن سنان، وزاد بعد قوله: «في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيها»: مع ما فيه من التفقّه ونقل أخبار الأثمّة الله الله الله الله عنه من التفقّه ونقل أخبار الأثمّة الله الله الله الله الله الله عنه من التفقّه ونقل أنهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» و«ليشهدوا منافع لهم».

﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله ﴾ : قيل (٤): عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها.

وقيل (٥): كنّى بالذكر عن النحر ـ لأنّ ذبح المسلمين لاينفك عنه ـ تنبيهاً عـلى أنّـه المقصود ممّا يتقرّب به إلى الله تعالى.

﴿ فِي آيًامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ : قيل (١): هي عشر ذي الحجّة.

وقيل (٧): أيّام النحر.

وفي مجمع البيان <sup>(٨)</sup>: واختلف في هذه الآية. قيل: هي أيّام التشريق يــوم النــحر وثلاثة أيّام بعده. والمعدودات أيّام العشر. وهو المرويّ عن أبي جعفر للثِّلاً.

وفي عوالى اللئالي (٩٠): وروي عن الصادق لله أنّ الذكر في قوله: «ويذكروا اسم الله» هو التكبير عقيب خمس عشرة صلاة أوّلها ظهر العيد. وروي عن الباقر لله مثله.

<sup>،</sup> ح ١ . ٢ . كذا في المصدر . وفي النسخ: سقع .

٤\_٧. أنوار التنزيل، ٩٠/٢.

٩. العوالي ٨٨/٢، ح ٢٣٧.

١. نفس المصدر ١١٧ ـ ١١٨، ح ١.

٣. التوبة / ١٢٢ .

٨. المجمع ، ٨١/٤ .

وفي كتاب معاني الأخبار (١٠): حدّثنا محمّد بن الحسن (٢) بن أحمد بن الوليد الله قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله الله قال : سمعته يقول : قال علي للله في قول الله قال : «ويذكروا اسم الله في أيّام معلومات» قال : أيّام العشر.

وبهذا الإسناد (٣) عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله على في قول الله على «ويذكروا اسم الله في أيّام معلومات» قال: هي أيّام التشريق.

أبي الله قال (1): حدّثنا محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت، عن يونس بن عبدالرحمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله الله في قول الله (٥) تبارك وتعالى: «واذكروا اسم الله في أيّام معدودات» قال: المعلومات والمعدودات واحدة، وهي أيّام التشريق.

وفي تهذيب الأحكام (٧): موسى بن القاسم، عن عبدالرحمان، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله علي الله يقول: قال أبي عليه : [قال عليّ عليه :)٧) «اذكروا الله في أيّام معلومات». قال: عشر ذي الحجّة. وأمّا (٨) معدودات، قال: أيّام التشريق.

العبّاس وعليّ بن السندي (١) جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه العبّاس وعليّ بن السندي عبدالله عليه قال: سمعته يقول: قال عليّ عليه في قول الله: «واذكروا اسم الله في أيّام معلومات» قال: أيّام العشر. وقوله (١٠٠): «واذكروا الله في أيّام معدودات» قال: أيّام التشريق.

﴿ عَلَىٰ مَا رَوَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ : علق الفعل بالمرزوق، وبيّنه بالبهيمة، تحريضاً على التقرّب، وتنبيهاً على مقتضى الذكر.

١. المعانى: ٢٩٦\_٢٩٧، ح١.

٣. نفس المصدر، ح ٢.

٥. البقرة / ٢٠٣.

٧. من المصدر .

٩. نفس المصدر ٤٨٧، ح ١٧٣٦.

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: الحسين .

٤. نفس المصدر، ح ٣.

٦. التهذيب ٥/٤٤٧، ح ١٥٥٨.

٨. المصدر: وأيّام.

١٠. البقرة / ٢٠٣.

تفسير كنز الدقائق ويحرالغرائب

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ : من لحومها.

أمر بذلك إباحة وإزاحة لما عليه أهل الجاهليّة من التحرّج فيه، وندباً إلى مواساة الفقراء ومساواتهم. وهذا في المتطوّع به دون الواجب.

- ﴿ وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ ﴾: الذي أصابه بؤس، أي شدّة.
  - ﴿ الْفَقِيرَ ﴾ ۞: المحتاج.

والأمر فيه للوجوب. وقد قيل به في الأوّل.

وفي الكافي(١): على بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عـن عبدالله بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله الما الله المالية: قول الله (٢) عَكُلُ: «إنَّما الصدقات للفقراء والمساكين». قال: «الفقير» الذي لا يسأل الناس. و«المسكين» أجهد منه. و«البائس» أجهدهم. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

علىّ بن إبراهيم (٣)، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله النِّل في قول الله كان: «وأطعموا البائس الفقير» قال: هو الزَّمِن (٤) الَّذي لايستطيع أن يخرج لزمانته.

وفي الكافي(٥) بإسناده إلى معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله المن عليه حديث طويل، وستقف عليه مسنداً عند قوله (٦) تعالى: «وأطعموا القانع والمعترَّ» إن شاء الله. وفيه: «والبائس» هو الفقير.

وفي تهذيب الأحكام (٧): روى موسى بن القاسم، عن النخعيّ، عن صفوانبن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله العلا أنّه قال في حديث طويل ستقف عليه

۲. التوبة / ٦٠.

٤. من المصدر.

٦. الحجَ /٣٦.

۱. الكافي ۱۹/۳، ح ۱۹. ٣. نفس المصدر ٤٦/٤، ح ٤.

٥. نفس المصدر ٥٠٠، ح ٦.

۷. التهذيب ۲۲۳/۵، ح ۷۵۱.

عند قوله تعالى: «وأطعموا القانع والمعترّ»: و«البائس» الفقير.

﴿ ثُمَّ لَيُقْضُوا تَفَتَهُمْ ﴾: ثمّ ليزيلوا وسخهم بقصّ الشارب والأظفار ونتف الإبط. واستحداد عند الاحلال.

﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ : ما ينذرون من البرّ في حجّهم.

وقيل (١): مواجب الحجّ.

وقرأ(٢) أبوبكر بفتح الواو وتشديد الفاء.

وفي أصول الكافي (٣): الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن عليّ بن أسباط، عن داود بن النعمان، عن أبي عبيدة، قال: سمعت أبا جعفر الله يقول (١) ورأى الناس بمكّة وما يعملون، قال: فقال: فعال كفعال الجاهليّة! أما والله، ما أمروا بهذا. وما أمروا إلا أن يقضوا تفتهم، وليوفوا نذورهم؛ فيمرّوا بنا، فيخبرونا بولايتهم، ويعرضوا علينا نصرتهم.

﴿ وَلْيَطُّوُّ فُوا ﴾ : طواف الركن الذي به تمام التحلُّل، فإنَّه قرينة قضاء التفث.

وقيل (٧): طواف الوداع.

وقرأ<sup>(٨)</sup>ابن عامر وحده بكسر اللام.

﴿ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ ۞: القديم ـ لأنّه أوّل بيت وُضع للناس ـ أو المعتق من تسلّط الجبابرة، فكم من جبّار سار إليه ليهدمه، فمنعه الله.

۱ و۲. أنوار التنزيل، ۹۰/۲.

<sup>£.</sup> ليس في المصدر .

٦. المصدر: باسناده.

۳. الكافي ۳۹۲/۱، ح ۲.

٥. تأويل الأيات الباهرة ٢٣٦٦، ح ٨.

۷ و۸. أنوار التنزيل، ۹۰/۲.

وفي الكافي (١): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، جميعاً عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله عليه : إذا أحرمت، فعليك بتقوى الله - إلى أن قال: - اتّـق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فإنّ الله تعالى يقول: «ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطّو فوا بالبيت العتيق» (١).

قال أبوعبدالله عليه التفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح. فإذا دخلت مكة ، وطفت بالبيت ، وتكلّمت بكلام طيّب ، فكان ذلك كفّارة .

أحمد بن محمد ("")، [عن] ((1) ابن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا الله ((0): إنّا حين نفرنا من منى"، أقمنا أيّاماً. ثمّ حلقت رأسي طلب التلذذ، فدخلني من ذلك شيء! فقال: كان أبوالحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكة ، فأتي بثيابه ، حلق رأسه. قال: وقال في قول الله تعالى: «ثمّ ليقضوا تغثهم وليوفوا نذورهم». قال: التغث تقليم الأظفار، وطرح الوسخ، وطرح الإحرام.

محمّد بن يحيى (٢)، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أباعبدالله المثلِّ عن رجل نسي أن يقصّر من شعره وهو حاجّ، حتّى ارتحل من منى ؟ قال: ما يعجبني أن يُلقي شعر رأسه (١) إلا بمنىّ. وقال في قول الله تعالى: «ثمّ ليقضوا تفنهم» قال: هو الحلق وما في جلد الإنسان.

عدّة من أصحابنا (١٨)، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سليمان، عن زياد القنديّ، عن عبدالله بن سنان، عن ذريح المحاربيّ قال: قلت لأبي عبدالله عليه : إنّ الله أمرني في كتابه بأمر، فأحبّ أن أعمله. قال: وما ذاك ؟ قلت: قول الله تعالى: «ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا

٢. ليس في أ.

<sup>£.</sup> من المصدر .

تفس المصدر ۵۰۳، ح ۸.

٨. نفس المصدر ٥٤٩، ح ٤.

۱. الكافي ۳۳۷/٤-۳۳۸، ح ۳.

٣. نفس المصدر ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ، ح ١٢ .

٥. من المصدر.

٧. المصدر: شعره.

الجزء التاسع / سورة الحج.

نذورهم». قال: «ليقضوا تفثهم» لقاء الإمام. و«ليوفوا نذورهم» تلك المناسك.

قال عبدالله بن سنان: فأتيت أباعبدالله عليه فقلت: جعلت فداك، قول الله تعالى: «ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم». قال: أخذ الشارب، وقصّ الأظفار، وما أشبه ذلك. قال: [قلت:](١) جعلت فداك، إنّ ذريح المحاربي حدّثني عنك بأنّك قلت له: «ليقضوا تفثهم» لقاء الامام. و«ليوفوا نذورهم» تبلك المناسك. فقال: صدق [ذريح](٢) وصدقت. إنَّ للقرآن ظاهراً وباطناً، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح ؟!

حميد بن زياد (٣)، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه في قول الله جلُّ ثناؤه: «ثمَّ ليقضوا تفثهم» قال: هو ما يكون من الرجل في إحرامه. فإذا دخل مكة، فتكلّم بكلام طيّب، كان ذلك كفّارة لذلك الذي كان منه.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٤): وروى حمران، عن أبي جعفر للهُلِإ في قول الله عَلَى: «ثمّ ليقضوا تفتهم» قال: التفث حقوق الرجل من الطيب. [فإذا قضى نسكه (٥)، حلُ له الطب](١).

وروى ربعى(٧)، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الله عن قول الله ﷺ: «ثـمّ ليقضوا تفثهم» فقال: قصّ الشارب والأظفار.

وفي رواية البزنطيّ (٨) عن الرضا لمثلِلا قال: التفث تقليم الأظفار، وطـرح الوسـخ، وطرح الإحرام عنه.

وفي قرب الإسناد (٩) للحميريّ : أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ﷺ عن قول الله تبارك وتعالى «ليقضوا تفثهم وليموفوا نـــذورهم». قال: تقليم الأظفار، وطرح الوسخ عنك، والخروج من الإحرام. «وليطَوَفوا بـالبيت العتيق» طواف الفريضة.

٧. نفس المصدر، ح ١٤٣٣.

٣. نفس المصدر ٥٤٣، ح ١٥. ١ و٢. من المصدر.

٥. أ، م: مناسكه . ٤. الفقيه ٢٩٠/٢، ح ١٤٣٥.

٦. ليس في س .

٨. نفس المصدر، ح ١٤٣٦. ٩. قرب الإسناد، ١٥٨.

وفي تهذيب الأحكام (١٠): محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: قال أبوالحسن عليه في قول الله عزّ شأنه: «وليطّوفوا بالبيت العتيق» قال: طواف الفريضة طواف النساء.

وروى محمّد بن أحمد بن يحيى (٢)، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن يحيى الصيرفيّ، عن حمّد بن يحيى الصيرفيّ، عن حمّاد الناب قال: سألت أباعبدالله عليه عن قول الله تَلَادَ «وليطّوَ فوا بالبيت العتيق، قال: هو طواف النساء.

وفي كتاب الخصال (٥): عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه (٢)، عن عليّ بن أبي طالب المحيّظ عن النبيّ على أنه قال في وصية له: يا عليّ، إنّ عبدالمطّلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء -إلى قوله: ولم يكن للطواف عدد عند قريش، فسنّ فيهم عبدالمطّلب سبعة أشواط، فأجرى الله ذلك في الإسلام.

وفي عيون الأخبار (٧٠)، في باب ذكر ما كتب به الرضا ﷺ إلى محمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلّة الطواف بالبيت أنّ الله ﷺ قال للملائكة (٨٠): «إنّي جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء». فردّوا على الله ﷺ

٢. نفس المصدر، ح ٨٥٥.

٤. المصدر: من السنن .

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: آبائه .

٨. البقرة / ٣٠.

۱. التهذيب ۲۵۲/۵ ۲۵۳، ح ۸۵٤.

۱. التهدیب ۲۰۲۰-۲۰۲۰ ح ۵۰: ۳. العیون ۱۸۷۱، ح ۱ .

٥. الخصال ٣١٢\_٣١٣، ح ٩٠.

٧. العيون ٨٩/٢، ح ١ .

الجزء التاسع / سورة الحج.

هذا الجواب، فندموا. فلاذوا(١) بالعرش، واستغفروا. فأحبّ الله ﷺ أن يـتعبّد بــمثل ذلك العباد (٢)، فوضع في السماء الرابعة بيناً بحذاء العرش يسمّى الضراح (٣). ثمّ وضع في السماء الدنيا بيتاً يسمّى البيت(٤) المعمور بحذاء الضراح(٥). ثمّ وضع هذا البيت بحذاء البيت المعمور. ثمّ أمر آدم، فطاف به. فتاب الله كَتَالُق عليه. فجري ذلك في ولده إلى يوم القيامة.

وفي الكافي (١) محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بـن عـليّ بـن مروان، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي حمزة الثماليّ قال: قلت لأبي جعفر النَّلِ في المسجد الحرام: لأيّ شيء سمّاه (٧) الله البيت (٨) العتيق؟

فقال: إنَّه ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض، إلَّا له ربِّ وسكَّان يسكنونه غير هذا البيت؛ فإنّه لا ربّ له إلّا الله تعالى. وهو الحرّ. ثمّ قال: إنَّ الله تعالى خلقه قبل الأرض. ثمّ خلق الأرض من بعده، فدحاها من تحته.

علىّ بن إبراهيم (٩)، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره عن أبي جعفر عليُّه قال: قلت له: لِمَ سمّى الله (١٠) البيت العتيق؟ قال: هو بيت (١١) حرّ (١١) عتيق من الناس، لم يملكه أحد.

وفي محاسن البرقيّ (١٣): عنه، عن أبيه ومحمّد بن عليّ، عن عليّ بن النعمان، عن

٢. ع: العبادة . ١. المصدر: ولاذوا.

٣. كذا في المصدر. وفيع ون: الصراخ. وفي أ وم: الصراح. وفي س: الضراخ.

٤. ليس في المصدر.

٥. كذا في المصدر . وفي س ون: الصراخ . وفي غيرهما: الصراح . ٦. الكافي ١٨٩/٤، ح ٥. ٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: سمّى.

٨. ليس في س والمصدر . ٩. نفس المصدر، ح ٦.

١٠. ليس في المصدر. ١١. ليس في ن .

١٢. ليس في م . ١٣. المحاسن ٢٣٦، ح ١١٣.

سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله للطِّلِ قال: إنَّما سُمِّي (١) البيت العتيق، لأنَّه أُعتق من الغرق، وأعتق (١) الحرم معه، وكفّ عنه الماء.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): حدّ ثني أبي، عن صفوان بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي بصير، عن أبي بصير، عن أبي عبد أبي عبدالله عليه الله أعتق من الغرق.

وفي كتاب علل الشرائع (٤) بإسناده إلى أبي خديجة ، عن أبي عبدالله للله حديث طويل ، يقول لله لله عندي أنه المرق (٥٠).

وبإسناده (٢٠ إلى ذريح بن يزيد المحاربيّ، عن أبي عبدالله على قال: إنّ الله الله أغرق الأرض كلّها يوم نوح إلّا البيت، فيومئذ سُمّي العتيق، لأنّه أُعـتق يـومئذ من الغـرق. فقلت له: أصعد إلى السماء؟ فقال: لا، لم يصل إليه الماء، ورُفع عنه.

﴿ ذَلِكَ ﴾ : خبر محذوف. أي الأمر ذلك. وهو وأمثاله تطلق للفصل بين كلامين.

﴿ وَمَنْ يُعَظُّمْ حُرُمَاتِ اللهِ ﴾ : أحكامه وسائر ما لايحلّ هتكه. أو : الحرم ٧٠ وما يتعلّق بالحجّ من التكاليف.

وقيل (٨): الكعبة، والمسجد الحرام، والبلد الحرام، والشهر الحرام، والمحرّم.

﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴾: فالتعظيم خير له.

﴿عِنْدَ رَبِّهِ ﴾: ثواباً.

وفي شرح الآيات الباهرة (٩): قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا محمّد بن همّام ، عن محمّد بن إسماعيل العلويّ ، عن عيسى بن داود ، عن الإمام موسى بن جعفر عليك (١٠) في

٥. لايوجد في م .

٣. تفسير القمّى، ٣٢٧/١. ٣٢٨.

١. المصدر: سمّيت.

كذا في المصدر . وفي النسخ: «عق» بدل «وأعتق» .

٤. العلل ٣٩٩، ح ١ .

٦. نفس المصدر، ح ٥ .

٧. كذا في أنوار التنزيل ٩١/٢. وفي النسخ: الحرام.

نفس المصدر والموضع .
 ٩٠ تأويل الآيات الباهرة ٢٣٣٧، ح ١٠ .

١٠. المصدر: عن عيسي بن داود النجّار، عن موسى، عن أبيه جعفر .

قول الله تبارك وتعالى: «ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربّه» قال: هي ثلاث حرمات واجبة، فمن قطع منها حرمة، فقد أشرك بالله. الأولى انتهاك حرمة الله في بيته الحرام. والثانية تعطيل الكتاب والعمل بغيره. والثالثة قطيعة ما أوجب الله من فرض مو دُتنا وطاعتنا.

﴿ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾: إلّا المتلوّ عليكم تحريمه. وهو ما حُرّم منها لعارض ؛ كالميتة وما أُهلّ به لغير الله. فلا تحرّموا منها غير ما حرّمه الله ؛ كالبّحِيرة (١) والسائمة (١).

﴿ فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ ﴾: فاجتبوا الرجس الذي هو الأوثـان. وهـو غـاية المبالغة في النهي عن تعظيمها والتنفير عن عبادتها.

﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّورِ ﴾ ﴿ : تعميم بعد التخصيص ؛ فإنّ عبادة الأوثان رأس الزور. كأنّه لمّا حثّ على تعظيم الحرمات، أتبعه ذلك، ردّاً لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحاثر والسوائب، وتعظيم الأوثان، والافتراء على الله بأنّه حكم بذلك.

وقيل (٣): شهادة الزور. والزور من الزَّور، وهو: الانحراف. كما أنَّ الإفك من الأفك، وهو: الصرف. فإنَّ الكذب منحرف مصروف عن الواقع.

وفي كتاب معاني الأخبار (4): حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدّثنا محمّد بن المعيرة، عن حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن يحيى بن عبادة (٥)، عن أبي عبدالله المعاللة أنه سمعه يقول: «الرجس من الأوثان» الشطرنج. و«قول الزور» الغناء. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

البحيرة: النّاقة كانت في الجاهليّة إذا ولدت خمسة أبطن شقوا أذنها وأعفوها أن يُنتفع بها، ولم يسمنعوها من مرعى ولاماء، وقد أبطلها الإسلام.

٢. السائبة: المهملة التي كانت تُسيَّب في الجاهليّة لنذر ونحوه. أو البعير الذي يُدرك نِتاج نتاجه فيسيِّب؛ أي يُترك ولا يُركب ولا يُحمل عليه.
 ٣. أنوار التنزيل، ٩١/٢.

المعانى ٣٤٩، ح ١، بسند غير هذا.
 ا، س، م، ع: عتادة.

حدَثنا أبي ﷺ (۱) قال: حدَثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن حمّادبن عثمان، عن أبي عبدالله عليه قال: سألته عن «قول الزور»؟ قال: منه قول الرجل للذي يغنّى: أحسنت.

وفي الكافى (٢): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله على: «فاجتنبوا (٣) الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» ؟ قال: الغناء.

محمّد بن يحيى (٤)، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، جميعاً عن النضر بن سويد، عن درست، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله على عن قول الله على: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور»؟ قال: «الرجس من الأوثان» الشطرنج. و «قول الزور» الغناء.

عليّ بن إبراهيم (٥)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله الله الله عن أبي عبدالله الله عن أبي عبدالله الله عنه الله عبدالله الله عنه الله عبدالله الله عنه الله عبدالله عبدالله الله عنه عنه الله عنه

وفي مجمع البيان (٧): «فاجتنبوا الرجس من الأوثان». وروى أصحابنا أنّ اللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار من ذلك. «واجتنبوا قول الزور». وروى أصحابنا أنّه يدخل فيه الغناء وسائر الأقوال الملهية.

وروى أيمن بن خريم (٧) عن رسول الله ﷺ أنّه قام خطيباً فقال: أيّها الناس، عدلت شهادة الزور بالشرك بالله. ثمّ قرأ: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور».

١. نفس المصدر، ح ٢. الكافي ٢/١٤١، ح ١.

١٠ نفس المصدر ١٠ - ١٠ نفس المصدر ١٩٥٥ - ١٠ .
 ١٠ نفس المصدر ١٩٥٥ - ٢٠ .

٥. نفس المصدر ، ٤٣٦ ، ح ٧ . ٦ . المجمع ، ٨٢/٤ .

٧. نفس المصدر والموضع. وفي أ: أيمن بن خزيمة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله للله الله عليه عن أبي عبدالله للله عليه الله عنه الله عبدالله للله عليه عبدالله للله عنه الله عبدالله للله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الل

- ﴿ حُنَفًاءَ شِهِ ﴾: مخلصين له.
- ﴿ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ : وهما حالان من الواو.

وفي كتاب التوحيد (٢) بإسناده إلى زرارة ، عن أبي جعفر الله عنه النه عن قول الله عنه الله عن قول الله الله عنه الفطرة التي في الله الله عنه الفطرة التي في الفطرة التي الله الله على المعرفة . الناس عليها «لاتبديل لخلق الله ١٤٠). وقال: فطرهم الله على المعرفة .

﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ : لأنّه سقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر.

﴿ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ ﴾ : فإنَّ الأهواء المردية توزّع أفكاره.

وقرأ <sup>(ه)</sup>نافع وحده بفتح الخاء وتشديد الطاء.

﴿ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ ۞: بعيد، فإنّ الشيطان قد طرح به في الضلالة.

و «أو» للتخيير؛ كما في قوله (٦٠): «أو كصيّب». أو للتنويع، فإنّ من المشركين من لا خلاص لهم أصلاً، ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة، ولكن على بعد.

ويجوز أن يكون من التشبيهات المركّبة، فيكون المعنى: ومن يشرك بالله، فقد هلكت نفسه هلاكاً يشبه أحد الهلاكين.

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ ﴾: دين الله. أو: فرائض الحجّ ومواضع نسكه. أو: الهدايا لأنّها من معالم الحجّ (٧). وهو أوفق لظاهر ما بعده. وتعظيمها أن تختار حساناً سماناً غالبة الأثمان.

١. تفسير القمّى ، ٨٤/٢ ٢. التوحيد ٣٣٠، ح ٩ .

٣. من المصدر . ٤ . الروم / ٣٠ .

٥. أنوار التنزيل، ٩١/٢.

٧. كذا في أنوار التنزيل ٩١/٢ . وفي النسخ بدل هذه العبارة: «والهدايا من معالم الحجُّ» .

﴿ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْمُقُلُوبِ ﴾ ٢٠: فإنَّ تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب. فحُذِفت هذه المضافات. والعائد إلى «من». وذكر «القلوب» لأنها منشأ التقوى والفجور، والأمرة بهما.

وفي الكافي (١١): عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمَّد، عن الحسن بن عليّ ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله لللَّهِ قال: إنَّما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة، حتى يبلغ البدنة. فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف؛ لأنّه أعظم ما يكون. قال الله عَلَى: «ومن يعظّم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب».

﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى آجَلِ مُسَمِّى ثُمَّ مَحِلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ ﴿: أي لكم فيها منافع درّها ونسلها وصوفها وظهرها إلى أن تُنحر. ثمّ وقت نحرها منتهية إلى البيت، أي مايليه من الحرم.

و «ثمّ» تحتمل التراخي في الوقت والتراخي في الرتبة. أي لكم فيها منافع دنيويّة إلى وقت النحر، وبعده منافع دينيّة أعظم منها. وهو على الأوّلين إمّا متّصل بحديث الأنعام والضمير فيه لها. أو المراد على الأوّل: لكم فيها منافع [دينيّة](٢) تنتفعون بها إلى أجل مسمّى \_ وهو الموت \_ ثمّ محلّها منتهية إلى البيت [العتيق] (٢) الّذي تُرفع إليه الأعمال، أو يكون فيه ثوابها، وهو البيت المعمور، أو الجنّة. وعلى الثاني: لكم فيها منافع التجارات في الأسواق إلى وقت المراجعة، ثمّ وقت الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالإحلال بطواف الزيارة.

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم (٤٠): قوله تعالى: «ومن يعظّم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب». قال: تعظيم البُدن وجودتها. وقوله ﷺ: «لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى». قال: البدن يركبها المحرم من موضعه الّذي يحرم فيه غير مضرّ بها، ولا معنّف عليها. وإن كان لها لبن، يشرب من لبنها إلى يوم النحر.

٢ و٣. من أنوار التنزيل، ٩١/٢.

١. الكافي ٤، ح ٥.

٤. تفسير القمّى، ٨٤/٢.

وفي الكافي (۱): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله عليه في قول الله على الله الله عنها منافع إلى أجل مسمّى، قال: إن احتاج إلى ظهرها، ركبها من غير أن يعنّف عليها. وإن كان لها لبن، حلبها حلاباً لاينهكها (۱).

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٣): وروى أبوبصير عنه في قول الله على: «لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى» قال: إن احتاج إلى ظهرها، ركبها من غير أن يعنف عليها. وإن كان لها لبن، حلبها حلاباً لاينهكها.

وفي مجمع البيان (٤): «لكم فيها» أي في الشعائر منافع. فمن تأوّل أنّ الشعائر الهدي قال: إنّ منافعها ركوب ظهرها وشرب لبنها، إذا احتيج إليها. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه الله .

- ﴿ وَلِكُلُّ أُمَّةٍ ﴾ : ولكلّ أهل دين.
- ﴿ جَعَلْنَا مَنْسَكاً ﴾ : متعبّداً وقرباناً يتقرّبون به إلى الله.
- وقرأ (٥) حمزة والكسائيّ بالكسر. أي موضع نسك.
- ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ﴾: دون غيره، ويجعلوا نسكهم لوجهه.
- علَّل الجعل به، تنبيهاً على أنَّ المقصود من المناسك تذكَّر المعبود.
  - ﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ : عند ذبحها.
    - وفيه تنبيه على أنَّ القربان يجب أن يكون نعماً.
- ﴿ فَالَهُكُمْ اِلَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ﴾: أخلصوا التقرّب أو الذكر، ولاتشوبوه بالإشراك.
  - ﴿ وَبَشِّرِ الْمَخْبِتِينَ ﴾ ۞: المتواضعين، أو المخلصين، فإنَّ الإخبات صفتهم.

۱. الكافي ٤٩٢/٤\_٤٩٣، ح ۱ .

٣. الفقيه ٢/٠٠٠، ح ١٤٩٣.

٥. أنوار التنزيل، ٩٢/٢.

٢. نهك الضرع: استوفى جميع ما فيه .

٤. المجمع ، ٨٣/٤ .

٦٦ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): قوله على: «فله أسلموا وبشر المخبتين» قال: العابدين.

- ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ : هيبة منه لإشراق أشعة جلاله عليها.
  - ﴿ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ ﴾ : من الكلف والمصائب.
    - ﴿ وَالْمُقِيمِي الصَّلُوةَ ﴾ : في أوقاتها.

وقرئ (٢): «المقيمين الصلاة» على الأصل.

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ۞: في وجوه الخير.

﴿ وَالْبُدْنَ ﴾ : جمع بدنة ، كخشب وخشبة.

وأصله الضمّ، وقد قرى (٥) به. وإنّما شمّي بها الإبل لعظم بدنها، مأخوذة من: بدن بدانة: إذا ضخم. ولايلزم من مشاركة البقر لها في أجزائها عن سبعة بقوله ﷺ: «البدنة عن سبعة، [والبقرة عن سبعة]» (١). تناول (٧) اسم البدنة لها شرعاً، بل الحديث يمنع ذلك. وانتصابه بفعل يفسّره:

- ﴿جَعَلْنَاهَا لَكُمْ ﴾ : ومن رفعه، جعله مبتدأً.
- ﴿ مِنْ شَعَائِر اللهِ ﴾ : من أعلام دينه التي شرعها الله.
  - ﴿ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ : منافع دينيّة ودنيويّة.
- ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا ﴾ : بأن تقولوا عند ذبحها : الله أكبر. لا إله إلّا الله. والله أكبر. اللهمّ منك وإليك.

۱. تفسير القمّى، ۸٤/٢.

٢. أنوار التنزيل، ٩٢/٢.

٣. تأويل الأيات الباهرة ٢٣٧/١، ح ١١. ٤. من المصدر.

٦. ليس في م .

٥. أنوار التنزيل، ٩٢/٢.

۷. ليس في س،ع، أ.

﴿ صَوَافً ﴾ : قيل (١): قائمات قد صففن أيديهنّ وأرجلهنّ.

وقرى (٢٠): «صوافن». من: صفن الفرس: إذا قام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة، لأنّ البدنة تُعقَل احدى يديها، وتقوم على ثلاث. و«صوافناً» بإبدال التنوين من حرف الإطلاق عند الوقف. و«صوافي» أي خوالص لوجه الله. و«صوافي» [بسكون الياء] (٢٠) على لغة من يسكّن الياء مطلقاً، كقولهم: أعط القوس باريها.

وفي مجمع البيان (<sup>4)</sup>: وقيل: هو أن تُنحر وهي صافّة ، أي قائمة. رُبِطت يداها (<sup>(ه)</sup> ما بين الرسغ والخفّ إلى الركبة. عن أبى عبدالله للسلاخ .

وقرأ أبو جعفر <sup>(٦)</sup> للنِّلاِ: «صوافن» بالنون.

﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ : سقطت على الأرض، وهو كناية عن الموت.

وفي الكافي (١٠): أبوعليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله لللله في هذه الآية قال: ذلك حين تُصفّ للنحر، تربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة. ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض.

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْمِمُوا الْقَائِعَ ﴾: قيل (١٠): الراضي بما عنده وبما يُعطىٰ من غير مسألة. ويؤيده أنّه قرئ: «القنع». أو: السائل. من: قنعت إليه قنوعاً: إذا خضعت له في السؤال. ﴿ وَالْمُغَرَّ ﴾: قيل (١٠): المعترض بالسؤال.

وقری (۱۱): «والمعتري» يقال: عرّه وعراه، واعترّه (۱۱) واعتراه (۱۳).

وفي الكافي (۱۳): حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبي عبداله، عن أبي عبدالله الله على قول الله على: «فإذا وجبت

٣. من المصدر.

٥. المصدر: يديها.

٧. الكافي ٤٩٧/٤، ح ١ .

۱۱. ليس في ن .

۱۳. الكافي ٤٩٩/٤، ح ٢.

ا و٢. نفس المصدر والموضع.

٤. المجمع، ٤٧٨.

٦. نفس المصدر والموضع.

٨ ـ ١٠. أنوار التنزيل، ٩٢/٢.

١٢. ليس في م .

جنوبها» قال: إذا وقعت على الأرض. «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترّ». قال: «القانع» الذي يرضى بما أعطيته، ولايسخط ولايكلح ولايلوي شدقه غضباً. و«المعترّ» المارّ بك لتطعمه.

عليّ بن إبراهيم (١)، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان (بن يحيى) (١) عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله على في هذه الآية، قال: «القانع» الذي يقنع بما أعطيته. و«المعترّ» الذي يعتريك. «والسائل» الذي يسألك في يديه. و«البائس» هو الفقير.

عدّة من أصحابنا (٢)، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن مولى لأبي عبدالله عليه الله عن مولى المجزّارون عبدالله عليه الله على المجزّارون المجزّارون عراقيبها (٤) فوقعت إلى الأرض، وكشفوا شيئاً عن سنامها، قال: اقطعوا وكلوا منها [وأطعموا] (٥). فإنّ الله تعالى يقول: «فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا».

عدّة من أصحابنا (٢)، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله على قال: لا تصرم بالليل. ولا تحصد بالليل. ولا تضعّ بالليل. ولا تبدر بالليل. فإنّك إن تفعل، لم يأتك القانع والمعترّ.

فقلت: ما القانع والمعترّ؟ قال: «القانع» الذي يقنع بما أعطيته. و«المعترّ» الذي يمرّ بك فيسألك. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تهذيب الأحكام (٢٠): روى موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله للسلا قال: إذا ذبحت أو نحرت، فكل

١. نفس المصدر ٥٠٠، ح ٦. ليس في المصدر .

٣. نفس المصدر ٥٠١، ح ٩.

كذا في المصدر. وفي النسخ: عراقيها. والعرقوب: عصب غليظ فوق عقب الإنسان، ومن الدائبة في رجلها بمنزلة الركبة في يديها.
 ٥. من المصدر مع المعقوفتين.

٦. نفس المصدر ٥٦٥/٣، ح ٣. ٧. التهذيب ٥٦٥/١، ح ٧٥١.

وأطعم كما قال الله تعالى: «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترّ».

فقال: «القانع» الذي يقنع بما أعطيته. و«المعترّ» الذي يمعتريك. و «السائل» الذي يسألك في يده. و «البائس» الفقير.

وفي كتاب معاني الأخبار (1)؛ حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله على قول الله عَلَى: «فإذا وجبت جنوبها» قال: إذا وقعت على الأرض. «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترّ». قال: «القانع» الذي يرضى بما أعطيته، ولا يسخط ولا يكلح ولا يزد (6) شدقه غضباً. و«المعتر» المارّ بك تطعمه (7).

فقال: أطعم أهلك ثلثاً. وأطعم القانع ثلثاً. وأطعم المسكين ثلثاً.

قلت: المسكين هو السائل؟ قال: نعم. والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها. و«المعتر» يعتريك لا يسألك.

١. العلل ٤٣٩، ح ١ .

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: قال .

٤. المعانى ٢٠٨، ح ١ .

٦. ن: تعطه .

٣. ن: عن .
 ٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: يرتد .

٧. نفس المصدر، ح ٢.

وفي عوالي اللنالي(١): وروى معاوية بن عـمّار، عـن الصـادق للثِّلا: إذا ذبـحت أو نحرت، فكُل وأطعم كما قال الله: «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترّ».

وفي قرب الإسناد(٢) للحميري: أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا المن قال: سألته عن القانع والمعترّ؟ قال: «القانع» الّذي يقنع بما أعطيته. و«المعترّ» الّذي يعتريك.

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم (٣): «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترّ». قال: «القانع» الّذي يسأل فتعطيه. و«المعترّ» الذي يعتريك ولا يسأل<sup>(٤)</sup>.

وفي مجمع البيان (٥): في رواية الحلبيّ، عن أبي عبدالله للثِّلِ [قال: «القانع» الُّـذي يسأل فيرضى بما أعطى. و«المعتر» الّذي يعتري رحلك ممّن لايسأل.

وقال أبو جعفر وأبو عبدالله عليُّك (٢٠:] ١٠ «القانع» الّذي يقنع بما أعطيته، ولا يسخط [ولا يكلح](^) ولا يلوي شدقه غضباً. و«المعترّ» المارّ بك (١) لتطعمه.

وروي عنهم (١٠٠): أنَّه ينبغي أن يطعم ثلثه، ويعطى القانع والمعترَّ ثـلثه، ويـهدي لأصدقائه الثلث الباقى.

﴿كَذَٰلِكَ ﴾ : مثل ما وصفنا من نحرها قياماً.

﴿ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ﴾ : مع عظمها وقرَّتها، حتّى تأخذوها(١١١) منقادة فتعقلوها وتحبسوها صافّة قوائمها، ثمّ تطعنون (١٢) في لبّاتها (١٣).

> ٢. قرب الاسناد، ١٥٥. ١. العوالي ١٦٤/٣، ح ٥٣.

> ٤. المصدر: فلا يسأل.

٦. نفس المصدر والموضع. ٥. المجمع ، ١٦٧٤.

٨. من المصدر . ٧. ليس في أ.

١٠. نفس المصدر والموضع. المصدر: «لماد يده» بدل «المار بك».

١١. كذا في أنوار التنزيل ٩٢/٢. وفي النسخ: تأخذونها .

١٢. كذا في المصدر والموضع. وفي النسخ: فتعقلونها وتحبسونها.

١٣. اللبّة: موضع القلادة من العنق.

٣. تفسير القمّى: ٨٤/٢.

الجزء التاسع / سورة الحج

- ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أن إنعامنا عليكم بالتقرّب والإخلاص.
- ﴿ لَنْ يَنَالَ اللهَ ﴾ : قيل (١): لن يصيب رضاه، ولن يقع منه موقع القبول.
  - ﴿ لُحُومُهَا ﴾: المتصدِّق بها.
  - ﴿ وَلاَ دِمَاؤُهَا ﴾ : المهراقة بالنحر، من حيث إنَّها لحوم ودماء.
- ﴿ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوىٰ مِنْكُمْ ﴾ : ولكن يصيبه [ما يصحبه](١٣) من تقوى قلوبكم الَّتي تدعوكم إلى تعظيم أمر الله والتقرّب إليه والإخلاص له.

وقيل <sup>(٣)</sup>: كان أهل الجاهليّة إذا ذبحوا القرابين ، لطّخوا الكعبة بدمائها ، قربةً إلى الله ، فهم به المسلمون، فنزلت.

وفي كتاب علل الشرائع (٤) بإسناده إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله للطِّل قال: قلت له: ما علَّة الأضحيّة؟ قال: إنّه يُغفر لصاحبها، عند أوّل قطرة تقطر من دمها إلى الأرض. وليعلم الله ﷺ من يتّقيه بالغيب. قال الله ﷺ: «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم». ثمّ قال: انظر كيف قبل الله قربان هابيل، وردّ قربان قابيل.

﴿كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ ﴾ : كرَّره تذكيراً للنعمة ، وتعليلاً له ، بقوله :

﴿ لِتُكَبِّرُوا اللهَ ﴾: قيل (٥): أي لتعرفوا عظمته (٦) باقتداره على ما لايقدر عليه غيره، فتو حدوه بالكبرياء.

وقيل (٧): هو التكبير عند الإحلال أو الذبح.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٨): قال: التكبير أيّام التشريق في الصلوات (٩) بمني في عقيب خمس عشرة صلاة، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات.

٢. ليس في ن .

٤. العلل ٤٣٧\_ ٢٦٨، ح ٢ .

٦. ن: عن نعمته .

٨. تفسير القتى، ٨٤/٢.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. أنوار التنزيل، ٩٣/٢.

أنوار التنزيل، ٩٣/٢.

٧. نفس المصدر والموضع.

٩. م والمصدر الصلاة.

تفسيركنز الدقائق وبحرالغرائب

﴿ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾: أرشدكم إلى طريق (١) تسخيرها وكيفيّة التقرّب بها.

و«ما» تحتمل المصدريّة والخبريّة. و«على» متعلّقة بـ«تكبّروا» لتـضمّنه مـعنى الشك (٢).

﴿ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ٣: المخلصين فيما يأتونه ويذرونه.

﴿ إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ : غائلة المشركين.

وقرئ (٣): «يدافع» أي يبالغ في الدفع مبالغة من يغالب فيه.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ خَوَّانِ ﴾ : أي في أمانة الله .

﴿ كَفُور ﴾ ۞: لنعمه؛ كمن يتقرّب إلى الأصنام بـذبيحته ١٤٠، فـلا يـرتضي فـعلهم ولاينصرهم.

وفي شرح الآيات الباهرة (٥)؛ قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدَّثنا محمّد بن الحسين (٦) بن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله للعُّلِ عن هذه الآية؟ قال: نحن الَّذين آمنوا، والله يدافع عنَّا ما إذا أذاعت

يعني أنَّ بعض شيعتهم يذيع عنهم بعض أسرارهم إلى أعدائهم، يقصد بذلك أذاهم ، أو لا يقصد؛ فإنّ الله سبحانه يدافع عنهم. «إنّ الله لا يحبّ كلّ خوّان» لمودّتهم («کفو ر» بولایتهم)<sup>(۷)</sup>.

﴿ أُذِنَّ ﴾: رُخَص.

وقرئ (^)على البناء للفاعل، وهو الله.

﴿ للَّذِينَ يُقَاتِلُونَ ﴾: المشركين. والمأذون فيه محذوف لدلالته عليه.

ايس في أ.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. تأويل الأيات الباهرة ٢٣٧/١، ح ١٢.

٧. من المصدر.

٢. كذا في أنوار التنزيل ٩٣/٢. وفي النسخ: التكثير .

٤. م: بذبيحة .

٦. المصدر: الحسن.

٨. أنوار التنزيل، ٩٣/٢.

وقرئ (١) بفتح التاء، أي للذين يقاتلهم المشركون.

﴿ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾: قيل (٢): هم أصحاب رسول الله ﷺ: كان المشركون يؤذونهم. وكانوا يأتونه من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه، فيقول لهم: اصبروا، فإنّي لم أومر بالقتال. حتى هاجر، فأنزلت. وهي أوّل آية [نزلت] (٣) في القتال بعد ما نُهي عنه في نيّف وسبعين آية.

﴿ وَإِنَّ اللهِ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ ۞: وعد لهم بالنصر، كما وعد بـدفع أذى الكـفّار بنهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (<sup>4)</sup>: قال: نزلت في علي وجعفر وحمزة صلوات الله عليه وعليهما. ثمّ جرت.

حدَّ ثني (٥) أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله الله في هذه الآية ، قال : إنّ العامّة يقولون : نزلت في رسول الله ﷺ لمّا أخرجته قريش [من مكّة] (١٠) وإنّما هي للقائم (١٧) صلوات الله عليه . إذا خرج ، يطلب بدم الحسين الله وهو يقول (١٨): نحن أولياء الدم وطلّاب الترة (١٠).

وفي مجمع البيان (١٠٠٠: روي عن الباقر ﷺ أنّه قال: لم يؤمر رسول الله ﷺ بقتال، ولا أُذِن له فيه ؛ حتّى نزل جبرثيل ﷺ بهذه الآية .

وفي شرح الآيات الباهرة (١١٠): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا محمّد بن همّام ﴿ عن محمّد بن إسماعيل العلوي ﴿ عن عيسى بن داود قال : حدّثنا موسى بن جعفر،

١. نفس المصدر والموضع. ٢. نفس المصدر والموضع.

۱. نفس المصدر والموضع

٣. من المصدر. ٤. تفسير القمّي ، ٨٤/٢.

٥. نفس المصدر، ٨٤ ٨٥. ٨٠. ١٦. لايوجد في ع ون . وفي س وأ: من بكّة .

٧. كذا في المصدر وفي النسخ: وإنَّما هو القائم. ٨. المصدر: قوله.

٩. المصدر: الدية. و الترة عن: وتر فلاناً يَتِرُه؛ أي قتل حميمه.

١٠. لم نعثر عليه في المصدر. ولكن رواه الحويزي في نور الثقلين ٥٠١/٣، ح١٥٣.

١١. تأويل الأيات الباهرة ٢٣٨/١، ح ١٤.

عن أبيه، عن جدّه الله قال: نزلت هذه الآية في آل محمّد خاصّة: «أَذِن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإنّ الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حتّى إلّا أن يقولوا ربّنا الله». ثمّ تلا إلى قوله: «ولله عاقبة الأمور».

وقال أيضاً (١): حدّ ثنا الحسين بن عامر، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان «أُذن بن يحيى، عن حكيم الحنّاط، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه قال: سمعته يقول: «أُذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإنّ الله على نصرهم لقدير». قال: الحسن والحسين عليه.

﴿ الَّذِينَ ٱخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ : يعني مكّة.

﴿ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ : بغير موجب استحقُّوا به ؛

﴿ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا الله ﴾ : على طريقة قول النابغة :

ولا عيب فيهم غير أنَّ سيوفهم بهنَّ فـلول مـن قـراع الكـتائب وقيل (٣): منقطع .

وفي روضة الكافي (٤٠): ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر ﷺ في قول الله تبارك وتعالى: «الذين أُخرجوا» الآية. قال: نزلت في رسول الله ﷺ وعليّ وحمزة وجعفر، وجرت في الحسين سلام الله عليهم أجمعين.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): وقوله ﷺ: «الّذين أخرجوا» الآية. قال: الحسين [صلوات الله عليه، وعلى جدّه وأبيه، وأمّه وأخيه، وذرّيّته وبنيه](١٧ حين طلبه يـزيد

٢. نفس المصدر، ح ١٦.

٤. الكافي ٨/٣٣٧ ٢٣٨ ح ٥٣٤ .

٦. ليس في المصدر.

١. نفس المصدر، ح ١٥.

٣. أنوار التنزيل ٩٣/٢.

٥. تفسير القمّى، ٨٤/٢.

الجزء التاسع / سورة الحج.

لعنه الله ليحمله إلى الشام، فهرب إلى الكوفة، وقُتِل بالطفّ.

وفي كتاب المناقب(١) لابن شهر أشوب: محمّد بن مسلم، عـن أبـي جـعفر للسلا: «الَّذين أخرجوا من ديارهم» قال: نحن (٢)، نزلت فينا.

وفي مجمع البيان (٣): وقال أبوجعفر للثِّلا: نزلت في المهاجرين، وجـرت فـي آل محمّد «الّذين أخرجوا من ديارهم [بغير حقّ]» (٤) وأُخيفوا.

وفي شرح الآيات الباهرة (٥): قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن عبدالرحمان، عن المفضّل (١)، عن جعفر بن الحسين الكوفيّ، عن محمّد بن زيد مولى أبي جعفر، عن أبيه قال: سألت مولاي أبا جعفر للسُّلا فقلت: قوله ﷺ: «الَّذين أخرجوا من ديارهم بغير حقَّ إلَّا أن يقولوا ربَّنا الله»؟ قال: نزلت في على وحمزة اللَّهُ أنَّ مُ جرت في الحسين عَلَيْلًا .

وقال أيضاً (٧): حدَّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسي بن داود النجّار، قال: حدّثنا مولانا موسى بن جعفر، عن أبيه عِليُّك في قوله تعالى: «الّذين أخرجوا من ديارهم بغير حقَّ» قال: نزلت فينا خاصَّة، في أميرالمؤمنين وذرّيّته، وما ارتُكِب من (٨) أمر فاطمة عليكا.

وفي الكافي (١٠): على بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن يزيد (١٠)، عن أبي عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله للنِّلا قال: قلت له: أخبرني عن الدعاء إلى الله تعالى والجهاد في سبيله؛ أهو لقوم لايحلِّ إلَّا لهم، ولايقوم به إلَّا من كان منهم، أم هو مباح لكلّ من وحّد الله عَلَىٰ وآمن برسول الله ﷺ ومن كان كذا، فله أن يدعو إلى

٢. ليس في المصدر.

٤. من ن .

٦. المصدر: الفضل.

۸. م و : في .

١٠. ع: بريد.

١. المناقب، ١٧٩/٤.

٣. المجمع، ٨٧/٤.

٥. تأويل الآيات الباهرة ٢٣٩/١، ح ١٧.

٧. نفس المصدر، ح ١٨.

٩. الكافي ١٣/٥ ـ ١٩، ح ١.

قلت: من أولئك؟ قال: من قام بشرائط الله تعالى في القتال والجهاد على المجاهدين، [فهو مأذون له في الدعاء إلى الله تعالى ومن لم يكن قائماً بشرائط الله في الجهاد على المجاهدين](١) فليس بمأذون له في الجهاد، ولا الدعاء إلى الله، حتى يحكم في نفسه ما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد.

قلت: فبيّن، لي رحمك الله. قال: إنّ الله تعالى أخبر [نبيّه] (١) في كتابه الدفعاء إليه، ووصف الدعاة (١) إليه، فجعل ذلك لهم درجات يعرّف بعضها بعضاً، ويُستدّلُ ببعضها على بعض، إلى أن قال الماليا :

ثمّ أخبر تبارك وتعالى أنّه لم يؤمر بالقتال إلّا أصحاب هذه الشروط. فقال ﷺ: «أَذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإنّ الله على نصرهم لقدير، الّذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلّا أن يقولوا ربّنا الله».

وذلك أنّ جميع ما بين السماء والأرض ش الله ولرسوله ولأتباعهما (٤) من المؤمنين من أهل هذه الصفة. فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفّار والظلمة والفجّار، من أهل الخلاف لرسول الله الله والمولّي عن طاعتهما، ممّا كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم عليه ما أفاء الله على رسوله. فهو حقّهم أفاء الله عليهم، وردّه إليهم.

وإنّما معنى الغيء كلّما صار إلى المشركين، ثمّ رجع ممّا كان قد غُلِب عليه أو هو فيه. فما يرجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء؛ مثل قول الله (٥) الله فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، أي رجعوا. ثمّ قال: «وإن عزموا الطلاق فإنّ الله سميع عليم». وقال (١٦)

٢. من المصدر مع المعقوفتين .

<sup>.</sup> ٤. كذا في المصدر . وفي النسخ: لأتباعهم .

٦. الحجرات /٩.

١. لايوجد في أ.

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: الدعاء .

٥. البقرة /٢٢٦.

«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله»؛ أي ترجع. «فإن فاءت» أي رجعت، «فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إنّ الله يحبّ المقسطين». يعني بقوله: «تفيء» ترجع. فذلك الدليل على أنّ الفيء كلّ راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه. ويقال للشمس إذا زالت: إ\" قد فاءت الشمس، حين يفيء الفيء عند رجوع الشمس إلى زوالها. وكذلك ما أفاء الله على المؤمنين من الكفّار، فإنّما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم، بعد ظلم الكفّار إيّاهم. فذلك قوله: «أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا» ما كان المؤمنون أحقّ به منهم.

وإنّما أذن للمؤمنين الّذين قاموا بشرائط الإيمان الّتي وصفناها. وذلك أنّه لايكون مأذوناً له في القتال، حتّى يكون مظلوماً. و[لا يكون مظلوماً] ( حتّى يكون مؤمناً. ولايكون مؤمناً، حتّى يكون قائماً بشرائط الإيمان الّتي اشترط الله تعالى على المؤمنين والمجاهدين ( فإذا تكاملت فيه شرائط الله تعالى كان مؤمناً. [وإذا كان مؤمناً] ( كان مؤمناً وإذا كان مؤمناً فإذا تكاملت فيه شرائط الله تعالى كان مؤمناً فأذن للّذين يقاتلون مظلوماً وإنّ الله على نصرهم لقدير ، وإن لم يكن مستكملاً لشرائط الإيمان ، فهو ظالم ممّن يبغي ( ه ) ويجب جهاده حتّى يتوب . وليس مثله مأذوناً له في الجهاد والدعاء إلى الله في القرآن في القتال .

فلمًا نزلت هذه الآية: «أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظُلموا» في المهاجرين الّذين أخرجهم أهل مكّة من ديارهم وأموالهم، أُحلّ لهم جهادهم بظلمهم إيّاهم، وأُذِن لهم في القتال.

فقلت: فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكّة لهم، فما بالهم في قتالهم

۱. ليس في ن .

۲. ليس في م .

٣. ن: المهاجرين . ٤. ليس في م .

٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: ينبغي .

كسرى وقيصر ومن دونهم من مشركي قبائل العرب؟

فقال: لو كان [إنّما] (() أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة فقط، لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير أهل مكة من قبائل العرب سبيل؛ لأنّ الذين ظلموهم غيرهم، وإنّما أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة لإخراجهم إيّاهم من ديارهم وأموالهم بغير حتى. ولو كانت الآية إنّما عنت المهاجرين اللذين ظلمهم أهل مكة، كانت الآية مرتفعة الفرض عمّن بعدهم، إذ لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد، وكان فرضها مرفوعاً عن الناس بعدهم، إذا لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد.

وليس كما ظننت، ولاكما ذكرت؛ ولكنّ المهاجرين ظُلموا من جهتين: ظلمهم أهل مكة بإخراجهم من ديارهم [وأموالهم] (٢) فقاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك. وظلمهم كسرئ وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم، بماكان في أيديهم، مماكان المؤمنون أحقّ به منهم. فقد قاتلوهم بإذن الله تعالى لهم في ذلك.

وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنو كلّ زمان، وإنّما أذن الله تعالى للمؤمنين الّذين قاموا بما وصف الله تعالى من الشرائط الّتي شرطها على المؤمنين في الإيمان والجهاد. ومن كان [قائماً بتلك الشرائط، فهو مؤمن، وهو مظلوم ومأذون له في الجهاد بذلك المعنى. ومن كان] (٢) على خلاف ذلك، فهو ظالم وليس من المظلومين، وليس بمأذون له في القتال، ولا بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، لأنّه ليس من أهل ذلك، ولا مأذون له في ألدعاء إلى الله؛ لأنّه ليس يجاهد مثله وأمر بدعائه إلى الله. ولا يكون مجاهداً من قد أمر المؤمنين (٤) بجهاده، وحضر الجهاد عليه ومنعه منه. ولا يكون داعياً إلى الله تعالى من أمر بدعاء (٥) مثله إلى التوبة والحقّ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ولايأمر

١. من المصدر . ٢ ليس في م .

۳. ليس في ع .

٤. المصدر ون: المؤمنون. ولعل ما في المتن أصوب لقوله: «ومنعه منه» بعدها.

٥. ع: بدعائه .

بالمعروف من قد أُمِر أن يؤمر به. ولاينهئ عن المنكر من قد أُمر أن يُنهي عنه.

فمن كانت قد تمّت فيه شرائط الله تعالى التي وصف بها أهملها من أصحاب النبي على وصف بها أهملها من أصحاب النبي على وهو مظلوم، فهو مأذون له في الجهاد، كما أذن لهم في الجهاد، لأنّ حكم الله تعالى في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلّا من علّة، أو حادث يكون. والأوّلون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء، والفرائض عليهم واحدة. يُسأل الآخرون عن أداء الفرائض عمّا يُسأل عنه الأوّلون، ويُحاسَبون عمّا به يُحاسَبون.

ومن لم يكن على صفة من أذن الله له في الجهاد من المؤمنين، فليس من أهل الجهاد، وليس بمأذون له فيه حتى يفيء بما شرط الله تعالى عليه. فإذا تكاملت فيه شرائط الله تعالى على المؤمنين والمجاهدين (١)، فهو من المأذون (٢) لهم في الجهاد.

فليتق الله تعالى عبد (٣) ولايغتر بالأماني التي نهى الله تعالى عنها من هذه الأحاديث الكاذبة على الله التي يكذّبها القرآن، ويتبرأ منها ومن حملتها (٤) ورواتها، ولايقدم على الله تعالى بشبهة لايُعذَر بها. فإنّه ليس وراء المتعرّض (٥) للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها، وهي غاية الأعمال في عظم قدرها.

فليحكم امرؤ لنفسه، وليرها كتاب الله تعالى ويعرضها عليه، فإنّه لا أحد أعرف بالمرء من نفسه. فإن وجدها قائمة بما شرط الله عليه في الجهاد، فليقدم على الجهاد. وإن علم تقصيراً، فليصلحها وليقمها (٢) على ما فرض الله عليها من الجهاد. ثمّ ليقدم بها وهي طاهرة [مطهّرة] (٢) من كلّ دنس يحول بينها وبين جهادها.

ولسنا نقول لمن أراد الجهاد، وهو على خلاف ما وصفناه من شرائط الله على على المؤمنين والمجاهدين: لا تجاهدوا. ولكن نقول: قد علّمناكم ما شرط الله تعالى على

١. ن: المهاجرين .

٢. م والمصدر: المأذونين.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: جملتها.

٦. في غيرم: ليقرها.

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: عنده .

٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: المعترض .

٧. لايوجد في ع،س،أ.

أهل الجهاد الذين بايعهم، واشترى منهم أنفسهم (١) وأموالهم بالجنان. فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك، وليعرضها على شرائط الله. فإن رأى أنّه قد وفي بها، وتكاملت فيه، فإنّه ممّن أذن الله تعالى له في الجهاد. وإن أبي إلّا أن يكون (١) مجاهداً على ما فيه من الإصرار على المعاصي والمحارم والإقدام على الجهاد بالتخبيط والعمى، والقدوم على الله على الجهل والروايات الكاذبة \_ فلقد لعمري (١) جاء الأثر فيمن فعل هذا الفعل (١): أنّ الله تعالى ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم.

فليتق الله تعالى امرؤ، وليحذر أن يكون منهم. فقد بيّن لكم، ولا عذر لكم بعد البيان في الجهل. ولا قوّة إلا بالله، وحسبنا الله، عليه توكّلنا، وإليه المصير.

﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾: بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين.

وفي شرح الآيات الباهرة (٥): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّ ثنا محمّد (١) بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن حجر بن زائدة، عن حمران، عن أبي جعفر الله قال: سألته عن قول الله عن (ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض» الآية ؟ فقال: كان قوم صالحون هم مهاجرون قوم سوء خوفاً أن يفسدوهم. فيدفع الله أيديهم عن الصالحين، ولم يأجر أولئك بما يدفع (٧) بهم، وفينا

﴿ لَهُدِّمَتْ ﴾ : لخُرِّبت باستيلاء المشركين على أهل الملل.

و قرئ (^): «لهدمت» بالتخفيف.

﴿ صَوَامِعُ ﴾ : صوامع الرهبانيّة.

﴿ وَبِيَعٌ ﴾ : وبيع النصاريٰ.

المصدر: فإن أبئ أن لا يكون .

٤. ليس في م .

٦. المصدر: حميد.

٨. أنوار التنزيل، ٩٣/٢.

١. ليس في م .

٣. ليس في م .

٥. تأويل الآيات الباهرة ٢٤٠/١، ح ١٩.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: ينفع .

﴿ وَصَلَوَاتٌ ﴾ : قيل (١٠): وكنائس اليهود سُمّيت بها، لأنّها يُصلّىٰ فيها.

وقيل (٢): أصلها «صلوتا» بالعبريّة، فعُرُّب.

وفي مجمع البيان (٣): وقرأ جعفر بن محمّد عليه : «وصلوات» بضمّ الصاد [واللام] (١).

﴿ وَمَسَاجِدُ ﴾ : ومساجد المسلمين.

﴿ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً ﴾ : صفة للأربع ، أو لـ «مساجد» خصّت بها تفضيلاً.

﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾: من ينصر دينه.

قيل (٥): وقد أنجز وعده بأن سلّط المهاجرين والأنصار عملي صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم، وأورثهم أرضهم وديارهم.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقُونً ﴾ : على نصرهم.

﴿ عَزِيزٌ ﴾ 🖨: لايمانعه شيء.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢٠): قال محمّد بن العبّاس ﷺ: حدِّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه بيك في قوله كان «ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض» الآية، قال: هم الأثمّة، وهم الأعلام. ولو لا صبرهم وانتظارهم الأمر أن يأتيهم من الله تعالى لقُتِلوا جميعاً. قال الله كان «ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز».

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ ﴾ : قيل (٧): وصف للّذين أخرجوا، وهو ثناء قبل بلاء.

﴿ وَشِهِ عَاقِيَةُ الْأُمُورِ ﴾ ۞: فإنَّ مرجعها إلى حكمه. وفيه تأكيد لما وعده.

٤. من المصدر.

۱ و۲. أنوار التنزيل، ۹۳/۲. ۳. المجمع، ۸۵/٤.

٥. أنوار التنزيل، ٩٣/٢ ـ ٩٤.

٧. أنوار التنزيل، ٩٤/٢.

٦. تأويل الأيات الباهرة ٣٤٠/١، ح ٢٠.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): ثمّ ذكر عبادة الأثمّة صلوات الله عليهم وسيرتهم، فقال: «الذين إنَّ مكّنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور».

وفي رواية أبي الجارود (٢) عن أبي جعفر الله في قوله الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة»: فهذه لآل محمّد إلى آخر الأثمّة (٢) والمهديّ وأصحابه. يحملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها، ويظهر الدين. ويحيت الله به وبأصحابه (١) البدع (٥) والباطل، كما أمات الشقاة (١) الحقّ. حتّى لا يُحرىٰ أثر الظلم. [ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر] (١).

وفي كتاب المناقب (٨) لابن شهر آشوب: موسى بن جعفر والحسين بن علميّ الله الله علميّ الله الله علميّ الله الله على الأرض أقاموا الصلاة [و آتوا الزكاة]» (٩). قال: هذه فينا أهل البيت.

وفي مجمع البيان (١٠٠: «وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» قال أبو جعفر ﷺ: نحن هم [واله](١١٠).

وفي شرح الآيات الباهرة (۱۳): قال محمّد بن العبّاس ﷺ: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن الحسن (۱۳)، عن أبيه، عن حصين (۱۴) بن مخارق، عن الإمام موسى بن جعفر عن أبيه، عن آبائه ﷺ قال: قوله ﷺ: «الّذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة و آبوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر». قال: نحن هم.

\_\_\_\_\_

٢. نفس المصدر، ٨٧/٢.

٤. المصدر: أصحابه.

٦. ن: السفهة . والمصدر: السفه .

٨. المناقب، ٤٧/٤.

١٠. المجمع، ١٨٨٤.

١٢. تأويل الأيات الباهرة ٣٤٢/١، ح ٢٢.

١٤. النسخ: حسين.

١. تفسير القمّى، ٨٥/٢.

٣. المصدر: الآية .

٥. ليس في المصدر.

٧. ليس في المصدر.

۹. من ن .

۱۱. من المصدر .

١. من المصدر

١٣. م: الحسين.

وقال أيضاً (١): حدّثنا أحمد بن محمّد، عن أحمد (١) بن الحسن عن الحسين (١)، عن حصين بن مخارق، عن عمرو بن ثابت، عن عبدالله بن الحسن بن الحسين (١)، عن أمّه، عن أبيها، عن أبيه على في قوله عن الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر». قال: هذه نزلت فينا أهل البيت.

وقال أيضاً (٥): حدّ ثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل العلويّ، عن عيسى بن داود، عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه قال: كنت عند أبي يوماً في المسجد إذ أتاه رجل، فوقف أمامه وقال: يا ابن رسول الله، أعيت عليَّ آية في كتاب الله على سألت عنها جابر بن يزيد، فأرشدني إليك. فقال: وما هي ؟ قال: قوله عن «الذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور».

فقال: إي نعم، فينا نزلت. وذاك لأنّ فلاناً وفلاناً وطائفة معهم ـ وسمّاهم ـ اجتمعوا إلى النبيّ ﷺ فقالوا: يا رسول الله، إلى من يصير هذا الأمر بعدك؟ فو الله، لئن صار إلى رجل من أهل بيتك، إنّا لنخافهم على أنفسنا. ولو صار إلى غيرهم، لعلّ غيرهم أقرب وأرحم ٧٧ بنا منهم!

فغضب رسول الله ﷺ من ذلك غضباً شديداً. ثم قال: أما والله لو آمنتم بالله وبرسوله، ما أبغضتموهم؛ لأن بغضهم بغضي، وبغضي هو الكفر بالله. ثم نعيتم إلى نفسي. فو الله، لئن مكنهم الله في الأرض ليقيموا الصلاة (١٠) لوقتها، وليؤتوا (١٠) الزكاة لمحلّها، وليأمرّن (١) بالمعروف، ولينهن عن المنكر. إنّما يرغم الله أنوف رجال يبغضوني، ويبغضون أهل بيتي وذرّيّتي.

١. نفس المصدر، ح ٢٣.

۲. م: محمّد .

٣. المصدر: [عن أبيه]. ٤. المصدر: عن أبي عبدالله بن الحسين.

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ : اهم .

٥. نفس المصدر ٣٤٢ ـ ٣٤٣، ح ٢٤.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: ليقيمون الصلوات .

٨. كذا في المصدر . وفي النسخ: ليؤتون .
 ٩. كذا في المصدر . وفي النسخ: ليؤتون .

فأنزل الله عَلَىٰ: «اللّذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور». فلم يقبل القوم ذلك، فأنزل الله سبحانه: «فإن يكذّبوك فقد كذّبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذّب موسى فأمليت للكافرين ثمّ أخذتهم فكيف كان نكير».

وقال أيضاً (۱۱): حدّ ثنا محمّد بن الحسين (۲) بن حميد، عن جعفر بن عبدالله، عن كثير بن عيّاش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه في وقوله على: «اللّذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور». قال: هذه [الآية] (۲) لآل محمّد، المهديّ وأصحابه. يملّكهم الله مشارق الأرض ومغاربها، ويظهر الدين. ويميت الله الله ببه وبأصحابه البدع والباطل، كما أمات السفهة الحقّ، حتّى لا يُرى أثر من الظلم. ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر «وله عاقبة الأمور».

﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴾ ﴿ وَقَوْمُ اِبْرَاهِمِمَ وَقَـوْمُ لُوطٍ ﴾ ﴾ ﴿ وَاَصْحَابُ مَدْيَنَ ﴾ : تسلية له ﷺ بأنّ قومه إن كذّبوه، فهو ليس بأوحديّ في التكذيب؛ فإنّ هؤلاء قد كذّبوا رسلهم قبل قومه.

﴿ وَكُذَّبَ مُوسَى ﴾ (4): غير فيه النظم، وبنى الفعل للمفعول، لأنّ قومه بنو (٥) إسرائيل ولم يكذّبوه، وإنّما كذّبه القبط. ولأنّ تكذيبه كان أشنع، وآياته كانت أعظم وأشيع.

﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾: فأمهلتهم حتى انصرمت آجالهم المقدّرة.

﴿ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ ﴿ إِنكاري عليهم. بتغيير النعمة محنة، والحياة هلاكاً، والعمارة خراباً.

١. نفس المصدر ٣٤٣ ـ ٣٤٤ م ٢٥ . ٢ . م: الحسن .

٣. من المصدر . ع . ليس في ن ،

٥. كذا في أنوار التنزيل ٩٤/٢. وفي النسخ: بني.

﴿ فَكَأَيُّنْ مِنْ قَرْيَةِ آهْلَكْنَاهَا ﴾ : بإهلاك أهلها.

وقرأ (١) البصريّان: «أهلكتها» بغير لفظ التعظيم (٢).

﴿ وَمِي ظَالِمَةٌ ﴾: أي أهلها.

﴿ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾: ساقطة حيطانها على سقوفها، بأن تعطّل بنيانها، فخرّت سقوفها، بثم تهدّمت حيطانها، فسقطت فوقها. أو: خالية مع بـقاء عـروشها وسلامتها. فيكون الجار متعلّقاً بـ «خاوية».

ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر. أي هي خالية، وهي عملي عروشها. أي مظلمة عليها بأن سقطت وبقيت الحيطان ماثلة مشرفة عليها.

والجملة معطوفة على «أهلكناها» لا على «وهي ظالمة» فإنها حال والإهلاك ليس حال خواثها. فلا محلّ لها إن نصبت «كأين» بمقدر يفسّره «أهلكناها». وإن رفعته بالابتداء، فمحلها الرفع.

﴿ وَبِنْرٍ مُعَطَّلَةٍ ﴾ : عطف على «قرية». أي وكم بئر عامرة في البوادي تُركت لايُستقى منها، لهلاك أهلها.

وقرئ (٣) بالتخفيف. من: أعطله، بمعنى عطله (٤).

﴿ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

وذلك يقوّي أنّ معنى «خاوية على عروشها» خالية مع بقاء عروشها.

وقيل (٥): المراد بد (بنر) بنر على سفح جبل [بحضر موت] (١) وبد قصر) قصر مشرف على قُلته، كانا لقوم حنظلة بن صفوان من بقايا قوم صالح. فلمًا قتلوه، أهلكهم الله وعطّلها.

١. نفس المصدر والموضع.

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: وقرأ البصري بغير لفظ التعظيم .

٣. نفس المصدر والموضع. ٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: عطل.

٥. نفس المصدر والموضع. ٦. من المصدر.

وفي مجمع البيان (١): وفي تفسير أهل البيت الله الله في قوله: «وبئر معطّلة» أي وكم من عالم لا يُرجَع إليه ولا يُنتفع بعلمه.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٢) بإسناده إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المسامت. والقصر في قوله عليه المسامت. والقصر المشيد الإمام الناطق.

وفي كتاب معاني الأخبار (٣) بإسناده إلى إبراهيم بن زياد قال: سألت أبا عبدالله على عن قول الله على الله على المسامت. ولل الله على المسلمة الإمام السامت. والقصر المشيد الإمام الناطق.

حدّثنا أبي الله (٤) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن عمرو، عن بعض أصحابنا، عن نصر بن قابوس قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول الله على: «وبئر معطّلة وقصر مشيد». قال: البئر المعطّلة الإمام الصامت. والقصر المشيد الإمام الناطق.

وب إسناده إلى عبدالله بن القاسم البطل، عن صالح [بن سهل] (٥) أنّه قال: أميرالمؤمنين عليه هو القصر المشيد. والبئر المعطّلة فاطمة وولدها (٢) معطّلين من الملك.

وفي أصول الكافي (٧٠): محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن موسى عليه في قوله تعالى: موسى بن القاسم البجليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه في قوله تعالى: «وبثر معطّلة وقصر مشيد». قال: البثر المعطّلة الإمام الصامت. والقصر المشيد الإمام الناطق.

١. المجمع ، ٨٩/٤ . ٢ . كمال الدين ٤١٧ ، ح ١٠ .

٤. نفس المصدر، ح ٢.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: ولداها.

۳. المعاني ۱۱۱، ح ۱ . ٥. ليس في م . ۷. الكافى ۷/،۲۷، ح ۷۵ .

الجزء التاسع / سورة الحج.

ورواه محمّد بن يحيي (١)، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن للسِّلا مثله.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢): روى أبو عبدالله الحسين بن جبير ﷺ في كتاب نخب المناقب حديثاً يرفعه إلى الصادق لليلا في تفسير قوله تـعالى: «وبـــثر مـعطَّلة وقــصر مشيد» أنَّه قال: قال رسول الله ﷺ: القصر المشيد والبئر المعطَّلة على عليُّلاً.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وأمّا قوله ﷺ: «وبثر معطّلة وقصر مشيد» قال: هو مثل لآل محمّد صلوات الله عليهم. قوله: «بئر معطّلة» هي التي (4) لايُستقى منها. وهو الإمام الَّذي قد غاب، فلا يُقتبس منه العلم إلى وقت ظهوره. و«القبصر المشيد» هـو المرتفع. وهو مثل لأميرالمؤمنين لليُّلا والأثمّة منهم (٥) صلوات الله عليهم وفـضائلهم [المنتشرة في العالمين] (١٦) المشرفة (١٧) على الدنيا. وهو قوله (٨): «ليظهره على الدين كلُّه». وقال الشاعر في ذلك:

مثل لآل محمّد مستطرف(١) بسئر مسعطّلة وقسصر مشترف

والبئر علمُهُمُ الَّذي لاينزف(١٠) فالقصر مجدُّهُمُ الَّذي لايـرتقىٰ

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ : حتّ لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين، فيعتبروا. وهم، وإن كانوا قد سافروا، لم يسافروا لذلك.

وفي كتاب الخصال (١١١): وشئل الصادق للنظ عن قول الله (١٣) تعالى : «أولم يسيروا في الأرض». قال: معناه: أولم ينظروا في القرآن.

٥. ليس في المصدر.

٢. تأويل الآيات الباهرة ٣٤٤/١، ح ٢٨.

٤. كذا في المصدر . وفي النسخ : هو الذي .

٦. ليس في المصدر.

التوبة ٣٣، والفتح ٢٨، والصف ٩.

٧. المصدر: المشرقة. ١٠. كذا في المصدر . وفي النسخ: يشرف . ٩. كذا في المصدر . وفي النسخ: متطرّف .

١١. لم نعثر عليه في كتاب الخصال، ولكن رواه الحويزي في نور الثقلين ٥٠٧/٣، ح ١٧١.

١٢. الروم ٩، وآيات أخر . وفي الآية المفسّرة هنا وغيرها أيضاً من الآي: وأفلم . . . .

١. نفس المصدر والموضع.

٣. تفسير القمّى، ٨٥/٢.

﴿ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ : ما يجب أن يُعقل من التوحيد، بما حصل لهم من الاستبصار والاستدلال.

﴿ اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ : ما يجب أن يُسمع من الوحي والتذكير بحال من شهد أثارهم.

﴿ فَإِنَّهَا ﴾: الضمير للقصّة. أو مبهم يفسّره «الأبصار». وفي «تعمى» راجع إليه، والظاهر أقيم مقامه.

﴿ لاَ تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ ﴿ وَا عن الاعتبار.

أي ليس الخلل في مشاعرهم، وإنّما أيفت (١) عقولهم باتباع الهوى والانهماك في التقليد. وذكر «الصدور» للتأكيد ونفي التجوّز، وفضل التنبيه على أنّ العمى الحقيقيّ ليس المتعارف الذي يخصّ البصر.

قيل (٢): لمّا نزلت (٣): «ومن كان في هذه أعمى» قال ابن أمّ مكتوم: يا رسول الله، أنا في الدنيا أعمى، أفأكون في الآخرة أعمى ؟ فنزلت.

وفي أصول الكافي (4): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن محمّد بن عبدالله على أنّه عمّن ذكره، عن محمّد بن عبدالرحمان بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أبي عبدالله على أنّه قال: تاه من جهل. واهتدى من أبصر وعقل. إنّ الله على يقول: «فإنّها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الّتي في الصدور». وكيف يهتدي من لم يبصر ؟! وكيف يبصر من لم يتدبّر؟! اتّبعوا رسول الله على وأهل بيته. وأقرّوا بما نزل من عند الله. واتّبعوا آثار الهدى؛ فإنّهم علامات الأمانة والتقى. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب الخصال (<sup>6)</sup> عن عليّ بن الحسين ﷺ حديث طويل، يقول فيه: [ألا] (٢) إنّ للعبد أربع أعين: عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه. وعينان يبصر بهما أمر آخرته.

٢. أنوار التنزيل، ٩٥/٢.

٤. الكافي ١٨٢/١، ح ٦.

٦. من المصدر .

١. أيف الزرع ونحوه: أصابته آفة .

٣. الإسراء، ٧٢.

٥. الخصال ٢٤٠، ح ٩٠.

الجزء التاسع / سورة الحج.

فإذا أراد الله بعبد خيراً، فتح له العينين اللتين في قلبه. فأبـصر بـهما الغيب و (١) أمر آخرته. وإذا أراد به غيرذلك، ترك القلب بما فيه.

وفي كتاب التوحيد (٢) عن الزهري، عن على بن الحسين عليِّه مثل ما في الخصال سواء. وزاد في آخره: ثمّ التفت إلى السائل عن القدر، فقال: هذا منه [هذا منه] (٣).

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم (٤) خطبة له ﷺ وفيها: وأعمى العمي الضلالة بعد الهدى. وشرّ العمى عمى القلب.

وفي روضة الكافي (٥): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمان، عن عبدالله بن القاسم، عن عمرو بن أبى المقدام، عن أبي عبدالله عليه الله الله الله الله الله الله عنه الأعين: عينان في الرأس، وعينان في القلب. ألا وإنَّ (١) الخلائق كلُّهم كذلك؛ إلَّا أنَّ الله ﷺ فتح أبصاركم، وأعمى أبصارهم.

حميد بن زياد (٧)، عن الحسن بن محمّد الكنديّ، عن أحمد بن عديس، عن أبان بن عثمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله النِّل عن النبيِّ عَيِّي أَنَّه قال: وأعمى العمى عمى القلب. والحديثان طويلان، أخذت منهما موضع الحاجة.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٨): وقال أبوجعفر عليه : إنَّما الأعمى أعمى (٩) القلب. «فإنّه لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الّتي في الصدور».

وفي مصباح الشريعة (١٠٠): قال الصادق عليه : ولايصح الاعتبار إلَّا لأهل الصفا

٢. التوحيد ٣٦٦ـ٣٦٧، ح ٤. المصدر: في .

٣. لايوجد في ع .

٤. تفسير القمّي ج ٢٩١/١، ورواه الحويزي في نور الثقلين ٥٠٨/٣، ح ١٧٥.

٥. الكافي ٢١٤/٨\_٢١٥ م ٢٦٠. ٦. ليس في المصدر.

٨. الفقيه ١١١١، ح ١١١٠. ۷. الکافی ۸۱/۸، ح ۳۹.

٩. كذا في المصدر. وفي النسخ: عمي. ١٠. مصباح الشريعة، ٢٠١.

والبصيرة. قال الله (۱) تعالى: «فاعتبروا يا أولي الأبصار». وقال عزّ من قائل: «فإنّها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الّتي في الصدور»](۲) فمن فتح الله عين قلبه، وبصر عينيه (۲) بالاعتبار فقد أعطاه منزلة رفيعة وملكاً عظيماً.

وفي عوالي اللثالي (٤٠): وقال ﷺ: إذا أراد الله بعبد خيراً، فتح عيني قلبه، فيشاهد بها ماكان غاثباً عنه.

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾ : المتوعّد به.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): وقوله ﷺ: «ويستعجلونك بالعذاب». وذلك أنّ رسول الله ﷺ أخبرهم أنّ العذاب قد أتاهم، فقالوا (١٠): فأين العذاب؟! فاستعجلوه.

﴿ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ ﴾ : لامتناع الخلف في خبره. فيصيبهم ما أوعدهم به ، ولو بعد حين. لكنّه صبور لايعجل بالعقوبة.

﴿ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبُّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ ﴿ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبُّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ ﴿ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبُّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ ﴿ وَإِنَّ يَوْما عِنْدَ وحمزة والكسائي

بيان لتناهي صبره وتأنّيه، حتّى استقصر المُدد الطوال (٨). أو لتمادي عذابه وطول أيّامه حقيقة. أو من حيث إنّ أيّام الشدائد مستطالة (٩).

وفي كتاب معاني الأخبار (١٠٠): أبي ﴿ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد (١١٠)، عن جعفر بن محمّد بن عقبة ، عن زرارة (١١٦)، عن جعفر بن محمّد بن عقبة ، عن زرارة (١١٦)، عن أبي عبدالله ﷺ في قـول

١. الحشر، ٢.

لا يوجد في النسخ. وإنّما أضفناها من نو رالثقلين ٥٠٨/٣. والظاهر أنّ المصنّف الله أسقط هذه العبارات
 عند نقل الروايتين من التفسير المذكور.
 ت. من ن. وفي غيرها: عينه.

٤. العوالي ١١٦٧٤، ح ١٨٣. ٥. تفسير القمَّى، ١٨٨٢.

٨. ليس في أ. ٩. ن: متطاولة .

١٠. المعاني ٢٢٠\_٢٢١، ح ١.

١٢. المصدر: عمّن رواه.

وفي إرشاد المفيد (الله عن أبي بصير، عن أبي جعفر الله حديث طويل، وفيه قال الله القائم الله المائم الله الكوفة، فهدم فيها أربعة (الله مساجد، ولم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمها (۱۰) وجعلها جمّاء (۱۰). ووسّع الطريق الأعظم، وكسر كلّ جناح خارج في الطريق، وأبطل الكنف (۱۰) والميازيب (۱۰) إلى الطرقات ولا يترك (۱۰) بدعة إلّا أزالها، ولاسنة إلّا أقامها. ويفتح قسطنطينية والصين (۱۰) وجبال الديلم. فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار (۱۱) كلّ سنة عشر سنين من سنيّكم (۱۱) هذه. ثمّ يفعل الله ما يشاء.

قال: قلت: جعلت فداك، فكيف تُطوَّل السنون؟ (١٣٠) قال: يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة الحركة، فتطول الأيّام لذلك والسنون.

قال [قلت] (۱۱۵) له: إنّهم يقولون: «إنّ الفلك إن تغيّر فسد»؟ قال: ذلك قول الزنادقة. فأمّا المسلمون، فلا سبيل لهم إلى ذلك. وقد شقّ الله القمر لنبيّه ﷺ وردّ الشمس من قبله ليوشع بن نون. وأخبر بطول يوم (۱۰) القيامة، وأنّه «كألف سنة ممّا تعدّون».

وفي روضة الكافي ١٦٧؛ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عنهم الله الله عنهم الله الله عليه عنهم الله عليه: واعبدني ليوم «كألف سنة ممّا تعدّون».

٢. المصدر: الحِقْبة .

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: أربع.

٦. أي ملساء. أي جعل الأرض ملساء.

٨. المصدر: المآزيب.

١٠. كذا في المصدر . وفي النسخ: العير .

١٢. المصدر: سنينكم.

من المصدر .

١٦. الكافي ١٦٤/٨، ح ١٠٣.

١. النبأ / ٢٣.

٣. الإرشاد، ٣٤٤.

اورات در الصحیح: هدمه.

في غيرع: الكنيف.

كذا في المصدر . وفي النسخ: الاترك .

١١. ليس في المصدر . وفي ن: يقدر .

١٣. المصدر: يطوّل السنين.

١٥. ليس في م.

٩١ ...... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

وفيه أجزي بالحسنة (١) أضعافها.

وفي أمالي شيخ الطائفة ﴿ ٢٠ بِإِسناده إلى أبي عبدالله اللهِ أنّه قال في كلام طويل: فإنّ في القيامة خمسين موقفاً، كلّ موقف مثل ألف سنة ممّا تعدّون. ثمّ تلا هذه الآية (٣٠): «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة».

﴿ وَكَايَّنْ مِنْ قَرْيَةٍ ﴾ : وكم من أهل قرية. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب، ورجع الضمائر والأحكام الآتية (٤) مبالغة في التعميم والتهويل.

قيل (٥): وإنّما عطف الأولى بالفاء، وهذه بالواو؛ لأنّ الأولى بدل من قوله: «فكيف كان نكير» وهو في حكم ما تقدّمها من الجملتين، لبيان أنّ المتوعّد به يحيق بهم لا محالة، وأنّ تأخيره لعادته تعالى.

- ﴿ أَمْلَيْتُ لَهَا ﴾ : كما أمهلتكم.
  - ﴿ وَهِيَ ظَالِمَةً ﴾: مثلكم.
  - ﴿ ثُمَّ آخَذْتُهَا ﴾: بالعذاب.
- ﴿ وَإِلَى الْمَصِيرُ ﴾ ٢٠ وإلى حكمي مرجع الجميع.
- ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ۞: أوضَّح لكم ما أُنذركم به.

والاقتصار على الإنذار، مع عموم الخطاب وذكر الفريقين؛ لأنّ صدر الكلام [ومساقه](١) للمشركين. وإنّما ذكر المؤمنين (١) وثوابهم زيادةً في غيظهم.

- ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ﴾: لما بدر منهم.
- ﴿ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ ٢٠: هي الجنّة. والكريم من كلّ نوع: ما يجمع فضائله.
  - ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا ﴾ : بالردّ والإبطال.

۱. ليس في أ. ٢. الأمالي، ٣٤/١.

المعارج /٤.
 اليس في أنوار التنزيل ، ٩٥٠/٢.

٥. نفس المصدر والموضع. ٦. ليس في أ.

٧. كذا في المصدر والموضع. وفي النسخ: المؤمنون.

﴿ مُعَاجِرِينَ ﴾: مسابقين مشاقين للساعين فيها بالقبول والتحقيق. من: عاجزه فأعجزه وعجزه: إذا سابقه فسبقه. لأن كلاً من المتسابقين يطلب إعجاز الآخر عن اللحاق به.

وقرأ (١) ابن كثير وأبو عمرو: «معجزين» على أنّه حال مقدّرة.

﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ ۞: النار الموقدة.

وقيل (٢): اسم دركة.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّ ﴾: قيل (٧): الرسول من بعثه الله بشريعة مجدّدة يدعو الناس إليها. والنبيّ يعمّه ومن بعثه لتقرير شرع سابق؛ كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليه . ولذلك شبّه النبيّ تَظِيه علماء أمّته بهم. والنبيّ أعمّ من الرسول (٧٠). ويدلّ عليه أنّه المعلى شئل عن الأنبياء، فقال: مانة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جمّاً غفيراً.

وقيل ( <sup>( ۱</sup> ): الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه. والنبيّ غير الرسول ، من لا كتاب له .

۲. أنوار التنزيل، ۹۵/۲.

لا يوجد في المصدر، وفي غيرع من النسخ أيضاً.

٦. أنوار التنزيل، ٩٥/٢.

٨. نفس المصدر، ٩٥ ـ ٩٦.

١. أنوار التنزيل، ٩٥/٢.

٣. تأويل الآيات الباهرة ٣٤٥/١، ح ٢٩.

٥. المصدر: هم .

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: الرسل .

وقيل (١): الرسول من يأتيه الملك بالوحي. والنبئ يقال له ولمن يـوحى إليـه فـي المنام.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢): قال محمّد بن العبّاس ﴿: حدّثنا جعفر بن محمّد الحسنيّ، عن إدريس بن زياد الحنّاط (٣)، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عيينة قال: قال لي عليّ بن الحسين ﷺ: يا حكم، هل تدري ما كانت الآية الّتي كان يعرف بها عليّ ﷺ صاحب قتله، ويعرف بها الأمور العظام الّتي كان يحدّث بها الناس ؟

قال: قلت: لا والله، فأخبرني بها يا ابن رسول الله. قال: هي قول الله ﷺ: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبئ ولامحدّث».

قلت: فكان على علي المن المناعل محدِّثاً؟ قال: نعم. وكلّ إمام منا أهل البيت محدّث.

وقال أيضاً (4): حدّثنا الحسين بن عامر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب (6)، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن فرقد، عن الحارث بن المغيرة البصري (7)، قال: قال لي الحكم بن عيينة: إنّ مو لاي عليّ بن الحسين عليه قال لي: إنّما علم عليّ عليه كلّه في آية واحدة.

قال: فخرج حمران (٧) بن أعين ليسأله. فوجد عليّاً ﷺ [قد قُبض. فـقال لأبـي جعفر ﷺ: إنّ الحكم حدّثنا عن عليّ بن الحسين أنّه قال: إنّ علم عليّ ﷺ كلّه في آية واحدة! فقال أبوجعفر ﷺ: ](١) وما تدري ما هي؟ قلت: لا. قال: هي قوله تعالى: «وما

١. نفس المصدر، ٩٦. ٢٠ تأويل الآيات الباهرة ٣٤٦\_٣٤٦، ح ٣٠.

٣. ليس في م . ٤. نفس المصدر ٣٤٦، ح ٣١.

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: عن محمّد بن الحسين، عن أبيه الخطّاب.

٦. المصدر: النضري. وفي جامع الرواة ١٧٥/١: النصري.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ : عمران . ٨. لايوجد في أ.

أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ ولا محدّث». ثمّ أبان شأن الرسول [والنبيّ](١) والمحدّث صلوات الله عليهم.

وقال (٢٠): حدّ ثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجليّ قال: سألت أباجعفر الله عن الرسول والنبيّ والمحدّث؟ فقال: الرسول الذي تأتيه الملائكة، ويعاينهم وتبلغه الرسالة من الله. والنبيّ يرى في المنام؛ فما رأى فهو كما رأى. والمحدّث الذي يسمع كلام الملائكة وحديثهم، ولايرى شيئاً، بل يُنقر في أذنه ويُنكت في قلبه.

وفي أصول الكافي (٣): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبى يحيى الواسطيّ، عن هشام بن سالم، ودرست بن أبي منصور، عنه قال: قال أبو عبدالله عليه الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات: فنبيّ نُبِّي (٤) في نفسه لا يعدو غيرها. ونبيّ يرئ في النوم، ويسمع الصوت، ولا يعاينه في اليقظة، ولم يُبعث إلى أحد وعليه إمام؛ مثل ماكان إبراهيم على لوط عليه ونبيّ يرى في منامه، ويسمع الصوت، ويعاين الملك، وقد أُرسل إلى طائفة، قلوا أو كثروا كيونس؛ قال الله (٥) ليونس: «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون». قال: يزيدون ثلاثين ألفاً، وعليه إمام. والذي يرى في منامه (٧)، ويسمع الصوت، ويعاين في اليقظة، وهو إمام؛ مثل أولى العزم.

وقد كان إبراهيم على نبيًا وليس بإمام حتى قال الله: «إنّي جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيتي» فقال الله: «لاينال عهدي الظالمين». من عبد صنماً أو وثناً، لايكون إماماً. عدّة من أصحابنا(٧)، [عن أحمد بن محمّد] ١٠٠عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن

٢. نفس المصدر ٣٤٦\_٣٤٧، ح ٣٢.

٤. المصدر: منباً.

٦. المصدر: نومه . وفي س يعدها: المنام .

٨. ليس فى أ.

١. من المصدر.

٣. الكافي ١٧٤/١ ـ ١٧٥، ح ١ .

٥. الصافّات، ١٤٧.

٧. نفس المصدر ١٧٦، - ١.

ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة قال: سألت أباجعفر لله الله (۱) الله (۱) الله وكان رسولاً نبياً ما الرسول؟ وما النبيّ ؟ فقال: النبيّ اللذي يسرى في منامه، ويسمع الصوت، ولا يعاين الملك. [والرسول الذي يسمع الصوت، ويرى في المنام، ويعاين الملك.

قلت: الإمام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت، ولايرى، ولايعاين الملك] ٢٦. ثمّ تلا هذه الآية: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبئ ولامحدّث».

عليّ بن إبراهيم (٣)، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار قال: كتب الحسن بن العبّاس المعروفيّ إلى الرضا يليِّة : جعلت فداك، أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبيّ والإمام ؟ قال: فكتب أو قال] (٤): الفرق بين الرسول والنبيّ والإمام أنّ الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل عليه فيراه، ويسمع كلامه، وينزل عليه الوحي. وربّما رأي في منامه، نحو رؤيا إبراهيم عليه . والنبيّ ربّما رأي الشخص، ولم يسمع. والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الأحول قال: سألت أباجعفر عليه عن الأحول قال: سألت أباجعفر عليه عن الرسول والنبيّ والمحدّث؟ قال: الرسول الذي يأتيه جبرئيل قُبلاً، فيراه ويكلّمه. فهذا الرسول. وأمّا النبيّ، فهو الّذي يرى في منامه، نحو رؤيا إبراهيم، ونحو ما كان رأى رسول الله عليه من أسباب النبوّة قبل الوحي، حتّى أتاه جبرئيل [من عند الله بالرسالة.

وكان محمّد ﷺ حين جُمِع له النبوّة وجاءته الرسالة من عند الله، يجيئه بها جبر ثيل ﷺ ويكلّمه بها قُبلاً. ومن الأنبياء من جُمِع له النبوّة، ويسرى في منامه، ويأتيه الروح، ويكلّمه ويحدّثه من غير أن يكون يرى في اليقظة. وأمّا المحدّث، فهو الذي يحدّث، فيسمع ولايعاين، ولايرى في منامه.

١. مريم / ٥٤ . ٢ ليس في ن .

٣. نفس المصدر، ح ٢. ٤ . ليس في م .

ه. ليس في ن .

الجزء التاسع / سورة الحج.

أحمد بن محمّد (١) ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علىّ بن حسّان ، عن ابن فضّال، عن على بن يعقوب الهاشميّ، عن مروان بن مسلم، عن بريد(٢)، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليُّكِ في قوله ﷺ: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبئ ولا محدّث».

قلت: جعلت فداك، ليست هذه قراءتنا. فما الرسول والنبي والمحدّث؟ قال: الرسول الّذي يظهر له الملك، فيكلّمه. والنبئ، هـو الّـذي يـرى فـي مـنامه. وربّـما اجتمعت النبوّة والرسالة لواحد. والمحدّث الّذي يسمع (٣) الصوت، ولايري الصورة.

قال: قلت: أصلحك الله؛ كيف يعلم أنَّ الَّذي رأى في النوم حقَّ، وأنَّه من الملك؟ قال: يُوفِّق لذلك حتَّى يعرفه. لقد ختم الله بكتابكم الكتب، وختم بنبيِّكم الأنبياء.

محمّد بن الحسن (٤)، عمّن ذكره، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن زيد الشحّام قال: سمعت أباعبدالله للعِّلا يقول: إنّ الله تبارك وتعالى اتّخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبيًّا. وإنَّ الله اتَّخذه نبيًّا قبل أن يتّخذه رسولًا. وإنَّ الله اتّخذه رسولًا قبل أن يتّخذه خليلاً. وإنّ الله اتّخذه خليلاً قبل أن يتّخذه (٥) إماماً.

علىّ بن محمّد (١)، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن إسحاق بن عبدالعزيز أبي السفاتج، عن جابر، عن أبي جعفر للثِّلا قال: سمعته يقول: إنَّ الله اتَّخذ إبراهيم لليُّلا عبداً قبل أن يتّخذه نبيّاً. واتّخذه نبيّاً قبل أنّ يتّخذه رسولاً. واتّخذه رسولاً قبل أن يتّخذه خليلاً. واتّخذه خليلاً قبل أن يتّخذه إماماً. وهذان الحديثان طويلان، أخذت منهما موضع الحاجة.

محمّد (٧) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن

١. نفس المصدر ١٧٧، ح ٤.

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: سمع .

٥. المصدر: يجعله.

٧. نفس المصدر ٢٧٠، ح ٢.

۲. ن: يزيد .

٤. نفس المصدر ١٧٥، ح ٢.

٦. نفس المصدر، ح ٤.

سوقة، عن الحكم بن عيينة (١) قال: دخلت على عليّ بن الحسين علي الله يوماً، فقال: يا حكم، هل تدري الآية الّتي كان عليّ بن أبي طالب علي يعرف قاتله بها، ويعرف بها الأمور العظام الّتي كان يحدّث بها الناس؟

قال الحكم: فقلت في نفسي: قد وقعت على علم من علم عليّ بن الحسين أعلم بذلك تلك الأمور العظام. قال: فقلت: لا والله، لا أعلم. قال: ثمّ قلت (٣): الآية تخبرني بها يا ابن رسول الله؟ قال: هو والله قول الله عزّ ذكره: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ولا محدّث». وكان علىّ بن أبي طالب لله عدّ ثاً.

فقال له رجل يقال له عبدالله بن زيد كان أخا عليّ لأمّه .: سبحان الله! محدّثاً ؟! كأنّه ينكر ذلك، فأقبل عليه (٣) أبو جعفر فقال: أما والله إنّ ابن أمّك بعد قد كان يعرف ذلك.

قال: فلمًا قال له ذلك، سكت الرجل. فقال هي الّتي هلك فيها أبو الخطّاب، فلم يدر ما تأويل المحدّث والنبيّ.

محمّد بن يحيى (4)، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالرحمان بن كثير، عن أبي جعفر علي الله قال: قال رسول الله على إن أوّل وصيّ كان على وجه الأرض هبة الله بن آدم. وما من نبيّ مضى إلّا وله وصيّ. وكان جميع الأنبياء مائة ألف نبيّ وعشرين ألف نبيّ. منهم خمسة أولو العزم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمّد صلوات الله عليهم.

وإنَّ عليّ بن أبي طالب عَلِيَّة كان هبة الله لمحمّد عَلِيَّة وورث علم الأوصياء، وعلم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. على قائمة العرش مكتوب: حمزة أسد الله، وأسد رسوله، وسيّد الشهداء. وفي ذوابة (٥) العرش: على أميرالمؤمنين.

١. كذا في المصدر . وفي النسخ: عتبة .

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ : «قلت ثمَّ» بدل «ثمَّ قلت» .

٣. المصدر: علينا . ٤ . نفس المصدر ٢٢٤، ح ٢ .

٥. كذا في المصدر . وفي ن: رواية . وفي غيرها: زاوية .

فهذه حجّتنا على من أنكر حقّنا وجحد ميراثنا. وما منعنا من الكلام وأمامنا اليقين. فأيّ حجّة تكون أبلغ من هذا؟!

عدّة من أصحابنا (۱) عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعميّ ، عن هشام ، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أباعبدالله على يقول: سادة النبيّين والمرسلين خمسة ، وهم أولوا العزم من الرسل، وعليهم دارت الرحىٰ: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلّى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء.

وفي تهذيب الأحكام (٢) بإسناده إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه قال: من أحب أن يصافحه مائة ألف نبيّ وعشرون ألف نبيّ، فليزر قبر الحسين بن عليّ عليه في النصف من شعبان. فإنّ أرواح النبيّين تستأذن الله في زيارة قبره فيؤذّن لهم.

وفي كتاب الخصال (٣) عن عتبة (٤) بن عمير الليثي، عن أبي ذرّ الله قال: دخلت على رسول الله ﷺ وهو جالس في المسجد (٥) وحده. فاغتنمت خلوته، إلى أن قال: قلت: يا رسول الله، كم النبيّون؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبيّ.

قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جمّاً غفيراً (١٠).

قلت: من كان أوّل الأنبياء؟ قال: آدم.

قلت: من الأنبياء مرسلاً؟ قال: نعم، خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه.

١. نفس المصدر ١٧٥، ح ٣. ٢. التهذيب ١٠٩، ح ١٠٩.

٣. الخصال ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ، ٦٣ . المصدر: عبيد .

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: وهو في المسجد جالس.

المصدر: جمّاء غفيراء.
 ليس في ع. وفي المصدر: ونبيّك محمّد.

وبإسناده (۱) إلى أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ عن النبيّ ﷺ قال: خلق الله ﷺ مائة ألف وصيّ وأربعة وعشرين ألف وصيّ. فعليّ أكرمهم وأفضلهم.

وبإسناده آخر(١٣)إلى أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب لليُّلا عن النبيّ ﷺ نحوه.

وفي عيون الأخبار (٢٠)، في باب ما جاء عن الرضا للله من خبر الشامي، وما سأل عنه أمير المؤمنين لله في جامع الكوفة، حديث طويل، وفيه: وسأله عن ستة من الأنبياء لهم اسمان. فقال: يوشع إبن نون وهو ذوالكفل (٤٠)؛ ويعقوب وهو إسرائيل (٥٠)؛ والخضر وهو خليقا (٢٠)؛ ويونس وهو ذوالنون؛ وعيسى وهو المسيح؛ ومحمد عليه وهو أحمد. صلوات الله عليهم.

وسأله [عن خسمة من الأنبياء تكلّموا بالعربيّة. فقال: هـود، وشـعيب، وصـالح، والماعيل، ومحمّد صلوات الله عليهم] (٧).

وسأله عمّن خلق الله تعالى من الأنبياء مختوناً. فقال: خلق الله آدم مختوناً. ووُلد شيث مختوناً. ووُلد شيث مختوناً. وإبراهيم، وداود، وسليمان، ولوط، واسماعيل، وموسى، وعيسى، ومحمّد صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي بصائر الدرجات (٨٠): [عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو، عن يونس بـن يعقوب، [عن عبدالأعلىٰ] (١٠) عن أبي بصير قال: سمعت أباعبدالله ﷺ يقول: ما من نبيّ (١٠٠) ولا رسول (١١١أرسل إلّا بولايتنا وبفضلنا على من (١١٣سوانا)(١٣).

علىّ بن إسماعيل (١٤)، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة ، عن حمران

٢. نفس المصدر، ح ١٩.

٤. ليس في م.

٦. م: خليفا. والمصدر: حلقيا.

٨. البصار ٩٤، ح ٢ .

١٠. المصدر: نبئ نبئي .

١٢. المصدر: بفضلنا عمن.

١٤. نفس المصدر ٣٤٣ ـ ٣٤٤، ح ١٠، ١١.

١. نفس المصدر ٦٤١، ح ١٨.

٣. العيون ١٨٩/١ ـ ١٩٢، ح ١.

٥. المصدر: إسرائيل الله.

٧. ليس في ن .

٩. من المصدر.

١١. المصدر: ولا من رسول.

١٣. لايوجد في ع،س،أ.

قال: حدّثنا الحكم بن عيينة (١١)، عن عليّ بن الحسين عليُّ أنّه قال: إنّ علم عليّ عليٌّ في آية من القرآن، وكتمنا الآية. قال: فكنا نجتمع فنتدارس القرآن، فلا نعرف الآية.

قال: فدخلت على أبي جعفر للنظ فقلت: إنّ الحكم بن عيينة حدَّثنا (٢) عن عليّ بن الحسين للنظ أنّ علم عليّ للله في آية من القرآن، وكتمنا الآية. قال: اقرأ يـا حـمران، فقرأت: «وما أرسلنا من رسول ولا نبئ».

فجئت إلى أصحابنا فقلت: قد أصبت الذي كان الحكم يكتمنا. قال: قلت: قال أبوجعفر للثِّلاً ](٢) كان عليّ محدّثاً (٤). فقالوا لي: ما صنعت شيئاً! ألا سألته من يحدّثه ؟! (٥)

قال: [فبعد ذلك أنّي أتيت أباجعفر على فقلت: أليس حدّثتني أن علياً علي كان محدّثا ؟ قال: بلئ الله على عدّثه.

قلت: أقول إنّه نبيّ أو رسول؟ قال: لا، ولكن قل (٧): مثله مثل صاحب سليمان، ومثل صاحب موسى. و [مثله] (٨) مثل ذي القرنين (٩).

العبّاس بن معروف (١٠٠)، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجليّ قال: سألت أبا عبدالله عليه عن الرسول والنبيّ والمحدّث؟ قال: الرسول الّذي تأتيه الملائكة

۲. ليس في ن.

١. النسخ: عتيبة.

٣. من المصدر.

٤. المصدر: «كان يقول عليَّ محدّث» بدل العبارة الأخيرة .

٥. كذا في المصدر وفي النسخ: قالوا: ما صنع شيئاً ألاكان تسأله من يحدَّثه.

٦. من المصدر . ٧ . المصدر: وقال: بل، بدل وولكن قل، .

٨. من المصدر.

٩. هكذا في نور الثقلين ١٥١٥،٣ - ٢٠١. وفي النسخ: مثل صاحب ذي القرنين. وفي المصدر: مثل صاحب
 ذوي القرنين.
 ١٠. نفس المصدر ٢٨٨، ح ١.

[ويعاينهم] (۱) وتبلغه عن الله تبارك وتعالى. والنبيّ الذي يرى في منامه، [فما رأى] (۱) فهو كما رأى. والمحدّث الذي يسمع كلام الملائكة، ويُنقَر في أذنه، ويُنكت في قلم (۱).

محمّد بن الحسين (3) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر للله عن النبيّ والرسول والمحدّث؟ قال: الرسول يأتيه جبر ثيل فيكلّمه [قُبلاً] (6) فيراه كما يرى الرجل صاحبه الّذي يكلّمه، فهذا الرسول. والنبيّ الّذي يؤتئ في منامه؛ نحو رؤيا إبراهيم (٧)، ونحو ماكان يأتي رسول الله عليه من السبات (١) إذا (١) أتاه جبرئيل، هكذا النبيّ. ومنهم من يُجمع له الرسالة والنبوّة.

- ﴿ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ ﴾ : إذا قدّر في نفسه ما يهواه.
- ﴿ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي ٱمْنِيَّتِهِ ﴾ : في تشهيه ما ينافيه.
- ﴿ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ﴾ : فيبطله ويذهب به.
- ﴿ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ ﴾: ثمّ يثبّت آياته الدالّة على حقّية ما هواه النبيّ.
  - ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾: بأحوال الإنسان.

١. من المصدر . ٢ ليس في المصدر .

٣. كذا في المصدر ، وفي النسخ: أذنه ، ٤٠ نفس المصدر ٣٩٣، - ١٩ .

٥. من المصدر . ٦ ليس في ن .

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: البينات. والسبات: النوم. وقيل: خقّعه. وقيل: ابتداؤه في الرأس حتّى يبلغ
 القلب.

٩. كذا في المصدر . وفي النسخ: فيراه فيأتيه .

كذا في المصدر. وفي النسخ: «من غير معاينة فيحدّث و» بدل «حتّى يعانيه فيحدّثه، فأمّا».

١١. م: ولا يعاين، ولا في المنام.

الجزء التاسع / سورة الحج......الحجر.....البحزء التاسع / سورة الحج

## ﴿حَكِيمٌ ﴾ ٢٠ فيما يفعله لهم.

قيل (١): حدَّث نفسه بزوال المسكنة، فنزلت.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسي ﴿ عن أميرالمؤمنين ﷺ حديث طويل، وفيه: فيذكر جلّ ذكره لنبيّه ﷺ ما يحدثه عدوّه في كتابه من بعده، بقوله: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ إلّا إذا تمنّى ألقى الشيطان في أمنيّته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته». يعني أنّه ما من نبيّ تمنّى مفارقة ما يعاينه من نفاق قومه وعقوقهم والانتقال عنهم إلى دار الأقامة (٢)، «إلّا ألقى الشيطان» المعرض بعداوته عند (٤) فقده، في الكتاب الذي [أنزل] (٥) عليه ذمة والقدح فيه والطعن عليه «فينسخ الله» ذلك من قلوب المؤمنين، فلا تقبله، ولا تصغي إليه غير قلوب المنافقين والجاهلين. و«يحكم الله آياته» بأن يحمي أولياءه من الضلال والعدوان، ومشايعة (٢) أهل الكفر والطغيان الذين لم يرض الله أن يجعلهم كالأنعام؛ حتّى (١٥) قال (٨): «بل هم أضل سبيلاً».

وفي مجمع البيان (١): روي عن ابن عبّاس وغيره أنّ النبيّ ﷺ لمّا تلا سورة «والنجم» (١١) وبلغ إلى قوله (١١): «أفرأيتم اللات والعزّى ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان في تلاوته: وتلك الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهنّ لترتجى. فسرّ بذلك المشركون. [فلمّا انتهى إلى السجدة، سجد المسلمون، وسجد أيضاً المشركون] (١٦) لما سمعوا من ذكر آلهتهم ما (١٦) أعجبهم.

وهذا الخبر \_إن صحّ \_محمول على أنّه كان يتكرّر (١٤). فلمّا بلغ إلى هذا الموضع

٢. الاحتجاج، ٢٥٧.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: عن.

٦. ن: متابعة .

٨. الفرقان / ٤٤.

١٠. ع: سورة الحجّ والنجم.

۱۲. ليس في م .

١٤. المصدر: بتلو القرآن.

١. أنوار التنزيل، ٩٦/٢.

٣. ن: الكرامة.

٥. من المصدر.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: حيث .

٩. المجمع ، ٩٠/٤ . ٩١ .

١١. النجم/١٩ و٢٠.

١٣. المصدر: بما .

وذكر أسماء آلهتهم ـ وقد علموا من عادته النَّالِ أنَّه [كان] (١) يعيبها ـ قال بعض الحاضرين من الكافرين: تلك الغرانيق العلى. وألقى ذلك في تـلاوته، فـوهم (١) أنَّ ذلك مـن القرآن. فأضافه [الله] (٣) سبحانه إلى الشيطان، لأنّه إنّما حصل بإغوائه ووسوسته. وهذا، أورده المرتضى قدَّس الله روحه في كتاب التنزيه، وهو قول الناصر للبحقِّ من أشمَّة الزيديّة. وهو وجه حسن في تأويله.

وقيل (٤): إنَّ المراد بالغرانيق الملائكة. وقد جاء ذلك في بعض الحديث.

وقيل (٥): إنَّه كان طلِّهِ إذا تلا القرآن على قريش، توقَّف في فصول الآيات، وأتسى بكلام على سبيل الحجاج لهم. فلمّا تلا الآيات قال: «تلك الغرانيق العلى» على سبيل الإنكار عليهم، وعلى أنَّ الأمر بخلاف ما قالوه وظنُّوه. وليس يمتنع أن يكوه هذا في الصلاة، لأنَّ الكلام في الصلاة حينئذ كان مباحاً، وإنَّما نُسخ من بعد.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): وأمّا قوله ﷺ: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ» إلى قوله: «والله عليم حكيم» فإنّ العامّة رووا أنّ رسول الله ﷺ كان في الصلاة، فقرأ سورة النجم في المسجد الحرام، وقريش يسمعون لقراءته. فلمّا انتهي إلى هذه الآية: «أفرأيتم اللات والعزّى ومناة الثالثة الأخرى» أجرى إبليس على لسانه: فإنَّها الغرانيق العلى (٧)، وإنَّ شفاعتهنَّ لترتجي. ففرحت قريش، وسجدوا. وكان في القوم الوليد بن المغيرة المخزومي \_وهو شيخ كبير \_فأخذ كفًّا من حصى، فسجد عليه وهو قاعد. فقالت قريش: قد أقرّ محمّد بشفاعة اللات والعزّى. قال: فنزل جبر ثيل طَيْلا فقال له: قد قرأت ما لم أَنزل عليك! وأنزل عليه: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ إلّا إذا تمنّى ألقى الشيطان في أمنيّته فينسخ الله ما يلقى الشيطان».

٢. ن: متابعة. ١. من المصدر،

٤. نفس المصدر، ٩١. ٣. من المصدر.

٦. تفسير القمّى ، ٨٥/٢ ـ ٨٦. ٥. نفس المصدر والموضع.

٧. المصدر: الأولى.

وأمّا الخاصّة فإنّهم رووا عن أبي عبدالله على أنّ رسول الله عَلَى أصابه خصاصة. فجاء إلى رجل من الأنصار، فقال له: هل عندك من طعام؟ قال: نعم يا رسول الله. وذبح له عناقاً وشواه. فلمّا أدناه منه، تمنّى رسول الله على أن يكون معه عليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. فجاء أبوبكر وعمر (١١)، ثمّ جاء عليّ بعدهما. فأنزل الله على في ذلك: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ ولا محدّث إلّا إذا تمنّى ألقى الشيطان في أمنيّته». يعني أبابكر وعمر (١٦). «فينسخ الله ما يلقي الشيطان». يعني لما جاء على صلّى الله عليه بعدهما. «ثمّ يحكم الله آياته للناس». يعني ينصر الله أميرالمؤمنين صلوات الله عليه.

وفي شرح الآيات الباهرة (٣): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّ ثنا محمّد بن الحسين (٤) بن عليّ قال : حدّ ثنى (أبي ا (٥) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليّ في هذه الآية قال : خرج رسول الله ﷺ وقد أصابه جوع شديد ، فأتى رجلاً من الأنصار . فذبح له عناقاً ، وقطع له عذق بُسر ورطب . فـتمنّى رسول الله ﷺ عليًا عليّ هؤ وقال : يدخل عليكم رجل من أهل الجنّة . قال : فجاء أبوبكر . شمّ [جاء] (١) عمر . ثمّ [جاء] عليّ عليّ هذه الآية إلى قوله ﷺ : «عذاب يوم عمر . ثمّ [جاء] على عقمه » .

﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ﴾ : علَّة لتمكَّن الشيطان منه.

وذلك يدلُّ على أنَّ الملقئ أمر ظاهر عرفه المحقِّ والمبطل.

﴿ فِئْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ : شك ونفاق.

﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ : المشركين.

<sup>.</sup> ٢. المصدر: يعنى فلاناً وفلاناً .

٤. المصدر: الحسن.

٦. من المصدر.

المصدر: فجاء منافقان .
 تأويل الأيات الباهرة ٣٤٧/١، ح ٣٣.

٥. من المصدر.

٧. من المصدر.

﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ ﴾: يعني الفريقين، فوضع الظاهر موضع ضميرهم، قضاءً عليهم بالظلم.

﴿ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ﴾ ٢٠ : عن الحقّ، أو عن الرسول والمؤمنين.

﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ انَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ : أنَّ القرآن هو الحقّ النازل من عند

﴿ فَيُؤْمِنُوا بِهِ ﴾ : بالقرآن أو بالله.

﴿ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ : بالانقياد والخشية.

﴿ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ : فيما أُشكل.

﴿ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿: هو نظر صحيح يوصلهم إلى ما هو الحقّ فيه.

﴿ وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُّوا فِي مِرْيَةٍ ﴾: في شك.

﴿ مِنْهُ ﴾ : من القرآن ، أو الرسول ، أو ممّا ألقى الشيطان في أمنيّته .

﴿ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ ﴾ : القيامة ، أو الموت ، أو أشراطها .

﴿ بَغْتَةً ﴾: فجأة.

﴿ أَوْ يَأْتِيُّهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ 🕲: يوم حرب يُقتلون فيه ، كيوم بدر.

سُمّي به، لأنّ أولاد النساء يُقتلون فيه، فيصرن كالعقيم. أو لأنّ المقاتلين أبناء الحرب، فإذا قُتِلوا، صارت عقيماً. فوصل اليوم بوصفها، اتساعاً. أو لأنّه لا خير لهم فيه. ومنه: «الريح العقيم» لما لم تنشئ مطراً، ولم تلقح شجراً. أو: لأنّه لا مثل له، لقتال الملائكة فيه. أو يوم القيامة، على أنّ المراد بالساعة غيره، أو على وضعه موضع ضميرها للتهويل.

﴿ المُلْكَ يَوْمَكِذِ شِرِ ﴾: التنوين فيه منوب عن الجملة التي دلّت عليها(١) الغاية. أي يوم تزول مريتهم.

١. كذا في أنوار التنزيل ٩٧/٢ . وفي النسخ: عليه .

الجزء التاسع / سورة الحج.....الحج....البحزء التاسع / سورة الحج....

﴿ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾: بالمجازاة.

والضمير يعمّ المؤمنين والكافرين لتفصيله بقوله:

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ ﴿ وَإِدخال الفاء في خبر الثاني دون الأوّل، تنبيه على أنّ إثابة المؤمنين بالجنّات تفضّل من الله تعالى وأنّ عقاب الكافرين مسبّب عن أعمالهم. ولذلك قال: «لهم عذاب» ولم يقل: هم في عذاب.

- ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا ﴾: في الجهاد.
  - ﴿ أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقاً حَسَناً ﴾: الجنَّة ونعيمها.

وإنّما سوّى بين من قُتل في الجهاد ومن مات حتف أنفه في الوعد، لاستوائهما في القصد وأصل العمل.

- ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ ٢٠: فإنَّه يرزق بغير حساب.
- ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ ﴾ : هو الجنّة، فيها ما يحبّونه.
  - ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ ﴾ : بأحوالهم وأحوال معاديهم.
    - ﴿ حَلِيمٌ ﴾ ٢٠ الايعاجل في العقوبة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): قال: «ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة» يعني فلاناً وفلاناً «للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم». يعني إلى الامام المستقيم. ثمّ قال: «ولايزال الذين كفروا في مرية منه» أي في شكّ من أميرالمؤمنين صلوات الله عليه «حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم». قال: العقيم الذي لا مثل له في الأيّام. ثمّ قال: «الملك يومنذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنّات النعيم والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا». قال: ولم يؤمنوا بولاية أميرالمؤمنين المنظ والأئمة صلوات الله عليهم «فأولئك لهم عذاب مهين». ثمّ ذكر أميرالمؤمنين المؤلّا

١. تفسير القمّى، ٨٦/٢.

والمهاجرين من أصحاب النبئ ﷺ فقال جلّ ذكره: «والّذين هاجروا في سبيل الله ثمّ قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً إلى قوله تعالى: «لعليم حليم».

وفي جوامع الجامع (١٠): «الملك يومنذ لله» إلى قوله: «وإنّ الله لعليم حليم». وروي أنّهم قالوا: يا رسول الله، هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير، ونحن نجاهد معك كما جاهدوا، فما لنا إن متنا معك؟ فأنزل الله هاتين الأيتين.

- ﴿ ذَلِكَ ﴾: الأمر ذلك.
- ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ﴾ : ولم يزد في الاقتصاص.

وإنَّما سُمِّي الابتداء بالعقاب الَّذي هو الجزاء، للازدواج، أو لأنَّه سببه.

- ﴿ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ﴾ : بالمعاودة إلى العقوبة.
  - ﴿ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ ﴾: لا محالة.

﴿ إِنَّ اللهَ لَعَفُو عَفُورٌ ﴾ ﴿ : للمنتصر، حيث اتبع هواه في الانتقام، وأعرض عمًا ندب الله إليه بقوله (٣): «ولمن صبر وغفر إنّ ذلك لمن عزم الأمور».

وفيه تعريض بالحتّ على العفو والمغفرة. فإنّه تعالى مع كمال قدرته وتعالي شأنه، لمّا كان يعفو ويغفر، فغيره بذلك أولى. وتنبيه على أنّه تعالى قادر على العقوبة! إذ لايوصف بالعفو إلّا القادر على ضدّه.

وفي مجمع البيان (٤): «ومن عاقب بمثل ما عوقب به؛ الآية. روي أنَّ الآية نزلت في

١. الجوامع، ٣٠٣.

٢. تأويل الآيات الباهرة ٣٤٨/١-٣٤٩، ح ٣٥.

٤. المجمع ، ٩٣/٤ .

٣. الشورئ / ٤٣.

الجزء التاسع / سورة الحج.

قوم من مشركي مكَّة لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بـقيتا مـن المـحرّم. فـقالوا: إنَّ أصحاب محمّد لا يقاتلون في هذا الشهر. فحملوا عليهم. فناشدهم المسلمون ألّا يقاتلوهم في الشهر الحرام (١١) فأبوا. فأظفر الله المسلمين بهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): وأمّا قوله ﷺ: «ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثمَ بُغِي عليه لينصرنّه الله، فهو رسول الله ﷺ لمّا أخرجته قريش من مكّة ، وهرب منهم إلى الغار، وطلبوه ليقتلوه، فعاقبهم الله تعالى يوم بـدر، وقُـتل عـتبة وشـيبة والوليـد وأبوجهل وحنظلة بن أبي سفيان وغيرهم.

فلمًا قَبض رسول الله ﷺ طلب يزيد بدمائهم. فقتل الحسين وآل محمّد صلوات الله عليهم بغياً وعدواناً وظلماً ٣٠). وهو قول يزيد حين تمثّل بهذا الشعر:

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهسلوا واسمتهلوا فسرحا ثسم قالوا يمايزيد لاتشمل من بني أحمد ماكان فعل وعدلناه (٥) ببدر فاعتدل ف اتبعت الشيخ فيما قد سأل

لست من خندف إن لم أنتقم قد قتلنا القوم (٤) من ساداتهم وكمذاك الشيخ أوصاني (٦) بـه وقال يزيد لعنه الله:

يا ليت أشياخنا الماضين (٧) بالحضر يسقول والرأس مطروح يسقلبه حتّى يقيسوا قياساً لو(١٠) يقاس به أيسام بدر لكان الوزن بالقدر فقال الله تبارك وتعالى: «ومن عاقب» يعنى رسول الله ﷺ «بمثل ما عوقب به» يعنى

> ١. ليس في ع . ٢. تفسير القمّى، ٨٦/٢. ٨٧.

٣. ليس في المصدر.

٤. في رواية: «القرم» . والقرم من الرجال: السيد المعظم .

٥. في رواية: «عدلناهم». ٦. ن: وضاني .

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: الماضون. ٨. المصدر: لا.

حسيناً عليه (١) أرادوا أن يقتلوه «ثم بغي عليه لينصرنه (١) الله». يعني بالقائم صلوات الله عليه من ولده.

وفي شرح الآيات الباهرة (٣) بالإسناد المتقدّم عن الإمام موسى بن جعفر عن أبيه على الإمام موسى بن جعفر عن أبيه على قال: سمعت أبي محمّد بن علي صلوات الله عليه كثيراً ما يردّد هذه الآية: «من عاقب بمثل ما عوقب به ثمّ بُغي عليه لينصرنه الله» فقلت: يا أبة ، جعلت فداك ؛ أحسب هذه الآية نزلت في أميرالمؤمنين خاصة. [قال: نعم] (٤).

﴿ ذَلِكَ ﴾: أي ذلك النصر.

﴿ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾: بسبب أنّ الله تعالى قادر على تغليب بعض الأمور على بعض ، جارٍ عادته على المداولة بين الأشياء المتعاندة. ومن ذلك إيلاج أحد المتلوّين في الآخر، بأن يزيد فيه ما ينقص منه. أو بتحصيل ظلمة الليل مكان ضوء النهار، بتغييب الشمس، وعكس ذلك بإطلاعها.

﴿ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ ﴾: يسمع قول المعاقِب والمعاقب.

﴿ بَصِيرٌ ﴾ ١٠ يرئ أفعالهما فلا يهملهما.

﴿ ذَلِكَ ﴾ : الوصف بكمال القدرة والعلم.

﴿ بِأَنَّ اللهُ هُ**وَ الْحَقُّ ﴾**: الثابت في نفسه الواجب لذاته وحده؛ فإنَّ وجوب وجـوده ووحدته يقتضيان أن يكون مبدأ لكلّ ما يوجد سواه، عالماً بذاته وبما عداه. أو: الثابت الإلهيّة، ولايصلح لها إلّا من كان قادراً عالماً.

﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ﴾ : إلهاً.

وقرأ (٥) ابن كثير ونافع وابن عامر وأبوبكر بالتاء، على مخاطبة المشركين. وقرئ (٢) بالبناء للمفعول، فيكون الواو لـ«ما» فإنّه في معنى الألهة.

٢. المصدر: لينصره.

٤. من المصدر، مع المعقوفتين.

١. كذا في المصدر . وفي النسخ: حسين .

٣. تأويل الآيات الباهرة ٣٤٩/١، ح ٣٦.

٥ و٦. أنوار التنزيل، ٩٨/٢.

- ﴿ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ : المعدوم في حدّ ذاته أو باطل الإلهيّة.
  - ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ ﴾ : علا الأشياء.
- ﴿ الْكَبِيرُ ﴾ ٢٠ : عن أن يكون له شريك، لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر سلطاناً.
  - ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ آنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ : استفهام تقرير، ولذلك رُفِع.
- ﴿ فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾: عطفاً على «أنزل» إذ لو نُصِب جواباً، لدل على نفي الاخضرار. كما في قولك: ألم تر أنى جئتك فتكرمني. والمقصود إثباته.
  - وإنَّما عدل به عن صيغة الماضي، للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان.
    - ﴿إِنَّ اللَّهِ لَطِيفٌ ﴾: يصل علمه أو لطفه إلى كلِّ ما جلَّ ودقّ.
      - ﴿ خَبِيرٌ ﴾ ٣٠: بالتدابير الظاهرة والباطنة.
      - ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ : خلقاً ومُلكاً.
        - ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ ﴾ : في ذاته عن كلِّ شيء.
      - ﴿الْحَمِيدُ ﴾ ٢٠: المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله.
  - ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ ﴾ : جعلها مذلَّلة لكم مُعدَّة لمنافعكم.
    - ﴿ وَالْفُلْكَ ﴾ : عطف على «ما» أو على اسم «أنّ».
      - وقرئ (١) بالرفع على الابتداء.
      - ﴿ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ : حال منها أو خبر.
- ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ : من أن تقع ، أو : كراهة أن تقع ، بأن خلقها على صورة متداعية إلى الاستمساك .
  - ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ : إلَّا بمشيئته. وذلك يوم القيامة.

قيل (٢): وفيه ردّ لاستمساكها بذاتها؛ فإنّها مساوية لسائر الأجسام في الجسميّة، فتكون قابلة للميا, الهابط قبول غيرها.

١. نفس المصدر والموضع.

٢. نفس المصدر والموضع.

﴿إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿: حيث هيا لهم أسباب الاستدلال، وفتح عليهم أبواب المنافع، ودفع عنهم أنواع المضارّ.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١) بإسناده إلى أبي حمزة الثماليّ، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه عن آبائه، عن النبي ﷺ حديث طويل يذكر فيه الاثني عشر صلوات الله عليهم بأسمائهم، وفي آخره يقول ﷺ: ومن أنكرهم، أو أنكر واحداً منهم، فقد أنكرني. بهم يمسك الله ﷺ السماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه، وبهم يحفظ الأرض أن تميد بأهلها.

وبإسناده (٢) إلى سليمان بن مهران الأعمش، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين الله حديث طويل، يقول فيه: بنا يمسك الله السماء (٣) أن تقع على الأرض إلّا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها.

وفي كتاب علل الشرائع (٤): حدّثنا أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن الهيثم النهديّ (٥)، عن بعض أصحابنا بإسناده رفعه قال: كان أميرالمؤمنين صلوات الله عليه يقرأ: «إنّ الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفوراً» (٧) يقولها عند الزلزلة. ويقول: «ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه إنّ الله بالناس لرؤوف رحيم».

﴿ وَهُوَ الَّذِي آخْيَاكُمْ ﴾ : بعد أن كنتم جماداً عناصر ونطفاً.

﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ﴾ : إذا جاء أجلكم.

٢. نفس المصدر ٢٠٧، ح ٢٢.

٤. العلل ٥٥٥، ح ٤.

٦. فاطر/ ٤١.

١. كمال الدين ٢٥٨\_٢٥٩، ح ٣.

٣. ليس في أ.

٥. س، أ، م، ن: الهندي .

﴿ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ : في الآخرة.

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ ۞: لَجحود للنعم مع ظهورها.

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ ﴾: أهل دين.

﴿جَعَلْنَا مَنْسَكاً ﴾ : متعبّداً، أو شريعة تعبّدوا بها.

وقيل<sup>(١)</sup>: عيداً.

﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ : ينسكونه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): قوله ﷺ: «لكلّ أمّة جعلنا منسكاً هم ناسكوه». أي مذهباً يذهبون به.

﴿ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ ﴾ : سابْر أرباب الملل.

﴿ **فِي الْأَمْرِ ﴾** : أي في أمر الدين ، أو النسائك ؛ لأنّهم بين جهّال وأهل عناد . أو : لأنّ أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع .

وقيل (٣): المراد نهي الرسول ﷺ عن الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة المؤدّية إلى نزاعهم. فإنّها إنّما تنفع طالب الحقّ، وهؤلاء أهل مراء. أو عن منازعتهم؛ كقولك: لايضاربنّك زيد. وهذا إنّما يجوز في أفعال المغالبة للتلازم.

وفي جوامع الجامع (٤)؛ روي أنَّ بديل بن ورقاء وغيره من كفَّار خزاعة قالوا للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم، ولاتأكلون ما قتله الله؟! يعنون الميتة.

وقرئ (٥): «فلا ينزعنّك» (٦) على تهييج الرسول والمبالغة في تثبيته على دينه. على أنّه من: نازعته فنزعته: إذا غلبته.

﴿ وَادْعُ إِلَى رَبُّكَ ﴾ : إلى توحيده وعبادته.

﴿ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيمٍ ﴾ ۞: طريق إلى الحقّ سويّ.

٢. تفسير القمّي، ٨٧/٢.

٤. الجوامع، ٣٠٣.

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ : فلا ينازعنك .

١. أنوار التنزيل، ٩٨/٢.

٣. أنوار التنزيل، ٩٨/٢ ـ ٩٩.

٥. أنوار التنزيل، ٩٩/٢.

﴿ وَإِنْ جَادَلُوكَ ﴾ : وقد ظهر الحقّ ولزمت الحجّة.

﴿ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ۞: من المجادلة الباطلة وغيرها، فيجازيكم عليها. وهو وعيد فيه رفق.

- ﴿ اللهُ يَحْكُمُ بَيِّنَكُمْ ﴾: يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين بالثواب والعقاب.
  - ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ :كما فصل في الدنيا بالحجج والآيات.
    - ﴿ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿: من أمر الدين.
  - ﴿ اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ : فلا يخفى عليه شيء.
- ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ﴾ : هو اللوح. كتبه فيه قبل حدوثه. فلا يهتك أمرهم، مع علمنا به وحفظنا له.
  - ﴿إِنَّ ذَلِكَ ﴾ : إنَّ الإحاطة به وإثباته في اللوح، أو الحكم بينكم.
- ﴿ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ ﴿ : لأنّ علمه مقتضى ذاته المتعلّق بكلّ المعلومات على سواء. وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): قال محمّد بن العبّاس ﴿ بالإسناد المتقدّم، عن عيسى بن داود قال: حدّثنا الإمام موسى بن جعفر، عن أبيه ﷺ قال: لمّا نزلت هذه الآية:

«لكلّ أمّة جعلنا منسكاً هم ناسكوه» جمعهم [رسول الله] (") ﷺ. ثمّ قال: يا معشر الأنصار والمهاجرين، إنّ الله تعالى يقول: «لكلّ أمّة جعلنا منسكاً هم ناسكوه». والمنسك (") هو الإمام لكلّ أمّة بعد نبيّها، حتّى يدركه نبيّ. ألا وإنّ لزوم الإمام وطاعته هو الدين، وهو المنسك. وهو عليّ بن أبي طالب الله إمامكم بعدي. فإتّي أدعوكم إلى

فقام القوم يتعجّبون من ذلك ويقولون: والله إذاً لنّنازعن (<sup>1)</sup> في الأمر، ولا نـرضىٰ طاعته أبداً؛ [وإن] (<sup>0)</sup>كان رسول الله ﷺ مخصّ (<sup>1)</sup>به. فأنزل الله ﷺ: «وادع إلى ربّك إنّك

هداه؛ فإنّه على هدى مستقيم.

٢. من المصدر.

٤. كذا في المصدر . وفي النسخ: لينازعنّ .

٦. المصدر: المفتون.

١. تأويل الأيات الباهرة ٣٤٩/١، ح ٣٧.

٣. س، م، أ: النسك.

٥. من المصدر.

لعلىٰ هدى مستقيم» إلى قوله: «إنّ ذلك على الله يسير».

- ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَمْ يُنزُّلْ بِهِ سُلْطَاناً ﴾ : حجَّة تدلُّ على جواز عبادته.
  - ﴿ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ : حصل لهم من ضرورة العقل واستدلاله (١).
    - ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ ﴾ : وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم.
    - ﴿ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ ۞: يقرّر مذهبهم، أو يدفع العذاب عنهم.
      - ﴿ وَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ﴾ : من القرآن.
    - ﴿ بَيِّنَاتٍ ﴾ : واضحات الدلالة على العقائد الحقَّة والأحكام الإلهيَّة.
- ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ الَّذِينَ كَقَرُوا المُنْكَرَ ﴾: الإنكار، لفرط نكيرهم للحقّ، وغيظهم لأباطيل أخذوها تقليداً. وهذا منتهى الجهالة. وللإشعار بذلك، وضع «الذين كفروا» موضع الضمير. أو: ما يقصدونه من الشرّ.
  - ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾: يثبون، ويبطشون بهم.
- ﴿ قُلْ اَفَاتَبْتُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَلِكُم ﴾: من غيظكم على التالين وسطوتكم عليهم أو ممّا أصابكم من الضجر بسبب ما تلوا عليكم.
  - ﴿ النَّارُ ﴾ : أي هو النار.

كأنّه جواب سائل قال: ما هو؟ ويجوز أن يكون مبتدأ خبره:

﴿ وَعَدَهَا اللهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: وقرئ (٢٦ بالنصب، على الاختصاص. وبالجرّ، بدلاً من «شرّ». فتكون الجملة استثنافاً كما إذا رفعت (٢٣ خبراً أو حالاً منها.

﴿ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴾ ٢: النار.

وفي شرح الآيات الباهرة (٤): قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا محمّد بن همّام ، عن محمّد بن إسماعيل العلويّ ، عن عيسى بن داود (٥) قال : حدّثنا الإمام موسى بن جعفر ،

۲. أنوار التنزيل، ۹۹/۲.

۱. ن: الاستدلال . ۳ كنان ال

٤. تأويل الآيات الباهرة ٣٥٠/١، ح ٣٨.

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: وقعت .

٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: زياد .

عن أبيه علي في قول الله على: «وإذا تُتلى عليهم آياتنا بيّنات» (١) إلى قوله: «وبنس المصير» قال: كان القوم إذا نزلت في أمير المؤمنين على النبا أية في كتاب الله فيها فرض طاعته (٣) أو فضيلة فيه أو في أهله، سخطوا ذلك وكرهوا؛ حتّى همّوا بـه، وأرادوا بـه العظيم (٣)، وأرادوا برسول الله ﷺ [أيضاً] (٤) ليلة العقبة ، غيظاً وغضباً وحسداً. حتى نالت هذه الآبة.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ ﴾: بين لكم حال (٥) مستغربة، أو قبصة رائعة. ولذلك سمّاها مثلاً. أو: جُعِل لله مثل. أي مثل في استحقاق العبادة.

﴿ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ : للمثل أو : لشأنه استماع تدبّر وتفكّر.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾: يعنى الأصنام.

وقرأ يعقوب<sup>(١)</sup> بالياء. وجيء به مبنيّاً للمفعول. والراجع إلى الموصول محذوف على الأوّلين.

﴿ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابِاً ﴾ : لايقدرون على خلقه مع صغره. لأنَّ «لن» بما فيها من تأكيد النفيّ ، دالَّة على منافاة ما بين المنفيّ والمنفيّ عنه.

والذباب من الذبّ، وجمعه: أَذِبَّةٌ وَذِبَّانٌ.

﴿ وَلُو اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾: [أي للخلق هو (٧)](٨) بجوابه المقدّر في موضع الحال. جيء به (١) للمبالغة. أي لا يقدرون على خلقه، مجتمعين له متعاونين عليه. فكيف إذا كانوا منفردين ؟!

﴿ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْنًا لَايَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ﴾ : جهلهم غاية التجهيل بأن أشركوا إلهاً

ايس في ع ون .

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: طاعة .

٣. ليس في ن. وفي غيرها: العظم. والمتن موافق المصدر.

٤. من المصدر.

٧. لايوجد في أنوار التنزيل المطبوع عام، ١٣١٦. ٦. أنوار التنزيل، ٩٩/٢ ـ ١٠٠.

٩. كذا في المصدر والموضع . وفي النسخ: بهما . ٨. من أنوار التنزيل، ١٠٠/٢.

قدر على المقدّرات كلّها، وتفرّد بإيجاد الموجودات بأسرها، تماثيل هي أعجز الأشياء. وبيّن ذلك بأنّها لاتقدر على خلق أقلّ الأحياء وأذلّها، ولو اجتمعوا له. بل لاتقوىٰ على مقاومة هذا الأقلّ الأذلّ، وتعجز عن ذبّه عن نفسها، واستنقاذ ما يختطفه من عندها.

قيل: كانوا يطلبونها بالطيب والعسل، ويغلقون عليها الأبواب. فيدخل الذباب من الكوى فيأكله.

﴿ ضَمُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ ﴿ عابد الصنم ومعبوده. أو: الذباب يطلب ما يسلب عن الصنم من الطيب، والصنم يطلب الذباب منه السلب. أو: الصنم والذباب. كأنّه يطلبه ليستنقذ منه ما سلبه، ولو حقّقت وجدت الصنم أضعف بدرجات (١٠).

قال: فبعث الله ذباباً أخضر له أربعة أجنحة. فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئاً إِلَّا أَكله. وأنزل الله ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاس ضُرِب مثل فاستمعوا له إِنَّ الَّذِين تدعون (٧) من

١. نفس المصدر والموضع. ٢. الكافي ٥٤٢/٤، ح ١١.

٣. كذا في المصدر وجامع الرواة ٥٠/١ . وفي ن: ذرق . وفي غيرها: رزق .

٤. م: القساني . والمصدر: الغشاني . وفي جامع الرواة: الغمشاني .

٥. من المصدر .

٧. المصدر: يدعون.

تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذبـاب شـيئاً لا يسـتنقذوه مـنه ضعف الطالب والمطلوب».

﴿ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرهِ ﴾ : ما عرفوه حقّ معرفته، حيث أشركوا به، وسمّوا باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسبة.

﴿ إِنَّ اللهَ لَقُويٌّ ﴾ : على خلق الممكنات بأسرها.

﴿ عَزِيزٌ ﴾ ٣: لايغلبه شيء. وآلهتهم الّتي يدعونها عجزة عن أقلُها، مقهورة من أذلَها.

﴿ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً ﴾: يتوسّطون بينه وبين الأنبياء بالوحى.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ : يدعون سائرهم إلى الحقِّ، ويبلُّغون إليهم ما نزل.

كأنّه لمّا قرّر وحدانيّته في الألوهيّة، ونفي أن يشاركه غيره في صفاتها، بيّن أنّ له عباداً مصطفين للرسالة، يُتوسُّل بإجابتهم والاقتداء بهم إلى عبادة الله سبحانه وهمو أعلى المراتب ومنتهي الدرجات لمن عداه من الموجودات، تـقريراً للـنبوّة وتـزييفاً لقولهم: «ما نعبدهم إلّا ليقرّبونا إلى الله زلفي» (١) والملائكة بنات الله، ونحو ذلك.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسي الله عن على النِّلا حديث طويل، وفيه: فاصطفى جلَّ ذكره من الملائكة رسلاً وسفرة بينه وبين خلقه، وهم الَّذين قال فيهم: «الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): قوله على: «الله يصطفى من الملائكة رسلاً». أي يختار. وهم (٤) جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل (٥):. ومن الناس الأنبياء والأوصياء. ومن (١) الأنبياء نوح لما الله وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمَّد صلَّى الله عليه

٢. الاحتجاج، ٢٤٧. ١. الزمر ٣/.

٤. المصدر: هو . ٣. تفسير القمّي، ٨٧/٢.

٦. المصدر: فمن. ٥. المصدر: ملك الموت.

وآله وعليهم. ومن هـؤلاء الخـمسة رسول الله على ومن الأوصياء أميرالمؤمنين والأثمّة صلوات الله عليهم. وفيه تأويل غير هذا.

﴿ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ ن مدرك للأشياء كلَّها.

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ : عالم لواقعها ومترقّبها.

﴿ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ ﴿ وَإِلَيه ترجع الأمور كلّها. لأنّه مالكها. «لا يُسأل عمّا يفعل» (١) من الاصطفاء أو غيره، «وهم يُسألون» (١) عمّا يفعلون ويقولون.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾: في صلاتكم، لأنّهم ما كانوا يفعلونهما (٣) أوّل الإسلام. أو: صلّوا. وعبّر عن الصلاة بهما، لأنّهما أعظم أركانها. أو: اخضعوا له، وخرّوا له سجّداً.

﴿ وَاعْبُدُوا رَبُّكُمْ ﴾ : بسائر ما تعبّدكم به.

وفي جوامع الجامع (١٦ عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، في سورة الحجّ سجدتان؟ قال: نعم. إن لم تسجدهما، فلا تقرأهما.

وفي أصول الكافي (١٠٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد قال: حدّ ثنا أبو عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله الله الله وذكر حديثاً طويلاً يقول

١. الأنبياء، ٢٣. ١. الأنبياء، ٢٣.

٣. كذا في أنوار التنزيل، ١٠٠/٢. وفي النسخ: يفعلونها.

٤. الغقيه ٢٨١/٢، ح ١٦٢٧. 0. في غيرع: كلِّما.

الجوامع، ۳۰۶.
 الكافي ۳۰۲\_۳۷، ح ۱.

فيه لله الله بعد أن قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم، وقسّمه عليها، وفرّقه فيها، وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة، فقال: «يا أيّها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربّكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون». وهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين. وقال في موضع أخر ((): «وأنّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً».

﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴾ : تحرّوا ما هو خير وأصلح فيما تأتون وتذرون ؛ كنوافل الطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق .

وفي أصول الكافي (٢): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعليّ بن محمّد (٢) القاسانيّ، جميعاً عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله عليه قال: سمعته يقول: جُعل الخير كلّه في بيت، وجُعل مفتاحه الزهد في الدنيا.

محمّد بن يحيى (٤)، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سمعت أباجعفر على الله يقول: من همّ بشيء من الخير، فليعجّله. فإنّ كلّ شيء فيه تأخير، فإنّ الشيطان فيه نظرة.

وفي عيون الأخبار (٥) بإسناده قال: قال رسول الله ﷺ: اصطنع (١) الخير إلى من هو أهله وفي عيون الأخبار (٩) إلى من هو أهله وفي من هو أهله ، فأنت أهله .

وبإسناده (٨٠) قال: قال رسول الله ﷺ: رأس العقل بعد الإيسمان التودّد إلى الناس، واصطناع الخير إلى كلّ برّ وفاجر.

١. الجنّ / ١٨ .

٢. نفس المصدر ١٢٨/٢، ح ٢.

٣. كذا في المصدر وجامع الرواة ٦٠١/١. وفي النسخ: محمّد بن على.

٤. نفس المصدر ١٤٣/٢، ح ٩. ٥. العيون ٣٤/٢، ح ٧٦.

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: اصطنعوا . ٧. ليس في س وأ.

٨. نفس المصدر، ح ٧٧.

﴿ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ۞: أي افعلوا هذه كلّها، وأنتم راجون الفلاح، غير متيقّنين (١) له، واثقين على أعمالكم.

﴿ وَجَاهِدُوا فِي الله ﴾ : لله ومن أجله ، أعداء الله الظاهرة ـ كأهـل الزيـغ ـ والبـاطنة ؛ كالهوى والنفس .

﴿ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾: أي جهاداً فيه حقاً خالصاً لوجهه. فعكس وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة، كقولك: هو حقّ علم. وأضيف الجهاد إلى الضمير اتساعاً، أو لأنّه مختص بالله، من حيث إنّه مفعول لوجه الله ومن أجله.

﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ﴾ : اختاركم لدينه ولنصرته. وفيه تنبيه على المقتضي للجهاد والداعي إليه.

وفي قوله:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ : أي ضيق بتكليف ما يشتد القيام به عليكم، إشارة إلى أنه لا مانع لهم عنه، ولا عذر لهم في تركه . أو إلى الرخصة في إغفال بعض ما أمرهم به حيث شقّ عليهم؛ لقوله ﷺ : إذا أمرتكم بشيء، فائتوا منه ما استطعتم.

وقيل (٢): ذلك بأن جعل لهم من كلّ ذنب مخرجاً، بأن رخّص لهم في المضائق، وفتح عليهم باب التوبة، وشرع لهم الكفّارات في حقوقه، والأروش والديات في حقوق العباد.

﴿ مِلَّةَ آبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾: منتصب على المصدر بفعل دلّ عليه مضمون ما قبلها بحذف المضاف. أي وسّع دينكم توسعة ملّة أبيكم. أو على الإغراء. أو على الاختصاص.

وقيل (٣): بإضمار فعل تقديره: واتبعوا ملَّة أبيكم.

۱. أ: مستيقنين . ۲ أنوار التنزيل ١٠١/٢ .

٣. مجمع البيان، ٩٧٤.

١٢ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

[وقيل (١): عليكم ملَّة أبيكم](١).

وقيل (٣): تقديره: وافعلوا الخير فعل أبيكم.

وإنّما جعله أباهم لأنّه أبو رسول الله ﷺ وهو كالأب لأمّته، من حيث إنّـه سبب لحياتهم الأبديّة، ووجودهم على الوجه المعتدّبه في الآخرة. أو لأنّ أكثر العرب كانوا من ذرّيّته، فغُلّبوا على غيرهم.

﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ : قبل القرآن في الكتب المتقدّمة (٤).

﴿ وَفِي هَذَا ﴾ : وفي القرآن.

والضمير لله. ويدل عليه أنه قرئ (٥): «الله سمّاكم». أو لإبراهيم، وتسميتهم «مسلمين» في القرآن ـ وإن لم تكن منه ـ كان بسبب تسميته من (٦) قبل في قوله (٧): «ومن ذرّيّتنا أمّة مسلمة لك».

وقيل (^): «وفي هذا» تقديره: وفي هذا بيان تسميته إيّاكم مسلمين.

﴿ لِيَكُونَ الرَّسُولُ ﴾ : يوم القيامة .

﴿ شَهِيداً عَلَيْكُمْ ﴾: قيل (١): بأنّه بلّغكم.

وقيل (١٠٠): بالطاعة والقبول.

﴿ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ : بتبليغ الرسل إليهم.

وفي أصول الكافي (١١٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد العجليّ قال: قلت لأبي جعفر عليه الله عنه عالى: «يا أيّها الله ين آمنوا الكور واسجدوا واعبدوا ربّكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون وجاهدوا في الله حقّ

٢. لايوجد في م .

١. مجمع البيان، ٩٦/٤.

٤. أ: المقدّمة.

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: منه .

٨ ـ ١٠. نفس المصدر والموضع.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. أنوار التنزيل، ١٠١/٢.

٧. القرة / ١٢٨.

۱۱. الكافي ۱۹۱/۱، ح ٤.

جهاده هو اجتباكم». قال: إيّانا عنى، ونحن المجتبون. ولم يجعل الله تبارك وتعالى في الدين من حرج. فالحرج أشد من الضيق. «ملّة أبيكم إبراهيم». إيّانا عنى خاصة. «هو (١) سمّاكم المسلمين» الله على سمّاكم المسلمين» الله على سمّانا المسلمين من قبل في الكتب الّتي مضت، وفي هذا القرآن «ليكون الرسول عليكم شهيداً وتكونوا شهداء على الناس». فرسول الله عليه الشهيد علينا، بعد بلّغنا عن الله تبارك وتعالى. ونحن الشهداء على الناس يوم القيامة. فمن صدّق يوم القيامة، فمن صدّق يوم القيامة، على طيناه.

الحسين بن محمّد (٢)، عن معليّ بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن عمر بن أذينة، عن بريد العجليّ قال: قلت لأبي عبدالله على : قول الله على «ملّة أبيكم إبراهيم». قال: إيّانا عنى خاصّة. «هو سمّاكم المسلمين من قبل» في الكتب الّتي مضت «وفي هذا» القرآن «ليكون الرسول عليكم شهيداً». فرسول الله على الشهيد علينا، بما بلّغنا عن الله على ونحن الشهداء على الناس. فمن صدّق، صدّقناه يوم القيامة. ومن كذّب، كذّبناه يوم القيامة.

وفي عيون الأخبار (٣) بإسناده إلى ابن أبي عبدون، عن أبيه قال: لمَا حُمِل زيد بن موسى بن جعفر إلى المأمون ـ وقد كان خرج بالبصرة، وأحرق دور ولد العبّاس ـ وهب المأمون جرمه لأخيه عليّ بن موسى الرضا. وقال له: يا أبا الحسن، لئن خرج (١٠) أخوك وفعل ما فعل، لقد خرج [قبله] (٥) زيد بن عليّ، فقُتل. ولولا مكانك منّي، لقتلته. فليس ما أتاه بصغير.

فقال الرضا الله : يا أميرالمؤمنين، لاتقس أخي زيداً إلى زيد بن علي ! فإنّه كان من علماء (١) آل محمّد. غضب لله تعالى فجاهد أعداء،، حتّى قُتل في سبيله. ولقد حدّ ثني أبى موسى بن جعفر عليه أنّه سمع أباه جعفر بن محمّد عليه يقول: رحم الله عمّي زيداً،

٢. نفس المصدر ١٩٠، ح ٢.

يوجد في أبعدها: بالبصرة وأحرق.

٦. أ: علماء إبراهيم .

١. المصدر: و .

۳ العيون ۱۹٤/۱\_۱۹۰،ح ۱ .

٥. من المصدر .

إنَّه دعا إلى الرضا من أل محمَّد اللِّهِ . ولو ظفر، لوفيٰ بما دعا إليه. ولقد استشارني في خروجه، فقلت له: يا عمّى، إن رضيت أن تكون [المقتول](١) المصلوب بالكناسة (١)، فشأنك. فلمّا ولّي، قال جعفر بن محمّد عليُّها: ويل لمن سمع واعيته، فلم يجبه.

فقال المأمون: يا أبا الحسن، أليس قد جاء فيمن ادّعي الإمامة بغير حقّها ما جاء؟ فقال الرضا لمائيًا: إنّ زيد بن على لمائيلًا لم يدّع ما ليس له بحقّ. وإنّه كان أتقىٰ لله تعالى من ذلك. إنّه قال: أدعوكم إلى (٣) الرضا من آل محمّد. وإنّما جاء ما جاء فيمن يدّعي أنّ الله تعالى نصّ عليه؛ ثمّ يدعو إلى غير دين الله، ويضلّ عن سبيله بغير علم. وكان زيد ـ والله ـممّن خوطب بهذه الآية: «وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتباكم».

وفي كتاب الخصال (٤) عن أميرالمؤمنين النِّلا : الحجّ جهاد كلّ ضعيف. جهاد المرأة حسن التبعّل. لا يخرج المؤمن (٥) في الجهاد وهو مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفّذ في الفيء أمر الله تعالى. فإن (٦) مات في ذلك، كان معيناً لعدوّنا في حبس حقوقنا، والإشاطه (٧) بدمائنا وميتته (٨) ميتة (٩) جاهليّة.

عن الأصبغ بن نباتة (١٠) عن أميرالمؤمنين النِّلا حديث طويل يقول فيه: والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشناًن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف، شدّ ظهر المؤمن. ومن نهي عن المنكر، أرغم (١١) أنف الشيطان (١٣). ومن صدق في المواطن، قبضي الَّذي عليه. ومن شنأ الفاسقين وغضب لله تعالى ، غضب الله له.

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: بكناسة .

٤. الخصال ٦٢٠ و ٦٢٥ . من حديث أربعمائة، ح ١٠ .

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: من .

٨. كذا في المصدر . وفي النسخ: ميتة .

١٠. نفس المصدر ٢٣١ ـ ٢٣٢، ح ٧٤.

١٢. المصدر: المنافق.

١. من المصدر.

٣. ليس في المصدر.

٥. المصدر: المسلم.

٧. في غيرع: الإساطة.

٩. ليس في ع والمصدر.

١١. س،م،أ: رغم.

عن فضيل بن عياض (١)، عن أبي عبدالله الملي قال: سألته عن الجهاد؛ أسنة هو أم فريضة؟ فقال: الجهاد على أربعة أوجه: فجهادان فرض، وجهاد سنة لايقام إلا مع فرض، وجهاد سنة.

فأمًا أحد الفرضين، فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله؛ وهو من أعظم الجهاد. ومجاهدة الّذين يلونكم من الكفّار فرض.

وأمّا الجهاد الذي هو سنّة لايقام إلّا مع فرض، فإنّ مجاهدة العدو فرض على جميع الأمّة (٢). ولو تركوا الجهاد، لأتاهم العذاب. وهذا هو من عذاب الأمّة. وهو سنّة على الإمام أن يأتي العدو مع الأمّة فيجاهدهم. وأمّا الجهاد الذي هو سنّة، فكلّ سنّة أقامها الرجل، وجاهد في إقامتها وبلوغها وأحياها، فالعمل والسعي فيها من أفضل الاعمال؛ لأنّه إحياء سنّة. قال النبيّ ﷺ: من سنّ حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها (١) من غير أن ينقص من أجورهم شيء.

وفي محاسن البرقيّ (1)؛ عنه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن حمزة، عن أبي بصير، عن أبي بصير، عن أبي بصير، عن أبي بعير الله عن أبي جعفر عليًا في قول الله على الله عن أبي جعفر الله على الله على الله على وما جعل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حتى جهاده هـ و اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج» في الصلاة والزكاة والصوم [والخير] (٥). إذا تولّوا الله ورسوله وأولي الأمر منا أهل البيت، قبل الله أعمالهم.

وفي جوامع الجامع (١٠): وفي الحديث: إنَّ أمَّتي أمَّة مرحومة.

وفي الاستبصار (٧٠ بإسناده إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله الله قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور، فيدخل إصبعه فيه. قال: إن كانت يده قذرة، فأهرقه. وإن كانت

١. نفس المصدر ٢٤٠ - ٨٩. ٢. من ع .

٤. المحاسن ١٦٦ ـ١٦٧، ح ١٢٤.

٣. من المصدر. ٥ اسر في ع

٥. ليس في ع .

٦. الجوامع، ٣٠٤.

٧. الاستبصار ٢٠/١، ح ٥٦.

لم يصبها قذر، فليغتسل منه. هذا ممّا قال الله تعالى: «ما جعل عليكم في الدين من حرج».

وبإسناده إلى أبي بصير (۱) قال: قلت لأبي عبدالله للسلا إنّا نسافر، فربّما بلينا بالغدير من المطريكون إلى جانب القرية، فيكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبيّ، ويبول فيه الدوابّ (۱) وتروث. فقال: إن عرض في قلبك منه شيء، فافعل (۱) هكذا \_ يعني افرج الماء بيدك \_ ثمّ توضّاً. فإنّ الدين ليس بمضيق، فإنّ الله الله القول: «ما جعل عليكم في الدين من حرج».

وفي تهذيب الأحكام (أك: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبدالله على مولى آل سام قال: قلت لأبي عبدالله على عثرت، فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة. كيف أصنع بالوضوء؟ قال: يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله على قال الله: «ما جعل عليكم في الدين من حرج». امسح عليه.

وفي الكافي (٥): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، قال: حدّ ثني محمّد بن ميسر قال: سألت أبا عبدالله ﷺ عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف. ويداه قذرتان. قال: يضع يده، ثمّ (١) يتوضّأ، ثمّ يغتسل. هذا ممّا قال الله ﷺ: «ما جعل عليكم في الدين من حرج».

عدّة من أصحابنا (٧٧)، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبدالله عليّا: عثرت، فانقطع ظفري، ونقل كما نقلت عن التهذيب سواء.

٢. المصدر: الدابّة.

٤. التهذيب ٣٦٣/١، ح ١٠٩٧.

٦. المصدر: و .

١. نفس المصدر ٢٢، ح ٥٥.

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: فقل .

٥. الكافي ٤/٣، ح ٢.

٧. نفس المصدر ٣٣/٣، ح ٤.

الجزء التاسع / سورة الحج.

وفي قرب الإسناد(١) للحميريّ بإسناده إلى أبي عبدالله للبُّل عن أبيه، عن النبيُّ ﷺ قال: ممّا أعطى الله أمّتي، وفضّلهم به على سائر الأمم، أعطاهم ثلاث خصال لم يُعطها إِلَّا نبيَّ . وذلك أنَّ الله تبارك وتعالى [كان إذا بعث نبيًّا ٣) قال له: اجتهد في دينك، ولا حرج عليك. وإنَّ الله تبارك وتعالى](٣)أعطى أمَّتي ذلك، حيث يقول: «وما جعل عليكم في الدين من حرج». يقول: من ضيق. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي أصول الكافي (<sup>4)</sup>: علىّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي الله أنّه قال: ليس على ملّة إبراهيم غيرنا. وسائر الناس منها براء. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفى قرب الإسناد (٥) للحميريّ بإسناده إلى أبى عبدالله للثِّلا عن أبيه، عن النبيّ يَتَلِلَّيْهِ قال: ممّا أعطى الله أمّتي، وفضّلهم به على سائر الأمم، أعطاهم ثلاث خصال لم يُعطها إِلَّا نبيَّ. وذلك أنَّ الله تبارك وتعالى كان إذا بعث نبيًّا، جعله شهيداً على قومه، وأنَّ الله تبارك وتعالى جعل أمتى شهيداً <sup>٧٧</sup> على الخلق؛ حيث يقول: «ليكون الرسول عـليكم شهيداً [وتكونوا شهداء على الناس». والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب المناقب<sup>(٧)</sup> لابن شهر أشوب: وفي خبر أنّ قوله تعالى: «هـو سـمّاكـم المسلمين من قبل» فدعوة إبراهيم وإسماعيل لآل محمّد صلوات الله عليهم. فإنّه لمن لزم الحرم من قريش حتّى جاء النبيّ ﷺ ثمّ اتّبعه وآمن به. وأمّا قوله تعالى: «ليكون الرسول عليكم شهيداً»](١٠) النبيّ يكون على أل محمّد شهيداً ، ويكونون (١) شهداء على الناس.

١. قرب الإسناد، ٤١.

٢. توجد في س هاهنا هذه الزيادة: جعله شهيداً على قومه. وإنَّ الله تبارك وتعالى جعل أمَّتي.

٣. ليس في م. ٤. الكافي ٤٣٥/١، ح ٩١.

٥. قرب الإسناد، ٤١. ٦. ليس في م.

٧. المناقب، ١٢٩/٤. ٨. لايوجد في ع .

٩. كذا في المصدر . وفي النسخ: يكون .

عبدالله بن الحسن (١١)، عن زين العابدين التلافي في قوله تعالى (٢): «لتكونوا شهداء على الناس» قال: نحن هم.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٢) بإسناده إلى إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه حديث طويل، وفيه: نحن حجج الله في خلقه. نحن شهداء الله وأعلامه في بريّته.

وبإسناده (٤) إلى سُليم بن قيس الهلاليّ ، عن أميرالمؤمنين الله أنّه قال في جمع من المهاجرين والأنصار بالمسجد أيّام خلافة عثمان: أنسدكم الله ، أتعلمون أنّ الله الله أنزل في سورة الحجّ : «يا أيّها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربّكم وافعلوا الخير [لعلّكم تفلحون] (٥) إلى آخر السورة . فقام سلمان فقال : يا رسول الله ، من هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد ، وهم شهداء على الناس الذين اجتباهم الله ولم يجعل عليهم في الدين من حرج ملّة أبيكم إبراهيم ؟ فقال الله الله عنى بذلك ثلاثة عشر رجلاً خاصة دون هذه الأمّة . قال سلمان : بيّنهم لنا يا رسول الله . قال : أنا وأخي [عليً] (١) وأحد عشر من ولدي . قالوا: اللهم نعم . والحديث طويل ، أخذت منه موضع الحاجة .

﴿ فَاقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ ﴾ : فتقرّبوا إلى الله بأنواع الطاعات لما خصّكم بـهذا الفضل والشرف.

وفي مجمع البيان (٧): وروى عبدالله بن عمر، عن النبيّ ﷺ قال: لاتقبل الصلاة إلّا بالزكاة.

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ ﴾ : وثقوا به في مجامع أموركم ، ولاتطلبوا الإعانة والنصرة إلّا منه . ﴿ هُوَ مَوْلاَكُمْ ﴾ : ناصركم ومتولّى أموركم .

١. نفس المصدر والموضع . وفيه وم: عبدالله بن الحسين .

٢. البقرة / ١٤٣، ح ٦. كمال الدين ٢٠٢، ح ٦.

٤. نفس المصدر ٢٧٨\_٢٧٩، ح ٢٥. من ن .

من المصدر .
 ٧. المجمع ، ٩٧/٤ .

﴿ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ ٢ (): هو ؛ إذ لا مثل له في الولاية والنصرة ، بل لا مولى ولا ناصر (١) سواه في الحقيقة].

وفي شرح الآيات الباهرة (؟): قال محمّد بن العبّاس ﴿: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل العلويّ، عن عيسى بن داود قال: حدّثنا الإمام موسى بن جعفر، عن أبيه عليه في قول الله على: «يا أيّها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا [واعبدوا ربّكم]» (؟) الآية، أمرهم بالركوع والسجود وعبادة الله وقد افترضها الله (١٤) عليهم. وأمّا فعل الخير، فهو طاعة الإمام أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه بعد رسول الله على . «وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتباكم» يا شيعة آل محمّد «وما جعل عليكم في الدين من حرج». قال: من ضيق. «ملّة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم» يا آل محمّد، يا من قد استودعكم المسلمين، وافترض طاعتكم عليهم. «وتكونوا [أنتم] (٥) شهداء على الناس» بما قطعوا من رحمكم، طاعتكم عليهم. «وتكونوا [أنتم] (٥) شهداء على الناس» بما قطعوا من رحمكم، ووأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله» يا آل محمّد وأهل بيته. «هو مولاكم» أنتم وشبعتكم «فنعم المولى ونعم النصير».

١. كذا في أنوار التنزيل ١٠١/٢. وفي النسخ: لامولي والنصير.

٢. تأويل الآيات الباهرة ٢٥١/١ ٣٥٢، ح ٤١. ٣٠ من ع. لايوجد في المصدر أيضاً.

٤. ليس في المصدر. ٤



## سورة المؤمنين

مكيّة. وهي ماثة وتسع عشرة آية عند البصريّين، وثماني عشرة عند الكوفيّين.

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (١) بإسناده عن أبي عبدالله الله قال (١): من قرأ سورة المؤمنين، ختم الله له بالسعادة إذا كان يدمن في قراءتها في كلّ جمعة. وكان في الفردوس الأعلىٰ مع النبيّين والمرسلين.

وفي مجمع البيان (٢): أُبِيّ بن كعب، عن النبيّ ﷺ قال: من قرأ سورة المؤمنين، بشّرته الملائكة يوم القيامة بالروح والريحان وما تقرّ به عينه عند نزول ملك الموت.

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ۞: قد فازوا بأمانيّهم.

و «قد» تئبت المتوقّع، كما أنّ «لمّا» تنفيه. وتدلّ على ثباته إذا دخلت على الماضي. ولذلك تقرّب «قد» الماضي من الحال. ولمّاكان المؤمنون متوقّعين ذلك من فضل الله، صُدِّرت بها بشارتهم.

وقرأ (<sup>1)</sup> ورش عن نافع: «قد افلح» بإلقاء حركة الهمزة على الدال وحذفها.

وقرى (°): «أفلحوا» على لغة (٧) «أكلوني البراغيث». أو على الإبهام والتفسير. و«أفلحُ» اجتزاء بالضمّة عن الواو. و«أُفلح» على البناء للمفعول.

١. ثواب الأعمال ١٣٥، ح ١.

لايوجد فيع .

٣. المجمع ، ٩٨/٤ .

٤. أنوار التنزيل، ١٠٢/٢.

٥. أنوار التنزيل، ١٠٢/٢.

٦. من م .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): قال الصادق الله الله الله على الجنّة ، قال لها: تكلّمي . فقالت : «قد أفلح المؤمنون» .

وفي عيون الأخبار (٣) عن أبي جعفر على قال: إنّ الله تعالى أعطى المؤمن ثلاث خصال: العزّة في الدنيا، والفلاح (٣) في الآخرة، والمهابة في قلوب (٤) الظالمين. ثمّ قرأ (٥): «ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين» وقرأ: «قد أفلح المؤمنون» إلى قوله: «هم فيها خالدون».

عن عبدالمؤمن الأنصاري (١٠)، عن أبي جعفر الله قال: إنّ الله الله المؤمن ثلاث خصال: العرّ في الدنيا في دينه، والفلاح (١٠) في الآخرة، والمهابة في صدور العالمين (١٠).

وفي أصول الكافي (1) بإسناده إلى كامل التمّار قال: قال أبوجعفر للله : «قد أفلح المؤمنون». أتدري من هم ؟ قلت: أنت أعلم. قال: قد أفلح المؤمنون المسلّمون. إنّ المسلّمين هم النجباء، فالمؤمن غريب، فطوبى للغرباء.

وفي محاسن البرقي (١١٠): عنه، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن كامل التمّار قال: قال أبو جعفر عليه : يا كامل، المؤمن غريب، [الموّمن غريب] (١١٠) ثمّ قال: أتدري ما قول الله: «قد أفلح المؤمنون» ؟ قلت: قد أفلحوا وفازوا ودخلوا الجنّة. فقال: قد أفلح المؤمنون المسلّمون، إنّ المسلّمين هم النجباء.

أ. تفسير القمّى، ١٨٨/٢.

لم نعثر عليه في العيون، ولكن رواه في الخصال ١٥٢، ح ١٨٧.

٣. المصدر: القلح. ٤. المصدر: صدور.

٥. المنافقون / ٨. ١٥٧ ـ ١٥٩ ـ ١٥٩ ـ ١٥٧ . ح ١٥٥ .

٧. المصدر: الفلج. ٨. ن: الظالمين.

٩. الكافي ٣٩١/١ ح ٥.
 ١٠ المحاسن ٢٧٢، ح ٣٦٧.

١١. من المصدر .

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ ٢: خانفون من الله، متذلَّلون له، ملزمون أبصارهم مساجدهم.

وفي الكافي (١): على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله للله قال: إذا كنت (١) في صلاتك، فعليك بالخشوع (١) والإقبال على صلاتك؛ فإنّ الله يقول: «الذين هم في صلاتهم خاشعون».

وفي أصول الكافي (٤): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالله على عبدالله على عبدالله على عبدالله على قال: قال رسول الله على الله على ما في القلب، فهو عندنا نفاق.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥٠): قوله: «الذين هم في صلاتهم خاشعون». قال: غضّك بصرك في صلواتك، وإقبالك عليها.

وفي مجمع البيان (٢): «الّذين هم في صلاتهم خماشعون». روى أنّ النبيّ ﷺ رأى رجلاً يعبث بلحيته في صلاته، فقال: أما إنّه لو خشع قلبه، لخشعت جوارحه.

وروي (١٠) أنّ رسول الله ﷺ كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته. فلمّا نزلت الآية ، طأطأ رأسه، ورمي ببصره إلى الأرض.

وفي كتاب الخصال (٨) عن أميرالمؤمنين عليه اليخشع الرجل في صلاته، فإنّه من خشع قلبه لله الله خشعت جوارحه، فلا يعبث بشيء.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ ٢٠: لما بهم من الجدّ ما شغلهم عنه.

وهو أبلغ من «الذين لايلهون» من وجوه: جعل الجملة اسميّة، وبناء الحكم على الضمير، والتعبير عنه بالإسم، وتقديم الصلة عليه، وإقامة الإعراض مقام الترك؛ ليدلّ

٢. المصدر: إذا كنت دخلت.

٤. نفس المصدر ٣٩٦/٢، ح ٦.

٦. المجمع ، ٩٩/٤ .

٨. الخصال ٦٢٨، من حديث أربعمائة، ح ١٠.

۱. الكافي ۳۰۰۰، ح ۳.

٣. المصدر: بالتخشع.

٥. تفسير القمّى، ٨٨/٢.

٧. المجمع ، ٩٩/٤ .

على بعدهم رأساً مباشرة وتسبّباً وميلاً وحضوراً. فإنّ أصله أن يكون في عرض غير عرضه. وكذلك الجملة التالية بهذه.

وفي أصول الكافي (١٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد قال: حدّ ثنا أبو عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله عليه الله المواحد المويلاً يقول فيه الله الله على الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم، وقسّمه عليها، وفرّقه فيها .: وفرض الله على السمع أن يتنزّه عن الاستماع إلى ما حرّم الله، وأن يعرض عمّا لايحل له ممّا نهى الله على السمع أن يتنزّه عن الاستماع إلى ما أسخط الله على فقال في يعرض عمّا لايحل له ممّا نهى الله على على المعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا (٢٠)؛ «وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تعموا الله على معهم حتى يخوضوا في حديث غيره». ثمّ استثنى الله على موضع النسيان، فقال: «وإمّا يُنسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين». وقال الله وأولئك هم عبدي الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون». وقال (٥٠): «وإذا سمعوا اللغو معرضوا عنه» وقال (٢٠): «وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً».

فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان أن لايصغي إلى ما لا يحلّ له، وهـو عمله، وهو من الإيمان.

وفي إرشاد المفيد الله (٧٠) كلام طويل الأميرالمؤمنين الله وفيه يقول الله : كلّ قول اليس فيه الله ذكر (٨٠)، فلغو.

۱. الكافي ۳٥/۲، ح ۱. النساء / ١٤٠.

٣. يوجد في س، م ، هاهنا هذه الزيادة: بعد الذكرى .

٤. الزمر / ١٨ . ٥ . القصص / ٥٥ .

٦. الفرقان /٧٢.

٧. لم نعثر عليه في الإرشاد، ولكن رواه نو رالثقلين ٥٢٩/٣، ح ١٥. وآخره فيه: فهو لغو .

٨. ن: «ذكرش» بدل «لله ذكر».

الجزء التاسع / سورة المؤمنين

وفي مجمع البيان (١٠): «والَّذين هم عن اللغو معرضون». وروي عن أبي عبدالله ﷺ أنَّه قال: هو أن يتقوّل (٢) الرجل عليك بالباطل، أو يأتيك بما ليس فيك، فتعرض عنه لله. وفي رواية أخرى <sup>(٣)</sup>أنّه الغناء والملاهي.

وفي اعتقادات الإماميّة (٤) للصدوق الله : وسُئل الله عن القصّاص، أيحلّ الاستماع لهم؟ فقال: لا.

وفي عيون الأخبار (٥) بإسناده إلى محمّد بن أبي عبّاد ـ وكان مشتهراً بالسماع وشرب النبيذ ـ قال: سألت الرضا للنُّل عن السماع؟ فقال: لأهل الحجاز رأي فيه، وهو في حيّز الباطل واللهو. [أما سمعت الله ﷺ يقول (٦٠): «وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً»؟!

وفي تفسير على بن إبراهيم (٧): «والَّذين هم عن اللُّغو معرضون»](٨) ينعني عن الغناء والملاهي.

﴿ وَالَّذِينَ مُمْ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ﴾ ٢: وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة، ليدلُّ على أنَّهم بلغوا الغاية من القيام على الطاعات البدنيَّة والماليَّة، والتجنُّب عن المحرّمات، وسائر ما توجب المروءة اجتنابه. والزكاة تقع على المعنى والعين. والمراد الأوّل؛ لأنّ الفاعل فاعل الحدث، لا المحلّ الّذي هو موقعه. أو الثاني، عـلى تقدير مضاف.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٩): قال الصادق صلوات الله عليه: من منع قيراطاً من الزكاة، فليس بمؤمن ولا مسلم. ولا كرامة (١٠٠).

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ ٢: لايبذلونها.

١. المجمع، ٩٩/٤.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. العيون ١٢٦/٢، ح ٥.

٧. تفسير القمّى، ٨٨/٢.

٩. نفس المصدر والموضع.

۲. ع: يقول .

٤. الاعتقادات، ١٠٥.

٦. الفرقان / ٧٢.

٨. لايوجد في ع .

١٠. المصدر: ولاكرامة له.

﴿ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾: يعني الإماء.

و «على» صلة لحافظين ؛ من قولك: احفظ على عنان فرسي. أو حال. أي حفظوها في كافّة الأحوال، إلّا في حال التزوّج أو التسرّي. أو بفعل دلّ عليه «غير ملومين».

وإنَّما قال «ما» إجراءً للمماليك مجرى غير العقلاء، إذ الملك أصل شائع فيه. وإفراد ذلك بعد [تعميم](١) قوله: «والَّذين هم عن اللغو معرضون» لأنَّ المباشرة أشهى الملاهي إلى النفس وأعظمها خطراً.

﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ ٢: الضمير لـ «حافظون» أو لمن دلّ عليه الاستثناء. أي فإن بذلوها لأزواجهم أو إمائهم، فإنّهم غيرملومين على ذلك.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): والمتعة حدّها حدّ الإماء.

وفي مجمع البيان (٣): وملك اليمين في الآية يعني الإماء؛ لأنَّ الذكور من المماليك لا خلاف في وجوب حفظ الفرج منهم.

وفي أصول الكافي (٤): على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد قال: حدَّثنا أبوعمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله للسُّلاِّ وذكر حديثاً طويلاً يقول فيه بعد أن قال: وفرض على البصر أن لاينظر إلى ما حرّم الله عليه، وأن يعرض عمّا نهي الله عنه، ممّا لا يحلّ له، وهو عمله، وهو من الإيمان. وذكر قوله (٥) تعالى: «قل للمؤمنين يغضُّوا من أبصارهم» إلى قوله: «ويحفظن فروجهنَّ». وفسَّرها: وكلُّ شيء في القرآن من حفظ الفرج، فهو من الزنا، إلَّا هذه الآية، فإنَّها من النظر.

وفي كتاب الخصال (٦) عن مسعدة بن زياد قال: قال أبوعبدالله للنِّلا: يحرم من الإماء عشرة: لايجمع بين الأمّ والبنت؛ ولا بين الأختين؛ ولا أمتك، وهي أختك من

٣. المجمع، ٩٩/٤.

٢. تفسير القمّى، ٨٩/٢. ١. من أنوار التنزيل، ١٠٢/٢.

٤. الكافي ٣٥/٢-٣٦، ح ١ .

٦. الخصال ٤٣٨، ح ٢٧.

٥. النور/٣٠ ـ ٣١.

الرضاعة؛ ولا أمتك، وهي حامل من غيرك حتّى تضع؛ [ولا أمتك، ولها زوج؛](١) ولا أمتك، وهي عمّتك من الرضاعة؛ [ولا أمتك، وهي خالتك من الرضاعة؛](١) ولا أمتك، وهي حائض حتّى تطهر؛ ولا أمتك وهي رضيعتك؛ ولا أمتك، ولك فيها شريك.

عن أميرالمؤمنين (٢) عليه أبعد ما يكون (١) العبد من الله، إذا كان همّه فرجه وبطنه.

عن نجم (٥)، عن أبي جعفر الله قال: قال لي: يا نجم، كلّكم في الجنّة معنا، إلّا أنّه ما أقبح بالرجل (١) منكم أن يدخل الجنّة قد هنك سنره، وبدت عورته! قال: قلت: جعلت فداك، وإنّ ذلك لكائن؟! قال: نعم؛ إن لم يحفظ فرجه وبطنه.

عن أبي هريرة (٧)، عن النبيِّ ﷺ قال: إنّ أوّل ما يدخل به النار من أمّتي الأجوفان. قالوا: يا رسول الله، وما الأجوفان؟ قال: الفرج والفم. وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى الله، وحسن الخلق.

عن الحسن (٨) بن المختار (٩) بإسناده يرفعه ، قال : رسول الله ﷺ : ملعون ملعون من نكح بهيمة .

عن أبي عبدالله (١٠٠) على قال: قال رسول الله ﷺ: من سلم من أمّتي من أربع خصال، فله الجنّة: من الدخول في الدنيا، واتّباع الهوئ، وشهوة البطن، وشهوة الفرج.

عن جعفر بن محمد (١١١)، عن أبيه، عن آبائه ﷺ قال: قال أميرالمؤمنين ﷺ: تحلُّ الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلاميراث، ونكاح بملك يمين.

وفي الكافي (١٢): وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن إسحاق

٢. ليس في المصدر.

٤. المصدر: كان.

٦. ليس في أ.

٨. المصدر: الحسين .

١٠. نفس المصدر ٢٢٣، ح ٥٤.

۱۲. الكافي ٤٥٣/٥، ح ٢.

١. ليس في المصدر .

٣. نفس المصدر ٦٣٠، من حديث أربعمائة.

٥. نفس المصدر ٢٥، ح ٨٨.

٧. نفس المصدر ٧٨، ح ١٢٦ .

٩. نفس المصدر ١٢٩، ح ١٣٢.

١١. نفس المصدر ١١٩، ح ١٠٦.

بن أبي سارة قال: سألت أباعبدالله المن المناه عنها، يعني المتعة. فقال لي: حلال؛ فلا تتزوِّج (١) إِلَّا عَفِيفَة . إِنَّ الله ﷺ يقول: «والَّذين هم لفروجهم حافظون». فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

- ﴿ فَمَنِ ابْتَغَيْ وَوَاءَ ذَلِكَ ﴾ : المستثنى .
- ﴿ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ ۞: أي الظالمون المتجاوزون إلى ما لا يحلّ ](").

وفي تفسير على بن إبراهيم (٣٠): قال: من جاوز ذلك [فأولئك هم العادون» أي الكاملون في العدوان](٤).

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِإَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ﴾ : أي لما يؤتمنون عليه، ويعاهدون من جهة الحقّ أو الخلق.

﴿ رَاعُونَ ﴾ ٨: قائمون بحفظها وإصلاحها.

وقرأ (٥) ابن كثير هنا وفي المعارج: «لأمانتهم» على الإفراد، لأمن الالتباس، أو لأنَّها في الأصل مصدر]<sup>(١)</sup>.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ ۞: على أوقاتها وحدودها.

ولفظ الفعل فيه لما في الصلاة من التجدُّد والتكرّر. ولذلك جمعه غير حمزة والكسائي (٧).

وليس في ذلك تكرير لما وصفهم به أوَّلاً؛ لأنَّ الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليها. وفي تصدير الأوصاف وختمها بالصلاة تعظيم لشأنها.

وفي الكافي (٨): على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ؛ ومحمّد بن يحيي ، عن أحمد

١. ع،ن،م: فلا تزوّج.

٢. لايوجد في م،ن،أ.

٤. ليس في ع . ٣. تفسير القمّى، ٨٩/٢.

٦. لايوجد في س وأ.

٥. أنوار التنزيل، ١٠٣/٢. ٧. نفس المصدر والموضع.

۸. الکافی ۲۲۹/۳ ـ ۲۷۰، ح ۱۲.

[بن محمد] (۱۱)، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل [بن يسار] (۲۰) قال: سألت أبا جعفر عليه عن قول الله على: «الذين هم على صلواتهم يحافظون». قال: هي الفريضة. قلت: «الذين هم على صلواتهم دائمون» (۲۰). قال: هي النافلة.

﴿ ٱولَٰنِكَ ﴾ : أي الجامعون بهذه الصفات.

﴿ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿: وفي عيون الأخبار (4) بإسناده عن على طلح : إن هذه الآية فئ نزلت.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): حدّثني أبي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله قل ال : ما خلق الله خلقاً إلّا جعل له في الجنّة منزلاً وفي النار منزلاً. فإذا سكن (٦) أهل الجنّة ، وأهل النار النار، نادئ منادٍ: يا أهل الجنّة ، أشرفوا. فيشرفون على أهل النار، وتُرفع لهم منازلهم فيها. ثمّ يقال لهم: هذه منازلكم التي (٧) لو عصيتم الله، لدخلتموها. [يعني النار] (٨).

قال: فلو أنّ أحداً مات فرحاً، لمات أهل الجنّة في ذلك اليوم فرحاً، لما صُرِف عنهم من العذاب.

ثمّ ينادي منادٍ: يا أهل النار، ارفعوا رؤوسكم. فيرفعون رؤوسهم، فينظرون إلى (١٠) منازلهم في الجنّة، وما فيها من النعيم. فيقال لهم: هذه منازلكم الّتي لو أطعتم ربّكم، لدخلتموها.

قال: فلو أنّ أحداً مات حزناً، لمات أهل النار حزناً. فيورث هؤلاء منازل هـؤلاء، ويورث هؤلاء منازل هـؤلاء. وذلك قـول الله: «أولئك هـم الوارثـون الّـذين يـرثون الفردوس هم فيها خالدون».

١. من المصدر. ٢. ليس في المصدر.

٣. المعارج / ٢٣. ٤ . العيون ٦٥/٢، ح ٢٨٨ .

٥. تفسير القمّي، ٨٩/٢.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ بعدها: في النار . ٨. من المصدر .

٩. ليس في المصدر.

وفي مجمع البيان (١): روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: ما منكم من أحد إلّا له مـنزلان: منزل في الجنّة، ومنزل في النار. فإن مات، ودخل النار، ورث أهل الجنّة منزله.

و «الفردوس» قيل (٢): هو اسم من أسماء الجنّة.

وقيل (٣): هو اسم لرياض الجنّة.

وقيل (٤): هو جنّة مخصوصة.

ثمّ اختلف في أصله، فقيل (٥): إنّه روميّ فعُرُّب.

وقيل (١): عربيّ وزنه فعلول. وهو البستان الّذي فيه الكرم.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٧)، في خبر بلال عن النبيّ ﷺ الذي يذكر فيه صفة الحبّة، قال الراوي: فقلت لبلال: هل فيها غيرها؟ قال: نعم، جنّة الفردوس.

قلت: وكيف سورها؟ قال: نور.

قلت: الغرف الَّتي هي فيها؟ قال: هي من نور ربِّ العالمين.

وفي شرح الآيات الباهرة (٩٠): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا محمّد بن همّا م، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عيسى بن داود ، عن الإمام موسى بن جعفر عليّ [ عن أبيه] (٩٠) في قول الله على : «قد أفلح المؤمنون» إلى : «هم فيها خالدون» قال : نزلت في رسول الله على أه أميرالمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم .

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ ﴾ : من خلاصة سُلَّت من بين الكدر.

﴿ مِنْ طِينٍ ﴾ ﴿ من معنى مسلولة . فتكون ابتدائية كالأولى . أو «من » بيانيّة . أو بمعنى سلالة ؛ لأنّها في معنى مسلولة . فتكون ابتدائيّة كالأولى .

و «الإنسان» آدم على خُلِق من صفوة سُلَّت من الطين. أو الجنس؛ فإنَّهم خُلقوا من سلالة جُعلت نطفاً بعد أدوار.

١ ـ ٦. المجمع ، ١٩٩٤ ـ ١٠٠.

أويل الأيات الباهرة ٢٥٢/١، ح ١.

۷. الفقيه ۱۹۳/۱م ۹۰۵.

٩. من المصدر، مع المعقوفتين.

الجزء التاسع / سورة المؤمنين

وقيل (١): المراد بالطين آدم، لأنّه خُلق منه. والسلالة نطفته.

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ﴾ : خلقناه منها. أو : ثمّ جعلنا السلالة نطفة.

وتذكير الضمير على تأويل الجوهر أو المسلول أو الماء.

﴿ فِي قَرَار مَكِين ﴾ ٢٠ : مستقرّ حصين، يعني الرحم. وهو في الأصل صفة للمستقرّ، وُصف به المحلّ مبالغة، كما عبّر عنه بالقرار.

﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾ : بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء.

﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ﴾ : فصيّرناها قطعة لحم.

﴿ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً ﴾ : بأن صلساها.

﴿ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ﴾ : ممّا بقي من المضغة ، أو ممّا أنبتنا عليها ممّا يصل إليها.

واخمتلاف العواطف، لتفاوت الاستحالات. والجمع لاختلافها في الهيئة والصلابة.

وقرأ(٢)ابن عامر وأبوبكر على التوحيد فيهما اكتفاءً باسم الجنس عن الجمع. وقرئ (٣) بإفراد أحدهما وجمع الآخر.

وفي كتاب علل الشرائع (1): أبي الله قال: حدَّثني محمَّد بن يحيي العطَّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله الن قال: سهام المواريث من ستّة أسهم لاتزيد عليها.

فقيل له: يا ابن رسول الله عَيْلِ ولِمَ صارت ستّة أسهم؟ قال: لأنّ الإنسان خُلق من ستّة أشياء. وهو قول الله عَلَىٰ: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثمّ جعلناه نطفة · في قرار مكين ثمّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً».

وبإسناده (٥) إلى الحسين بن خالد قال: قلت للرضا ﷺ: إنَّا روينا عن النبيِّ ﷺ أنَّ

١ ـ ٣. أنوار التنزيل، ١٠٣/٢.

٤. العلل ٥٦٧، ح ١ . ٥. نفس المصدر ٣٤٥، ح ١.

من شرب الخمر لم تُحسب صلاته أربعين صباحاً. فقال: صدقوا.

فقلت: وكيف لاتحسب صلاته أربعين صباحاً لاأقلّ من ذلك ولاأكثر؟ قال: لأنّ الله تبارك وتعالى قدّر خلق الإنسان، [فصيّر] (١) النطفة أربعين يوماً، ثم نقلها، فصيّرها علقة أربعين يوماً. وهكذا إذا شرب الخمر، بقيت في مثانته على قدر ما خُلق منه. وكذلك يجتمع غذاؤه وأكله وشربه يبقى في مثانته أربعين يوماً.

وفي كتاب مصباح الشريعة (4) لابن طاوس الله في دعاء الحسين بن عليَ الله يوم عرفة: ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكوراً. وخلقتني من التراب. ثمّ أسكنتني الأصلاب، آمناً لريب المنون واختلاف الدهور.

فلم أزل ظاعناً من صلب إلى رحم في تقادم الأيّام الماضية والقرون الخالية. لم تخرجني لرأفتك بي، ولطفك بي، وإحسانك إلي، في دولة أيّام الكفرة الّذين نقضوا عهدك، وكذّبوا رسلك. لكنّك أخرجتني، رأفة منك وتحنّناً عليّ، للّذي سبق لي من الهدى الّذي يسرتني، وفيه أنشأتني، ومن قبل ذلك رؤفت بي جميل صنعك وسوابغ نعمك.

وابتدعت خلقي من منيّ يُمنىٰ. ثمّ أسكنتني في ظلمات [بين](٥) لحم وجلد ودم.

١. من المصدر . ٢ . الخصال ١٢٢، ح ١١٤ .

٣. المصدر: رحم.

٤. كذا في جميع النسخ. والصحيح: «مصباح الزائر». كما نقله عنه نو رالثقلين ٥٣٣/٣، ح ٤١.

من نورالثقلين .

لم تشهرني بخلقي ولم تجعل إليّ شيئاً من أمري. ثمّ أخرجتني إلى الدنيا تامّاً سويّاً.

وفي الصحيفة السجّادية (١) في دعائه على بعد الفراغ من صلاة الليل: اللهم وأنت حدرتني ماء مهيناً (١) من صلب متضايق العظام، حرج المسالك، إلى رحم ضيقة سترتها بالحجب. تصرّفني حالاً عن حال؛ حتى انتهيت بي إلى تمام الصورة، وأثبت في الجوارح، كما نعت في كتابك نطفة، ثمّ علقة، ثمّ مضغة، ثمّ عظماً. ثمّ كسونا العظام لحماً. ثم أنشأتني خلقاً آخر كما شئت.

حتى إذا احتجت إلى رزقك، ولم أستغن عن غياث فضلك، جعلت لي قوتاً من فضل طعام وشراب أجريته لأمتك التي أسكنتني جوفها، وأودعتني قرار رحمها. ولو تكلني يا ربّ في تلك الحالات إلى حولي، أو تضطرني إلى قوّتي، لكان الحول عني معتزلاً، ولكانت القوّة منّي بعيدة. فغذوتني بفضلك غذاء البرّ اللطيف. تفعل ذلك بي تطوّلاً على إلى غايتي هذه.

وفي الكافي (٢٠) ابن محبوب، عن رفاعة قال: قال أبوعبدالله عليه إن النطفة إذا وقعت في الرحم، تصير (٤٠) إلى علقة، ثمّ إلى مضغة، ثمّ إلى ما شاء الله. وإنّ النطفة إذا وقعت في غير الرحم، لم يُخلق منها شيء. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

عدّة من أصحابنا (٥)، عن سهل بن زياد، عن الحجّال، عن ابن بكير، عن أبي منهال، عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت أباعبدالله الله الله يقول: إنّ النطفة إذا وقعت في الرحم، بعث الله على مائاً، فأخذ من التربة التي يُدفن فيها، فماثها (١) في النطفة. فلا يزال قلبه يحنّ إليها [حتّى يدفن فيها] (٧).

محمّد بن يحيى (٨)، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم

١. الصحيفة ١٨٢ ـ ١٨٤، الدعاء ٣٢.

۳. الکافی ۱۰۸/۳، ح ۲.

٥. نفس المصدر ٢٠٣، ح ٢.

٧. من المصدر.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: حدرتني من ماء هيناً.

<sup>£.</sup> ليس في أ.

٦. ماث الشيء في الماء: أذابه فيه .

٨. نفس المصدر ١٣/٦، ح ٣.

قال: سمعت أبا الحسن الرضا على يقول: قال أبوجعفر على : إنّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً. ثمّ تصير مضغة أربعين يوماً. فإذا كمل أربعة أمهر، بعث الله ملكين خلاقين فيقولان: يا ربّ، ما تخلق؟ ذكراً أو أنشى؟ فيؤمران. فيقولان: يا ربّ ما أجله وما رزقه؟ وكلّ فيقولان: يا ربّ ما أجله وما رزقه؟ وكلّ شيء من حاله، وعدّد من ذلك أشياء. ويكتبان الميثاق بين عينيه. فإذا أكمل الله له الأجل (١)، بعث الله إليه ملكاً، فزجره زجرة فيخرج وقد نسى الميثاق.

فقال الحسن بن الجهم: [فقلت له:] (٢٠ أفيجوز أن يدعو الله، فيحوّل الأنثى ذكراً والذكر أنثى ؟ فقال: إنّ الله يفعل ما يشاء.

محمّد بن يحيى (٢)، عن أحمد بن محمّد (٤)؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر الله الله الله الله الأواذ أراد أن يخلق النطفة الّتي ممّا أخذ عليها الميثاق في صلب آدم، أو ما يبدو له فيه (٥)، ويجعلها في الرحم، حرّك الرجل للجماع، وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتّى يبلج فيك خلقي وقضائي النافذ وقدري. فتفتح الرحم بابها، فتصل النطفة إلى الرحم. فتردّد فيه أربعين صباحاً (١). ثمّ تصير علقة أربعين يوماً. ثمّ تصير مضغة أربعين يوماً. ثمّ تصير لحماً تجري فيه عروق مشتبكة.

ثمّ يبعث الله ملكين خلّاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله. فيقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة، فيصلان إلى الرحم. وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فينفخان (٧) فيها روح الحياة والبقاء. ويشقّان له السمع والبصر

١. كذا في المصدر . وفي النسخ: فإذا كمل الأجل .

٢. من المصدر. ٣. نفس المصدر ١٣ ـ ١٥، ح ٤.

٤. كذا في المصدر . وفي النسخ : على .

٥. أي يبدو له في خلقه، فلا يتمّ خلقه بأن يجعله سقطاً. قاله العلامة المجلسي.

المصدر: يوماً.
 النسخ: فينتفخان.

وجميع الجوارح، وجميع ما في البطن، بإذن الله.

ثمّ يوحي الله إلى الملكين: اكتباعليه قضائي وقدري ونافذ أمري. واشترطالي البداء فيما تكتبان. فيقولان: يا ربّ، ما نكتب؟ قال: فيوحي الله الله اليهابية ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمّه. فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح يقرع جبهة أمّه. فينظران فيه. فيجدان في اللوح صورته ورؤيته (١)، وأجله وميثاقه، شقياً أو سعيداً، وجميع شأنه.

قال: فيملي أحدهما على صاحبه. فيكتبان جميع ما في اللوح، ويشترطان البداء فيما يكتبان. ثمّ يختمان الكتاب، ويجعلانه بين عينيه. ثمّ يقيمانه قائماً في بطن أمّه (٢).

قال: وربّما عتىٰ، فانقلب. ولايكون ذلك إلّا في كلّ (٣) عاتٍ أو مارد.

فإذا بلغ أوان خروج الولد، تامّاً أو غير تامّ، أوحى الله ﷺ إلى الرحم أن افتحي بابك، حتّى يخرج خلقي إلى أرضى، وينفذ فيه أمري. فقد بلغ أوان (<sup>4)</sup> خروجه.

قال: فتفتح الرحم باب الولد. فيبعث الله هذاليه ملكاً يقال له زاجر. فيزجره زجرة. فيفزع (٥) منه الولد. فينقلب، فتصير رجلاه فوق رأسه، ورأسه في أسفل البطن؛ ليسهّل الله على المرأة وعلى الولد الخروج.

قال: فإذا احتبس، زجره الملك زجرة أخرى. فيفزع منها. فيسقط الولد إلى الأرض باكياً فزعاً من الزجرة.

محمّد إبن يحيى ١٩٠٥ عن أحمد [بن محمّد] من الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر طلي عن الخلق؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى لمّا خلق الخلق من طين، أفاض بها كإفاضة القداح (١٠). فأخرج المسلم، فجعله

١. المصدر: زينته . ٢. ليس في ع .

٣. ليس في ن . ` ٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: وان.

٥. أ: فينفزع . ٦. نفس المصدر ١٥، ح ٥ .

٧. من المصدر. ٨. من المصدر.

٩. إفاضة القداح: الضرب بها. والقداح: جمع القِدح ـ بالكسر ـ وهو: السهم قبل أن يراش أو ينصل. كأنَّهم

سعيداً. وجعل الكافر شقيّاً. فإذا وقعت النطفة، تلقّتها (١) الملائكة، فصوروها. ثمّ قالوا: يا ربّ، أذكر أو أنثى ؟ فيقول الربّ علله أيّ ذلك شاء. فيقولان: «تبارك الله أحسن الخالقين».

ثمّ توضع في بطنها. فتردّد تسعة أيّام في كلّ عرق ومفصل (٢) منها. و (٣) للرحم ثلاثة أقفال: قفل في أعلاها ممّا يلي أعلى السرّة (٤) من الجانب الأيمن، والقفل الآخر وسطها، والقفل الآخر أسفل الرحم (٥). فيوضع بعد تسعة أيّام في القفل الأعلىٰ. فيمكث ٢٠) فيه ثلاثة أشهر. فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس والتهرّع.

ثمّ ينزل إلى القفل الأوسط. فيمكث فيه ثلاثة أشهر (٧٧). وسرّة (٨١ الصبيّ فيها مجمع [العروق، و](٩) عروق المرأة كلّها منها، يدخل طعامه وشرابه من تـلك العروق. ثـمّ ينزل إلى القفل الأسفل. فيمكث فيه ثلاثة أشهر. فذلك تسعة أشهر.

ثمّ تطلق المرأة. فكلّما طلقت، انقطع عرق من سرّة (۱۰) الصبيّ، فأصابها ذلك الوجع. ويده على سرّته (۱۱)؛ حتّى يقع إلى الأرض ويده مبسوطة. فيكون رزقه حينئذ من فيه.

محمّد بن يحيى (١٦) [عن أحمد بن محمّد] (١٣) ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل و (١٤) غيره قال: قلت لأبي جعفر عليه : جعلت فداك ، الرجل يدعو للحبلي أن

كانوا يخلطونها ويقرعون بها بعدما يكتبون عليها أسماءهم.

٣. المصدر: «ومنها» بدل «منها. و».
 ٤. المصدر: الصرة.

٥. المصدر: من الرحم . ٢ م ، س ، أ: فيمكث الصبيّ .

٧. ليس في أ. ٨. المصدر: صرّة.

٩. من المصدر: صرّة .

١١. المصدر: صرّته . ١٢. نفس المصدر ١٦، ح٦.

يجعل الله ما في بطنها ذكراً سوياً. فقال: يدعو ما بينه وبين أربعة أشهر. فإنّه أربعين ليلة نطفة، وأربعين ليلة مضغة. فذلك تمام أربعة أشهر. ثمّ يبعث الله ملكين خلاقين. فيقولان: يا ربّ، ما تخلق؟ ذكراً أو أنثى؟ شقيّاً أو سعيداً؟ فيقال ذلك. فيقولان: يا ربّ، ما رزقه؟ وما أجله؟ وما مدّته؟ فيقال ذلك. وميثاقه بين عينيه ينظر إليه. فلا يزال منتصباً في بطن أمّه. حتّى إذا دنا خروجه، بعث الله إليه ملكاً، فيزجره زجرة. فيخرج وينسى الميثاق.

محمّد بن يحيى (۱)، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبّد بن يحيى (۱)، عن أحمد بن محبّد؛ وعليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النطفة محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: إذا وقعت النطفة في الرحم، استقرّت فيها أربعين يوماً. وتكون علقة أربعين يوماً. وتكون مضغة أربعين يوماً. ثمّ يبعث الله ملكين خلاقين فيقال لهما: اخلقا كما أراد (۱) الله تعالى ذكراً أو أنثى. صوّراه، واكتبا أجله ورزقه ونيّته، وشقيّاً أو سعيداً. واكتبا لله (۱) الميثاق الذي أخذه عليه في الذرّبين عينيه.

فإذا دنا خروجه من بطن أمّه ، بعث الله إليه ملكاً يقال له زاجر ، فيزجره . فيفزع فزعاً ، فينسى الميثاق . ويقع على الأرض يبكي من زجرة الملك .

﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ﴾: وهو صورة البدن أو الروح أو القوى بنفخه فيه، أو المجموع. و«ثمً» لما بين الخلقين من التفاوت.

﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ ﴾ : فتعالى شأنه في قدرته وحكمته.

﴿ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ ۞: المقدّرين تقديراً.

فحذف المميّز لدلالة «الخالقين» عليه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): وقوله على: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين». قال: السلالة الصفوة من الطعام والشراب الذي يصير نطفة. والنطفة أصلها من

١. نفس المصدر، ح ٧. المصدر: يريد.

٤. تفسير القمّى، ٨٩/٢ . ٩٠.

٣. ليس في ن .

السلالة. والسلالة هو من صفوة الطعام والشراب. والطعام من أصل الطين. فهذا معنى قوله جلّ ذكره: «من سلالة من طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين». يعني إفي الأنثيين ثمّ أً() في الرحم.

«ثمّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثمّ أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين». وهذه استحالة من أمر إلى أمر. فحد النطفة إذا وقعت في الرحم أربعون (٢) يوماً. ثمّ تصير علقة.

وقوله على: «خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين» إلى قوله على: «ثمّ أنشأناه خلقا آخر» فهي (٢) ستّة أجزاء وستّ استحالات. وفي كلّ جزء واستحالة دية محدودة. ففي النطفة عشرون ديناراً. وفي العلقة أربعون ديناراً. وفي المضغة ستّون ديناراً. وفي العظم ثمانون ديناراً. وإذا كُسِي لحماً، فمائة دينارٍ حتّى يستهلّ. فإذا استهلّ، فالدية كاملة.

فحد تني أبي بذلك، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله لله قال: قلت: يا ابن رسول الله، فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: في القطرة عُشر النطفة. فغيها اثنان وعشرون ديناراً.

قلت: فقطرتان؟ قال: أربعة وعشرون ديناراً.

قلت: فثلاث؟ قال: ستَّة وعشرون ديناراً.

قلت: فأربع؟ قال: ثمانية وعشرون ديناراً.

قلت: فخمس؟ قال: ثـلاثون ديـناراً. [ومـا زاد عـلى النـصف](٤) فـهو عـلى هـذا الحساب حتّى تصير علقة، فيكون فيها أربعون ديناراً.

قلت: فإن خرجت [النطفة] (٥) متخضخضة بالدم؟ قال: قد علقت، إن كان دماً

١. ليس في المصدر.

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: أربعين .

٣. المصدر: فهم . ٤ ليس في ن .

٥. من المصدر.

صافياً (') ففيها أربعون ديناراً. وإن كان دماً ('')أسود، فذلك من الجوف فلا شيء عليه إلّا التعزير. لأنّه ما كان من دم صاف، فذلك للولد ('')، وما كان من دم أسود، فهو من الجوف.

قال: فقال أبو شبل: فإنّ العلقة صارت<sup>(٤)</sup>فيها شبه العروق واللـحم؟ قـال: اثـنان وأربعون ديناراً العشر.

[قال:](٥) قلت: إنّ عشر الأربعين ديناراً أربعة دنانير؟ قال: لا، إنّ ما هو عشر المضغة؛ لأنه (١) إنّما ذهب عشرها. فكلّما ازدادت، زيد حتّى تبلغ الستّين.

قلت: فإن رأيت (٢٠) في المضغة مثل عقدة (٨٠) عظم يابس ؟ قال: إنّ ذلك عظم أوّل ما يبتدئ، ففيه أربعة دنانير. فإن زاد، فزاد أربعة دنانير حتّى يبلغ الثمانين (٩٠).

قلت: فإن كُسِى العظم لحماً؟ قال: كذلك إلى مائة.

قلت: فإن وكزها (١٠٠)، فسقط الصبيّ لايدري حيّاً كان أو ميّتاً ؟ قال: هيهات يا أبا شبل!إذا بلغ أربعة أشهر، فقد صارت فيه الحياة، وقد استوجب الدية.

وفي الكافي أيضاً بعدأن قال (۱۱۱): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله عن مسمع، عن أبي عبدالله قال: قضى أميرالمؤمنين عليه قال (۱۱۲):

وبهذا الإسناد (١٣) عن أميرالمؤمنين عليه قال: جعل دية الجنين مائة دينار. وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء. فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح (١٤٠)، مائة

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: دم .

٤. المصدر:إذا صارت.

٦. ليس في المصدر.

٨. كذا في المصدر . وفي النسخ: العقد .

١٠. المصدر: ركزها.

۱۲. ليس في م .

١٤. ليس في ن .

كذا في المصدر . وفي النسخ: دم صاف .

٣. المصدر: الولد.

٥. من المصدر.

٧. المصدر: رأت .

٩. المصدر: مائة.

۱۱. الكافي ۳٤۲/۸ ح ۱۲.

١٣. نفس المصدر ٣٤٢ -٣٤٣، ح ١.

دينار. وذلك أنّ الله الله النسان من سلالة، وهي النطفة؛ فهذا جزء. ثمّ علقة؛ فهو جزءان. ثمّ مضغة؛ فهو جزءان. ثمّ مضغة؛ فهو ثلاثة أجزاء. ثمّ عظماً؛ فهو أربعة أجزاء. ثمّ يُكسى لحماً؛ فحينئذ تمّ جنيناً، فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار. والمائة دينار خمسة أجزاء. فجعل للنطفة خمس المائة، عشرين ديناراً. وللعلقة خمسي المائة، أربعين ديناراً. وللعلقة خمسي المائة، أربعين ديناراً. وللعظم أربعة أخماس المائة، ثمانين ديناراً. وللعظم أربعة أخماس المائة، ثمانين ديناراً. وللعظم أربعة أخماس المائة، ثمانين الماؤ، فإذا كُسِي اللحم، كانت له مائة [دينار] (١) كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح وفهو حينئذ نفس إفيه ] (١) ألف دينار كاملة، إذا كان ذكراً، وإن كان أنشى، فخمسمائة دينار.

محمّد بن يحيى (٣)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر للثّل ما صفة [خلقة] (٤) النطفة التي تُعرف بها؟ فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة. فتمكث في الرحم إذا صارت فيه، أربعين يوماً. ثمّ تصير إلى علقة.

قلت: فما صفة خلقة العلقة الّتي تُعرف بها؟ قال: هي علقة كعلقة دم (٥) المحجمة الجامدة. تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة، أربعين يوماً. ثمّ تصير مضغة.

قلت: فما صفة المضغة وخلقتها الّتي تُعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة. ثمّ تصير إلى عظم.

قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظماً؟ قال: إذا كان عظماً، شُقَ له السمع والبصر، ورُتّبت جوارحه. فإذا كان كذلك، فإنّ فيه الدية كاملة.

عليّ بن إبراهيم (٦)، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب قال: سألت عليّ بن الحسين الشيء عن رجل ضرب امرأة حاملاً

۳. نفس المصدر ۳٤٥، ح ۱۰.

١ و٢. من المصدر.

٥. المصدر: الدم.

٤. من المصدر .

٦. نفس المصدر ٣٤٧، ح ١٥.

برجله، فطرحت ما في بطنها ميَّناً. فقال: إن كان نطفة فعليه عشرون ديناراً.

قلت: فما حد النطفة؟ قال: هي التي إذا وقعت في الرحم، فاستقرّت فيه [أربعين يوماً. (قال:)(١) وإن طرحته وهو علقة، فإنّ عليه أربعين ديناراً.

قلت: فما حدّ العلقة؟ قال: هي التي إذا وقعت في الرحم، فاستقرّت فيه إ(٢) ثمانين يوماً. قال (٢): وإن طرحته وهو مضغة، فإنّ عليه ستّين ديناراً.

قلت: فما حد المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم، فاستقرّت فيه ماثة وعشرين يوماً (٤). قال: وإن طرحته، وهو نسمة مخلّقة له عظم ولحم مزيّل (٥) الجوارح، قد نفخ فيه روح العقل، فإنّ عليه دية كاملة.

قلت له: أرأيت تحوّله في بطنها إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح  $^{(N)}$  قال: بروح عدا  $^{(N)}$  الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ولولا أنّه كان فيه روح عدا الحياة، ما تحوّل عن حال بعد حال في الرحم. وماكان \_إذاً \_على من يقتله دية ، وهو في تلك الحال.

محمّد بن يحيى (٨) وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر (١٠) عن شعيب العقرقوفيّ ، عن أبي عبدالله الله الله قال: إنّ للرحم أربعة سبل . في أيّ سبيل سلك فيه الماء ، كان منه الولد ؛ واحد واثنان (١٠) وثلاثة وأربعة . ولا يكون إلى سبيل أكثر من واحد .

أحمد (١١) بن محمّد (١٣)، رفعه عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله الله قال: إنّ

١. من المصدر. ٢. ليس في ن.

٣. ليس في ن . ٤. كذا في المصدر . وفي النسخ: عشرون يوم .

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: مزيد. والمزيّل: المفرّق. وفي الوافي: «مرمّل» أي المزيّن. وفي الوافي:
 «مرمّل» أي المزيّن، وفي التهذيب: «مرتّب». ٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: ذلك.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: غذاء . ٨. نفس المصدر ١٦/٦ ١٧٠ ، ح ١ .

٩. كذا في المصدر وجامع الرواة ١٠٠/١ . وفي النسخ: عمرو .

١٠. كذا في المصدر . وفي النسخ: اثنين . ١١. المصدر: عليّ .

١٢. نفس المصدر ١٧، ح ٢.

الله ﷺ خلق للرحم أربعة أوعية: فما كان في الأوّل، فللأب. وما كان في الثاني، فللأمّ. وماكان في الثالث، فللعمومة. وماكان في الرابع فللخؤولة.

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم (١): وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه في قوله تعالى: «ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر»: فهو نفخ الروح فيه.

وفي تهذيب الأحكام ٢٠٠: محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بـن عـيسي، عـن العبّاسبن موسى الورّاق، عن يونس بن عبدالرحمان، عن أبي جرير القمّيّ قال: سألت العبد الصالح للنُّه عن النطفة ، ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟ وما في المضغة المخلِّقة وما يقرّ في الأرحام؟

قال: إنَّه يُخلق في بطن أمَّه خلقاً بعد خلق، يكون نطفة أربعين يوماً. ثمَّ يكون علقة أربعين يوماً. [ثمّ مضغة أربعين يوماً] (٣). ففي النطفة أربعون ديناراً. وفي العلقة ستون ديناراً. وفي المضغة ثمانون ديناراً. فإذاكُسِي العظام لحماً، ففيه مائة دينار. قال الله ﷺ: «ثمّ أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين». فإن كان ذكراً، ففيه الدية. وإن كانت أنثى (٤)، ففيها ديتها.

وفي كتاب التوحيد(٥) بإسناده إلى الفتح بن يـزيد الجـرجـانيّ، عـن أبـي الحسـن الرضا لله حديث طويل، وفيه: قلت: جعلت فداك، وغير الخالق الجليل خالق؟

قال: إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: «تبارك الله أحسن الخالقين». فقد أخبر أنَّ في عباده خالقين [وغير خالقين] (٦٠). منهم عيسي بن مريم. خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله. ونفخ فيه، فصار طائراً بإذن الله. والسامريّ خلق لهم «عجلاً جسداً له خوار» (٧).

وفي كتاب الخصال (٨) عن زيد بن وهب قال: سُئل أميرالمؤمنين على بن

۲. التهذيب ۲۸۲/۱۰، ح ۱۱۰۲. ١. تفسير القمّى، ٩١/٢.

٣. من المصدر.

٦. ليس في المصدر. ٥. التوحيد ٦٣، ح ١٨.

٧. الأعراف /١٤٨.

٤. ليس في ع .

٨. الخصال ٤٠٠ ـ ٤٠١، ح ١٠٩.

أبي طالب عليُّ عن قدرة الله عَلَا. فقام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: إنَّ لله تبارك وتعالى ملائكةً لو أنَّ ملكاً منهم هبط إلى الأرض، ما وسعته لعظم خلقته وكثرة أجنحته. ومنهم من لو كُلُّفت الجنِّ والإنس أن يصفوه، ما وصفوه لبعد ما بين مفاصله (١) وحسن تركيب صورته. وكيف يوصف من ملائكته من سبعمائة عام ما بين منكسه (٢) و شحمة أذنيه ؟! (٣)

ومنهم من يسدّ الأفق بجناح من أجنحته دون عظم بدنه. ومنهم من السماوات إلى حجزته. ومنهم من قدمه على غير قرار في جوّ الهواء الأسفل، والأرضون إلى

ومنهم من لو أَلقي في نقرة إبهامه جميع المياه، لوسعتها. ومنهم من لو أُلقيت السفن في دموع عينيه، لجرت دهر الداهرين. «فتبارك الله أحسن الخالقين».

[وفي كتاب التوحيد (٥) مثله](٦).

وفي كتاب الخصال (٧) أيضاً عن أبي عبدالله لما ليلا قال: خمسة خُلِقوا ناريّين: الطويل الذاهب، والقصير القمّيء (٨)، والأزرق بخضرة، والزائد، والناقص.

وفي مجمع البيان (١٠): وروي أنَّ عبدالله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله يَتَكِيُّهُ. فلمّا بلغ إلى قوله: «خلقاً آخر» خطر بباله: «فتبارك الله أحسن الخالقين». فلمّا أملأها رسول الله ﷺ كذلك، قال عبدالله: إن كان محمّد نبيّاً يوحي إليه، فأنا نبيّ يوحي إلى ! فلحق بمكّة مرتدًاً.

ولو صحّ هذا، فإنّ هذا القدر لايكون معجزاً، ولايمتنع أن يتَفق ذلك من الواحد منًا.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: مقاصله.

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: أذنه .

٥. التوحيد ٢٧٨، ح ٣.

٧. الخصال ٢٨٦\_٢٨٧، ح ٤١.

٩. المجمع، ١٠١/٤.

۲. ن: منکبه .

٤. كذا في المصدر . وفي النسخ: ركبته .

٦. ليس في أ.

٨. أي السمين.

لكن هذا الشقيّ إنّما اشتبه عليه، أو شبّه على نفسه، لما كان في صدره من الكفر والحسد للنبي عَلَيْ انتهى .

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ ﴿ : لصائرون إلى الموت لا محالة. ولذلك ذكر النعت الذي للثبوت دون اسم الفاعل، وقد قرئ (١٠ به.

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ ١٠: للمحاسبة والمجازاة.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبِعَ طَرَائِقَ ﴾: سماوات؛ لأنّها طوارق [بعضها فوق] (٢) بعض مطارقة النعل (٢). وكلّ ما فوقه مثله، فهو طريقه. أو لأنّها طرق الملائكة، أو الكواكب فيها مسيرها.

﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ ﴾ : عن ذلك المخلوق الذي هـو السماوات، أو عـن جـميع المخلوقات.

﴿ غَافِلِينَ ﴾ ﴿ وَلَهُ مِهملين أمرها، بل نحفظها عن الزوال أو الاختلال، وندبّر أسرها حتّى تبلغ منتهى ما قدّر لها من الكمال، حسب ما اقتضته الحكمة، وتعلّقت به المشيئة. ﴿ وَٱثْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ﴾ : بتقدير يكثر نفعه، ويقلّ ضرّه. أو : مقدار ما علمنا

من صلاحهم.

﴿ فَاسْكَنَّاهُ ﴾: فجعلناه ثابتاً مستقرّاً.

﴿ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ ﴾ : على إزالته بالإفساد أو التصعيد أو التعميق، بحيث يتعذّر استنباطه.

﴿ لَقَادِرُونَ ﴾ ﴿ : كما كنَّا قادرين على إنزاله.

وفي تنكير «ذهاب» إيماء إلى كثرة طرقه، ومبالغة في الإيعاد به. ولذلك جعل أبلغ من قوله (<sup>61)</sup>: «قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين».

١. أنوار التنزيل، ١٠٣/٢.

۲. ليس في م.

٤. الملك / ٣٠.

٣. ليس في المصدر .

الجزء التاسع / سورة المؤمنين

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم (١): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في

قوله: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنًاه في الأرض» فهي الأنهار والعيون والآبار. وفي الكافي (٢): عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفليّ ، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله ، عن سليمان بن جعفر قال: قال أبوعبدالله للر في قول الله ﷺ: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنّاه في الأرض وإنّا على ذهابِ به لقادرون» يعني بالتعميق (٣).

وفي مجمع البيان (١٤): وروى مقاتل، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عــن النـبيّ ﷺ قال: إنَّ الله تعالى أنزل من الجنَّة خمسة أنهار: سيحون، وهو نهر الهند؛ وجيحون، وهو نهر بلخ؛ ودجلة، والفرات، وهما نهرا<sup>(ه)</sup> العراق؛ والنيل، وهو نهر مصر. أنـزلها الله من عين واحدة، وأجراها في الأرض، وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم (٦). فذلك قوله: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر». الآية.

- ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ ﴾ : بالماء.
- ﴿جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلِ وَاعْنَابِ لَكُمْ فِيهَا ﴾: في الجنّات.
  - ﴿ فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ ﴾ : تتفكّهون بها.
  - ﴿ وَمِنْهَا ﴾ : من الجنّات، ثمارها وزروعها.
- ﴿ تَأْكُلُونَ ﴾ ۞: تغذِّياً ، أو ترتزقون (٧٠) وتحصلون معايشكم ؛ من قولهم : فلان يأكل من حرفته.

ويجوز أن يكون الضميران للنخيل والأعناب. أي لكم في شمرتهما. أنواع من الفواكه الرُّطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك، وطعام تأكلونه.

١. تفسير القمّى، ٩١/٢.

٤. المجمع ، ١٠٢/٤ . ٣. المصدر: ماء العقيق. وفي ع ون: بالتعيّق.

٦. ن: معاشهم . ٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: نهر .

٧. ع: ترزقون .

۲. الكافي ٣٩١/٦، ح ٤.

﴿ وَشَجَرَةً ﴾: عطف على «جنّات».

وقرئت (١) بالرفع ، على الابتداء. أي وممّا أنشأنا (١) لكم به شجرة.

﴿ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ ﴾ : جبل موسى بين (١٣) مصر وأيلة.

وقيل (١٤): بفلسطين.

وقد يقال له: طور سينين. ولا يخلو من أن يكون الطور للجبل، و«سيناء» اسم بقعة أضيف إليها. أو المركب منهما علم له، كامرئ القيس. ومُنِع صرفه للتعريف والعجمة، أو التأنيث على تأويل البقعة، لا للألف. لأنّه فيعال، كديماس. من السناء، بالمدّ، وهو: الرفعة، أو بالقصر، وهو: النور. أو ملحق بفعلال [-كعلباء من السين؛ إذ لا فعلاء بألف التأنيث، بخلاف «سيناء» على قراءة الكوفيين والشاميّ ويعقوب فإنّه فيعال] (٥) ككيسان. أو فعلاء، كصحراء. لا فعال، إذ ليس في كلامهم.

وقرئ (٦) بالكسر والقصر.

﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ : أي تنبت ملتبساً بالدهن، ومستصحباً له.

ويجوز أن تكون الباء معدّية لِـ «تنبت». كما في قولك: ذهبت بزيد.

وقرأ<sup>(٧٧</sup>ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في رواية: «تُنبت». وهو إمّا من أنبت بمعنى نبت؛ كقول زهير:

رأيت ذوي الحاجات عند بيوتهم قطيناً لهم حتى إذا أنبت البقل أو على تقدير: تنبت (١٠) زيتونها ملتبساً بالدهن.

وقرئ (٩) على البناء للمفعول، وهو كالأوّل. و«تثمر بالدهن» و«تخرج بالدهن»

١. أنوار التنزيل، ١٠٤/٢. ٢. ع وم: أنشأ.

٣. يوجد في م هاهنا هذه العبارة: عطف «شجرة» على «جنّات» في نظري ضعيف ممّا تـرى . وإنّـما الرفع
 أجود . والتنوين للتعظيم .
 ٤. نفس المصدر والموضع .

٥. ليس في أ. ٢ و٧. نفس المصدر والموضع.

٨. ليس في ع .
 ٩. نفس المصدر والموضع .

[و«تخرج الدهن»](١) و«تنبت بالدهان».

﴿ وَصِنْغِ لِلْآكِلِينَ ﴾ ﴿: معطوف على الدهن، جار على إعرابه، عطف أحد وصفي الشيء على الآخر. أي تنبت بالشيء الجامع (١) بين كونه دهناً يُدهن به ويُسرج منه، وكونه إداماً (١) يُصبغ فيه الخبز، أي يغمس فيه للائتدام.

و قرئ <sup>(1)</sup>: «وصباغ» كدباغ في دبغ.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): وقوله كلّ: «وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين». قال: شجرة الزيتون. وهو مثل رسول الله كللله أنّه قال: الزيت شجرة مباركة فائتدموا به، وادهنوا.

وفي مجمع البيان (٦): «تنبت بالدهن وصبغ للأكلين». وقد روي عن النبيّ ﷺ وأميرالمؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما. فالطور الجبل، وسيناء الشجرة.

وفي تهذيب الأحكام (٧) بإسناده إلى الثمالي، عن أبي جعفر للله أنّه كان في وصيّة أميرالمؤمنين لله أن أخرجوني إلى الظهر، فإذا تصوّبت (٨) أقدامكم، واستقبلتكم ربع، فادفنوني. فهو أوّل طور سيناء. فغعلوا ذلك.

وبإسناده إلى أبي عبدالله على حديث طويل يقول فيه على وقد ذكر أميرالمؤمنين على الله والغري وهي قطعة من الجبل الذي كلّم الله عليه موسى تكليماً، وقدّس عليه عيسى تقديساً، واتّخذ عليه إبراهيم خليلاً، واتّخذ محمّداً على الله حبيباً. وجعله للنبيّين مسكناً. فو الله ما سكن بعد أبويه الطبّين آدم ونوح أكرم من أميرالمؤمنين على الله .

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾ : تعتبرون بحالها وتستدلُّون بها.

٤. نفس المصدر والموضع.

١. من المصدر .

٢. كذا في أنوار التنزيل ١٠٤/٢. وفي النسخ: المجامع.

٣. كذا في المصدر والموضع. وفي النسخ: إذا ما .

٥. تفسير القمّى، ٩١/٢.

٦. المجمع، ١٠٣/٤.

٧. التهذيب ٣٤/٦، ح ٦٩.

٨. كذا في المصدر. وفي النسخ: تصوّت.

﴿ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾ : من الألبان، أو من العلف. فإنَّ اللبن يتكوَّن منه. فَرَرِي، للتبعيض أو الابتداء.

- ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً ﴾ : في ظهورها وأصوافها وشعورها.
  - ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ ٢٠ فتنتفعون بأعيانها.
- ﴿ وَعَلَيْهَا ﴾ : وعلى الأنعام، فإنّ منها ما يُحمل عليه؛ كالإبل والبقر.

وقيل (١): المراد الإبل؛ لأنّها هي المحمول عليها عندهم، والمناسب للفلك؛ فإنّها سفائن البرّ. قال ذوالرمّة:

## سفينة برّ تحت خدّي زمامها

فيكون الضمير فيه ، كالضمير في «وبعولتهنّ أحق بردّهنّ» (٣).

- ﴿ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ ٢: في البرّ والبحر.
- ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ﴾: إلى آخر القصص مسوق لبيان كفران الناس ما عدد عليهم من النعم المتلاحقة وما حاقهم بهم من زوالها.
  - ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ﴾: استئناف لتعليل الأمر بالعبادة.
    - وقرأ <sup>(٣)</sup> الكسائيّ بالجرّ على اللفظ.
- ﴿ أَفَلاَ تَتَقُونَ ﴾ ﴿ أَفَلا تخافون أَن يريل عنكم نعمه، فيهلككم ويعذّبكم، برفضكم عبادته إلى عبادة غيره، وكفرانكم نعمة التي لاتحصونها؟!
  - ﴿ فَقَالَ الْمَلَأَ ﴾: الأشراف.
  - ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ﴾ : لعوامهم :
- ﴿ مَا هَذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾ : أن يطلب الفضل عليكم ويسودكم.
  - ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله ﴾ : أن يرسل رسولاً.

١. أنوار التنزيل، ١٠٥/٢.

٢. البقرة / ٣٢٨.

٣. نفس المصدر والموضع.

- ﴿ لَآنْزَلَ مَلائِكَةً ﴾ : رسلاً.
- ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾ ﴿ ويعنون نوحاً. أي ما سمعنا به أنّه نبيّ . أو ما كلّمهم به من الحتّ على عبادة الله ونفي له غيره ، أو من دعوى النبوّة . وذلك إمّا من فرط عنادهم ، أو لأنّهم كانوا في فترة متطاولة .
  - ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ : أي جنون، ولأجله يقول ذلك.
    - ﴿ فَتَرَبُّصُوا بِهِ ﴾ : فاحتملوه وانتظروا.
    - ﴿حَتَّى حِين ﴾ ۞: لعلَّه يفيق من جنونه.
      - ﴿ قَالَ ﴾ : بعد ما أيس من إيمانهم :
  - ﴿ رَبِّ انْصُرْنِي ﴾ : بإهلاكهم. أي بإنجاز ما وعدتهم من العذاب.
    - ﴿ بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ ﴿: بدل تكذيبهم إيّاي، أو بسببه.
- ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيَنَا ﴾ (١): بحفظنا نحفظه أن تخطئ فيه، أو يفسده علىك مفسد.
  - ﴿ وَوَحْيِنًا ﴾ : وأمرنا وتعليمناكيف تصنع.
  - ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ : بالركوب أو نزول العذاب.
- ﴿ وَفَارَ التَّنُّورُ ﴾ : في جوامع الجامع (1): «فإذا جاء أمرنا وفار التنور» الآية. روي أنّه قيل لنوح عليه المناء : إذا رأيت الماء يفور من التنّور، فاركب أنت ومن معك في السفينة. فلمّا نبع الماء من التنّور، أخبرته امرأته، فركب.
  - ﴿ فَاسْلُكُ فِيهَا ﴾ : فادخل فيها.
  - يقال: سلك فيه، وسلك غيره. قال الله (٣) تعالى: «ما سلككم في سقر».
  - ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ : من كلّ أمّتي الذكر والأنثى واحدين مزدوجين. وقرأ <sup>(1)</sup> حفص: «من كلّ» بالتنوين. أي من كلّ نوع زوجين. و «اثنين» تأكيد.

اليس في م
 المدّثر / ٤٢ .

۲. الجوامع، ۳۰٦.

٤. أنوار التنزيل، ١٠٥/٢.

﴿ وَاهْلُكَ ﴾ : وأهل بيتك. أو : ومن آمن معك.

﴿ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾: أي القول من الله بإهلاك لكفره. وإنما جيء يدعلي الأن السابق ضار (١٠)؛ كما جيء باللام حيث كان نافعاً في قوله (١٠): «إن الدين سبقت لهم منا الحسني».

- ﴿ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ : بالدعاء لهم بالإنجاء.
- ﴿إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ ٢٠ لا محالة ، لظلمهم بالإشراك والمعاصي.

ومن هذا شأنه لايشفع له، ولا يُشفع فيه. كيف وقد أمره بالحمد على النجاة منهم بهلاكهم بقوله:

﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ آنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْفَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ۞: كقوله (٣): «فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله ربّ العالمين».

﴿ وَقُلْ رَبِّ آنْزِلْنِي ﴾ : في السفينة ، أو في الأرض.

﴿ مُنْزَلاً مُبَارَكاً ﴾: يتسبّب لمزيد الخير في الدارين.

وقرئ (1): «منزلاً» بمعنى إنزالاً أو موضع إنزال.

﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ ﴿ : ثناء مطابق لدعائه. أمره بأن يشفعه بـ مبالغة فـيه، وتوسّلاً به إلى الإجابة. وإنّما أفرده بالأمر والمعلّق به أن يستوي هو ومن معه، إظهاراً لفضله، وإشعاراً بأنّ في دعائه مندوحة عن دعائهم، فإنّه يحيط بهم.

وفي أصول الكافي (٥): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي بصير: قال: قلت لأبي عبدالله الله الله الله العبد كان شاكراً؟ قال: نعم.

قلت: ما هو؟ قال (٢٠): يحمد الله على كلّ نعمة عليه في أهل ومال. وإن كان فيما أنعم

٢. الأنبياء / ١٠١.

اليس في س وأ.
 الأنعام / ٤٥ .

٥. الكافي ٩٥/٢ ٩٦. م ١٢.

٤. أنوار التنزيل، ١٠٦/٢.

٦. ليس في أ.

الله عليه في ماله حتى، أدّاه. ومنه قول الله تعالى: «ربّ (١) أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين». والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٢) قال النبيّ ﷺ لعليّ ﷺ : يا عليّ ، إذا نزلت منزلاً ، فقل : اللهمّ أنزلني منزلاً مباركاً ، وأنت خير المنزلين . تُرزق خيره ، ويُدفع عنك شرّه .

وفي كتاب الخصال (٣) فيما علّم أميرالمؤمنين الله أصحابه من الأربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه: وإذا نزلتم منزلاً، فقولوا: اللهم أنزلنا (١٠) منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.

- ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ : فيما فعل بنوح وقومه.
- ﴿ لَآيَاتٍ ﴾ : يستدلُّ بها ويعتبر أولو الاستبصار والاعتبار.
- ﴿ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ ۞: لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم. أو: ممتحنين عبادنا بهذه الآيات.

و «إن» هي المخفّفة. واللام هي الفارقة.

وفي نهج البلاغة (٥): أيّها الناس، إنّ الله قد أعاذكم من أن يجور عليكم، ولم يعذكم من أن يبتليكم. وقد قال جلّ من قائل: «إنّ في ذلك لآيات وإن كنّا لمبتلين».

﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ ﴾ ٢٠ : هم عاد أو ثمود.

﴿ فَأَوْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ ﴾: هو هود أو صالح. وإنّما جعل القرن موضع الإرسال، ليدلّ على أنّه لم يأتهم من مكان غير مكانهم، وإنّما أوحي إليه وهو بين أظهرهم.

﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ﴾: تفسير لِـ «أرسلنا».

أي قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا الله.

۲. الفقيه ۱۹۵/۲، ح ۸۸۷.

٤. ن،س،أ: أنزلني .

١. كذا في المصدر . وفي النسخ: و .

٣. الخصال ٦٣٤، من حديث أربعمائة .

٥. النهج ١٥٠، الخطبة ١٠٣.

١٦٤ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالفرائب

﴿ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ ۞: عذاب الله ؟!

﴿ وَقَالَ الْمُلَأَ مِنْ قَوْمِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: لعلَّه ذُكر بالواو ، لأنَّ كلامهم لم يتصل بكلام الرسول ، بخلاف قول قوم نوح . وحيث استؤنف به ، فعلىٰ تقدير السؤال .

﴿ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ ﴾ : بلقاء ما فيها من الثواب والعقاب. أو : بمعادهم إلى الحياة الثانية بالبعث.

- ﴿ وَاتَّرَفْنَاهُمْ ﴾ : ونعَمناهم.
- ﴿ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ : بكثرة الأموال والأولاد.
- ﴿ مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرِّ مِثْلُكُمْ ﴾: في الصفة والحال.
- ﴿ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرُبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ ﴿: تقرير للمماثلة. و«ما» خبرية. والعائد إلى الثاني منصوب محذوف، أو مجرور حُذف مع الجاز، لدلالة ما قبله عليه.
  - ﴿ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ ﴾: فيما يأمركم.
  - ﴿ إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ ﴾ ٢٠ حيث أذللتم أنفسكم.
  - و «إذاً» جزاء للشرط، وجواب [للّذين قاولوهم من قومهم] (١).
  - ﴿ لَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُتْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً ﴾ : مجردة من اللحوم والأعصاب،
  - ﴿ أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴾ ۞: من الأجداث \_أو من العدم \_تارة أخرى إلى الوجود.

و «أنّكم» تكرير للأوّل. أكدّبه، لمّا طال الفصل بينه وبين خبره. أو «انّكم مخرجون» مبتدأ خبره الظرف المقدّم. أو فاعل للفعل المقدّر، جواباً للشرط. والجملة خبر الأوّل. أي أنّكم إخراجكم إذا متّم. أو: أنّكم إذا متّم، وقع إخراجكم. ويجوز أن يكون خبر الأوّل محذوفاً، لدلالة خبر الثاني عليه، لا أن يكون خبره الظرف، لأنّ اسمه جنّة ولا يكون اسم زمان خبراً عن جنّة.

﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾ : بعد التصديق أو الصحة.

۱. من ع.

﴿ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ بِعد ما توعدون.

واللام للبيان كما في «هيت لك» (١).

وقيل (٢): «هيهات» بمعنى البعد. وهو مبتدأ خبره «لما توعدون».

وقرئ (٣) بالفتح منوّناً، للتنكير. وبالضمّ منوّناً، على أنّه جمع هيهة. وغير منوّن، تشبيهاً بِدهبلُ». وبالكسر، على الوجهين. وبالسكون على لفظ الوقت، وبإبدال التاءهاء.

﴿ إِنْ هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ﴾: أصله: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا. فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة الثانية عليها، حذراً عن التكرير، وإشعاراً بأنَّ تعيَنها مغنٍ عن التصريح بها، كقوله:

## هي النفس ما حمّلتها تتحمّل

ومعناه : لا حياة إلّا هذه الحياة . لأنّ «إن» نافية دخلت على «هي» الّتي في معنى الحياة الدالّة على الجنس ، فكانت مثل «لا» الّتي تنفي ما بعدها نفي الجنس .

- ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ : يموت بعضنا، ويولد بعض.
  - ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ ٢: بعد الموت.
    - ﴿ إِنْ هُوَ ﴾ : ما هو .
- ﴿ إِلاَّ رَجُلٌ افْتَرِيٰ عَلَى اللهِ كَذِباً ﴾: فيما يدّعيه من الرسالة له، وفيما يعدنا من البعث.
  - ﴿ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ۞: بمصدّ قين.
  - ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي ﴾ : عليهم وانتقم لي منهم.
    - ﴿ بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ ۞: بسبب تكذيبهم إيّاي.
      - ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ ﴾ : عن زمان قليل.

و «ما» صلة لتوكيد معنى القلّة. أو نكرة موصوفة.

\_\_\_\_\_

۱. يوسف/۲۳.

۲ و۳. أنوار التنزيل، ۱۰۷/۲.

﴿ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ ٢ : على التكذيب، إذا عاينوا العذاب.

﴿ فَلَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ﴾: صيحة جبرئيل. صاح عليهم صيحة هائلة تـصدّعت منها قلوبهم، فماتوا.

واستُدِلَ به على أنّ القرن قوم صالح.

﴿ بِالْحَقِّ ﴾ : بالوجه الثابت الّذي لا دافع له . أو : بالعدل من الله ، لقولك : فلان يقضي بالحقّ . أو : بالوعد الصدق .

﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءٌ ﴾ : شبّههم في دمارهم بغثاء السيل (١) وهو حميله ؛ كقول العرب : سال (٢) به الوادي لمن هلك .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ في قوله: «فجعلناهم غثاء» الغثاء اليابس الهامد من نبات الأرض.

﴿ فَبُعُداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ۞: يحتمل الإخبار والدعاء. و«بعداً» مصدر بعد: إذا هلك. وهو من المصادر الّتي تُنصب بأفعال لايستعمل إظهارها. واللام لبيان من دُعي عليه بالبعد. ووضع الظاهر موضع ضميرهم للتعليل.

﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ ﴾ ١٠ يعني قوم صالح ولوط وشعيب

وغيرهم.

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا ﴾: الوقت الّذي حدّ لهلاكها.

و «من» مزيدة للاستغراق.

﴿ وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ 🚭: الأجل.

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ ﴾ : متواترين واحداً بعد واحد. من الوتر وهو الفرد. والتاء بدل من الواو ؛ كتولّج ويتقرّ ( <sup>16</sup> . والألف للتأنيث ؛ لأنَّ الرسل جماعة .

١. كذا في أنوار التنزيل ١٠٧/٢ . وفي النسخ: العسل.

٢. ليس في م . ٣ تفسير القمّي ، ٩١/٢ .

٤. س، أ، م، ن: يتقوّل . وفي أنوار التنزيل ١٠٨/٢: تيقور .

الجزء الناسع / سورة المؤمنين

وقرأ(١)أبو عمرو بالتنوين، على أنّه مصدر ـ بمعنى المواترة ـ وقع حالاً.

﴿ كُلُّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ ﴾: إضافة الرسول مع الإرسال إلى المرسل، ومع المجيء إلى المرسل إليهم، لأنَّ الإرسال الَّذي هو مبدأ الأمر منه والمجيء الَّـذي هـو منتهاه إليهم.

﴿ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً ﴾: في الإهلاك.

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ﴾ : لم نبق منهم إلّا حكايات يسمر بها. وهو اسم (١) جمع للحديث. أو جمع أحدوثة، وهي ما يُتحدّث به تلهّياً.

﴿ فَبُعْداً لِقَوْمِ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ 🕲:

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَآخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا ﴾: بالآيات التسع.

﴿ وَسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ ٢٠ : وحجّة واضحة ملزمة للخصم.

ويجوز أن يراد به العصيٰ. وإفرادها لأنَّها أولى المعجزات وأمَّها تعلَّقت بها معجزات شتّى؛ كانقلابها حيّة، وتلقّفها [ما أفكته] (٣) السحرة، وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضربهما بها، وحراستها، ومصيرها شمعة وشجرة خضراء مثمرة ورشاء ودلواً. وأن يراد به المعجزات، وبالآيات الحجج. وأن يراد بهما المعجزات، فإنَّها آيات للنبوَّة وحجَّة بيّنة على ما يدَّعيه النبيّ.

﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَاثِهِ فَاسْتَكْبَرُوا ﴾ : عن الإيمان والمتابعة.

﴿ وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ ﴾ 📆: متكبرين.

﴿ فَقَالُوا اَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾ : ثنَّى البشر، لأنَّه يُطلق للواحــد ــكـقوله (٤٠: «بشــراً سوياً» -كما يُطلَق للجمع؛ كقوله (٥): «فإمّا ترينَ من البشر أحداً». ولم يثنّ المثل، لأنّه في حكم المصدر.

١. أنوار التنزيل، ١٠٨/٢.

٢. ليس في أ.

٤. مريم /١٧. ٣. ليس في م .

٥. مريم /٢٦.

وهذه القصص -كما ترى - تشهد بأنّ قصارى شبه المنكرين للنبوّة قياس حال الأنبياء على أحوالهم، لما بينهم من المماثلة في الحقيقة. وفساده يظهر للمستبصر بأدنى تأمّل. فإنّ النفوس البشريّة، وإن تشاركت في أصل القوى والإدراك، لكنّها متباينة الإقدام فيهما. وكما ترى في جانب النقصان أغبياء لايعود عليهم الفكر برادّة، يمكن أن يكون في طرف الزيادة أغنياء عن التعلّم والتفكّر في أكثر الأشياء وأغلب الأحوال. فيدركون ما لايدرك غيرهم. ويعلمون ما لاينتهي إليه علمهم وإليه أشار بقوله (١) تعالى: «قل إنّما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنّما إلهكم إله واحد».

- ﴿ وَقَوْمُهُمَا ﴾ : يعنى بني إسرائيل.
- ﴿ لَنَا عَابِدُونَ ﴾ ۞: خادمون منقادون كالعباد.
- ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴾ ﴿: بالغرق في بحر قلزم.
  - ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ : التوراة.
    - ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾: لعل بني إسرائيل.

قيل (٢): ولا يجوز عود الضمير إلى فرعون وقومه؛ لأنَّ التوراة نزلت بعد إغراقهم. ( مُنَّهُ مَنْ كُلُهُ هِمَا اللَّهِ مِنْ اللَّمُ كَالِمُ كَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

﴿ يَهْتَدُونَ ﴾ ٢ إلى المعارف والأحكام. ﴿ وَجَمَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ آيَةً ﴾ : بولادتها إيّاه من غير مسيس. فالآية أمر واحد

مضاف إليهما. أو: جعلنا ابن مريم آية بأن تكلّم في المهد، وظهرت منه معجزات أُخر؛ وأمّه آبة بأن ولدت من غير مسيس. فحُذفت الأولى لدلالة الثانية عليها.

﴿ وَآوَيْنَاهُمَا اِلَى رَبُوَةٍ ﴾: قيل ٣٠: أرض بيت ٤٠) المقدس، فإنّها مرتفعة. أو دمشق. أو رملة فلسطين، أو مصر (٩٠)؛ فإنّ قراها على الربيٰ.

وقرأ (٧) ابن عامر وعاصم بفتح الراء. وقرئ (٧): «رباوة» بالضمّ والكسر.

١. الكهف/١١٠. ٢ و٣. أنوار التنزيل، ١٠٨/٢.

٤. ليس في م . في م : حصر مصر .

تفس المصدر والموضع.
 لا. تفس المصدر والموضع.

﴿ ذَاتِ قَرَارِ ﴾ : مستقرّ من أرض منبسطة.

وقيل (١): ذات ثمار وزروع؛ فإنَّ ساكنيها يستقرُّون فيها لأجلها.

﴿ وَمَعِينِ ﴾ ﴿ وَمَعِينِ ﴾ ﴿ وَماء معين ظاهر جارٍ. فعيل من: معن الماء: إذا جرى. وأصله: الإبعاد في الشيء. أو من الماعون، وهو: المنفعة. لأنّه نفّاع. أو مفعول من عانه: إذا أدركه بعينه. لأنّه لظهوره مدرك بالعيون. وصف مأواهما بذلك، لأنّه الجامع لأسباب التنزّ، وطيب المكان.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وقال عليّ بن إبراهيم الله قوله على الله وجعلنا ابن مريم وأمّه آية» إلى قوله «ومعين». قال: الربوة الحيرة. و«ذات قرار ومعين» الكوفة.

وفي مجمع البيان (٢): «و آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين». قيل: حيرة الكوفة وسوادها. والقرار مسجد الكوفة. والمعين الفرات. عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه الله عليه العامع (1) مثله.

﴿ يَا آَيُهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيَّاتِ ﴾: قيل (٥): نداء وخطاب لجميع الأنبياء، لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعة ـ لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة ـ بل على معنى أن كلاً منهم خوطبوا بذلك دفعة ـ لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة ـ بل على معنى أن كلاً منهم خوطب به في زمانه. فيدخل تحته عيسى دخولاً أوليّاً. ويكون ابتداء كلام ذُكِر تنبيهاً على أنّ تهيئة أسباب التنعّم لم تكن له خاصة، وأنّ إباحة الطيّبات للأنبياء شرع قديم، واحتجاجاً على الرهبانيّة في رفض الطيّبات. أو حكاية لما ذكر لعيسى وأمّه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا(١).

وقيل (٧): النداء له. ولفظ الجمع للتعظيم.

والطيّبات: ما يُستلذّ من المباحات.

٢. تفسير القمّى، ٩١/٢.

٤. الجوامع، ٣٠٧.

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: رزقنا .

١. نفس المصدر، ١٠٩.

٣. المجمع، ١٠٨/٤.

٥. أنوار التنزيل، ١٠٩/٢.

٧. نفس المصدر والموضع.

وقيل (١): الحلال الصافي القوام. فالحلال ما لايُعصَى الله فيه. والصافي ما لايُنسيَ الله فيه. والقوام ما يمسك النفس ويحفظ العقل.

وفى مجمع البيان (٢): «ياأيُّها الرسل كلوا من الطيّبات». وروي عن النبيّ ﷺ: إنّ الله طيّب لايقبل إلّا طيّباً. وإنّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: «يا أيّها الرسل كلوا من الطيّبات». وقال (٣): «يا أيّها الّذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم».

- ﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ : فإنّه المقصود منكم والنافع عند ربّكم.
  - ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (6): فأجازيكم (٤) عليه.
- ﴿ وَإِنَّ هٰذِهِ ﴾ : ولأنَّ هذه. والمعلَّل به «فاتَّقون». أو : واعلموا أنَّ هذه.
  - وقيل (٥): إنّه معطوف على «ما تعملون».
  - وقرأ (٦) ابن عامر بالتخفيف. والكوفيّون بالكسر، على الاستئناف.

﴿ أُمُّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾: قيل (٧): ملَّتكم ملَّة واحدة. أي متّحدة في العقائد وأصول الشرائع. أو جماعتكم جماعة واحدة متَّفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة ونصب «أمّة» على الحال.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم: «أمّة واحدة» قال: على مذهب واحد.

﴿ وَإِنَّا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ ﴿: في شقِّ العصا ومخالفة الكلمة.

وفي شرح الآيات الباهرة (^): قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا أحمد بـن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن الحسين (١) بن مخارق، عن أبي الورد وأبي الجارود، عن أبي جعفر للسُّلِا في قوله على: «وإنَّ هذه أمَّتكم أمَّة واحدة». قال: آل محمد التكافي.

٢. المجمع ، ١٠٩/٤ . ١. نفس المصدر والموضع.

٣. البقرة / ١٧٢.

٤. كذا في أنوار التنزيل ١٠٩/٢ . وفي النسخ: فيجازيكم .

م. تأويل الآيات الباهرة ٢٥٢/١ ٣٥٣ ، ح ٢. ٥ ـ ٧. أنوار التنزيل، ١٠٩/٢.

٩. المصدر: الحصين.

فعلى هذا يكون الخطاب بقوله: «أمّتكم» لآل محمد صلّى الله عليهم. وقوله: «أمّة واحدة» أي غير منفرّقة في الأقوال والأفعال (١١)، ببل على طريقة واحدة [لاتفترق ولاتختلف أبداً. ولوكان المعنيّ بها أمّة محمد ﷺ جميعها، لما قال: «واحدة»](١١) لأنّ النبيّ ﷺ قال: ستفترق أمّتي من بعدي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية، والباقي في النار. والفرقة الناجية هي الأمّة الواحدة، وهم آل محمد وشيعتهم.

﴿ فَتَفَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيِّنَهُمْ ﴾: تقطّعوا أمر دينهم، وجعلوه أدياناً مختلفة. أو: فـتفرّقوا وتخرّبوا.

و «أمرهم» منصوب بنزع الخافض، أو التمييز. والضمير إلى ما دلّ عليه الأمّة من أربابها أولها.

﴿ زُبُواً ﴾: قطعاً. جمع زبور الّذي بمعنى الفرقة.

ويؤيّده القراءة بفتح الباء (٣). فإنّه جمع <sup>(٤)</sup> زبرة. وهو حال من «أمرهم» أو من الواو. أو مفعول ثان لـ«تقطّعوا». فإنّه متضمّن معنى جعل.

وقيل (٥٠): كتباً. من: زبرت الكتاب. فيكون مفعولاً ثانياً، أو حالاً من «أمرهم» على تقدير مثل كتب.

وقرئ (٦) بتخفيف الباء ، كرُسُل في رُسُل.

﴿ كُلِّ حِزْبٍ ﴾ : من المتحرّبين.

﴿ بِمَا لَدَيْهِمْ ﴾: من الدين.

﴿ فَرِحُونَ ﴾ ٢٠ : معجبون ٧٠ معتقدون أنَّهم على الحقِّ.

١. المصدر: غير متفرّقة لافي أقوال ولافي الأفعال .

۲. ليس في م . ٣ . أنوار التنزيل، ١٠٩/٢.

٤. ليس في أ. ٥ و٦. نفس المصدر والموضع.

٧. كذا في أنوار التنزيل ١٠٩/٢. وفي النسخ: محبّون .

وفي تفسير على بن إبراهيم (١): وقوله ﷺ: «كلّ حزب بما لديهم فرحون». قال: كلّ من اختار لنفسه ديناً، فهو فرح به.

﴿ فَذَرُّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ ﴾ : في جهالتهم.

شبِّهها بالماء الَّذي بغير القامة ؛ لأنَّهم مغمورون فيها، أو لاعبون بها.

وقرئ (۲): «في غمراتهم».

﴿ حَتَّى حِين ﴾ ٢٠ : إلى أن يُقتلوا أو يموتوا.

﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ ﴾ : أنَّما نعطيهم ونجعله مدداً لهم.

﴿ مِنْ مَالِ وَيَنِينَ ﴾ ﴿: بيان لِـ «ما» وليس خبراً له. فإنّه غير معاب عليه. وإنّما المعاب عليه اعتقادهم أنّ ذلك خير لهم، فخبره:

﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾: والراجع محذوف. والمعنى: أيحسبون أنّ الّذي نمدُّهم به، نسارع به لهم فيما فيه خيرهم وإكرامهم ؟!

﴿ بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ ۞: بل هم كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور، ليتأمّلوا فيعلموا أنّ ذلك الإمداد استدراج لا مسارعة في الخير.

وقرئ (٣): «يمدّهم» على الغيبة. وكذلك «يسارع» و«يسرع». ويحتمل أن يكون فيهما ضمير الممدّبه. و«يسارع» مبنيّاً للمفعول.

وفي نهج البلاغة (<sup>4)</sup>: فلو رخّص الله في الكبر لأحد، لرخّـص لأنبيائه ورسـله <sup>(ه)</sup>. ولكنّه سبحانه كره لهم التكابر، ورضي لهم التواضع. فألصقوا بـالأرض خـدودهم، وعفّروا في التراب وجوههم، وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين. فكانوا قوماً مستضعفين قد اختبرهم الله بالمخمصة، وابتلاهم بالمجهدة، وامتحنهم بالمخاوف (٦)، ومحّصهم

٢. أنوار التنزيل، ١٠٩/٢.

النهج ۲۹۰ ۲۹۱، الخطبة ۱۹۲.

١. تفسير القتى، ٩١/٢. ٣. نفس المصدر، ١١٠.

٥. المصدر: لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه.

٦. كذا في المصدر. وفي م: بالتخاويف. وفي غيرها: بالمخاويف.

بالمكاره. فلا تعتبروا الرضا والسخط (١) بالمال والولد، جهلاً بمواقع الفتنة والاختبار، في موضع الغنا والاقتدار ٢٦. فقد قال سبحانه: «أيحسبون أنّما نمذَهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لايشعرون». فإنّ الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم.

وفي مجمع البيان (٣): «أيحسبون أنّما نمدّهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون». وروى السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه هي قال: قال رسول الله على إنّ الله تعالى يقول: يحزن عبدي المؤمن إذا قترت عليه شيئاً من الدنيا، وذلك أقرب له منّي. ويفرح إذا بسطت له الدنيا، وذلك أبعد له منّي. ثمّ تلا هذه الآية إلى قوله: «بل لايشعرون». ثمّ قال: إنّ ذلك فتنة لهم.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِمْ ﴾ : من خوف عذابه.

﴿ مُشْفِقُونَ ﴾ ۞: حذرون.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾: المنصوبة والمنزلة.

﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿: بتصديق مدلولها.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ ۞: شركاً جليّاً ولاخفيّاً.

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا ﴾ : يعطون ما أعطوا من الصدقات.

وقرئ (٤): «يأتون ما أتوا» أي يفعلون ما فعلوا من الطاعات.

﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ : خانفة أن لا يُقبل منهم، وأن لا يقع على الوجه اللائق، فيؤاخذ .

﴿ أَنْهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَاجِعُونَ ﴾ ﴿: لأنّ مرجعهم إليه. أو : من أنّ مرجعهم إليه، وهمو يعلم ما يخفي عليهم.

﴿ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ : يرغبون في الطاعات أشد الرغبة، فيبادرونها.

١. كذا في المصدر . وفي النسخ: السخطة . ٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: الاقتار .

٤. أنوار التنزيل، ١١٠/٢.

٣. المجمع ، ١١٠/٤ .

أو: يسارعون في نيل الخيرات الدنيويّة الموعودة على صالح الأعمال، بالمبادرة إليها؛ كقوله (١): «فا تاهم الله ثواب الدنيا». فيكون إثباتاً لهم ما نفى عن أضدادهم. «هم لها عاملون».

﴿ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ ۞: لأجلها فاعلون السبق. أو: يسابقون الناس إلى الطاعة أو الثواب؛ أو الجنّة. أو: يسابقونها، أي ينالونها قبل الآخرة، حيث عُجِّلت لهم في الدنيا؛ كقوله «هم لها عاملون» (٢).

وفي أصول الكافي (٣): على بن إبراهيم، عن أبيه وعليّ بن محمّد القاسانيّ ؛ جميعاً عن القاسم بن محمّد، عن سليمان المنقريّ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه لله يقول : إن قدرت أن لاتعرف، فافعل. وما عليك أن لايّثني عليك الناس. وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس، إذا كنت محموداً عند الله.

ثمّ قال (أ): قال [أبي] (أ) عليّ بن أبي طالب: لا خير في العيش إلّا لرجلين: رجل يزداد كلّ يوم خيراً، ورجل يتدارك منيّته بالتوبة. وأنّى له بالتوبة ؟! ووالله، لو سجد حتّى ينقطع عنقه، ما قبل الله تبارك وتعالى منه، إلّا بولايتنا أهل البيت. ألا ومن عرف حقّنا ورجا (١) الثواب فينا، ورضي بقوته نصف مدّ في كلّ يوم، وما ستر عورته، وما أكنّ رأسه. وهم والله في ذلك خائفون وجلون. ودّوا أنّه حظّهم من الدنيا. وكذلك وصفهم رأسة («والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنّهم إلى ربّهم راجعون».

ثمّ قال: ما الذين آتوا؟ آتوا \_ والله \_ مع الطاعة المحبّة والولاية؛ وهم في ذلك خائفون. ليس خوفهم خوف شك، ولكنّهم خافوا أن يكونوا مقصّرين في محبّتنا وطاعتنا.

١. آل عمران / ١٤٨. ٢. المؤمنون /٦٣.

٣. الكافي ٤٥٦/٢ ٤٥٧، ح ١٥. ليس في م .

٥. من المصدر . وفي النسخ: رجاء .

الجزء التاسع / سورة المؤمنين

وفي تفسير على بن إبراهيم (١): ذكر ﷺ من يريد بهم الخيرة، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمُ من خشية ربّهم مشفقون» إلى قوله: «يؤتون ما آتوا» [قال: من العبادة والطاعة.

وفي روضة الكافي (٢): وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله للطِّلا قال: سألته عن قول الله ﷺ: «والَّذين يؤتون ما أتوا] (٣) وقلوبهم وجلة». قال: هي شفاعتهم ورجاؤهم. يخافون أن تُردّ عليهم أعمالهم، إن لم يطيعوا الله عزّ ذكره ويرجون أن يقبل منهم.

وفي مجمع البيان (٤٠): «وقلوبهم وجلة». وقال أبو عبدالله النِّلا: معناه: خائفة أن لايقبل منهم.

وفي رواية أخرى<sup>(٥)</sup>: يؤتي ما آتىٰ، وهو خائف راج.

وفي محاسن البرقي (١): عنه، عن [الحسن بن عليّ ] (١) بن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبدالله للطِّل في قول الله: «الّذين يؤتون ما آتـوا وقـلوبهم وجلة أنَّهم إلى ربِّهم راجعون» قال: يعملون ما عملوا من عمل، وهم يعلمون أنَّهم يثابون عليه.

وروى عثمان بن عيسى (٨)، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه قال: يعملون ويعلمون أنَّهم سيثابون عليه.

عنه (٩)، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه قال: لو أنَّ العباد وصفوا الحقِّ وعملوا به، ولم تعقد (١٠٠) قلوبهم علىٰ (١١١) أنَّه الحقِّ ، ما انتفعوا

۲. الکافی ۲۲۹/۸، ح ۲۹۲.

٤. المجمع ، ١١٠/٤ .

٦. المحاسن ٢٤٦، ح ٢٥٦؛ وص ٢٤٧، ح ٢٥٢.

٨. نفس المصدر ٢٤٧، ح ٢٥٢.

١٠. المصدر: لم يعقد.

١٢. من ع . ليس في المصدر أيضاً .

١. تفسير القمّى، ٩١/٢.

٣. لايوجد في ع ون.

٥. المجمع، ١١٠/٤.

٧. ليس في المصدر.

٩. نقس المصدر ٢٤٨\_٢٤٩، ح ٢٥٥.

١١. ليس في المصدر.

وفي أصول الكافي (١٠): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن من عليّ بن حديد، عن منصور بن يونس، عن الحارث بن المغيرة أو أبيه، عن أبي عبدالله عليه قال: قلت له: ما كان في وصيّة لقمان؟ قال: كان فيها الأعاجيب. وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله على خيفة لو جئته ببرّ الثقلين، لعذّبك. وارج الله رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين، لرحمك.

محمد بن يحيى (٢)، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن النعمان، عن حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبدالله على يقول: إنّ ممّا حفظ من خطب النبيّ على أنّه قال: ألا إنّ المؤمن يعمل بين مخافتين (٢): بين أجل قد مضى لايدري ما الله صانع فيه. وبين أجل قد بقي لايدري ما الله على قاض فيه. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة. وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر على في قدول: هو عليّ بن

وفي شرح الآيات الباهرة (٢٠): قال محمّد بن العبّاس ﷺ: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن جعفر [عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود قال: حدّثنا الإمام موسى بن جعفر [عن أبيه] (٢٠) عليها قال: نزلت في أميرالمؤمنين وولده: «إنّ الذين هم من خشية ربّهم مشفقون» الآية إلى قوله: «وهم لها سابقون».

﴿ وَلاَنُكَلُّفُ نَفْساً إِلاًّ وُسْعَهَا ﴾: قدر طاقتها.

يريد التحريض على ما وصف به الصالحين، وتسهيله على النفوس.

﴿ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ ﴾: يعني اللوح أو صحيفة الأعمال.

أبى طالب للنظِلا ، لم يسبقه أحد (٥).

٢. نفس المصدر ٧٠، ح ٩.

٤. تفسير القمّى، ٩٢/٢.

٦. تأويل الأيات الباهرة ٣٥٣/١، ح ٤.

۱. الکافی ۲۷/۲، ح ۱.

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: المخافتين .

٥. ليس في ع .

٧. من المصدر مع المعقوفتين .

﴿ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ ﴾ : بالصدق لايوجد فيه ما يخالف الواقع.

وفي كتاب المناقب<sup>(۱)</sup> لابن شهر آشوب، في مناقب زين العابدين لله وكان إذا دخل شهر رمضان، يكتب على غلمانه ذنوبهم حتى إذا كان آخر ليلة دعاهم، ثمّ أظهر الكتاب وقال: يا فلان، فعلت كذا وكذا، ولم أؤذيك. فيقرّون أجمع.

فيقوم وسطهم ويقول لهم: ارفعوا أصواتكم وقولوا: يا عليّ بن الحسين، ربّك قد أحصىٰ عليك ما عملت، كما أحصيت علينا. ولديه كتاب ينطق بالحقّ، لايغادر صغيرة ولاكبيرة. فاذكر ذلّ مقامك بين يدي ربّك الّذي لايظلم منقال ذرّة. «وكفى بالله شهيداً» (٢). فاعف واصفح، يعف عنك المليك؛ لقوله (٣) تعالى: «وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم» ويبكى وينوح.

- ﴿ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ ٣: بزيادة عقاب أو نقصان ثواب.
  - ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ ﴾ : قلوب الكفرة.
  - ﴿ فِي غَمْرَةٍ ﴾: في غفلة عامرة لها.
- ﴿ مِنْ هَذَا ﴾ : من الَّذي وصف به هؤلاء. أو : من كتاب الحفظة.
  - ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ ﴾ : خبيثة.
- ﴿ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ ﴾ : متجاوزة لما وُصِفوا به، أو متخطِّية عمَّا هم عليه من الشرك.
  - ﴿ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾ ٢٠ معتادون فعلها.
  - ﴿ حَتَّىٰ إِذَا آخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ ﴾ : متنعميهم.
    - ﴿ بِالْعَذَابِ ﴾ : يعني القتل يوم بدر.

وفي جوامع الجامع (٤): «حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب». والعذاب قتلهم يوم بدر، والجوع حين دعا عليهم رسول الله ﷺ فقال: اللهم السدد وطأتك على مضر.

١. المناقب، ١٥٨/٤. ٢. النساء / ٧٩.

٣. النور/٢٢.

واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. فابتلاهم (الله](١) بالقحط حتى أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحترقة والقذر (١) والأولاد.

وفي مجمع البيان (٢) ذكر نحو الثاني، ونقله قولاً عن الضحّاك.

وفي جوامع الجامع (٤٠): «أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأوَلين» (٩٠). حيث خافوا الله، فأمنوا به وأطاعوه. «وآباءهم» إسماعيل وأعقابه (٧٠).

﴿إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴾ ٣: فاجؤوا الصراخ بالاستغاثة.

وهو جواب الشرط. والجملة مبتدأة [بعد «حتّى»](١٠).

ويجوزأن يكون الجواب:

﴿ لاَ تَجْأُرُوا الْيَوْمَ ﴾ : فإنّه مقدّر بالقول. أي قيل لهم: لا تجأروا.

﴿ اِنَّكُمْ مِنَّا لاَتُمْتَصَرُونَ ﴾ ﴿ : تِعليل للـنهي. أي لاتـجأروا؛ فـإنّه لايـنفعكم، إذ لاتمنعون منّا، أو لايلحقكم نصر ومعونة من جهتنا.

﴿ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ : يعني القرآن.

﴿ فَكُتْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَتْكِصُونَ ﴾ ﴿: تعرضون مدبرين عن سماعها وتصديقها والعمل بها.

﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ﴾ : قيل (١١): الضمير للبيت. وشهرة استكبارهم وافتخارهم بأنَّهم

٢. المصدر: القدّ .

٤. الجوامع، ٣٠٨.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: وإسحاق وأعقابه.

٨. المصدر: تميم بن مر.

١٠. ليس في ع .

١. من المصدر.

٣. المجمع ، ١١٢/٤ .

٥. المؤمنون / ٦٨ .

٧. نفس المصدر والموضع .

٩. المصدر: منه .

١١. أنوار التنزيل، ١١١/٢.

قرّامه، أغنى عن سبق ذكره. أو لدالياتي فإنّها بمعنى كتابي، والباء متعلّقة يدهستكبرين لأنّه بمعنى مكذّبين. أو لأنّ استكبارهم على المسلمين حدث بسبب استماعه. أو بقوله:

﴿ سَامِراً ﴾ : أي تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه . وهو في الأصل مصدر جاء على لفظ الفاعل؛ كالعاقبة .

وقرئ (۱): «شَمَراً» جمع سامر.

﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ ۞: من الهجر \_بالفتح \_إنّما بمعنى القطيعة ، أو الهذيان . أي تعرضون عن القرآن . أو : تهذون في شأنه . أو الهجر \_بالضم \_: الفحش . ويـؤيّد الشاني قـراءة بالنافم (٢٠) «تُهجرون» من أهجر ، بمعنى أفحش .

وقرئ (٣): «تهجّرون» على المبالغة.

﴿ اَفَلَمْ يَدَّبُرُوا الْقَوْلَ ﴾ : أي القرآن، ليعلموا أنّه الحقّ من ربّهم بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله.

﴿ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَلِينَ ﴾ ﴿ الرسول والكتاب ـ أو من الأمن من عذاب الله ـ فلم يخافوا كما خاف آباؤهم الأقدمون ـ كإسماعيل وأعقابه ـ فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه.

﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ ﴾ : بالأمانة والصدق وحسن الخلق وكمال العلم مع عدم التعلّم، إلى غير ذلك ممّا هو من صفة الأنبياء.

﴿ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ (ق: دعواه لأحد هذه الوجوه؛ إذ لا وجه له غيرها. فإنّ إنكار الشيء، قطعاً أو ظنّاً، إنّما يتّجه إذا ظهر امتناعه بحسب النوع أو الشخص أو بحث عمّا يدلّ عليه أقصى ما يمكن فلم يوجد.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ : فلا يبالون بقوله ، وكانوا يعلمون أنّه أرجحهم عقلاً ، وأتقنهم نظراً.

١-٣. نفس المصدر والموضع.

تفسير كنز الدقائق وبحرالفرائب

﴿ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاكْتُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ ۞: لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم، فلذلك أنكروه.

وإنَّما قيَّد الحكم بالأكثر، لأنَّه كان منهم من ترك الإيمان استنكافاً من توبيخ قومه، أو لقلَّة فطنته وعدم فكره؛ لا لكراهة الحقِّ.

﴿ وَلَو اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ ﴾ : بأن كان في الواقع آلهة شتّى .

﴿ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ : كما سبق تقريره في قوله (١): «لوكان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا».

وقيل (٢): لو اتَّبع الحقِّ أهواءهم وانقلب باطلاً، لذهب ما قام به العالم فلا يبقى. أو: لو اتَّبع الحقِّ الَّذي جاء به محمَّد ﷺ أهواءهم [وانقلب شركاً، لجاء الله بالقيامة وأهلك العالم من فرط غضبه. أو: لو اتّبع الله أهواءهم] (٣) بأن أنزل ما يشتهونه من الشرك والمعاصى، لخرج عن الألوهيّة، ولم يقدر أن يمسك السماوات والأرض. [وهو على أصل المعتزلة](٤).

وفي تفسير على بن إبراهيم (٥): «ولو اتّبع الحقّ أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهنَّ». قال: الحقّ رسول الله ﷺ وأميرالمؤمنين للسُّلاً.

﴿ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ ﴾ : بالكتاب الذي هو ذكرهم ؛ أي وعظهم ، أوصيتهم . أو الذكر الَّذي تمنَّوه بقولهم: «لو أنَّ عندنا ذكراً من الأوَّلين» (٦٠).

وقرئ (٧): «بذكراهم».

﴿ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ۞: لايلتفتون إليه.

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ ﴾ : قيل (٨): إنّه قسيم قوله : «أم به جنّة».

﴿ خَرْجاً ﴾ : أجراً على أداء الرسالة .

١. الأنباء / ٢٢. ٢. أنوار التنزيلي، ١١١/٢.

٣. لايوجد في ع،س،أ.

٥. تفسير القمّى، ٩٢/٢.

٧ و٨. أنوار التنزيل، ١١١/٢.

٤. من ع .

٦. الصافّات / ١٦٨.

- ﴿ فَخَرَاجُ رَبُّكَ ﴾ : رزقه في الدنيا. أو : ثوابه في الآخرة.
- ﴿خَيْرٌ ﴾: لسعته ودوامه. ففيه مندوحة لك عن عطائهم.

والخرج بإزاء الدخل؛ يقال لكلّ ما تخرجه إلى غيرك. والخراج غالب في الضريبة على الأرض. ففيه إشعار بالكثرة واللزوم، فيكون أبلغ. ولذلك عبّر به عـن عـطاء الله إيّاه.

وقرأ (١) ابن عامر: «خرجاً فخرج ربّك». وحمزة والكسائيّ: «خراجاً فخراج» للمزاوجة.

- ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ ۞: تقرير لخيريّة خراجه.
- ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿ وَإِنَّكَ العقامته العجة، وأزاح العلّة في هذه الاعوج فيه يوجب اتهامهم له. واعلم أنه سبحانه ألزمهم الحجّة، وأزاح العلّة في هذه الآيات، بأن حصر أقسام ما يؤدّي إلى الإنكار والاتّهام، وبيّن انتفاءها عدا كراهة الحقّ وقلة الفطنة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر الله في قوله: «أم تسألهم خرجاً فخراج ربّك خير وهو خير الرازقين» يقول: أم تسألهم أجراً، فأجر ربّك خير وقدوله: «وإنّك لتدعوهم إلى صراط مستقيم» (٤) قال: إلى ولاية أميرالمؤمنين الله الله .

﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّرَاطِ ﴾ : السويّ.

١. نفس المصدر والموضع. ٢. تفسير القمّي ٩٤/٢، ٩٢.

٣. ليس في ن . ٤. ليس في أ.

٥. لم نجده في المصدر، ولكن رواه نو رالثقلين ٥٨٤/٣، ح ٩٦.

﴿ لَنَاكِبُونَ ﴾ ۞: لعادلون عنه ؛ فإنّ خوف الآخرة أقوى البواعث (١٠) على طلب الحقّ وسلوك طريقه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): قال: «وإنّ الّذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون». قال: عن الإمام لحائدون (٢).

وفي أصول الكافي (4): الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن عبدالله (6) بن عبدالرحمان، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن (7) قال: سمعت أباعبدالله عليه يقول (7): قال أميرالمؤمنين عليه : إنّ الله تبارك وتعالى لو شاء لعرّف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله، والوجه الذي يؤتئ منه. فمن عدل عن ولايتنا، أو فضّل علينا غيرنا، فإنّهم عن الصراط لناكبون. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي روضة الكافي (^) خطبة مسندة لأميرالمؤمنين الله وهي خطبة الوسيلة ، يقول فيها الله وقد ذكر الأشقيين : يقول لقرينه إذا التقيا : «يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» (١٠) . فيجيبه الأشقى على رثوثة : يا ليتني لم أتُخذك خليلاً لقد أضللتني (١١) عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً (١١) .

فأنا الذكر الّذي عنه ضلّ ، والسبيل الّذي عنه مال ، والإيمان الّذي به كفر ، والقرآن الّذي إيّاه هجر ، والدين الّذي به كذّب والصراط الّذي عنه نكب.

١. ع وأ: لأقوى على ... ٢. تفسير القمّى ، ٩٣-٩٣.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: لحادون. ٤. الكافي ١٨٤/١، ح ٩.

٥. س وأ: عبيدالله .

٦. كذا في المصدر وجامع الرواة ٢٦٢/٢. وفي النسخ: صفوان .

۷. لیس فی ن . ۸. الکافی ۲۷/۸ ۲۸، ح ٤ .

٩. الزخرف / ٣٨.
 ١٠. كذا في المصدر . وفي النسخ: أضلني .

١١. العبارة مأخوذة من الآيتين ٢٨ و٢٩ من سورة الفرقان .

وعنه أيضاً قال (٢): حدّثنا عليّ بن العبّاس، عن جعفر الريّانيّ (٤)، عن الحسين بن علوان (٥)، عن سعد بن طريف (٢)، عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ للله قال: قوله ﷺ: «وإنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» قال: عن ولايتنا (٧).

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ ﴾: يعني القحط.

﴿ لَلَجُّوا ﴾ : لثبتوا ، واللجاج : التمادي في الشيء .

﴿ فِي طُنْيَانِهِمْ ﴾ : إفراطهم في الكفر واستكبارهم عن الحقّ وعداوة الرسول والمؤمنين.

﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ ۞: عن الهدي.

وفي جوامع الجامع (^^): «ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرّ للجُوا في طغيانهم يعمهون». ولمّا أسلم ثمامة بن أثال الحنفي، ولحق باليمامة، ومنع الميرة من أهل مكة، وأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز ـ وهو دم القراد مع الصوف ـ جاء أبوسفيان بن حرب إلى رسول الله ﷺ فقال له: أنشدك الله والرحم، ألست تزعم أنّك بُعثت رحمة للعالمين؟! فقال: بلي. فقال له: قتلت الآباء بالسيف، والأبناء بالجوع.

١. تأويل الآيات الباهرة ٢٥٤/١-٣٥٥، ح٦. ٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: الفضيل.

٣. نفس المصدر ٢٥٥٥١، ح٧. ٤. المصدر: الرمّاني .

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: حسن بن حسين بن علوان.

٦. ع وس: ظريف. ٧. ليس في أ.

٨. الجوامع، ٣٠٩.

﴿ وَلَقَدْ آخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ﴾ : يعني القتل يوم بدر.

﴿ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبُّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ ﴿ نَالْ أقاموا على عتوَّهم واستكبارهم.

واستكان: استفعل من الكون؛ لأنّ المفتقر انتقل من كون إلى كون. أو افتعل من السكون أُشبعت فتحته. وليس من عادتهم التضرّع. وهو استشهاد على ما قبله.

وفي أصول الكافي (١٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر للله عن قول الله ﷺ: «فما استكانوا لربّهم وما يتضرّعون»؟ فقال: الاستكانة هي الخضوع، والتضرّع رفع اليدين والتضرّع بهما.

[محمد بن يحيى (٢)، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر على عن قول الله على: «فما استكانوا لربّهم وما يتضرّعون». قال: الاستكانة هي الخضوع، والتضرع رفع اليدين والتضرع بهما] (٣).

وفي مجمع البيان (4): وروي عن مقاتل بن حيّان، عن الأصبغ بن نباتة، عن أميرالمؤمنين عليه قال: قال النبيّ عليه : رفع الأيدي من الاستكانة. [قلت: وما الاستكانة؟] (٥) قال: ألا تقرأ هذه الآية: «فما استكانوا لربّهم وما يتضرّعون؟! أورده الثعلبي والواحديّ في تفسيريهما.

وقال أبوعبدالله (١) عليه إلا الاستكانة الدعاء. والتضرّع رفع اليدين (١) في الصلاة.

﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾: قيل (٨): يعني الجوع؛ فإنّه أشدّ من الأسر والقتل.

وفي مجمع البيان (٩): وذلك حين دعا النبيِّ ﷺ عليهم، فقال: اللهم [اجعلها

الكافي ٢/٩/٢ ـ ٤٨٠، ح ٢.
 الكافي ٢/٤٧٩ ـ ٤٨٠، ح ٢.

٣. لايوجد في أ.

لم نعثر عليه في المجمع؛ ولكن رواه نو رالثقلين ٥٥٠/٣، ح ١٠٣.

٥. ليس في ن . ٦. المجمع ، ١١٣/٤ .

٧. المصدر: اليد . ٨ . أنوار التنزيل ، ١١٢/٢ .

٩. المجمع، ١١٤/٤.

عليهم](١)سنين كسني (٢) يوسف. فجاعوا؛ حتّى أكلوا العلهز. وهو الوبر بالدم.

وقال أبو جعفر (٣): هو في الرجعة.

وقيل (٤): هو القتل يوم بدر.

وقيل (°): فتحنا عليهم باباً من عذاب جهنّم في الآخرة.

وقيل<sup>(٦)</sup>: ذلك حين فتح مكّة.

﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ ﴿: متحيّرون آيسون من كلّ خير ؛ حتّى جاءك أعتاهم متعطفك.

﴿ وَهُوَ الَّذِي آنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْآبْصَارَ ﴾ : لتحسّوا بها ما نصب من الآيات.

﴿ وَالْأَقْدِدَةَ ﴾ : لتتفكّروا فيها، وتستدلّوا بها، إلى غير ذلك من المنافع الدينيّة [والدنيويّة] ٧٠٠).

﴿ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ﴾ ۞: تشكرونها شكراً قليلاً؛ لأنّ العمدة في شكرها استعمالها فيما خُلقت لأجلها، والإذعان لما نحلها من غير إشراك.

و «ما» صلة للتأكيد.

وفي نهج البلاغة (٨): قال طلاً : اعجبُوا لهذا الإنسان ينظر بشحم، ويتكلّم بلحم، ويسمكر بلحم،

﴿ وَهُوَ الَّذِي ذَرَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ : [خلقكم](١) وبنَّكم فيها بالتناسل.

﴿ وَالَّذِهِ تُحْشَرُونَ ﴾ ﴿ : تُجمعون يوم القيامة بعد تفرّ قكم.

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُحْمِي وَيُعِيتُ وَلَهُ اخْتِلاَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾: ومختص به تعاقبهما، لا يقدر عليه غيره، فيكون رداً لنسبته إلى الشمس حقيقة. أو: لأمره وقضائه تعاقبهما، أو انتقاص أحدهما وازدياد الآخر.

١. ليس في المصدر.

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: كسنين .

٧. من أنوار التنزيل، ١١٢/٢.

٩. من أنوار التنزيل، ١١٢/٢.

٦-٣. نفس المصدر والموضع.
 ٨. النهج ٤٧٠، الحكمة ٨.

﴿ أَفَلاَ تَمْقِلُونَ ﴾ ٢ : بالنظر والتأمّل أنّ الكلّ منّا، وأنّ قدرتنا تعمّ الممكنات كلّها، وأنّ البعث من جملتها؟!

وقرئ (١) بالياء، على أنّ الخطاب السابق لتغليب المؤمنين.

- ﴿ بَلْ قَالُوا ﴾: أي كفّار مكّة.
- ﴿ مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴾ ۞: آباؤهم ومن دان بدينهم.
- ﴿ قَالُوا آئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً آئِنّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ ﴿: استبعاداً. ولم يتأمّلوا أنهم كانوا قبل ذلك أيضاً تراباً فخُلقوا.
- ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاوْنا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ ﴾ ﴿ إِلَا أَكاذيبهم الّتي كتبوها. جمع أسطورة؛ لأنّه يستعمل فيما يتلهّى به، كالأعاجيب والأضاحيك.

وقيل (٢): جمع أسطار (٣) جمع سطر.

﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ إِن كنتم من أهل العلم، أو من العالمين بذلك.

فيكون استهانة بهم وتقريراً لفرط جهالتهم؛ حتّى جهلوا مثل هذا الجليّ الواضح. وإلزاماً بما لا يمكن لمن له مسكة من العلم إنكاره. ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا، فقال:

﴿ سَيَقُولُونَ شِهِ ﴾: لأنّ العقل الصريح قد اضطرّهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنّه خالقها.

﴿ قُلْ ﴾ : أي بعد ما قالوه :

﴿ اَفَلاَ تَذَكُّرُونَ ﴾ ﴿ وَنَا عَلَمُونَ أَنَّ مَنَ قَدَ فَطَرَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا ابتَدَاءً، قَدَرَ على إيجادها ثانياً؟! فإنَّ بدء الخلق ليس أهون من إعادته.

وقرئ (٤): «تتذكّرون» على الأصل.

۱۱۳/۲ . أنوار التنزيل، ۱۱۳/۲ .

٤. أنوار التنزيل، ١١٣/٢.

٣. ليس في م .

- ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْضِ الْعَظِيمِ ﴾ ۞: فإنَّها أعظم من ذلك.
- ﴿ سَيَقُولُونَ شِرِ ﴾: قرأ (١) أبو عمرو ويعقوب بغير لام فيه وفيما بعده ، على ما يقتضيه لفظ السؤال.
- ﴿ قُلْ اَفَلاَ تَتَقُونَ ﴾ ﴿ عَلَا تَشْرَكُوا بِهِ بِعَضْ مَخْلُوقاتِهِ، وَلاَتَنْكُرُوا قَدْرَتُهُ على بِعَضْ مَقْدُورَاتِهِ ؟!
  - ﴿ قُلْ مَنْ بِيلِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾: ملكه غاية ما يمكن.
    - وقيل (٢): خزائنه.
    - ﴿ وَهُوَ يُجِيرُ ﴾: يغيث من يشاء ويحرسه.
    - ﴿ وَلاَيْجَارُ عَلَيْهِ ﴾ : ولايغاث عليه أحد، ولايمنع منه.
      - وتعديته بـ «على» لتضمين معنى النصرة.
        - ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ 🕲:
- ﴿ سَيَقُولُونَ فِهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴾ ﴿ : فمن أين تُخدعون، فتُصرَفون عن الرشد مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلة؟!
  - ﴿ بَلِّ آتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ ﴾ : من التوحيد والوعد بالنشور.
    - ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ ۞: حيث أنكروا ذلك.
    - ﴿ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ ﴾ : لتقدّسه عن مماثلة أحد.
      - ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ ﴾: يساهمه في الألوهيّة.
- ﴿إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾: جواب محاجَتهم. وجزاء شرط حُذِف، لدلالة ما قبله عليه. أي لو كان معه آلهة كما تقولون، لذهب كل واحد منهم بما خلقه، واستبدّ به، وامتاز ملكه من ملك الآخرين، ووقع بينهم التحارب والتغالب؛ كما هو حال ملوك الدنيا. فلم يكن بيده وحده ملكوت كلّ شيء. واللازم

۲. أنوار التنزيل، ۱۱۳/۲.

١. أنوار التنزيل، ١١٣/٢.

باطل بالإجماع والاستقراء. وقيام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى واجب واحد.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): ثمّ ردّ الله كلّ على الثنويّة الذين قالوا بإلهين، فقال: «ما اتّخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كلّ إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض». قال: لو كانا (٢) إلهين كما زعمتم، إلكانا يختلفان، فيخلق هذا ولايخلق هذا، ويريد هذا ولايريد هذا و] (١) لطلب كلّ واحد منهما العلوّ (١). وإذا شاء واحد أن يخلق إنساناً، شاء الآخر أن يخالفه فيخلق بهيمة، فيكون [الخلق منهما على مشيئتهما واختلاف إرادتهما] (١) إنساناً وبهيمة في حالة واحدة. فهذا [من أعظم المحال] (١) غير موجود. وإذا بطل هذا، ولم يكن بينهما اختلاف، بطل الاثنان وكان واحداً (١٠). فهذا التدبير واتصاله وقوام بعضه ببعض، يدلّ على صانع واحد (٨). وهو قول الله كلّ : «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كلّ إله بما خلق ولعلا بعضهم على اتخذ الله من ولد وما كان فيهما ألهة إلّ الله لفسدتا»] (١٠).

وفي كتاب التوحيد (١١٠) بإسناده إلى الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن للسلام حديث طويل، وفي آخره: قلت: جعلت فداك، بقيت مسألة. قال: هات، لله أبوك.

قلت: يعلم القديم ما لم يكن أن لو كان، كيف كان يكون؟ قال: ويحك، إنّ مسائلك لصعبة. أما سمعت الله يقول (٢٠٠): «لو كان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا» ؟! وقوله: «ولعلا

١. تفسير القمّي، ٩٣/٢.

٣. من المصدر: الغلبة.

٥. ليس في المصدر . ٦. ليس في المصدر .

٧. المصدر: وإذا بطل هذا، ثبت التدبير والصنع لواحد.

المصدر: ودل أيضاً التدبير وثباته وقوام بعضه ببعض على أن الصانع واحد.

٩. الأنبياء / ٢٢. ليس في المصدر.

١١. التوحيد ٦٥، ح ١٨. ١٧ الأنبياء / ٢٢.

الجزء التاسع / سورة المؤمنين

بعضهم على بعض». وقال (١) يحكي قول أهل النار: «أخرجنا نعمل صالحاً غير الّذي كنًا نعمل». وقال (٣): «ولو رُدُوا لعادوا لما نُهوا عنه». فقد علم الشيء الَّذي لم يكن أن لو كان، كىف كان ىكون.

﴿ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ﴿ : من الولد والشريك، لما سبق من الدليل على فساده.

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ ﴾ : خبر مبتدأ محذوف. وقد جرّه (٣) ابن كثير وابـن عــامر وأبوعمرو ويعقوب وحفص على الصفة. وهو دليل آخر على نفي الشريك، بناءً على توافقهم في أنّه المتفرّد بذلك. ولهذا رتّب عليه:

﴿ فَتَعَالَى ﴾ : الله .

﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ۞: بالفاء.

وفي كتاب معاني الأخبار (1) بإسناده إلى ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله لما الله على الله الله الله الله الله على ال والشهادة ما قدكان.

﴿ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُريَنِّي ﴾ : إن كان لابدّ من أن ترينّي . لأنّ «ما» والنون للتأكيد.

﴿ مَا يُوعَدُونَ ﴾ ۞: من العذاب في الدنيا والآخرة.

وفي مجمع البيان (٥): وروى الحاكم أبوالقاسم الحسكانيّ بإسناده عن أبي صالح، عن ابن عبّاس وجابر بن عبدالله، أنّهما سمعا رسول الله ﷺ يقول في حجّة الوداع ـ وهو بمني \_: لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض! وايم الله، لئن فعلتموها، لتعرفوني (١) في كتيبة يضاربونكم. قال: فغُمز من خلفه منكبه الأيسر

۱. فاطر/۳۷.

٢. الأنعام / ٢٨. ٤. معانى الأخبار ١٤٦، ح ١ . ٣. أنوار التنزيل، ١١٣/٢.

٥. مجمع البيان ١١٧/٤ . شواهد التنزيل ٤٠٣/١، ح ٥٥٩ .

٦. المصدر: لتعرفني.

فالتفت، فقال: أو على. فنزل: «قل ربّ إمّا تريني» الآيات.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠) روي هذا الخبر عن محمّد بن العبّاس بأدنئ تغيير.

﴿ رَبُّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ۞: قريناً لهم في العذاب.

وهو إمّا لهضم النفس، أو لأنّ شؤم الظلمة قد يحيق بمن وراءهم، كقوله (٢٠): «واتّقوا فتنة لاتصيبنّ الّذين ظلموا منكم خاصّة».

عن الحسن (٣): إنّ الله تعالى أخبر نبيّه أنّ له في أمّته نقمةً، ولم يطلعه على وقتها. فأمره بهذا الدعاء وتكرير النداء. وتصدير كلّ واحد من الشرط والجنزاء به، فنضل تضرّع وجؤار.

﴿ وَإِنَّا عَلَى اَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴾ ۞: لكنَّا نؤخِّره علماً بأنَّ بعضهم أو بعض أعقابهم يؤمنون. أو: لأنّا لا نعذَّبهم وأنت فيهم.

ولعلَّه ردَّ لإنكارهم الموعود واستعجالهم له استهزاءً.

وقيل (٤): قد أراه، وهو قتل بدر، أو فتح مكّة.

﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّنَةَ ﴾ : وهو الصفح عنها والإحسان في مقابلتها، لكـن بحيث لم يؤدّ إلى وهن في الدين.

وقيل (٥): هي كلمة التوحيد. و«السيّئة» الشرك.

وقيل ٧٠٪: هو الأمر بالمعروف. و«السيّنة» المنكر. وهو أبـلغ من «ادفع بـالحسنة السيّئة» لما فيه من التنصيص على التفضيل.

وفي الكافي (٧٠): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله للللهِ قال: بعث أميرالمؤمنين لللهِ إلى بشير بن (٨) عطارد(١٠)

١. تأويل الأيات الباهرة ٣٥٥/١، ح ٨؛ ونقله في الهامش عن تفسير فرات ١٠٢.

۲. الأنفال / ۲۵. انوار التنزيل ، ۱۱٤/۲.

٧. الكافي ٢٦٨/٧، ح ٤٠. ٨. المصدر: بشر.

٩. م: عطار . ن: عطاء .

التيميّ (١) في كلام بلغه. فمرّ به رسول أميرالمؤمنين الله في بني أسد، وأخذه. فقام نعيم بن دجاجة الأسديّ فأفلته (١).

فبعث إليه أميرالمؤمنين على المؤلمة فأتوه به وأمر به أن يُضرب. فقال له نعيم: أما والله إنّ المقام معك لذلّ. وإنّ فراقك لكفر. قال: فلمّا سمع ذلك منه قال له: [يا نعيم] (٣) قد عفونا عنك. إنّ الله على يقول: «ادفع بالتي هي أحسن السيّئة». أمّا قولك: «إنّ المقام معك لذلّ»، فسيّئة اكتسبتها. وأمّا قولك: «وإنّ فراقك فكفر»، فحسنة اكتسبتها. فهذه بهذه ثمّ أمر أن يُخلّى عنه.

وفي محاسن البرقيّ (٤): عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه في قول الله تعالى : «ادفع بالتي هي أحسن السيّئة» قال: التي هي أحسن ، التقيّة . «فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه وليّ حميم» (٥).

﴿ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ ۞: أي منك بما يصفونك، أو: بـوصفهم إيّـاك عـلى خلاف حالك، وأقدر على جزائهم؛ فكلّ إلينا أمرهم.

﴿ وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ ﴿: وساوسهم.

وأصل الهمز: النخس. ومنه: مهماز الرائض. شبّه حثّهم الناس على المعاصي، بهمز الراضة الدوابّ على المشي. والجمع للمرّات، أو لتنوّع الوساوس، أو لتعدّد المضاف إليه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ٢٠٠؛ وقوله: «وقل ربّ أعوذ بك من همزات الشياطين». قال: ما يقع في قلبك من وسوسة الشياطين.

﴿ وَاعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ ۞: يحوموا حولي في شيء من الأحوال.

١. المصدر: التميمي .

۲. أي خلّصه.

٣. من المصدر .

المحاسن ۲۵۷، ح ۲۹۷.
 تفسير القمّى، ۹۳/۲.

٥. فصلت / ٣٤.

وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن وحلول الأجل، لأنَّها أحرى الأحوال بأن يخاف عليه.

﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ لَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾: متعلَّق بـ«يصفون». وما بينهما اعتراض لتأكيد الإغضاء بالاستعاذة بالله عن الشيطان أن يزلُّه عن الحلم، ويغريه على الانتقام. أو بقوله: «إنّهم لكاذبون».

﴿ قَالَ ﴾: تحسّراً على ما فرط فيه من الإيمان والطاعة، لمّا اطّلع على الأمر:

﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴾ ۞: ردّوني إلى الدنيا.

والواو لتعظيم المخاطب.

وقيل (١): لتكرير قوله «ارجعني» كما قيل في قفا وأطرقا.

﴿ لَمَلِّي اَعْمَلُ صَالِحاً فِيما تَرَكْتُ ﴾ : في الإيمان الذي تركته. أي لعلى آتي بالإيمان وأعمل فيه.

وقيل (٢): في المال، أو في الدنيا.

وعنه (٣) كَيْنِيُّ : إذا عاين المؤمن الملائكة ، قالوا: أنرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟! بل قدوماً إلى الله. وأمّا الكافر، فيقول: «ربّ ارجعون».

وفي كتاب ثواب الأعمال (٤): وذكر أحمد بن أبي عبدالله أنَّ في رواية أبي بـصير، قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: من منع الزكاة، سأل الرجعة عند الموت. وهو قول الله ﷺ: «حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلّى أعمل صالحاً فيما تركت».

وفي الكافي(٥): يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليُّلا قال: من منع قيراطاً من الزكاة، فليس بمؤمن ولا مسلم. وهو قوله تعالى: «ربّ ارجعون لعلّى أعمل صالحاً فيما تركت».

﴿ كَلَّا ﴾ : ردع عن طلب الرجعة ، واستبعاد لها .

١ ـ ٣. أنوار التنزيل، ١١٤/٢.

٤. ثواب الأعمال ٢٨٠، ح ٥. ٥. الكافي ٥٠٣/٣، ح ٣.

﴿ إِنَّهَا كَلِمَةٌ ﴾: يعني قوله «ربّ ارجعون» إلى آخره. والكلمة، الطائفة من الكلام المنتظم (١) بعضها مع بعض.

﴿ هُوَ قَائِلُهَا ﴾ : لا محالة ، لتسلّط الحسرة عليه .

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٢)، في وصيّة النيّ ﷺ لعليّ عليّ يا عليّ ، تارك الزكاة يسأل الرجعة إلى الدنيا. وذلك قول الله ﷺ «حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون» الآية.

وفي أمالي الصدوق الله (٣)عن الصادق الله حديث طويل، وفيه يقول الله : إذا مات الكافر، شيّعه سبعون ألفاً من الزبانية إلى قبره. وأنّه ليناشد حامليه بصوت يسمعه كلّ شيء إلّا الثقلان، ويقول: لو أنّ لي كرّةً فأكون من المؤمنين (٤). ويقول: «ربّ ارجعون لعلّى أعمل صالحاً فيما تركت». فتجيبه الزبانية: كلّا إنّها كلمة أنت (٥) قائلها.

وفي مجمع البيان (٦): وروى العيّاشي بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ، قال: قلت لأبي الحسن الرضا للهِ : جعلت فداك، أيعرف القديم سبحانه الشيء الّـذي لم يكن، أن لوكان كيفكان يكون؟

قال: ويحك، إنّ مسألتك لصعبة. أما قرأت قوله كان الى قوله: وقال يحكي قول الأشقياء: «ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت كلّا إنّها كلمة هو قائلها» [وقال (٧): «ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لكاذبون»] (٨). فقد علم الشيء الّذي لم يكن أن لوكان، كيف كان يكون.

١. ليس في أ.

۲. الفقيه ۲٦٦٧، ح ۸۲۳.

٣. أمالي الصدوق ٢٣٩، المجلس ٤٨، ح ١٢.

حكى سبحانه هذا المضمون عن الكافر في كتابه المجيد، فقال في موضع: «فلو أنَّ لنا كرة فنكون من المؤمنين» (الشعراء/ ۱۰۲). وفي موضع آخر: «لو أنَّ لي كرة فأكون من المحسنين» (الزمر /٥٨).

٥. س، أ، ن: هو . ٦ . مجمع البيان، ١١٧/٤ ـ ١١٨ .

٧. الأنعام / ٧٨. من المصدر .

﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ ﴾ : أمامهم، والضمير للجماعة.

﴿ بَرْزَخٌ ﴾ : حائل بينهم وبين الرجعة .

﴿ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ 🖨: يوم القيامة.

وهو إقناط كلّيّ عن الرجوع إلى الدنيا، لما علم أنّه لا رجعة يوم البعث إلى الدنيا، وإنّما الرجوع فيه إلى حياة تكون في الآخرة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وقوله ﷺ: «ومن ورائهم برزخ إلى يبوم يبعثون». قال: البرزخ هو أمربين أمرين. وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة. [وهو ردّ على من أنكر عذاب القبر والثواب والعقاب قبل القيامة] (١). وهو قول الصادق ﷺ: «والله ما أخاف عليكم إلّا البرزخ، وأمّا إذا صار الأمر إلينا، فنحن أولى بكم.

وقال عليّ بن الحسين (٣) عليّك : إنّ القبر إمّا روضة من رياض الجنّة ، وإمّا حفرة من حفر النار (٤٠).

وفيه أيضاً (٥): وقوله: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون». فقال (٢) الصادق للشج : البرزخ، القبر. وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة. والدليل على ذلك، قول العالم للشج : والله ما نخاف عليكم إلا البرزخ.

وفي كتاب الخصال (٧) عن الزهريّ قال: قال عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المجليّ: أشدّ ساعات ابن آدم، ثلاث ساعات: الساعة الّتي يعاين فيها ملك الموت، والساعة الّتي يقوم (٨) فيها بين يدي الله، فإمّا إلى النار.

١. تفسير القمّي ، ٩٣/٢ - ٩٤ . من المصدر .

٣. نفس المصدر والموضع . ٤ ن: النيران .

٥. نفس المصدر، ١٩ ـ ٢٠. ن: وقال.

٧. الخصال ١١٩ ـ ١٢٠، ح ١٠٨ . والحديث طويل .

٨. المصدر: يقف.

ثمّ قال: إن نجوت \_يا ابن آدم \_عند الموت، فأنت أنت، وإلا هلكت. وإن نجوت \_يا ابن آدم \_حين تحمل (۱) على البن آدم \_حين توضع في قبرك، فأنت أنت، وإلا هلكت. وإن نجوت \_يا ابن آدم \_حين تقوم (۱) لربّ العالمين، فأنت أنت، وإلا هلكت.

ثمّ تلا: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون». وقال: هو القبر، وإنّ لهم فيه لمعيشة ضنكاً. والله، إنّ القبر لروضة من رياض الجنّة، أو حفرة من حفر النار.

وفي الكافي (٣): محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله على الله على الله على المحمّد ، عن عبدالله على عبدالله على المحمّد ، عن عبدالله على عبدالله على المحمّد عن عبدالله على المحمّد عن عبدالله على ما كان فيهم . قال: صدقتك . كلّهم ـ والله ـ في الجنّة .

قال: قلت: جعلت فداك، إنّ الذنوب كثيرة كبار! فقال: أمّا في القيامة، فكلّكم في الجنّة، بشفاعة النبيّ المطاع، أو وصيّ النبيّ. ولكنّي والله أتخوّف عليكم في البرزخ. [قلت: وما البرزخ؟ فقال: القبر، منذ حين موته إلى يوم القيامة.

٢. المصدر: يقوم الناس.

١. المصدر: يُحمَل النَّاس.

٤. المصدر: عمرو.

٣. الكافي ٢٤٢/٣، ح ٣.
 ٥. نهج البلاغة ٣٣٩، الخطبة ٢٢١.

٦. ليس في أ.

٧. قوله الله الشيئين. «وجماداً لا ينمون» قال الفرجة المتسعة بين الشيئين. «وجماداً لا ينمون» قال الشارح المعتزليّ: أي خرجوا عن صورة الحيوانيّة إلى صورة الجماد الذي لاينمو ولا يزيد. ويروى: «لا ينمون» بتشديد الميم، من النميمة؛ وهي: الهمس والحركة. ومنه قولهم: «أسكت الله نامته» في قول من شدد ولم يهمّز.

جماداً لا ينمون (1)، وضماراً (1) لا يوجدون. لا يفزعهم ورود الأهوال. ولا يحزنهم تنكّر الأحوال. ولا يحفلون (1) بالرّواجف (1)، ولا يأذنون (1) للقواصف (1). غُيّباً لا ينظرون وشهوداً لا يحضرون.

وإنّما كانوا جميعاً، فتشتّتوا، وأَلَافاً () فافترقوا. وما عن طول عهدهم ولابعد محلّهم عميت أخبارهم وصمّت ديارهم؛ ولكنّهم سقوا كأساً بدّلتهم بالنطق خَـرَساً، وبالسمع صَمّماً، وبالحركات سكوناً.

فكأنّهم في ارتجال الصفة (١٠) صرعى سبات؛ جيران لا يتأنّسون (١٠)، وأحبّاء لا يتزاورون. بليت (١٠) بينهم عرى التعارف. وانقطعت منهم أسباب الإخاء، فكلّهم وحيد وهم جميع، وبجانب الهجر، وهم أخلاء. لا يتعارفون لليل صباحاً (١١١) ولا لنهار مساء. أيّ الجديدين (١١) ظعنوا فيه، كان عليهم سرمداً.

شاهدوا من أخطار دارهم أفزع (١٣) ممّا خافوا. ورأوا من آياتها أعظم ممّا قـدّروا. فكلتا الغايتين (١٤) مدّت لهم إلى مباءة (١٥)، فأتت مبالغ الخـوف والرجـاء. فـلو كـانوا

١. في هامش نسخة «م»: قوله الله جماداً لاينمون لعل فيه إشارة إلى أن جسد الإنسان حين صيرورته تراساً لايستحيل كسائر التراب نباتاً وشجراً وثمراً بل كبرادة الذهب يبقى كساله مختلطاً بسائر التراب إلى أن يتميّز بينهما الماء مثلاً -إذا قذف التراب في طست فيه ماء فإن التراب يختلط بالماء ويسرتفع وتبقى البرادة راسبة بسماكته ومن ذلك يتجه احدى الأجوبة لشبهة الأكل والمأكول في الميعاد. ص

٢. الضمار: المال لايرجي رجوعه . ٣. أي لا يبالون.

٤. الرواجف: جمع راجفة: الزلزلة توجب الاضطراب.

ه. أي يستمعون. والمصدر منه: الأذن، بالتحريك.

٦. القواصف: من: قصف الرعد: اشتدت قصفته. ٧. آلاف: بل جمعه ألائف؛ أي مؤتلف مع غيره.

٨. أي وصف الحال بلا تأمّل. ٩. م: لا يستأنسون.

۱۰. أي رثّت وفنيت. ال. ليس في م .

١٢. الجديدان: الليل والنهار. ١٣. المصدر: أفظع.

١٤. يريد بالغايتين هنا: الجنّة والنار.

١٥. المباءة:مكان التبوَّء والاستقرار؛ والمراد منها:ما يرجعون إليه في الأخرة.

ينطقون بها لعيّوا(١)بصفة ما شاهدوا وما عاينوا.

وفي الكافي (٢): عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن خالد بن عمارة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله على : إذا حيل بينه وبين الكلام، أتاه رسول الله على ومن شاء الله (٣). فجلس رسول الله على عن يمينه، والآخر عن يساره. فيقول له رسول الله على : أمّا ما كنت ترجو، فهو ذا أمامك. وأمّا ما كنت تخاف منه، فقد أمنت

ثمّ يُفتح له باب إلى الجنّة. فيقول: هذا منزلك من الجنّة. فإن شئت رددناك إلى الدنيا، ولك فيها ذهب وفضّة. فيقول: لا حاجة لي في الدنيا. فعند ذلك يبيض لونه ويرشح جبينه، وتقلّص شفتاه، وينتشر<sup>(1)</sup> منخراه، وتدمع عينه اليسرى. فأيّ هذه العلامات رأيت، فاكتف بها.

فإذا خرجت النفس من الجسد، فيُعرض عليها كما عُرضَ عليه، وهي في الجسد، فتختار الآخرة. فيغسّله فيمن يغسّله [ويقلّبه فيمن يقلّبه](٥).

فإذا أُدرج في أكفانه، وؤضع على سريره، خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدماً، وتلقّاه أرواح المؤمنين، يسلّمون عليه ويبشّرونه بما أعدّ الله له جلّ ثناؤه من النعيم.

فإذا وُضِع في قبره، رُدَ إليه الروح إلى وركيه. ثمّ يُسأل عمّا يعلم. فإذا جاء بما يعلم، فأخت له ذلك الباب الذي أراه رسول الله ﷺ فيدخل عليه من نورها [وضوثها] (١) وبردها وطيب ريحها.

قال: قلت: جعلت فداك، فأين ضغطة القبر؟ فقال: هيهات، ما على المؤمنين

١. أي لعجزوا. ١٢٩/٣ ـ ١٣٠، - ٢. الكافي ١٢٩/٣ ـ ١٣٠، - ٢.

٣. كنَّىٰ بمن شاء الله عن أمير المؤمنين لله الله وإنَّما لم يصرّح به، كتماناً على المخالَّفين المنكرين.

٤. المصدر: تنتشر. ٥. ليس في س،أ.

٦. من المصدر.

[منها] (۱) شيء. والله إنَّ هذه الأرض لتفخر على هذه، فتقول: وطئ على ظهري مؤمن، ولم يطئ على ظهرك مؤمن. وتقول له الأرض: والله لقد كنت أحبّك وأنت تمشي على ظهري. وأمّا إذا وليتك، فستعلم ماذا أصنع بك. فيُفسح له مدّ بصره.

عدّة من أصحابنا (٢)، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبديّ، عن ابن أبي يعفور قال: كان خطّاب الجهنّيّ خليطاً لنا، وكان شديد النصب لآل محمّد صلوات الله عليهم، وكان يصحب نجدة الحروريّ (٢).

قال: فدخلت عليه، أعوده للخلطة والتقيّة. فإذا هو مغمى عليه من حدّ الموت، فسمعته يـقول: ما لي ولك يـا عـليّ؟! فأخبرت بـذلك أبـا عبدالله للرضيّة. فـقال أبـو عبدالله للرضيّة! وآه، وربّ الكعبة!

عليّ بن إبراهيم (٤)، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: لأبي جعفر عليه : أرأيت الميّت إذا مات، لِمَ تجعل معه الجريدة؟ قال: ينتجافئ عنه العذاب والحساب، مادام العود رطباً.

قال: والعذاب كلّه في يوم واحد، في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويسرجع القوم. وإنّما جعلت السعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله.

محمّد بن يحيى (٥)، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالرحمان بن أبي هاشم، عن سالم، عن أبي عبدالله عليه على عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أنا بيت البلاء، أنا بيت الدود.

قال: فإذا دخله عبد مؤمن، قال: مرحباً وأهلاً، أما والله لقد كنت أحبّك، وأنت

١. من المصدر . ٢ . الكافي ١٣٣/٣ ـ ١٣٤ ، ح ٩ .

٣. الحروريّة: طائفة من الخوارج منسوبة إلى حروراء؛ وهي قرية بالكوفة رئيسهم نجدة.

٤. الكافي ١٥٢/٣م ع . . . . ٥. الكافي ٢٤١/٣ ـ ٢٤٢، ح ١ .

تمشي على ظهري. فكيف إذا دخلت بطني ؟! فسترىٰ ذلك. قال: فيفسح له مدّ البصر، ويُفتح له باب يرى مقعده من الجنّة.

قال: ويخرج من ذلك رجل، لم ترعيناه شيئاً [قطّ] (١١) أحسن منه. فيقول: يا عبدالله، ما رأيت شيئاً قطّ أحسن منك. فيقول: أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه، وعملك الصالح الذي كنت تعمله.

قال: ثمّ تؤخذ روحه فتوضع في الجنّة، حيث رأى منزله. ثمّ يقال له: نم قرير العين، فلا تزال نفخة من الجنّة تصيب جسده (٢) ويجد لذّتها وطيبها، حتّى يُبعث.

قال: وإذا دخل الكافر، قال له: لا مرحباً بك ولا أهلاً، أما والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشى على ظهري. فكيف إذا دخلت بطني ؟! سترئ ذلك.

قال: فيضم عليه فيجعله رميماً، ويعاد (٣)كماكان. ويُفتح له بابُ إلى النار، فيرى مقعده من النار.

ثمّ قال: ثمّ إِنّه يخرج منه رجل أقبح من رأى قطّ. قال: فيقول له: يا عبد الله، من أنت؟ ما رأيت شيئاً أقبح منك. قال: فيقول: أنا عملك السيّئ الذي كنت تعمله، ورأيك الخسث.

قال: ثمّ تؤخذ روحه فتوضع حيث رأى مقعده من النار. ثمّ لم تزل نفخة من النار تصيب جسده، فيجد ألمها وحرّها في جسده إلى يوم يُبعث. ويسلّط الله على روحه تسعة وتسعين تنيناً تنهشه، ليس فيها تنين ينفخ على وجه الأرض، فتنبت شيئاً.

عدّة من أصحابنا (٤)، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدهّان، عن أبي عبدالله الله قال: إنّ للقبر كلاماً في كلّ يوم. يقول: أنا بيت الغربة! أنا بيت الدود! أنا القبر! أنا روضة من رياض الجنّة، أو حفرة من حفر النار (٥).

١. من المصدر.

٢. المصدر: من جسده.

٤. الكافي ٢٤٢/٣، ح ٢ .

٣. ليس في ن .

٥. م: النيران.

على بن محمد (١)، عن على بن الحسن، عن حسين بن راشد، عن المرتجل (١) بن معمّر، عن ذريح المحاربي، عن عباية الأسديّ عن حبّة العرنيّ قال: خرجت مع أميرالمؤمنين للي إلى الظهر ٣٠). فوقف بوادي السلام، كأنَّه مخاطب لأقوام. فقمت بقيامه، حتى أعييت. ثم جلست، حتى مللت. ثم قمت، حتى نالني مثل ما نالني أوّلاً. ثمّ جلست، حتّى مللت.

ثمّ قمت وجمعت ردائي. فقلت: يا أميرالمؤمنين، إنّي قد أشفقت عليك من طول القيام ، فراحة ساعة ! ثمّ طرحت الرداء ليجلس عليه . فقال لي : يا حبّة ، إن هو إلّا محادثة مؤمن أو مؤانسته.

قال: قلت يا أميرالمؤمنين، وإنَّهم لكذلك؟! قال: نعم. ولو كُشف لك، لرأيتهم حلقاً حلقاً محتسن (١) بتحادثون.

فقلت: أجسام <sup>(ه)</sup>أم أرواح؟ فقال: أرواح. وما من مؤمن يموت في بقعة من بـقاع الأرض، إلَّا قيل لروحه: الحقى بوادي السلام. وإنَّها لبقعة من جنَّة عدن.

عدّة من أصحابنا(١٦)، عن سهل بن زياد عن الحسن بن على، عن أحمد بن عمر، رفعه عن أبي عبدالله للطِّلا قال: قلت له: إنَّ أخي ببغداد، وأخاف أن يموت بها. فقال: ما تبالى حيث ما مات. أما إنّه لايبقي مؤمن في شرق الأرض وغربها، إلّا حشر الله روحه إلى وادى السلام.

قلت له: وأين وادى السلام؟ قال: ظهر الكوفة. أما إنّي كأنّى بهم حلق حلق، قعود يتحدّثون.

۱. الكافي ۲٤٣/۳، ح ۱. ٢. ن: المرتحل.

٣. أي ظهر الكوفة.

٤. من احتبي بالثوب: اشتمل به. وقيل: جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها ليستند، إذ لم يكن للـعرب في البوادي جدران تستند إليها في مجالسها. ٥٠ في بعض النسخ: أجساد.

٦. الكافي ٢٤٣/٣، ح ٢ .

عليّ بن إبراهيم (۱)، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولأد الحنّاط، عن أبي عبدالله على الله على عبدالله على قال: قلت له: جعلت فداك، يروون أنّ أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش! فقال: لا. المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، لكن في أبدان كأبدانهم.

عدّة من أصحابنا (٢)، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمان بن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه الله إلى أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنّة، يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها. ويقولون: ربّنا أقم الساعة لنا وأنجز لنا ما وعدتنا وألحق آخرنا بأوّلنا.

سهل بن زياد (٣)، عن إسماعيل بن مهران، عن درست بن أبي منصور، عن ابن مسكان، عن أبي منصور، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله طلط قال الأرواح في صفة الأجساد، في شجرة في الجنّة، تتعارف وتتسائل (٤). فإذا قدمت الروح على الأرواح، تقول: دعوها، فإنّها قد أقبلت (٥) من هول عظيم. ثمّ يسألونها: ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ فإن قالت لهم: «قد هلك» قالوا: قد هوى هوى.

عليّ بن إبراهيم (٢)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله للهالة على المؤمنين؟ فقال: في حجرات في الجنّة. يأكلون من طعامها، ويشربون من شرابها. ويقولون: ربّنا أقم لنا الساعة. وأنجز لنا ما وعدتنا. وألحق آخرنا بأوّلنا.

على (٧)، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن محمّد بن حمّاد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله عليه قال: إذا مات الميّت، اجتمعوا عنده يسألونه عمّن مضى

٢. نفس المصدر، ح ٢.

٤. المصدر: تعارف وتسائل.

٦. نفس المصدر، ح ٤.

١. نفس المصدر ٢٤٤، ح ١.

٣. نفس المصدر، ح٣.

٥. المصدر: أفلتت.

٧. نفس المصدر، ح ٥ .

وعمّن بقي. فإن كان مات ولم يرد عليهم، قالوا: قد هوى هوى. ويقول بعضهم لبعض: دعوه، حتّى يسكن ممّا مرّ عليه من الموت.

محمّد بن يحيى (۱)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أحمد، عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبدالله علي فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقلت: يقولون: تكون في حواصل طيور خضر، في قناديل تحت العرش. فقال أبو عبدالله علي الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. يا يونس، إذا كان ذلك، أتاه محمّد علي الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. يا يونس، إذا كان ذلك، أتاه محمّد علي وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، والملائكة المقرّبون المنظر. فإذا قدم قبضه الله على معرفوه بتلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا. فيأ كلون، ويشربون. فإذا قدم عليهم القادم، عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا.

قلت: فأين هي؟ قال: في روضة كهيئة الأجساد في الجنّة.

عليّ بن إبراهيم (٢٠)عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن عثمان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه قال: سألته عن أرواح المشركين ؟ فقال: في النار يُعذَّبون ويقولون: ربّنا لا تقم لنا الساعة. ولاتنجز لنا ما وعدتنا. ولاتلحق آخرنا بأوّلنا.

عدّة من أصحابنا (٤)، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمان بن أبي نجران، عن مثنّىٰ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليها عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليها قال: إنّ أرواح الكفّار في نار جهنّم، يُعرضون عليها يقولون: ربّنا لا تقم لنا الساعة. ولا تنجز لنا ما وعدتنا. ولا تلحق آخرنا بأوّلنا.

٢. نفس المصدر، ح ٧.

٤. نفس المصدر، ح ٢.

١. نفس المصدر ٢٤٥، ح ٦.

٣. نفس المصدر، ح ١.

محمّد بن يحيى (١٠)، عن محمّد بن أحمد، بإسناد له، قال: قال أميرالمـؤمنين ﷺ: شرّ بئر في النار برهوت، الّذي فيه أرواح الكفّار.

عدّة من أصحابنا (٢)، عن سهل بن زياد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن القدّاح، عن أبي عبدالله الله الله الله الله قال: قال أميرالمؤمنين الله شرّماء على [وجه] (١) الأرض ماء برهوت. وهو الذي بحضر موت. يرده (١) هام (٥) الكفّار.

عدّة من أصحابنا ١٦٠)، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمان بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله الله الله إعن آبائه، عن أميرالمؤمنين الله الله النها يُسأل في قبره من محض الإيمان محضاً والكفر (١٩) محضاً. وما سوى ذلك، فيلهي عنه (١٩).

أبو عليّ الأشعريّ (١٠)، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن أبي بكر الحضرميّ قال: قال أبو عبدالله عليه : لا يُسأل في القبر إلّا من محض الإيمان محضاً، أو محض الكفر محضاً، والآخرون يلهون عنهم.

محمّد بن يحيى (١١)، عن أحمد بن محمّد [بن عيسى] (١١)، عن الحسين بن سعيد، عن

١. نفس المصدر ٢٤٦، ح ٣. الفس المصدر، ح ٤.

٤. المصدر: ترده.

٣. من المصدر.

هام، جمع هامة: وهي الصدى، ورئيس القوم. والصدى: الرجل اللطيف الجسد، والجسد من الأدمي بعد موته. وطائر يخرج من رأس المقتول إذا بُلي بزعم الجاهليّة. وكانوا يزعمون أنَّ عظام الميّت تصير هامة فتطير على قبره. والمراد بالهامة هنا: أرواح الكفّار وأبدائهم المثاليّة. [قاله المحدَّث الكاشاني ﷺ].
 ٦. الكافى ٣٣٥/٣، ح ٢.

لا يوجد في المصدر وفي غير ن وس من النسخ أيضاً .
 ٨. في نورالثقلين ٩٦٠/٣ ح ١٤٤ ، نقلاً عن المصدر: أو محض الكفر.

٩. قوله ﷺ: ومحض الايمان... ومحض على صيغة الفعل؛ أي أخلص. وقوله ﷺ: وفيلهى : ليس على معناه الحقيقيّ ، بل هو كناية عن عدم التعرّض لهم في سؤال ما دون الإيمان والكفر . (كذا في هامش المصدر).
 ١٠. نفس المصدر، ح ١.

١١. الكافي ٢٣٦/٣، ح ٤. ١٢. ليس في س،أ،ن.

النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن بريد بن معاوية، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله عليه : لا يُسأل في القبر إلّا من محض الإيمان محضاً، أو محض الكفر محضاً. عنه (١)، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي،

عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله ﷺ: يُسأل وهو مضغوط.

عدّة من أصحابنا (٢) عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبدالله للللهِ: أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ قال: فقال: نعوذ بالله منها. ما أقلّ ما يفلت من ضغطة القبر! وهذا الحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

عدّة من أصحابنا (٣)، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن القاسم، عن أبي بكر الحضرميّ قال: قلت لأبي جعفر الله أن المسؤولون في قبورهم ؟ قال: من محض الإيمان (٤) ومن محض الكفر.

قال: قلت: فبقيّة هذا الخلق؟ قال: يلهى ـ والله ـ عنهم. ما يُعبَأ بهم.

قال: قلت: وعمّ يُسأَلون؟ قال: عن الحجّة القائمة بين أظهركم. فيقال للمؤمن: ما تقول في فلان بن فلان؟ فيقول: ذلك إمامي. فيقال: نم، أنام الله عينيك (٥٠). ويُفتح له باب من الجنّة، فلا يزال يتحفه (٦٠) من روحها إلى يوم القيامة.

ويقال للكافر: ما تقول في فلان بن فلان؟ قال: فيقول: سمعت به وما أدري ما هو! قال: فيقال له: لا دريت. قال: ويُفتح له باب من النار. فلا يزال يتحفه (٧) من حرّها إلى يوم القيامة.

١. نفس المصدر، ح ٥.

٣. نفس المصدر ٢٣٧، ح ٨.

٥. المصدر: عينك.

٧. م: بنفحة .

٢. نفس المصدر، ح ٦.

٤. ن: محض الإيمان محضاً.

٦. م: بنفحة .

عدّة من أصحابنا (١)، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس الكناسيّ قال: سألت أبا جعفر الله الناس يذكرون أنّ فراتنا يخرج من الجنّة. فكيف، وهو يقبل من المغرب، وتصتّ فيه العيون والأودية ؟!

قال: فقال أبو جعفر للثِّلا - وأنا أسمع -: إنّ لله جنّة خلقها الله في المغرب، وماء فراتكم يخرج منها. وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كلّ مساء، فتسقط على ثمارها، وتأكل منها وتتنعّم فيها، وتتلاقى وتتعارف. فإذا طلع الفجر، هاجت من الجنّة، فكانت في الهواء فيما بين السماء والأرض، تطير ذاهبة وجائية، وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس، وتتلاقى في الهواء وتتعارف.

قال: وإنّ لله ناراً في المشرق، خلقها ليسكنها أرواح الكفّار، ويأكلون من زقومها. ويشربون من حميمها ليلهم. فإذا طلع الفجر، هاجت إلى واد باليمن، يقال له: برهوت، أشد حرّاً من نيران الدنيا. كانوا فيه يتلاقون ويتعارفون. فإذا كان المساء، عادوا إلى النار، فهم كذلك إلى يوم القيامة.

قال: قلت: أصلحك الله، فما حال الموحدين المقرّين بنبوّة محمد على الله من المسلمين المذنبين الذين يموتون، وليس لهم إمام، ولا يعرفون ولا يتكم؟

فقال: أمّا هؤلاء، فإنّهم في حفرهم (٢) لا يخرجون منها. فمن كان منهم له عمل صالح، ولم يظهر منه عداوة، فإنّه يخدّ له خدّ إلى الجنّة التي خلقها الله في المغرب، فيدخل عليه منها الروح في حفرته إلى يوم القيامة. فيلقى الله، فيحاسبه بحسناته وسيّناته؛ فإمّا إلى النار، وإمّا إلى الجنّة. فهؤلاء موقوفون لأمر الله.

قال: وكذلك يُفعل بالمستضعفين، والبله، والأطفال، وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم.

۱. الكافي ۲٤٦/۳ ۲٤٧، ح ۱.

فأمًا النصّاب من أهل القبلة، فإنّهم يُخدُّ لهم خدّ إلى النار الّتي خلقها الله الله الله المشرق. فيدخل عليهم منه اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة. ثمّ مصيرهم إلى الحميم. ثمّ في النار يسجرون. ثمّ قيل لهم: أينما كنتم تدعون من دون الله ؟ (١٠) أين إمامكم الّذي اتخذتموه دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً ؟!

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ : لقيام الساعة.

قيل (٢): والقراءة بفتح الواو، وبه وبكسر الصاد، يـؤيّد أنّ الصـور أيـضاً، جـمع الصورة.

﴿ فَلاَ آنْسَابَ بَيْنَهُمْ ﴾: تنفعهم، لزوال التعاطف والتراحم، من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة؛ بحث يفرّ المرّ من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه ٣٠. أو: يفتخرون بها.

﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ : كما يفعلون اليوم.

﴿ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ ٢٠ : ولايسأل بعضهم بعضاً، لاشتغاله بنفسه.

وهو لايناقض قوله: «وأقبل بعضهم على بعض يـتساءلون» (٤٠). لأنّـه عـند النـفخ، وذاك بعد المحاسبة، أو دخول أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): حدّ ثني أبي، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر الله الله الله عمر (١٠): غطّي جعفر الله الله الله عمر (١٠): غطّي قرطك، فإنّ قرابتك من رسول الله على لا تنفعك شيئاً. فقالت له: هل رأيت لي قرطاً يا ابن اللخناء؟!

ثمّ دخلت على رسول الله على أخبرته بذلك وبكت. فخرج رسول الله على فنادى: الصلاة جامعة! فاجتمع الناس. فقال: ما بال أقوام يزعمون أنّ قرابتي لا تنفع ؟! لو قد

٢. أنوار التنزيل، ١١٤/٢ ـ ١١٥.

٤. الصافّات / ٢٧ و ٥٠، والطور / ٢٥.

٦. المصدر: الثاني .

١. مضمون الآيات ٧١-٧٣ من سورة المؤمن.

٣. مضمون الآيات ٣٤-٣٦ من سورة عبس.

٥. تفسير القمّى، ١٨٨/٢.

قمت المقام المحمود، لشفّعت في أحوجكم. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي مجمع البيان (١): وقال ﷺ: كلّ حسب ونسب منقطع ، إلا حسبي ونسبي .
وفي كتاب المناقب (١) لبن شهر آشوب ، في مناقب زين العابدين للله : قال طاوس
الفقيه: رأيته يطوف من العشاء إلى السحر ويتعبّد. فلمّا لم ير أحداً ، رمق إلى السماء
بطرفه وقال : إلهي ، غارت نجوم سماواتك ، وهجعت عيون أنامك ، وأبوابك مفتّحات
للسائلين . جنتك لتغفر لي وترحمني ، وتريني وجه جدّي محمّد ﷺ في عرصات
القيامة .

ثمّ بكى وقال: وعزّتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك. وما عصيتك [إذ عصيتك] أن وأنا بك شاكّ، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرّض. ولكن سوّلت لي نفسي، وأعانني على ذلك سترك المرخى به عليّ. فالآن من عذابك من يستنقذنى ؟! وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عنّى ؟!

فواسوأتاه غداً من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفّين: جوزوا. وللمثقلين: حطّوا. أمع المخفّين أجوز، أم مع المثقلين أحطّ؟ ويلي! كلّما طال عمري، كثرت خطاياي، ولم أتب. أما آن لي أن أستحي من ربّي؟!

ثمّ بكي وأنشأ يقول:

أتـحرقني بـالناريـا غاية المنى فأيـن رجـائي، ثـم أيـن محبّتي أتـــ التـــ التـــ التـــ التـــ التـــ التـــ ا أتــــيت بأعــــمال قـــباح رديّـة وما في الورى خلق جنئ كـجنايتي ثمّ بكى وقال: سبحانك! تُعصى كأنّك لا ترى! وتحلم كأنّك لم تُعص! تتودّد إلى خلقك بحسن الصنيع، كأنّ لك (١٤) الحاجة إليهم. وأنت ـيا سيّدي ـ الغنيّ عنهم.

ثمّ خرّ إلى الأرض ساجداً. قال: فدنوت منه، وشلت رأسه، فوضعته على ركبتي.

٢. المناقب، ١٥١/٤.

١. مجمع البيان، ١١٩/٤.

٤. المصدر: بك .

٣. ليس في ن.

قال: فالتفت إليّ وقال: هيهات هيهات! يا طاوس. دع عني حديث أبي وأمّي وجدّي، خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن؛ ولوكان عبداً حبشيّاً. وخلق (١١ النار لمن عصاه ولوكان ولدا (١٦ قرشيّاً. أمّا سمعت قول الله تعالى: «فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يؤمنذ ولا يتساءلون»؟! والله [لا ينفعك غداً إلّا تقدمة تقدّمها من عمل صالح.

وفي أصول الكافي ٣٠، حديث طويل عن أميرالمؤمنين الله [٤٠) جواب لرسالة طلحة والزبير إليه الله ، وفيه: زعمتما أنّكما أخواي في الدين وابنا عمّي في النسب؟ فأمّا النسب فلا أنكره؛ وإن كان النسب مقطوعاً، إلّا ما وصله الله بالإسلام.

وفي كتاب مقتل الحسين (٥) على الأبي مخنف الله من كلامه على في موقف كربلاء: أما أنا ابن بنت نبيّكم صلوات الله عليه؟! فو الله الله المشرق والمغرب لكم ابن بنت نبيّ غيرى.

ومن أشعاره للللهِ فيه أيضاً (٧):

أنا ابن عليّ الحرّ من آل هاشم ك وفاطمة أمّي ثمّ جدّي محمّد و ونحن ولاة الحوض نسقي محبّنا برّ إذا ما أتى يوم القيامة ظامئاً إل

كفاني بهذا مفخراً حين أفخر وعمّي يدعئ ذا الجناحين جعفر بكأس رسول الله ما ليس يُنكر إلى الحوض يسقيه بكفّيه حيدر

١. ن: خلق الله . ٢. ن: سيّداً .

٣. الكافي ٣٤٤/١، ح ١ . ليس في أ.

ه. مقتل الحسين على لأبي مخنف، ١١٨. ٦. ليس في أ.

٧. أورد أبوالفرج هذه الأبيات باختلاف في الألفاط كما في عوالم العلوم للبحراني ٢٩١/١٨، نقلاً عنه.

ومن أشعاره للللهِ أيضاً (١):

خسيرة الله مسن الخسلق أبي أمسي الزهسراء حسقا وأبي فسضة قد صُفيت من ذهب والدي شسمس وأمسي قسمر عسدالله غسدالله غسدالله غسدالله غسدالله غسدالله غسدالله غسد كجدي في الورى خسصه الله بسفضل وتسقى جدي المرسل مصباح الدجئ والدي خسساتمه جساد بسه أبسده الله لطسهر طساهر فاك والله عسليّ المسرتضى ذاك والله عسليّ المسرتين الله عليه المسلم المسلم الله عليه المسلم المسلم الله عليه المسلم المسلم

بعد جدّي فأنا ابن الخيرتين وارث العلم ومولى الشقلين فأنا القصفة وابن الذهبين فأنا الكوكب وابن القمرين وقصريش يسعبدون الوثنين أو كأمّي في جميع المشرقين فأنا الأزهر وابن الأزهرين فأنا الجوهر وابن الأزهرين وأبي المصوفي له بالبيعتين وأبي المصوفي له بالبيعتين حسين وافي رأسه للركعتين صاحب الأمر ببدر وحنين صاحب الأمر ببدر وحنين

﴿ فَمَنْ تُقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾: موزونات عقائده وأعماله. أي فمن كانت له عقائد وأعمال صالحة ، يكون لها وزن عند الله وقدر.

﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ۞: الفائزون بالنجاة والدرجات العلى ٧٠.

١٠ مقتل الحسين ﷺ لأبي مخنف ١٣٤ ـ ١٣٨. ونقله في عوالم العلوم ٢٩٠/١٨ نيقلاً عن مقاتل الطالبيين
 لأبي الفرج باختلاف في الألفاظ .

٣. تأويل الأيات ٢٥٦١، ح ٩.

﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ ﴾: ومن لم يكن له وزن. وهم الكفّار، لقوله (١): «فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً».

﴿ فَٱولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ : غبنوها ؛ حيث ضيّعوا زمان استكمالها ، وأبطلوا استعدادها لنيل كمالها .

﴿ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ ﴿: بدل من الصلة. أو خبر ثاني لـ «أولنك».

وفي عيون الأخبار (٢)، في باب قول الرضا للله لأخيه زيد بن موسى، حين افتخر على من في مجلسه، بإسناده إلى إبراهيم بن محمّد النقفي (٢)، قال: سمعت الرضا لله يقول: من أحبّ عاصياً، فهو عاص. ومن أحبّ مطيعاً، فهو مطيع. ومن أعان ظالماً، فهو ظالم. ومن خذل عادلاً، فهو ظالم إ<sup>(1)</sup>. إنّه ليس بين الله وبين أحد قرابة. ولاينال أحد ولاية الله إلا بالطاعة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): قال الصادق عليه : لا يتقدّم يوم القيامة أحد إلّا بالأعمال. والدليل على ذلك قول رسول الله على الله على ذلك قول رسول الله على الناس، إنّ العربيّة ليست بأب وجدّ. وإنّما هو لسان ناطق. فمن تكلّم به، فهو عربيّ. ألا إنّكم ولد آدم، وآدم من تراب. [والله، لعبد حبشيّ حين أطاع، خير من سيّد قرشيّ عصى الله. واإنّ] (١) أكرمكم عند الله أتقاكم» (١).

١. الكهف/١٠٥.

٢. عيون أخبار الرضايك ٢٣٧/٢، ح ٨.

٤. من المصدر.

٦. من المصدر.

٣. المصدر: الهمداني.

٥. تفسير القمّى، ٩٤/٢.

٧. الحجرات /١٣ .

والدليل على ذلك قول الله: «فإذا نُفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولايتساءلون فمن ثقلت موازينه» قال (١٠): بالأعمال الحسنة «فأولئك هم المفلحون ومن خفّت موازينه» قال: من الأعمال الحسنة «فأولئك اللذين خسروا أنفسهم في جهنّم خالدون».

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ : تحرقها.

واللفح كالنفخ، إلَّا أنَّه أَشَدَّ تأثيراً.

﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ ٢٠: من شدّة الاحتراق.

وقرئ (٢): «كلحون».

وفي كتاب الاحتجاج (٣) للطبرسي الله عن أميرالمؤمنين الله حديث طويل، يذكر فيه أحوال أهل القيامة، وفيه: ومنهم أثمة الكفر وقادة الضلالة، فأولئك لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا (٤٠). ولا يعبأبهم للأنهم لم يعبؤوا بأمره ونهيه \_يوم القيامة. «فهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥٠)؛ وقوله ﷺ: «تلفح وجوههم النار» قال: أي تلهب عليهم، فتحرقهم. «وهم فيها كالحون» أي مفتوحي الفم، متربّدي الوجوه.

﴿ اَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾: على إضمار القول. أي يقال لهم: ألم تكن.

﴿ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكُذُّبُونَ ﴾ ۞: تأنيب وتذكير لهم، عمّا استحقّوا هذا العذاب لأجله.

﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا ﴾: ملكتنا، بحيث صارت أحوالنا مؤدّية إلى سوء العاقبة.

وقرأ (١٦) حمزة والكسائي: «شقاوتنا» بالفتح، كالسعادة. وقرئ (٧) بالكسر، كالكتابة. وفي كتاب التوحيد (٨) بإسناده إلى عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي

٢. أنوار التنزيل، ١١٥/٢.

٤. من قوله تعالى في الكهف ١٠٥.

٦ و٧. أنوار التنزيل، ١١٥/٢.

١. المصدر: يعني .

٣. الاحتجاج، ٢٤٤.

٥. تفسير القمى، ٩٤/٢.

٨. التوحيد ٣٥٦، ح ٢ .

عبدالله للن في قول الله على: «قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا» قال: بأعمالهم [شقوا](١).

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسي ﴿ عن أميرالمؤمنين الله حديث طويل، يدكر فيه أحوال أهل المحشر. يقول فيه - وقد ذكر النبي الله : ويشهد على منافقي قومه وأمّته وكفّارهم، بإلحادهم وعنادهم ونقضهم عهوده (١) وتغييرهم سنّته، واعتدائهم على أهل بيته وانقلابهم على أعقابهم، وارتدادهم على أدبارهم، واحتذائهم في ذلك سنّة من تقدّمهم من الأمم الظالمة الخائنة بأنبيائها فيقولون بأجمعهم: «ربّنا غلبت علينا شقو تنا».

- ﴿ وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ ﴾ ۞: عن الحقّ.
  - ﴿ رَبُّنَا أَخُرِجْنَا مِنْهَا ﴾ : من النار.
    - ﴿ فَإِنْ عُدْنَا ﴾: إلى التكذيب.
    - ﴿ فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ ۞: لأنفسنا.

﴿ قَالَ اخْسَوُوا فِيهَا ﴾: اسكتوا سكوت هوان، إنّها ليست مقام سؤال. من: خسأت الكلب: إذا زجرته فخساً.

﴿ وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ ﴿ وَ العذاب؛ فإنّه لا يُسرفع ولا يُحَفّف العذاب. أو: لا تكلّمون رأساً.

وقيل (<sup>1)</sup>: إنَّ أهل النار يقولون ألف سنة: «ربّنا أبصرنا وسمعنا» <sup>(٥)</sup>. فيجابون: «حقّ القول منّي» <sup>(١)</sup>. فيقولون ألفاً: «ربّنا أمتنا اثنتين» <sup>(١)</sup>. فيجابون: «ذلكم بأنَّه إذا دُعي الله وحده كفرتم» <sup>(١)(٤)</sup>. فيقولون [ألفاً: «يا مالك ليقض علينا ربّك» <sup>(١)</sup>. فيجابون: «إنّكم

١. من المصدر .

٢. الاحتجاج، ٢٤٢.

٣. ن: عمودهم. المصدر: عهده. ٤. أنوار التنزيل، ١١٥/٢.

٥. السجدة / ١٢ .

٧. غافر / ١١ . ٨ ليس في المصدر .

٩. غافر/١٢. الزخرف/٧٧.

ماكثون»(۱). فيقولون ألفاً: «ربّنا أخرنا إلى أجل قريب»(۱). فيجابون: «أوّلم تكونوا أقسمتم من قبل»(۱). فيقولون ألفا](۱): «ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً»(۱). فيجابون: أوّلم نعمركم»(۱). فيقولون ألفا: «ربّ ارجعون»(۱). فيجابون: «اخسؤوا فيها»(۱). ثم لا يكون لهم فيها إلّا زفير وشهيق وعواء.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): «قالوا ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنّا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولاتكلّمون». فبلغني ـ والله أعلم ـ أنّهم تداركوا (١٠) بعضهم على بعض سبعين عاماً، حتى انتهوا إلى قعر جهنّم.

﴿إِنَّهُ ﴾: إنَّ الشأن.

وقرئ (١١) بالفتح، أي لأنّه.

﴿ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي ﴾ : يعني المؤمنين.

وقيل (١٢): الصحابة.

وقيل (١٣): أهل الصفّة.

﴿ يَقُولُونَ رَبُّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَآنْتَ خَيْرُ الرَّاحِبِينَ ﴾ ﴿.

﴿ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً ﴾ : هزواً.

وقرأ (۱۱) نافع وحمزة والكسائيّ بالضمّ. وهما مصدرا سخر، زيدت فيهما ياء النسب للمبالغة. وعند الكوفيّين، المكسور بمعنى الهزء، والمضموم ـمن السخرة ـ بمعنى الانقياد والعبوديّة.

\_\_\_\_\_

١. الزخرف/٧٧. ٢. إبراهيم /٤٤.

٥. فاطر/٣٧. ٦. فاطر/٣٧.

۷. المؤمنون/۱۰۸. ۸. المؤمنون/۱۰۸.

٩. تفسير القمى، ٩٤/٢.

١٠. كذا في النسخ والمصدر. ولكن الصحيح ما نقل في الصافي ٤١٣/٣ ونورالثقلين ٩٦٧٣ نقلاً عن المصدر: وتداكّواه.

﴿ حَتَّىٰ أَنْسُوْكُمْ فِكْرِي ﴾ : من فرط تشاغلكم بالاستهزاء بهم، فلم تخافوني في أوليائي.

﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونُ ﴾ ١٠ استهزاءً بهم.

﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ : على أذاكم.

﴿ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ ﴿: فوزهم بمجامع مراداتهم، مخصوصين بـه. وهـو ثـاني مفعولي «جزيتهم».

وقرأ حمزة وابن كثير والكسائئ بالكسر، استثنافاً.

وفي شرح الآيات الباهرة (١١): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا محمّد بن همّام ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عيسى بن داود قال : حدّثنا الإمام موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر المِثِ قال في قول الله الله الله تكن آياتي تُتلى عليكم \_ في عليّ \_ فكنتم بها تكذّبون (٢): معناه أن يقال لمن خفّت موازينه : «ألم تكن آياتي تُتلى عليكم \_ في عليّ \_ فكنتم بها تكذّبون ؟ فإذا قيل لهم ذلك ، قالوا : «ربّنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالّين الى قوله : «هم الفائزون» . وهم شيعة آل محمّد صلوات الله عليهم .

وفي كتاب ثواب الأعمال (1) بإسناده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه قال: قال رسول الله عليه أن قال: ومن قرأ عشر آيات في ليلة ، لم يُكتب من الغافلين ، إلى أن قال: ومن قرأ مائة (١٠) آية ، كتب من الفائزين .

﴿ قَالَ ﴾: أي الله ، أو الملك المأمور بسؤالهم.

وقرأ<sup>٧٧</sup>ابن كثير وحمزة والكسائ*يّ على* الأمر للملك، أو لبعض رؤساء أهل النار.

٢. المؤمنون / ١٠٥.

٤. ثواب الأعمال ١٢٩، ح ١.

٦. أنوار التنزيل، ١١٦/٢.

١. تأويل الأيات ١٧٥٦، ح ١٠.

٣. الإرشاد، ١٨.

المصدر: ثلاثمائة.

﴿ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ : أحياءً أو أمواتاً في القبور؟

﴿ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ ١٠ تمييز لـ «كُم».

﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ يَعْضَ يَوْمٍ ﴾: استقصاراً لمدّة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النار. أو لأنّها كانت أيّام سرورهم، وأيّام السرور قصار. أو لأنّها منقضية، والمنقضي في حكم المعدوم.

﴿ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ ﴾ ﴿ قَاسْأَلِ الْعَادِينَ ﴾ ﴿ قَاسْأَلِ الْعَادِينَ ﴾ ﴿ قَاسْأَلِ الْعَادِينَ الْعَالِ نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكّرها وإحصائها. أو: الملائكة اللذين يعدّون أعمار الناس ويحصون أعمالهم.

وقرئ (١): «العادين» بالتخفيف، أي الظلمة، فإنّهم يقولون ما نقول. و «العاديين» أي القدماء المعمّرين، فإنّهم أيضاً يستقصرون.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وقوله: «قال كم لبنتم في الأرض عدد سنين قالوا لبننا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادّين» قال: فاسأل (٢) الملائكة الّـذين يـعدّون عـلينا الأيّام، ويكتبون ساعتنا وأعمالنا الّتي اكتسبناها فيها.

﴿ قَالَ ﴾ : وفي قراءة الكوفيّين (٤): «قل» (٥).

﴿ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنَّتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ۞: تصديق لهم في مقالهم.

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبِنًا ﴾: توبيخ على تغافلهم. و (عبثاً» حال بمعنى عابثين. أو مفعول له. أي لم نخلقكم تلهّياً بكم، وإنّما خلقناكم لنتعبّدكم ونجازيكم على أعمالكم. وهو كالدليل على البعث.

وفي كتاب علل الشرائع  $^{(1)}$  بإسناده إلى جعفر بن محمّد بن عمّارة  $^{(2)}$ ، عن أبيه قال:

١. أنوار التنزيل، ١١٦/٢.

٣. المصدر: سل.

٥. أنوار التنزيل ١١٦/٢.

٧. س،أ،ن: عمّار.

٢. تفسير القمى ، ٩٤/٢ ـ ٩٥ .

٤. المصدر: حمزة والكسائي.

٦. علل الشرايع ٩، ح ٢.

سألت الصادق جعفر بن محمّد عليه فقلت له: لِمَ خَلق الله الخلق؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثاً، ولم يتركهم سدى ؛ بل خلقهم لإظهار قدرته، وليكلّفهم طاعته، فيستوجبوا بذلك رضوانه. وما خلقهم ليجلب منهم منفعة، ولا ليدفع بهم مضرّة؛ بل خلقهم لينفعهم، ويوصلهم إلى نعيم الأبد.

وبإسناده (۱) إلى مسعدة بن زياد، قال: قال رجل لجعفر بن محمّد عليه ابا عبدالله، إنّا خُلِقنا للفناء. قال: مه! يا ابن عبدالله، إنّا خُلِقنا للفناء. قال: مه! يا ابن أخ، خُلقنا للبقاء. وكيف تفنى جنّة لا تبيد، ونار لا تخمد. ولكن قل: إنّما نتحوّل من دار إلى دار.

﴿ وَانَّكُمُ إِلَيْنَا لاَتُرْجَعُونَ ﴾ ٢٠ : معطوف على «أنَّما خلقناكم» أو «عبثاً».

وقرأ(٢) حمزة والكسائئ ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم.

﴿ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكَ الْحَقِّ ﴾: الذي يحقّ له الملك مطلقاً. فإنّ من عداه مملوك بالذات، مالك بالعرض، من وجه دون وجه وفي حال دون حال.

﴿ لَا إِلَهَ إِلاًّ هُوَ ﴾ : فإنّ من عداه عبيد.

﴿ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ ﴿ : الَّذي يحيط بالأجرام، وينزل منه محكمات الأقضية والأحكام. ولذلك وصفه بالكرم، أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين.

وقرئ (٣) بالرفع ، على أنّه صفة الربّ.

﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَها آخَرَ ﴾: يعبده إفراداً، أو إشراكاً.

﴿ لَا بُوْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾: صفة أخرى لـ «إله» لازمة له، فإنّ الباطل لا برهان له به. جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليه، تنبيها على أنّ التديّن بما لا دليل عليه ممنوع، فضلاً عمّا دلّ الدليل على خلافه. أو اعتراض بين الشرط والجزاء لذلك.

٢. أنوار التنزيل، ١١٦٧٢.

﴿ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ : فهو مجازله ، مقدار ما يستحقّه .

١. نفس المصدر ١١، ج ٥.

٣. أنوار التنزيل، ١١٦/٢.

الجزء التاسع / سورة المؤمنين .....................

﴿ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ ١٠ إِنَّ الشأن.

وقرئ (١) بالفتح، على التعليل، أو الخبر. أي حسابه عدم الفلاح.

بدأ السورة بتقرير فلاح المؤمنين، وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين. ثمّ أمر رسوله بأن يستغفره ويسترحمه، فقال:

﴿ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَازْحَمْ وَآنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ١٠

١. أنوار التنزيل، ١١٦٧٢.

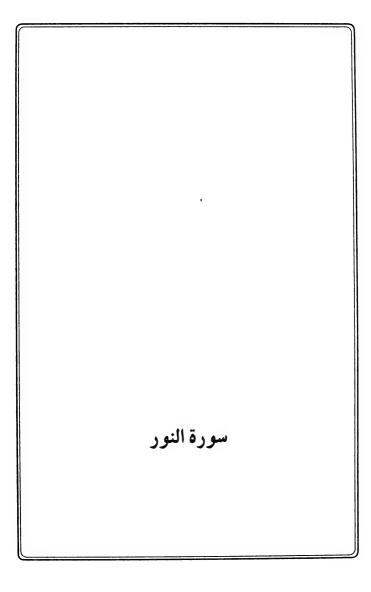

## سورة النور

مدنيّة بلا خلاف، وهي ثنتان أو أربع وستّون آية.

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (۱) بإسناده إلى أبي عبدالله على قال: حصّنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور، وحصّنوا بها نساءكم. فإنّ من أدمن قراءتها في كلّ يوم، أو في كلّ ليلة، لم يزنِ أحد من أهل بيته أبداً حتّى يموت. فإذا مات، شيّعه إلى قبره سبعون ألف ملك، كلّهم يدعون ويستغفرون له، حتّى يدخل في قبره.

وفي مجمع البيان (٢): أُبِيّ بن كعب، عن النبيّ ﷺ قال: من قرأ سورة النور، أعطي من الأجر عشر حسنات، بعدد كلّ مؤمنة ومؤمن (٣) فيما مضيّ وفيما بقي.

وفي الكافي (٤): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله عليه قال: قال رسول الله عليه: لاتنزلوا النساء الغرف، ولا تعلّموهنّ الكتابة، وعلّموهنّ الكتابة، وعلّموهنّ المعزل وسورة النور.

عدّة من أصحابنا (٥)، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، رفعه قال: أميرالمؤمنين عليه : لا تعلّموا نساءكم سورة يوسف، ولا تقرؤوهن إيّاها. فإنّ فيها الفتن. وعلّموهن سورة النور، فإنّ فيها المواعظ.

وفي أصول الكافي (٢): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن

١. ثواب الأعمال ١٣٥، ح ١.

٣. المصدر:كلّ مؤمن ومؤمنة .

٥. نفس المصدر، ح ٢.

٢. مجمع البيان، ١٢٢/٤.

٤. الكافي ٥/٦/٥، ح ١.

٦. الكافي ٣٢/٢ ٢٣، ح ١.

عبدالرزّاق بن مهران، عن الحسين (۱) بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبي جعفر ﷺ حديث طويل، يقول فيه ﷺ: وسورة النور أُنزلت بعد سورة النساء. وتصديق ذلك أن الله ﷺ أزل عليه في سورة النساء: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً» (۱). والسبيل الذي قال الله (۱) ﷺ: «سورة أنزلناها» إلى قوله «طائفة من المؤمنين».

- ﴿ سُورَةٌ ﴾ : أي هذه سورة، أو فيما أوحينا إليك سورة.
- ﴿ أَنْزَلْنَاهَا ﴾ : صفتها. ومن نصبها، جعله مفسّراً لناصبها. فـلا يكـون له مـحلّ، إذا قدّر : «اتا,»، أو «دونك»، أو نحوه.
  - ﴿ وَفَرَضْنَاهَا ﴾ : وفرضنا ما فيها من الأحكام.

وشدّده (٤) ابن كثيرو أبوعمرو، لكثرة فرائضها، أو المفروض عليهم، أو للـمبالغة في إيجابها.

- ﴿ وَآنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتِ بَيِّنَاتِ ﴾: واضحات الدلالة.
  - ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ٢٠: فتتَّقون المحارم.

و قرئ <sup>(ه)</sup> بتخفيف الذال.

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ : أي فيما فرضنا أو أنزلنا حكمهما، وهو الجلد، ويجوز أن يرفعا بالابتداء والخبر.

﴿ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاتَهَ جَلْدَةٍ ﴾ : والفاء لتضمنها معنى الشرط ، إذ اللام بمعنى الّذي .

١. ن: الحسن . ٢ . النس

۲. النساء / ۱۵.

ه. أنوار التنزيل، ١١٧/٢.

وقرئتا (١) بالنصب، على إضمار فعل يفسّره الظاهر. وهو أحسن من نصب «سورة» لأجل الأمر. و «الزان» بلا ياء.

وإنّما قدّم الزانية ، لأنّ الزنا ـ في الأغلب ـ يكون بتعرّضها للرجل وعـرض نـفسها عليه ـ ولأنّ مفسدته تتحقّق بالإضافة إليها . والجلد : ضرب الجلد .

وهو حكم يخصّ بمن ليس بمحصن ، لما دّل على أنّ حدّ المحصن هو الرجم.

وفي تهذيب الأحكام (٣): يونس بن عبدالرحمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه الرجل المراة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.

يونس بن عبدالرحمان (٣)، عن سماعة ، عن أبي عبدالله للظِّلا ، قال: الحرّ والحرّة إذا زنيا، جُلد كلّ واحد منهما ماثة جلدة . فأمّا المحصن والمحصنة ، فعليهما الرجم.

عنه <sup>(4)</sup>، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله للهِظ : الرجم في القرآن قوله تعالى : [إذا زنئ](<sup>6)</sup>الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة، فإنّهما قضيا الشهوة.

عنه (١٦)، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه قال: المحصن يُرجَم. والذي قد أملك ولم يدخل بها، يُجلد مائة جلدة (١٧) ونفي سنة.

عليّ بن إبراهيم (١٨)، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر الله قال : قضى أميرالمؤمنين الله في الشيخ والشيخة ، أن يُجلدا مائة . وقضى للمحصن الرجم . وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا ، جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما . وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها .

كذا في أنوار التنزيل ١١٧/٢. أي «الزانية والزانيّ». وفي النسخ: قرئ.

٢. تهذيب الأحكام ٢/١٠، ح ١ . ٣ . نفس المصدر ٣، ح ٦ .

٤. نفس المصدر، ح ٧. هن المصدر.

٨. نفس المصدر ٣ ـ ٤، ح ٩ .

محمّد بن أحمد بن يحيى (١)، عن إبراهيم بن صالح (٢) بن سعيد، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله لل قال: إذا زنى الشيخ والعجوز، جُلدا، ثمّ رُجِما عقوبة لهما. وإذا زنى النصف من الرجال، رُجِم ولم يُحلد، إذا كان قد أحصن. وإذا زنى الشاب السنّ، جُلِد، ونفى سنة من مصره.

عليّ بن إبراهيم (٣)، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله للعلاج : إذا زنى المجنون أو المعتوه (٤)، جُلِد الحدّ . وإن كان محصناً ، رُجم .

قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنّما تؤتى والرجل يأتي. وإنّما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذّة. وإنّ المرأة تُستكره ويُـفعل بها، وهي لا تعقل ما يُفعَل بها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): والزنا على وجوه، والحدّ فيه على وجوه. فمن ذلك أنّه أحضر عمر بن الخطّاب ستّة نفر أُخذوا بالزنا. فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ.

وكان أميرالمؤمنين صلوات الله عليه جالساً عند عمر. فقال: يا عمر، ليس هذا حكمهم. قال: فأقم أنت عليهم الحدّ. فقدّم واحداً منهم، فضرب عنقه. وقدّم الثاني، فرجمه. وقدّم الثالث، فضربه الحدّ. وقدّم الرابع، فضربه نصف الحدّ. وقدّم الخامس، فعرّره، وأطلق السادس (7).

فتعجّب عمر وتحيّر الناس. فقال عمر: يا أبا الحسن، سنّة نفر في قضيّة واحدة، أقمت عليهم خمس عقوبات، وأطلقت واحداً؟! (٧) ليس منها حكم يشبه الآخر!

١. نفس المصدر ٤، ح ١٠.

٣. نفس المصدر ١٩، ح ٥٦.

٥. تفسير القمى، ٩٦/٢.

٧. في المصدر: أقمت عليهم ستّ عقوبات.

كذا في المصدر. وفي النسخ: عن إبراهيم بن صالح.

٤. س، أ، م: المعتوه والمعتوهة .

٦. المصدر: وامّا السادس فأطلقه.

الجزء التاسع / سورة النور

فقال: نعم. أمَّا الأوَّل، فكان ذمّياً زني بمسلمة، فخرج عن ذمَّته. فالحكم فيه بالسيف(١). وأمّا الثاني، فرجل محصن زني، فرجمناه. وأمّا الثالث، فغير محصن، فحددناه. وأمّا الرابع، فرقّ (٢) زني، فضربناه نصف الحدّ. وأمّا الخامس، فكان منه ذلك الفعل بالشبهة، فعزِّ رناه وأدَّبناه. وأمَّا السادس، فمجنون مغلوب على عقله، سقط منه التكلف.

وفي الكافي (٣): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر لله قال: يُضرب الرجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدة. ويُضرب كلّ عضو، ويُترك الرأس والمذاكير.

علىّ بن إبراهيم <sup>(٤)</sup>، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال:

سألت أبا إبراهيم علي عن الزاني كيف يُجلد؟ قال: أشد الجلد.

قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تُخلع (٥) ثيابه.

قلت: فالمفترى؟ قال: يُضرب بين الضربين، جسده كلَّه فوق ثيابه.

أبوعليّ الأشعريّ (١)، عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان [بن يحيي](٧) عن إسحاق بن عمّار، قال سألت: أبا إبراهيم النَّا عن الزاني كيف يُجلَد؟ قال: أشدّ الجلد. فقلت: فوق الثياب؟ فقال: بل يُجرّد.

﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ﴾ : رحمة.

﴿ فِي دِينِ اللهِ ﴾ : في طاعته وإقامة حدَّه، فتعطَّلوه، أو تسامحوا فيه.

وقرأ (^)ابن كثير بفتح الهمزة. وقرثت <sup>(٩)</sup> بالمدّ على فعالة.

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾: فإنّ الإيمان يقتضي الجدّ في طاعة الله

١. المصدر: السف.

٢. المصدر: فعبد. ۳. الكافي ۱۸۳/۷، ح ۱ . ٤. نفس المصدر، ح ٢.

٥. المصدر: يخلع.

٧. من المصدر.

٦. نفس المصدر، ح ٣. ٨ و٩. أنوار التنزيل، ١١٧/٢.

والاجتهاد في إقامة أحكامه، وهو من باب التهييج.

﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ن زيادة في التنكيل. فإن التفضيح قد ينكل أكثر ممّا ينكل التعذيب.

والطائفة، فرقة يمكن أن يكون حافّة حول شيء، من الطواف.

قيل (١): وأقلُّها ثلاثة.

وقيل (٢): واحد أو اثنان.

وقيل (٣): أربعة. لأنَّ أقلُّ ما يثبت به الزنا شهادة أربعة.

وقيل (٤): ليس لهم عدد محصور، بل هـو موكول إلى رأي الإمام. والمقصود أن يحضر جماعة يقع لهم إذاعة الحدّ، ليحصل الاعتبار.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر للسلِّلا في قوله: «وليشهد عذابهما» يقول: ضربهما طائفة من المؤمنين، يُجمع لهما الناس إذا جلدوا.

وفي تهذيب الأحكام (٢٠): الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، وذكر حديثاً طويلاً، ثمّ قال:

عنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين على في قول الله على: «ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله». قال: في إقامة الحدود. وفي قوله تعالى: «ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين». قال: الطائفة واحد.

وفي عوالي اللئالي (٧) عن الباقر للنُّلا : إنَّ أقلَ الطائفة الحاضرة للحدِّ، هي الواحد.

﴿ الزَّانِي لَا يَنْكَحُ إِلَّا زَائِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّائِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾: إذ الغالب أن الماثل إلى الزنا، لايرغب فيها الصلحاء. فإن المشاكلة علّة الإلغة والتضام، والمخالفة سبب النفرة والافتراق.

٥. تفسير القمي، ٩٥/٢.

٧. عوالي اللئالي ١٥٣/٢، ح٤٢٨.

١ ـ ٤. أنوار التنزيل، ١١٧/٢ ـ ١١٨.

٦. تهذيب الأحكام ١٥٠/١٠، ح ٦٠٢.

الجزء التاسع / سورة النور

قيل (١): وكان حقّ المقابلة أن يقال: والزانية لاتنكح إلّا من هو زان أو مشرك. لكنّ المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة فيهنّ. لأنّ الآية نزلت في ضعفة المهاجرين، لمّا همُّوا أن يتزوَّجوا بغايا يَكْرين أنفسهنَّ لينفقن عليهم من أكسابهنَّ على عادة الجاهليَّة. ولذلك قدّم الزاني.

وفي الكافي (٢): عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله علي عن قول الله علي: «الزاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة»؟ قال: هنّ نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا؛ شُهروا به (٣) وعُرفوا به. والناس اليوم بذلك المنزل. فمن أُقيم عليه حدّ الزنا أو متّهم بالزنا، لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة.

محمّد بن يحيى (٤)، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول الله عَلَيْ: «الزاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة»؟ فقال:كنّ نسوة مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا؛ قد عُرفوا بذلك. والناس اليوم بتلك المنزلة. فمن أُقيم عليه حدّ الزنا، أو شُهِّر بــه، لم ينبغ لأحدأن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة.

الحسين بن محمّد (٥)، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن على ، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليُّك في قول الله ﷺ: «الزاني لا يمنكح إلّا زانية أو مشركة»؟ قال: هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله ﷺ مشهورين بالزنا. فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء. والناس اليوم على تلك المنزلة. من شهر شيناً من ذلك، أو أقيم عليه الحدّ، فلا تزوّجوه حتّى تُعرَف توبته.

محمّد بن يحيى ١٦٠، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب

١. أنوار التنزيل، ١١٨/٢. ۲. الكافي ۳٥٤/٥، ح ١.

٤. نفس المصدر، ح ٢.

٣. ليس في المصدر. ٥. نفس المصدر ٣٥٥، ح ٣.

٦. نفس المصدر، ح ٤.

قال: سألت أبا عبدالله على عن رجل تزوّج امرأة، فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت. قال: إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوّجها، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها.

حميد بن زياد (۱)، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبدالله على قول الله على «الزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك». قال: إنّما ذلك في الجهر. ثمّ قال: لو أنّ إنساناً زنى ، ثمّ تاب، تروّج حيث شاء.

﴿ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ قَلَ (٣)؛ لأنّه تشبّه بالفسّاق، وتعرّض للتهمة، وتسبّب لسوء المقالة والطعن في النسب؛ وغير ذلك من المفاسد. ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم، مبالغة.

وقيل (٣): النفي بمعنى النهي، وقد قرئ به. والحرمة على ظاهرها. والحكم مخصوص بالسبب الذي ورد فيه، أو منسوخ بقوله تعالى: «وأنكحوا الأياميٰ منكم» (١) فإنّه. يتناول المسافحات. ويؤيّده أنّه ﷺ شيل عن ذلك، فقال: أوّله سفاح. وأخره نكاح. والحرام لا يحرّم الحلال.

قال البيضاويّ: وقيل (٥): المراد بالنكاح: الوطء. فيؤول إلى نهي الزاني عن الزنا إلّا بزانية، والزانية لايزني بها إلّا زان، وهو فاسد.

أقول: مراد من قال: «إنَّ المراد بالنكاح الوطء» أنَّهما اشتركا في الزنا، فهي مثله. وهو ليس بفاسدكما توهِّمه ٧٠).

وفي أصول الكافي (٧٠؛ عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالرزّاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبي جعفر للللهِ

۲ و۳. أنوار التنزيل، ۱۱۸/۲.

٥. نفس المصدر والموضع.

۷. الکافی ۳۲/۲، ح ۱.

١. نفس المصدر، ح ٦.

٤. النور/٣٢.

٦. انظر مجمع البيان ١٢٥/٤.

الجزء الناسع / صورة النور ......................

حديث طويل، يقول فيه عليه الأزل بالمدينة: «الزاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك وحُرّم ذلك على المؤمنين». فلم يسم الله الزاني مؤمناً، ولا الزانية مؤمنة.

وقال رسول الله ﷺ: ليس يمتري فيه أهل العلم أنّه قال لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق، وهو مؤمن. فإنّه إذا فعل ذلك، خلع عنه الإيمان كخلع القميص.

وفي الكافي (١٠): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا للله وأنا أسمع، عن رجل تزوّج المرأة متعة، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فشدّد في إنكار الولد، وقال: أتجحده (٢٠) إعظاماً لذلك ؟ فقال الرجل: فإنّي (٣) أتّهمها، فقال: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا مؤمنة أو مسلمة. فإنّ الله على يقول: [«الزاني لاينكح إلّا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلّا زان أو مشرك وحُرّم ذلك على المؤمنين».

ورواه في الاستبصار <sup>(٤)</sup>كذلك ، إلّا أنّ فيه : لاينبغي لك أن تتزوّج إلّا مأمونة . إنّ الله تعالى يقول]<sup>(٥)</sup>إلى آخره .

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ : أي يقذفون العفائف [من النساء بالفجور والزنا».

والمراد بالإحصان هاهنا: إحصان الفرج بالعفّة؛ لأنَّ ذلك حكم قذف مطلق العفائف](١) مزوّجة وغير مزوّجة. كما يأتي في الأخبار.

﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ : أي ثمّ لم يأتوا على صحّة ما رموهنّ به من الزنا، بأربعة عدول يشهدون أنّهم رأوهنّ يفعلن ذلك.

﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ﴾ : أي الّذين يرمونهنّ بالزنا.

٢. المصدر: أيجحده.

١. نفس المصدر ٤٥٤/٥، ح ٣.

٤. الاستبصار ١٥٣/٣، ح ٥٦٠ .

٣. المصدر: فإن . ٤ . الاستبصار

٦. ليس في س، أ.

٥. ليس في ن .

﴿ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ : حدّاً لقذفهم ورميهم بالزنا.

وفي كتاب علل الشرائع (١) بإسناده إلى عليّ بن أشيم عمّن رواه عن أصحابه، عن أبي عبدالله عليه أنّه قيل له: لِمَ جُعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القبتل شاهدان؟ فقال: إنّ الله على أحلّ لكم المتعة، وعلم أنّها ستُنكر (١) عليكم. فجعل الأربعة الشهود احتياطاً لكم. لولا ذلك، لأتى عليكم. وقلّ ما يجتمع أربعة شهادة بأمر واحد.

حدّثنا محمّد بن الحسن الله (٣) قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن إسماعيل بن [حمّاد بن] (4) أبي حنيفة [عن أبيه حمّاد] (6) عن [أبيه] أبي حنيفة، قال: قلت لأبي عبدالله عليه أبية : أيهما أشدّ: الزنا أم القتل ؟ قال: فقال: القتل.

قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا يجوز في الزنا إلّا أربعة؟ فقال لي: ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟

قال: قلت ما عندنا فيه إلّا حديث عمر، أنّ الله أجرى في الشهادة كلمتين على العباد. قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة. ولكنّ الزنا فيه حدّان، ولا يجوز أن يشهد كلّ اثنين على واحد؛ لأنّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّ. والقتل، إنّما يقام الحدّ على القاتل ويُدفع عن المقتول.

وفي تهذيب الأحكام (١٠): [سهل بن زياد، عن] (١٧) بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبّاد البصريّ، عن جعفر بن محمّد عليه قال: إذا قذف الرجل الرجل، فقال: إنّه ليعمل (١٨) عمل قوم لوط، وينكح (١٩) الرجال؟ قال: يُجلد حدّ القاذف، ثمانين جلدة.

۲. س،أ،م،ن: مستنكر.

٤ و ٥. من المصدر.

٧. ليس في المصدر .

٩. المصدر: تنكح.

١. علل الشرائع ٥٠٩، ح ١.

٣. نفس المصدر ٥١٠، ح ٣.

٦. تهذيب الأحكام ٦٦٧١٠، ح ٢٤١.

٨. المصدر: انك لتعمل.

الحسين بن سعيد (١)، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه عن الغلام لم يحتلم، يقذف الرجل، هل يُجلد؟ قال: لا. قال: وذاك لو أنَّ رجلاً قذف الغلام، لم يُجلد.

سهل بن زياد (٢)، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي نصر، عن أبي عبدالله على الله على الله عنه الله عبدالله على الله عنه الله على الله عنه الله على الله عنه الله عنه الله على الله عنه الله على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الل

الحسن بن محبوب (٣)، عن عبدالعزيز العبديّ، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا، لا يُعلَم منه إلّا خيراً، لضربته الحدّ حدّ الحرّ، إلّا سوطاً.

عليّ بن إبراهيم (٤٠)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله الله الله الحرّ، جُلد ثمانين. وقال: هذا من حقوق الناس.

أحمد بن محمّد (٥)، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحرّ. قال: عليه ثمانون. قلت: فإذا زنى؟ قال: يُجلد خمسين.

يونس (٦) [بن عبدالرحمان] (٧) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله الله أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام ، إلا أن يطّلع على ذلك منهم . وقال : أيسر ما يكون ، أن يكون قد كذب .

محمّد بن الحسن الصفّار (١٨)، عن الحسين (١٩) بن عليّ ، عن يونس بن عبدالرحمان ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي جعفر عليه قال: قلت : جعلت فداك ، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهليّة العرب؟ قال: يُضرّب الحدّ . إنْ ذلك يدخل على رسول الله عليه الله عليه الله المنظمة العرب المدّ الله عليه الله المنظمة العرب المنظمة العرب المناسبة المناسبة العرب المناسبة العرب المناسبة العرب المناسبة المناسبة العرب المناسبة المناسبة المناسبة العرب المناسبة المناسبة

٣. نفس المصدر ٧١، ح ٢٦٦.

١. نفس المصدر ٦٨، ح ٢٥١.

٢. نفس المصدر ٦٨، ح ٢٥٢.

٤. نفس المصدر ٧٢، ح ٢٧٠.

٦. نفس المصدر ٧٥، ح ٢٨٦.

٨. نفس المصدر ٨٧ ٨٨، ح ٣٣٩.

ه. نفس المصدر، ح ۲۷۱.
 ٧. ليس في المصدر.

٩. ن، المصدر: الحسن.

وفي عيون الأخبار (١)، في باب ماكتب به الرضا على الله المحمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلّة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة؛ لأنّ في القذف نفي الولد وقطع النسل وذهاب النسب. وكذلك شارب الخمر، لأنّه إذا شرب هذى. وإذا هذى، افترى. فوجب [عليه] (٢) حدّ المفتري.

وفي الكافي (٣): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله عليه قال: إن أتوابه مجتمعين، ضُرب حدًا واحداً. وإن أتوابه متفرّقين، ضُرب لكلّ واحد منهم حدّ.

محمّد بن يحيى (٤)، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن العطّار، قال: قلت لأبي عبدالله الله الله عنها الحسن العطّار، قال: قلت لأبي عبدالله الله الله العسان العطّار، قال:

قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم. قال: يُضرب حدّاً واحداً. فإن فرّق بينهم بالقذف، ضُرب لكلّ واحد منهم حدّاً.

﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ﴾ : أيّ شهادة كانت، لأنّه مفترِ.

وقيل <sup>(ه)</sup>: شهادتهم في القذف.

﴿ أَبُداً ﴾: ما لم يتب.

وفي الاستبصار (٧): عن إسماعيل بن زياد، عن الصادق، عن الباقر عليه أن علياً عليه قال: ليس بين خمس نساء و [بين] (١) أزواجهن ملاعنة، إلى قوله: والمجلود في الفرية؛ لأن الله تعالى يقول: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٨): حدّثني أبي، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي

١. عيون أخبار الرضا علي ١٩٥/٢ م ١. من المصدر.

٤. نفس المصدر ٢٠٩-٢١٠، ح ٢.

٦. الاستبصار ٢٧٥/٣، ح ١٠.

٨. تفسير القمى، ٩٦/٢.

۳. الکافی ۲۰۹/۷، ح ۱ .

٥. أنوار التنزيل، ١١٨/٢.

٧. من المصدر.

الجزء التاسع / سورة النور

عبدالله علي القادف يُجلد ثمانين جلدة، ولا تُقبل شهادته (١) أبداً، إلَّا بعد التوبة أو ىكذَّب نفسه.

## ﴿ وَٱولَٰنِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ٢: المحكوم بفسقهم.

وفي أصول الكافي (٢): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالرزّاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبي جعفر عليُّلا حديث طويل، يقول فيه النُّلا: ونزل بالمدينة: «والَّذين يرمون المحصنات ثمَّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون» إلى قوله: «غفو ر رحيم». فبرّأه الله ما كان مقيماً على الفيرية من أن يسمّي بالإيمان. قال الله (٣) كان [«أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون».

وجعله الله منافقاً. قال الله (٤) ﷺ:](٥) «إنَّ المنافقين هم الفاسقون».

وجعله الله من أولياء إبليس، قال (٢): «إلّا إبليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه».

وجعله ملعوناً، فقال (٧): «إنَّ الَّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُـعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون». وليس (٨) تشهد الجوارح على مؤمن. إنّما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب. فأمّا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه. قال الله (٩) كانة: «فأمّا من أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يُظلمون فتيلاً».

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ : عن القذف.

في الكافي (١٠٠): على بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن

١. س،م،ن، المصدر: له شهادة.

۲. الکافی ۳۲/۲، ح ۱. ٤. التوبة / ٦٧. ٣. السجدة / ١٨.

٥. ليس في ع . ٦. الكهف/٥٠.

٧. النور/٢٣\_٢٤. ٨. المصدر: وليست.

٩. الإسراء / ٧١. 10. الكافي ٢٤١/٧، ح٧.

سماعة قال: سألته عن شهود الزور؟ قال: فقال: يُجلَدون حدّاً ليس له وقت، وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّى تعرفهم (١) الناس.

وأمًا قول الله على: «ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً إلّا الّذين تابوا». قال: قلت: كيف تُعرف توبته ؟ قال: يكذّب نفسه على رؤوس الخلائق (٢) حتّى يُضرَب ويستغفر ربّه (٩). وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

أحمد بن محمد (٤)، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وحماد، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله على عن الرجل، يقذف الرجل فيُجلد حداً، ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيراً، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم. ما يقال عندكم ؟

قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولاتُقبل شهادته أبداً. فقال: بئس ما قالوا. كان أبي يقول: إذا تاب ولم يُعلَم منه إلّا خيراً، جازت شهادته.

وفي مجمع البيان (٥): «ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلّا الّذين تابوا». واختلف في هذا الاستثناء إلى ماذا يرجع على قولين:

أحدهما أنّه يرجع إلى الفسق إخـاصّة دون قـوله: «ولاتـقبلوا لهـم شـهادة أبـداً». فيزول(٢) عنه اسم](١)الفسق بالتوبة، ولا تُقبل شهادته ـإلى قوله ـ:

والآخر أنّ الاستثناء يرجع إلى الأمرين. فإذا تاب، قُبِلت شهادته، حُدّ أو لم يُحَدّ. عن ابن عبّاس \_إلى قوله: \_وهو قول أبى جعفر وأبى عبدالله عليها.

﴿ وَاَصْلَحُوا ﴾ : أعمالهم بالتدارك. ومنه الاستسلام للحدّ، أو الاستحلال من المقذوف.

قيل (٨): والاستثناء راجع إلى أصل الحكم، وهو اقتضاء الشرع لهذه الأمور (١)،

٢. المصدر: الناس.

١. المصدر: يعرفهم.

٣. م،ن: ويستغفرونه.

٥. مجمع البيان، ١٢٦/٤.

٤. نفس المصدر ٣٩٧، ح ٢.

٦. ن: ويزول.

٨. أنوار التنزيل، ١١٨/٢.

٧. ليس في أ.

٩. المصدر: لهذا الأمر.

الجزء الناسع / سورة النور

ولا يُلزم سقوط الحدّبه كما قيل. لأنّ من تمام التوبة الاستسلام له، أو الاستحلال. ومحلِّ المستثنى النصب [على الاستثناء.

وقيل (١): إلى النهي. ومحلَّه الجرّ على البدل من هم في «لهم».

وقيل (٢): إلى الأخيرة ومحلّه النصب] (٣) لأنّه عن (٤) موجب.

وقيل: منقطع، متصل بها بعده.

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ 🗗: علَّة للاستثناء.

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ﴾: نزلت في هــلال بــن أميّة، رأى رجلاً على فراشه. و«أنفسهم» بدل من «شهداء» أو صفة لِـ «هم» على أنّ «إلّا» بمعنى غير.

﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ﴾ : فالواجب شهادة أحدهم، أو فعليهم شهادة أحدهم.

و«أربع» نُصِب على المصدر. وقد رفعه حمزة والكسائئ وحفص (٥)، على [٢) أنّه خبر شهادة.

﴿ بِاللهِ ﴾ : متعلق بـ «شهادات» لأنّها أقرب.

وقيل (٧): بـ «شهادة» لتقدّمها.

٤. المصدر: من.

﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ٢: أي فيما رماها به من الزنا. وأصله: على أنَّه. فحُذِف الجارّ، وكُسِرت إنّ، وعُلِّق العامل عنه، وعُوِّض باللام تأكيداً.

﴿ وَالْخَامِسَةُ ﴾ : والشهادة الخامسة.

﴿ أَنَّ لَغْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ ٢٠: في الرمي.

١ و٢. نفس المصدر والموضع.

٥. نفس المصدر، ١١٩.

٦. ليس في أ.

٧. أنوار التنزيل، ١١٩/٢.

٣. من المصدر.

وقرأ(١)نافع ويعقوب بالتخفيف في الموضعين [ورفع «لعنة»](٢).

هذا لعان الرجل، وحكمه سقوط حدّ القذف عنه. وهذا حكم خصّ الله به الأزواج في قذف نسائهم. فتقوم الشهادات الأربع، مقام الشهود الأربعة في دفع القذف عنهم. في الكافي (٢٠): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أي الكافي (٢٠)، عن زرارة، قال: سئل أبو عبدالله ﷺ عن قول الله ﷺ: «والّذين أي نصر، عن المثنّى (٤٠)، عن زرارة، قال: سئل أبو عبدالله ﷺ عن قول الله ﷺ: «والّذين يمقذف يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم». قال: هو القاذف (٥٠) اللذي يقذف امرأته. فإذا قذفها، ثم أقرّ أنّه (٢٠) كذب عليها، جُلِد الحدّ ورُدّت إليه امرأته. وإن أبي إلّا أن يمضي، فليشهد عليها أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين. والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين.

وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب \_ والعذاب هو الرجم \_شهدت أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين. والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن لم تفعل، رُجمت. وإن فعلت، درأت عن نفسها الحدّ، ثمّ لاتحلّ له إلى يوم القيامة.

[قلت: أرأيت إن فُرَق بينهما ولها ولد فمات؟ قال: ترثه أمّه. وإن ماتت أمّه، ورثه أخواله. ومن قال إنّه ولد زنا، جُلد الحدّ.

قلت: يُردّ إليه الولد إذا أقرّ به؟ قال: لا، ولاكرامة. ولايرث الابن ويرثه الابن](٧).

عليّ بن إبراهيم (١٨) عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه قال: قلت: له: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته ، كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره؟ وصار إذا قذفها غير الزوج ، جُلِد الحدّ، ولح كان ولداً أو أخاً؟

١. أنوار التنزيل، ١١٩/٢. ٢. من المصدر.

۳. الكافى ۲۱۱۷، ح ٥؛ الكافى ١٦٢/٦، باب اللعان ح ٣.

المصدر: مثنًى الحنّاط.
 المصدر: مثنًى الحنّاط.

٦. المصدر: بأنه .

٨. نفس المصدر ٤٠٣، ح٦.

الجزء التاسع / سورة النور

فقال: قد سُئل [أبو](١) جعفر للنُّلا عن هذا. فقال: ألا ترى أنَّه إذا قذف الزوج امرأته، قيل له: وكيف علمت أنَّها فاعلة ؟ فإن قال رأيت ذلك منها بعيني، كانت شهادته أربع شهادات بالله. وذلك أنّه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة الّتي لايصلح (١) لغيره أن يدخلها، ولايشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار. فلذلك صارت شهادته أربع شهادات [بالله](٣)إذا قال: رأيت ذلك بعيني. وإذا قال: إنِّي لم أعاين، صار قــاذفاً [في حدّ غيره](٤)، وضُرب الحدّ، إلّا أن يقيم عليها البيّنة.

وإن زعم غير الزوج إذا قذف وادَّعي أنَّه رآه بعينه، قيل له: وكيف رأيت ذلك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الّذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت متّهم في دعواك. فإن كنت صادقاً، فأنت (٥) في حدّ التهمة. فلا بدّ من أدبك بالحدّ الّذي أوجبه الله عليك.

قال: وإنّما صارت شهادة الزوج أربع شهادات [بالله] (١٦) لمكان الأربعة شهداء، مكان کلّ شاهدیمین <sup>(۷)</sup>.

وفي عوالي اللئالي (٨) روي في الحديث أنَّ هلال بن أميّة ، قذف زوجته بشريك بن السحماء (٩). فقال النبيُّ ﷺ: البيّنة، وإلّا حدّ في ظهرك. فقال: يا رسول الله، يجد أحدنا مع امراته رجلاً يلتمس البيّنة ؟! فجعل رسول الله ﷺ يـقول: البـيّنة وإلّا حـدّ (١٠٠) فـي ظهرك. فقال: والَّذي بعثك بالحقّ إنّني صادق (١١١)، وسينزل الله ما يبرّئ ظهري من الجلد. فنزل قوله تعالى: «والَّذين يرمون أزواجهم» الآية.

﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ ﴾ : أي الحدّ.

﴿ أَنْ تَشْهَدَ ٱرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ ﴿: فيما رماني به.

٢. المصدر: لاتصلح.

٥. ليس في س، أ.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: شاهدين .

٩. المصدر: شحماء.

١١. المصدر: لصادق.

١. من المصدر.

٣ و٤. من المصدر.

٦. من المصدر.

٨. عوالي اللئالي ١١٨٣، ح١.

١٠. المصدر: فحدً .

﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ﴿: في ذلك.

ورفع الخامسة بالابتداء، وما بعدها الخبر. أو بالعطف على «أن تشهد». ونصبها(١) حفص عطفاً على «أربع».

وقرأ (٢) نافع: «أن غضِبَ الله» بكسر الضاد وفتح الباء، ورفع «الله».

وفي الكافي (٢): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمان بن الحجّاج قال: إنّ عبّاد البصريّ سأل أبا عبدالله على وأنا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبدالله على : إنّ رجلاً من المسلمين أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أنّ رجلاً دخل منزله، فوجد مع امرأته رجلاً يجامعها، ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله على فانصرف الرجل. وكان ذلك الرجل، هو الذي ابتُلي بذلك من امرأته.

قال (٤): فنزل الوحي من عند الله على بالحكم فيهما. فأرسل رسول الله على إلى ذلك الرجل. فدعاه، فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلاً؟ فقال: نعم. فقال له: انطلق، فأتنى بامرأتك، فإن الله قد أنزل الحكم فيك وفيها.

ثمّ قال للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إنّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به. قال: فشهدت. ثمّ قال لها: أمسكي. فوعظها وقال لها: اتّقي الله، فإنّ غضب الله شديد. ثمّ قال لها: اشهدى الخامسة أنّ غضب الله عليك، إن كان زوجك من الصادقين فيما

۲. أنوار التنزيل، ۱۱۹/۲.

٤. ليس في س، أ، ن .

أنوار التنزيل، ١١٩/٢.
 الكافى ١٦٣/٦، ح ٤.

الجزء التاسع / سورة النور

رماك به. قال: فشهدت. ففرق بينهما وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبداً (١) بعد ما تلاعنتما.

الحسن بن محبوب (٢)، عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبدالله عليه في رجل أوقفه الإمام للعان، فشهد شهادتين ثمّ نكل، فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان. قال: يُجلد حد القاذف، والأيُفرَّق بينه وبين امرأته.

على بن إبراهيم (٢)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله النِّل قال: إذا قذف الرجل امرأته، فإنّه لايلاعنها حتّى يقول: رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها.

قال: وسُئل عن الرجل يقذف امرأته. قال: يلاعنها ثمّ يُفرّق بينهما، فلا تحلّ له أبداً. فإذا أقرّ على نفسه قبل الملاعنة، جُلِد حدّاً وهي (٤) امرأته.

قال: وسألته عن المرأة الحرّة، يقذفها زوجها وهو مملوك. قال: يلاعنها، [ثمّ يفرّق بينهما، فلا تحلُّ له أبداً. فإن أقرَّ على نفسه بعد الملاعنة، جُلد حدّاً وهي امرأته](٥).

قال: وسألته عن الحرّ تحته أمة، فيقذفها. قال: يلاعنها.

قال: وسألته عن المرأة <sup>(٦)</sup>الّتي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها، ثمّ يقول بعد ذلك: «الولد ولدي» ويكذّب نفسه. فقال: أمّا المرأة، فلا ترجع إليه أبداً. وأمّا الولد، فإنّي أردّه إذا ادّعاه ولا أدع ولده. وليس له ميراث. ويسرث الابس الأب، ولايرث الأب الابن. ويكون ميراثه لأخواله. فإن لم يدّعه أبوه، فإنّ أخواله (٧) يرثونه ولايرثهم. وإن دعاه أحد ابن الزانية، جُلد الحدّ.

الحسين بن محمّد (٨)، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن على الوشاء (٩)، عن

٢. نفس المصدر، ح ٥. ١. ليس في ن .

٣. نفس المصدر ١٦٤، ح٦. ٤. ن:إذ هي .

٦. المصدر: الملاعنة.

٥. من المصدر.

٨. نفس المصدر ١٦٢، ح ٢. ٧. ن: فأخواله .

۹. من ن .

أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر لله قال: لاتكون الملاعنة ولا الإيلاء إلّا بعد الدخول.

عليّ بن إبراهيم (1)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله عليٌ إلى المعملوك عبدالله على الته عن الحرّ، بينه وبين المملوك والحرّة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة. ولا يتوارثان ولا يتوارث الحرّ والمملوكة.

عليّ بن إبراهيم (٢٠)، عن أبيه ، [عن ابن أبي عمير] (٢) عن حمّاد بن الحلبي ومحمّد بن مسلم [عن أبي عبدالله ﷺ في رجل قذف أمرأته ، وهي خرساء . قال : يفرّق بينهما .

محمّد بن يحيى (٤) إ(٥) عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الله قال: سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ، ثمّ نكل في الخامسة . قال: إن نكل في الخامسة ، فهي امرأته وجُلد. وإن نكلت المرأة عن ذلك ، إذا كانت اليمين عليها ، فعليها مثل ذلك .

قال: وسألته عن الملاعنة، قائماً يلاعن أو قاعداً؟ قال: الملاعنة، وما أشبهها من قيام.

وفي أصول الكافي (١): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه قال: قال رسول الله عليه الله عن عندالله عن عندالله عن عندالله عن عندالله عن أنه مسلم: من إذا أوتُمن، خان؛ وإذا (١) حدّث، كان منافقاً؛ وإن صام وصلّى، وزعم أنّه مسلم: من إذا أوتُمن، خان؛ وإذا (١٠) حدّث، كذب؛ وإذا وعد، أخلف. إنّ الله على قال في كتابه (١٠): «إنّ الله لايحبّ الخائنين» وقال:

١. نفس المصدر ١٦٤، ح ٧.

۱. نفس المصدر ۱۲۵ء ج. ۳. لیس فی س، أ.

٥. من ن .

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: وإن .

٢. نفس المصدر، ح ٨.

٤. نفس المصدر ١٦٥، ح ١٢.

٦. الكافي ٢٩٠/٢ ٢٩١، ح ٨.

٨. الأنفال / ٨٥.

الجزء التاسع / سورة النور .

«أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين». وفي قوله (١١) تعالى: «واذكر في الكتاب إسماعيل إنّه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيّاً».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وأمّا قوله ﷺ: «والّذين يرمون أزواجهم» إلى قوله تعالى: «إن كان من الصادقين» فإنّها نزلت في اللعان.

وكان سبب ذلك أنَّه لمَّا رجع رسول الله ﷺ من غزوة تبوك، جاء إليه عويمر بـن ساعدة العجلاني ـ وكان من الأنصار \_ فقال: يا رسول الله، إنَّ امرأتي زني بها شريك بن السمحاء، وهي منه حامل. فأعرض عنه رسول الله ﷺ. فأعاد عليه القول. فأعرض عنه، حتى فعل ذلك أربع مرّات.

فدخل رسول الله ﷺ منزله، فنزلت عليه آية اللعان. فخرج رسول الله ﷺ وصلَّى بالناس العصر. ثمَّ قال لعويمر: ائتني بأهلك، فقد أنزل الله ﷺ فيكما قرآناً. فجاء إليها، فقال لها: رسول الله ﷺ يدعوك. وكانت في شرف من قومها. فجاء معها جماعة.

فلمًا دخلت المسجد، قال رسول الله تَتَكِيُّكُ لعويمر: تقدَّما الى المنبر والتعنا. فقال: كيف أصنع؟ فقال: تقدّم، وقل: أشهد بالله إنّى (٣) لمن الصادقين فيما رميتها به. فتقدّم وقالها. فقال رسول الله ﷺ: أعدها. فأعادها. حتَّى فعل ذلك أربع مرَّات. فقال له في الخامسة: عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به. فقال في الخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به.

ثمّ قال رسول الله ﷺ: إنّ اللعنة موجبة (٤) إن كنت كاذباً. ثمّ قال له: تنحّ. فتنحّىٰ (٥). ثمَّ قال لزوجته: تشهدين كما شهد، وإلَّا أقمت عليك حدَّ الله. فنظرت في وجوه قومها. فقالت: لا أسوّد هذه الوجوه في هذه العشيّة. فتقدّمت إلى المنبر. وقالت: أشهد بالله إنَّ عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني به. فقال لها رسول الله ﷺ: أعيديها.

۱. مریم / ۵٤.

٢. تفسير القمّى، ٩٨/٢ ـ ٩٩. ٤. المصدر: لموجبة.

٣. المصدر: إنَّى إذاً .

٥. المصدر: فتنحى عنه.

فأعادتها، حتّى أعادتها أربع مرّات. فقال لها رسول الله على العني نفسك في الخامسة، إن كان من الصادقين فيما رماك به. فقالت في الخامسة أنّ غضب الله عليه إن كان من الصادقين فيما رماني به. فقال رسول الله عليه إن كنت كاذبة.

ثمّ قال رسول الله ﷺ لزوجها: اذهب، فلا تحلّ لك أبداً. قال: يا رسول الله، فمالي الذي أعطيتها؟ قال: إن كنت كاذباً، فهو أبعد لك منه. وإن كنت صادقاً، فهو لها بما استحللت من فرجها. ثمّ قال رسول الله ﷺ إن جاءت بالولد أحمش الساقين وأخفش العينين، جعد (۱) قطط (۱۲)، فهو للأمر السيّئ. وإن جاءت به أشهل أصهب (۱۳)، فهو لأبيه. فيقال إنّها جاءت به على الأمر السيّئ، فهذه لاتحلّ لزوجها. وإن جاءت بولد، لاير ثه أبوه، وميراثه لأمّه. وإن لم يكن له أمّ، فلأخواله، وإن قذفه أحد، جُلد حدّ القاذف.

﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿: متروك الجواب للتعظيم، أي لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَا**وُوا بِالْاِفْكِ ﴾**: بأبلغ ما يكون من الكذب. من الأفك، وهو: الصرف؛ لأنّه قول مأفوك عن وجهه.

قيل (٤): والمراد ما أفك به على عائشة. وذلك أنّه عليه الصلاة والسلام استصحبها في بعض الغزوات. فآذن ليلة في القفول بالرحيل، فمشت لقضاء حاجة. ثمّ عادت إلى الرحل. فلمست صدرها، فإذا عقد من جزع ظفار (٥) قد انقطع. فرجعت لتلتمسه،

١. الأحمش: الدقيق الساقين. والخفش: صغر العين وضعف البصر خلقة. والجعد من الشعر: ما فيه التواء وتقبّض، أو القصير منه. والقطط: القصير الجعد من الشعر.

٢. الشهل: أن يشوب سواد العين زرقة . والأصهب: ما يخالط بياض شعره حمرة .

٣. في هامش نسخة هم»: يقال للكويم من الرجال: جعد وجعد وقطط؛ أي شديد الجعودة. وقد قطط شعره
 بالكسر. وشعر جعد: بين الجعودة. والجعودة: ضد السبط. وشعر سبط وسبط مثال كنيف وفرس؛ أي مسترسل.(خ ص)
 ٤. أنوار التنزيل، ١٩٩٢.

الجَزْعُ: ضرب من العقيق يُعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان، والحجر في جملته بـلون الظن

فظنَّ الَّذي كان يُرجِلها أنَّها دخلت الهودج، فرحله على مطيّتها وسار. فلمَّا عادت إلى منزلها، لم تجد نَّمَ (١) أحداً. فجلست كي يرجع إليها منشد، وكان صفوان بن المعطَّل السلمي قد عرس (١) وراء الجيش. فأدلج (١)، فأصبح عند منزلها، فعرفها. فأناخ راحلته فركبتها. فقادها، حتَّى أتيا الجيش، فاتُهمت به.

﴿ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ : جماعة .

وقيل (4): هي من العشرة إلى الأربعين. وكذلك العصابة. يريد عبدالله بن أُبيّ، وزيد بن رفاعة، وحسّان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش، ومن ساعدهم. وهي خبر «إِنَّ». وقوله:

﴿ لَا تَحْسَبُوهُ مَرّاً لَكُمْ ﴾ : مستأنف. والخطاب لرسول الله وأبي بكر وعائشة وصفوان. والهاء للإفك.

﴿ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ : لاكتسابكم به الثواب العظيم، وظهور كرامتكم على الله، بإنزال ثماني عشرة آية في براءتكم وتعظيم شأنكم وتهويل الوعيد لمن تكلّم فيكم، والثناء على من ظنّ بكم خيراً.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥)؛ وأمّا قوله ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينِ جَاوُوا بِالإِفْكَ عَصِبَةُ مَنكُمُ لاتحسبوه شرّاً لكم بل هو خير لكم»، فإنّ العامّة روت أنّها نزلت في عائشة، وما رُميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة.

وأمّا الخاصّة، فإنّهم رووا أنّها نزلت في مارية القبطيّة، وما رمتها به عائشة.

حدِّثنا (١٦ محمَّد بن جعفر [قال: حدِّثنا محمَّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بـن فضّال، قال: حدِّثني عبدالله (١٧ بن بكير، عن زرارة، قـال: سمعت أبـا جـعفر عليه (١٨)

١. أي هناك.

٢. عَرسَ بالمكان: لزمه وأدام به .

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. نفس المصدر، ٩٩ ـ ١٠٠ .

٨. ليس فى أ.

٣. أدلج: سار من أوّل الليل.

٥. تفسير القمى، ٩٩/٢.

٧. المصدر: محمّد ـ خ ل .

يقول: لمَا أهلك (١) إبراهيم ابن رسول الله ﷺ حزن عليه حزناً شديداً. فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟ فما هو إلّا ابن جريح!

فبعث رسول الله ﷺ عليًا عليه وأمره بقتله. فذهب عليّ صلوات الله عليه إليه ومعه السيف. وكان جريح القبطيّ في حائط. فضرب عليّ صلوات الله عليه باب البستان، فأقبل إليه جريح ليفتح له الباب. فلمّا رأى عليًا عليه عرف في وجهه الغضب. فأدبر راجعاً ولم يفتح باب البستان فو ثب علي عليه على الحائط، ونزل إلى البستان، واتبعه، وولّى جريح مدّبراً. فلمّا خشي أن يرهقه، صعد في نخلة وصعد عليّ (٢) في أثره. فلمّا دنا منه، رمى بنفسه من فوق النخلة. فبدت عورته؛ فإذا ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء.

﴿ لِكُلِّ امْرِيْ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ﴾: لكلِّ جزاء ما اكتسب بقدر ما خاض فيه، مختصًا به.

﴿ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ ﴾ : أي تحمّل معظمه.

وقرأ(٧) يعقوب بالضمّ، وهو لغة فيه.

﴿ مِنْهُمْ ﴾ : من الخائضين.

<sup>.</sup> ٢. من المصدر .

المصدر: مات.
 المصدر: الوتر.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: قال له: بل تثبت. قال.

٥. من المصدر .

٦. في هامش نسخة «م»: عدم الإتيان بالشهود لا يستلزم الكذب، لأنّ الصادق قد يعجز عن البيّنة، فللبدّ أن
 يكون المراد الحكم الظاهريّ.

٧. أنوار التنزيل، ١٢٠٠٢.

قيل (١): هو ابن أُبِيّ ، فإنّه بدأ به وأذاعه عداوةً لرسول الله ﷺ [وقال: امـرأة نـبيّكم باتت مع رجل حتّى أصبحت. ثمّ جاء (٢) يقودها والله ما نجت منه ولا نجا منها](٣).

وقيل (<sup>1)</sup>: هو <sup>(ه)</sup> حسّان ومسطح، فإنّهما شايعاه بالتصريح به. و «الذي» بمعنى «الّذين». «الّذين».

﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ٢٠: في الآخرة ، أو في الدنيا بأن جُلدوا.

وصار ابن أبيّ مطروداً مشهوراً بالنفاق، وحسّان أعمىٰ أشلّ البدين، ومسطح مكفوف البصر. وهذا بناء على ما روته العامّة في سبب النزول.

وأمّا على ما روته الخاصّة، فالمراد بِـ«الذي تولّى كبره» عائشة. والتذكير لتأويلها بالمفتري والقاذف. وعدم التصريح، للتصريح بأنّ أمثالها ممّن تشرّفت بازدواج النبيّ، ينبغي أن لا يُصرّح بانتسابها بأمثال ذلك، فضلاً عن اتّصافها بها صريحاً. وفي ذلك زيادة تقريع وتوبيخ لها على ذلك.

﴿ لَوْ لا ﴾ : ملَّا.

﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِالْفُسِهِمْ خَيْراً ﴾: بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين على : «ولاتلمزوا أنفسكم».

وإنّما عدل فيه من الخطاب إلى الغيبة ، مبالغة في التوبيخ ، وإشعاراً بأنّ الإيمان يقتضي ظنّ الخير بالمؤمنين ، والكفّ عن الطعن فيهم ، وذبّ الطاعنين عنهم ، كما يذبّونهم عن أنفسهم .

وإنّما جاز الفصل بين «لولا» وفعله بالظرف، لأنّه مُنزّل منزلته، من حيث إنّه لاينفك عنه. ولذلك يتسع في غيره. وذلك لأنّ ذكر الظرف أهمّ، فإنّ التخصيص على أن لا يخلوا بأوّله.

١. أنوار التنزيل، ١٢٠/٢.

۲. من ع .

٣. ليس في المصدر . ٤. نفس المصدر والموضع .

٥. المصدر: هوو . ٦. الحجرات / ١١ .

﴿ وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مُبِينٌ ﴾ ٢٠: كما يقول المتيقِّن المطَّلع على الحال.

﴿ لَوْ لَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِالْرَبِعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ ۞: من جملة المقول، تقريراً لكونه كذباً، فإنّ ما لا حجّة عليه مكذّب عند الله، أي في حكمه. ولذلك رتّب الحدّ عليه.

﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾: لولا هـذه لامتناع الشيء لوجود غيره. والمعنى: ولولا فضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم الّتي من جملتها الإمهال للتوبة، ورحمته في الآخرة بالعفو والمغفرة المقدّران لكم.

﴿ لَمَسَّكُمْ ﴾ : عاجلاً.

﴿ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ ﴾: خضتم فيه.

﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ٢٠): يُستحقر دونه اللوم والجلد.

﴿ إِذْ ﴾ : ظرف لد «مسكم» أو «أفضتم».

﴿ تَلَقُونَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ ﴾ : يأخذه بعضكم من بعض بالسؤال عنه. يـقال : تـلقَى القـول وتلقّفه وتلقّنه.

وقرى (۱٬): «تتلقّونه» على الأصل. و «تلقون» من لقيه: [إذا لقفه]. و «تلقونه» بكسر حرف المضارعة. [و «تلقونه» من إلقائه بعضهم على بعض] (۲). و «تلقونه». و «تألقونه» من الألق والإلق، وهو الكذب. و «تثقفونه» من ثقفته: إذا طلبته فوجدته. و «تقفونه» أي تتّبعونه.

﴿ وَتَقُولُونَ بِالْفُوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾: أي وتقولون كلاماً مختصاً بالأفواه بلا مساعدة من القلوب، لأنّه ليس تعبيراً عن علم به في قلوبكم. كقوله (٣): «يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم».

﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً ﴾ : سهلاً لاتبعة له.

١. من المصدر. ٢. من المصدر.

٣. آل عمران / ١٦٧.

﴿ وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ ﴾ ٢٠ : في الوزر واستجرار العذاب.

فهذه ثلاثة آثام مترتّبة عُلَق بها مس العذاب العظيم: تلقّي الإفك بألسنتهم، والتحدّث به من غيرتحقّق، واستصغارهم لذلك، وهو عندالله عظيم.

وفي مصباح الشريعة (1): قال الصادق على: لا تدع اليقين بالشك والمكشوف بالخفيّ ولا تحكم على ما لم تره بما يروئ لك عنه (٢). وقد عظّم الله على أمر الغيبة وسوء الظنّ بإخوانك من المؤمنين، فكيف بالجرأة على إطلاق قول واعتقاد بنزور (٦) وبهتان في أصحاب رسول الله على ؟ قال الله تعالى: «إذ تلقّونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيّناً وهو عند الله عظيم».

﴿ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا ﴾ : ما ينبغي وما يصحّ لنا.

﴿ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ﴾: قيل (٤٠؛ يجوز أن تكون الإشارة إلى القول المخصوص، وأن تكون إلى نوعه. فإنّ قذف آحاد الناس محرّم شرعاً.

﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ : تعجّب ممّن يقول ذلك. وأصله أنّه يُذكر عند كلّ متعجّب، تنزيها لله تعالى من أن يصعب عليه مثله، ثمّ كثر، فاستعمل لكلّ متعجّب. أو تنزيه لله تعالى من أن تكون حرمة نبيّه فاجرة، فإنّ فجورها يُنفر عنه ومخلّ بمقصود الزواج، بخلاف كفرها كامرأة نوح. فيكون تقريراً لما قبله وتمهيداً لقوله:

﴿ مَذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ ٢ : لعظمة المبهوت عليه، فإنّ حقارة الذنوب وعظمها، باعتبار متعلّقاتها.

﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ ﴾ : كراهة أن تعودوا، أو في أن تعودوا.

﴿ اَبَداً ﴾ : ما دمتم أحياء مكلّفين.

﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ۞: فإنَّ الإيمان يمنع عنه. وفيه تهييج وتقريع.

١. مصباح الشريعة، ٦٧.

المصدر: تروى عنه .
 أنوار التنزيل ، ۱۲۱/۲ .

٣. المصدر: زور.

﴿ وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ ﴾: الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب، كي تتعظوا وتتأدّبوا.

- ﴿ وَالله عَلِيمٌ ﴾ : بالأحوال كلُّها.
- ﴿حَكِيمٌ ﴾ ۞: في تدابيره. ولايجوز الكشخنة على نبيَّه، ولايقرَّره عليها.
  - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ ﴾ : يريدون.
    - ﴿ أَنْ تَشِيعَ ﴾ : أن تنتشر.
- ﴿ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ : الحدّ والسعير، إلى غير ذلك.

وفي كتاب ثواب الأعمال (١) بإسناده إلى محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى بن جعفر بيك قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل من إخواني بلغني (٢) عنه الشيء الذي أكرهه (٣)، فأسأله عنه، فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قوم ثقات. فقال لي: يا محمّد، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك. وإن شهد عندك خمسون قسامة، وقال لك قولاً، فصدّقه وكذّبهم. ولاتذيعن عليه شيئاً تشينه به وتهدم به مروءته، فتكون من الذين قال الله على الذين عليه شيئاً تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الذين والآخرة».

وفي روضة الكافي (4): سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الأوّل للسلام ما في كتاب ثواب الأعمال.

وفي أصول الكافي (٥٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله على قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه، وسمعته أذناه، فهو

<sup>7</sup> 

٢. المصدر: يبلغني .

٤. الكافي ١٢٥/٨ ح ١٢٥.

١. ثواب الأعمال ٢٩٥، ح ١.

٣. المصدر: اكره له.

٥. نفس المصدر ٢٥٧/٢، ح ٢٠

من الّذين قال الله على: «إنّ الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عـذاب أليم».

وبإسناده (۱) إلى إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: من أذاع فاحشة، كان كمبتدئها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله طلط قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه، وسمعت (٢) أذناه، كان من اللّذين قال الله على مؤمن أن تشيع الفاحشة في اللّذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدّيا والآخرة».

وفي أمالي الصدوق الله (٤): حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله إقال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار] (٥) قال: حدّثنا أيّوب بن نوح، قال: حدّثنا محمّد بن حمران، عن الصادق جعفر بن محمّد الله قال: من قال في أخيه المؤمن ما رأته عيناه، وسمعته أذناه، فهو ممّن قال الله على: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَحبّونَ أَن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة».

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾: ما في الضمائر.

﴿ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ۞: ذلك.

﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾: تكرير للمنّة، بترك المعاجلة في العقاب، للدلالة على عظيم الجريمة. ولذا عطف قوله:

﴿ وَاَنَّ اللهَ رَوُّوتُ رَحِيمٌ ﴾ ٢٠ : على حصول فضله ورحمته عليهم، وحذف الجواب، وهو مستغنى عنه، لذكره مرّة.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِمُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ : قيل (٦): بإشاعة الفاحشة.

۲. تفسير القمى، ۲/۱۰۰:

٤. أمالي الصدوق ٢٧٦، ح ١٦.

٦. أنوار التنزيل، ١٢١/٢.

١. نفس المصدر ٣٥٦، ح ٢.

٣. المصدر: ما سمعت.

٥. ليس في م .

وقيل (١): آثاره وطرقه الّتي تؤدّي إلى مرضاته.

وقيل (٢): وساوسه.

وقرأ:(٣) نافع والبزّي وأبوعمرو وأبوبكر وحمزة بسكونها.

وقرئ (٤) بفتح الطاء.

وفي مجمع البيان (٥٠): وروي عن على النِّلاِ «خطئات» بالهمزة.

﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ : بيان لعلَّة النهى عـن اتّىاعە.

وقيل (٦): الفحشاء: ما أفرط قبحه. والمنكر: ما أنكره الشرع.

﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ : بتوفيق التوبة الماحية للذنوب، وشرع الحدود المكفّرة لها.

﴿ مَا زَكَيٰ ﴾: ما طهر من دنسها.

﴿ مِنْكُمْ مِنْ آحَدِ آبَداً ﴾: آخر الدهر.

﴿ وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴾ : بحمله على التوبة وقبولها .

﴿ وَاللهُ سَمِيعٌ ﴾: لمقالتهم.

﴿ عَلِيمٌ ﴾ أن بنيّاتهم وأفعالهم وأحوالهم.

وفي الآية دلالة على أنَّ الله سبحانه يريد من خلقه خلاف ما يريده الشيطان. وفيها دلالة على أنّ أحداً لا يصلح إلّا بلطفه.

﴿ وَلاَ يَأْتَل ﴾: ولا يحلف. افتعال من الألِيَّة ، أو لا يقصّر من الألو. ويؤيّد الأوّل أنّه قرئ (٧): «و لا يتأل».

> ٢. مجمع البيان، ١٣٣/٤. ١. مجمع البيان، ١٣٣/٤.

٣. أنوار التنزيل، ١٢١/٢.

٥. مجمع البيان، ٢٥١/١.

٧. أنوار التنزيل، ١٢٢/٢.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. أنوار التنزيل، ١٢١/٢.

- ﴿ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ ﴾: في الدين.
  - ﴿ وَالسَّعَةِ ﴾: في المال.
- ﴿ أَنْ يُؤْتُوا ﴾ : على أن لايؤتوا. أو : في أن يؤتوا.
  - وقرئ (١) بالتاء على الالتفات.
- ﴿ ٱولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾: صفات لموصوف واحد -أي ناساً جامعين لها، لأنّ الكلام فيمن كان كذلك -أو لموصوفات أقيمت مقامها، فيكون أبلغ في تعليل المقصود.
  - ﴿ وَلْيَعْفُوا ﴾ : [ما فرط منهم](٢).
  - ﴿ وَلْيَصْفَحُوا ﴾ : بالإغماض عنه.
- ﴿ اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ : على عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم.

وفي مجمع البيان (٢): وروي عن النبيّ (٤) عليه (ولتعفوا ولتصفحوا» بالتاء. كما روي بالياء أيضاً.

وفي نهج البلاغة (٥): من كلام له على على سبيل الوصية: إن أبق فأنا وليّ دمي. وإن أفن ، فالفناء ميعادي. وإن أعف، فالعفو لي قربة ، ولكم (١) حسنة ؛ فاعفوا. ألا تحبّون أن يغفر الله لكم ؟!

وفي كتاب المناقب (٧) لابن شهر آشوب، في مناقب زين العابدين الله وكان إذا دخل شهر رمضان، يكتب على غلمانه ذنوبهم، حتى إذا كان آخر ليلة دعاهم. ثم أظهر الكتاب، وقال: يا فلان، فعلت كذا ولم أؤدّبك (٨). فيقرّون أجمع. فيقوم وسطهم،

۲. ليس في م .

٦. المصدر: وهو لكم.

٨. المصدر: أوذيك.

١. أنوار التنزيل، ١٢٢/٢.

٣. مجمع البيان، ١٣٣/٤.

٥. نهج البلاغة ٢٧٨، الكتاب ٢٣.

٧. المناقب، ١٥٨/٤.

ويقول لهم: ارفعوا أصواتكم وقولوا: يا عليّ بن الحسين، ربّك قد أحصى عليك ما عملت، كما أحصيت علينا. ولديه كتاب ينطق بالحقّ لايغادر صغيرة ولاكبيرة. فاذكر ذلّ مقامك بين يدي ربّك الذي لا يظلم مثقال ذرّة «وكفى بالله شهيداً» (١٠). فاعف واصفح، يعف عنك المليك، لقوله تعالى: «وليعفوا وليصحفوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم». ويبكى وينوح.

﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٢٠ : مع كمال قدرته. فتخلَّقوا بأخلاقه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه في قوله: «ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ»: وهم قرابة رسول الله كليه. «واليتامئ والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا». يقول: يعفو بعضكم عن بعض، ويصفح [بعضكم بعضاً] (٣). فإذا فعلتم، كانت رحمة من الله لكم. يقول الله تكفيد «ألا تحبّون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم».

وفي مجمع البيان (<sup>4)</sup>: قيل: إنّ قوله: «ولا يأتل أولو الفضل منكم» الآية، نزلت في أبي بكر ومسطح بن أثاثة، وكان ابن خالة أبي بكر، وكان من المهاجرين ومن جملة البدريّين. وكان فقيراً، وكان أبوبكر يجري (<sup>(0)</sup> عليه ويقوم بنفقته. فلمّا خاض في الإفك، قطعها وحلف أن لاينفعه بنفع أبداً. فلمّا نزلت الآية، عاد أبوبكر إلى ما كان وقال: والله إنّي لأحبّ أن يغفر الله لي. والله لا أنزعها عنه أبداً. عن ابن عبّاس وعائشة وابن زيد.

وقيل (٧): نزلت في يتيم كان في حجر أبي بكر، حلف لاينفق عليه. عـن الحسـن ومجاهد.

١. كلامه الله يشير إلى ما ورد في الآيات: المؤمنون / ٦٦، الكهف / ٤٩، النساء / ٤٠، والفتح / ٢٨.

٢. تفسير القمى، ١٠٠/٢. ٢. ليس في المصدر.

٤. مجمع البيان، ١٣٣/٤. مجمع البيان، ١٣٣/٤.

٦. نفس المصدر والموضع.

وقيل (١): نزلت في جماعة من الصحابة أقسموا على أن لايتصد قوا على رجل تكلّم بشيء من الإفك ولايواسوهم. عن ابن عبّاس وغيره. انتهى.

والبيضاوي، بعد أن قال: «نزلت الآية في أبي بكر» وفسر أولي الفضل بأولي الفضل في الدين، قال (٢٠): «وفيه دليل على فضل أبي بكر وشرفه». ولم يعلم أن ذلك لايدلّ عليه، إلا إذا كانت الإضافة في أولي الفضل للعهد والإشارة إليه، ولم يعهد ذلك سابقاً. فالمراد أنّ من كان ذا فضل بحسب الدين، يجب عليه ذلك. ولايلزم منه أنّ كلّ من عمل به، كان ذا فضل بحسب الدين، لجواز أن يكون الباعث على العمل به ادّعاؤه كونه ذا فضل منه، وإن كان في الواقع بخلافه.

بل يمكن أن يقال: فيه إشعار بخلاف ما ادّعاه وعدم فضله بحسبه في الواقع؛ لأنّ الداعي إلى الإنفاق على أولي القربى وغيرهم، هو السعة في المال. فلو كان له فضل بحسب الدين، لكفاه أن يقال: «ولايأتل أولي السعة». فلمّا لم يكن له ذلك، ويحتمل عدم امتثاله لعدم داع قويّ إلى ذلك، وأمكنه المعذرة بانتفاء السعة الفاضلة عن كفافه الصالحة لذلك مع أنّ كونه ذاسعة، لايوافق غرضه كمال المناسبة مأكّده بضمّ «الفضل» الدالّ بحسب الظاهر على الفضل في الدين، ليدعوه ادّعاؤه اندراجه فيه إلى الامتثال.

والحاصل أنّه لو لم يكن المقصود في الآيه، الإشعار بكون أبي بكر غير ذي فضل بحسب الدين، لزم الاستدراك بقوله على «أولي الفضل»، وهو محال. فالواجب أن يكون هو لذلك الإشعار. وظهر أن حبّ أبي بكر، أعمى وأصم ذلك الفاضل بحسبه. والله لايهدي القوم الكافرين.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ : العفائف.

﴿ الْغَافِلاَتِ ﴾ : ممّا قُذِفن به .

﴿ الْسَمُوْمِنَاتِ ﴾ : بــالله وبــرسوله، اســتباحةً لعــرضهنّ وطــعناً فــي الرســول ﷺ والمؤمنين.

١. نفس المصدر والموضع .

﴿ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ : أبعدوا عن الرحمةِ في الدارين، كما طعنوا فيهنّ.

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ٢: لعظم ذنوبهم.

وقيل (١): هو حكم كلّ قاذف، ما لم يتب.

وقيل (٢): مخصوص بمن قذف أزواج النبيِّ ﷺ.

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ﴾ : ظرف لما في «لهم»، من معنى الاستقرار لا للعذاب، لأنّه وصوف.

وقرأ حمزة والكسائيّ (٣) بالياء، للفصل (٤).

﴿ ٱلْسِنَتُهُمْ وَٱیْدِیهِمْ وَٱرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿: يعترفون بها بإنطاق الله إيّـاها بغير اختيارهم، أو بظهور آثاره عليها.

وفي ذلك مزيد تهويل للعذاب.

وفي أصول الكافي (\*): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالرزّاق بن مهران، عن الحسين (\*) بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبي جعفر الله حديث طويل، يقول فيه: ونزل بالمدينة (\*): «والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلّا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ الله غفور رحيم».

فبرّأه الله ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمّى بالإيمان. قال الله ( الله ( افمن كان فرمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ».

وجعله الله عَلَق منافقاً. قال الله (٩) عَلَق: «إنّ المنافقين هم الفاسقون».

وجعله ملعوناً، فقال: «إنَّ الَّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في

١. أنوار التنزيل، ١٢٢/٢.

٢ و٣. نفس المصدر والموضع .

٥. الكافي ٣٢/٢، ح ١.

٧. النور/٤ و٥.

٩. التوبة / ٦٧.

٤. المصدر: للتقدّم والفصل.

٦. س، أ، ن: الحسن .

٨. السجدة / ١٨.

الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون». وليست تشهد الجوارح على مؤمن. إنّما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب. فأمّا المؤمن، فيعطى كتابه بيمينه. قال الله (۱) على: «فأمّا من أُوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولايظلمون فتيلاً» (۱).

وفي مصباح الشريعة: قال الصادق الله في كلام طويل: واجعل ذهابك ومجيئك في طاعة الله والسعي في رضاه. فإنّ حركاتك كلّها مكتوبة في صحيفتك. قال الله كلّه: «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون».

- ﴿ يَوْمَنِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ ﴾ : جزاءهم المستحقّ.
  - ﴿ وَيَعْلَمُونَ ﴾: لمعاينتهم الأمر.

﴿ أَنَّ الله هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ ۞: الثابت بذاته، الظاهر ألوهيّته، لايشاركه في ذلك غيره، ولايقدر على الثواب والعقاب سواه. أو: ذوالحقّ المبين، أي العادل الظاهر عدله. ومن كان هذا شأنه، ينتقم من الظالم للمظلوم، لا محالة.

﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيتُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِـلطَّيْبَاتِ ﴾ : أي الخبائث يتزوّجن الخباث وبالعكس. وكذلك أهل الطيب.

وفي روضة الكافي (٣): أحمد بن محمد [بن أحمد] (٤) عن عليّ بن الحسين الميثميّ (٥)، عن محمد بن عبدالله، عن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أباعبدالله عليه يقول لرجل من الشيعة: أنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي مجمع البيان (٢٠): في معناه أقوال، إلى قوله: الثالث: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال. والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء. والطيّبات من النساء

٣. مصباح الشريعة ١٢، الباب الرابع .

٤. من المصدر .

٦. مجمع البيان، ١٣٥/٤.

١. الإسراء / ٧١.

۳. الكافي ۳٦٥/۸، ح ٥٥٦ .

٥. المصدر: على بن الحسن التيمي.

للطيّبين من الرجال. والطيّبون من الرجال للطيّبات من النساء. عن أبي مسلم والجبائيّ. وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليّ قالا: هي مثل قوله (١): «الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة» الآية. لأنّ (١) أناساً همّوا أن يتزوّ جوا منهنّ، فنهاهم الله عن ذلك، وكره ذلك لهم.

وقيل (٢٠٠: إنّ الخبيثات من الكلم، للخبيثين من الرجال. والخبيثون من الرجال، للخبيثات من الكلم. وكذلك أهل الطيب.

وقيل (4): الخبيثات من السيّنات للخبيثين من الرجال. والخبيثون من الرجال للخبيثات من السيّنات. والطيّبات من الحسنات للطيّبين من الرجال. والطيّبون من الرجال للطيّبات من الحسنات.

﴿ أُولَئِكَ ﴾: [أهـل بيت الرسول، أو الرسول وعائشة وصفوان، أو الطيّبون والطيّبات] (٥٠).

﴿ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ : ممّا يقوله الآفكون. أو : ممّا يـقوله أو يـعمله الخبيثون والخبيثات.

﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ ٢٠ يعني في الجنّة.

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطبرسي الله عن الحسن بن علي الله حديث طويل، يقول فيه ـ وقد قام من مجلس معاوية وأصحابه، بعد أن ألقمهم الحجر ـ : «الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات». هم ـ والله، يا معاوية ـ أنت وأصحابك هؤلاء وشيعتك. «والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبروون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم». هم على بن أبي طالب وأصحابه وشيعته.

وفي كتاب الخصال (٧)، عن عبدالله بن عمر وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله ﷺ:

١. النور/٣.

٢. المصدر: انَّ .

اليس في ع، أ.

٧. الخصال ٣١/١، ح ١١٠.

٣ و ٤. نفس المصدر والموضع. ٦. الاحتجاج، ٢٧٨.

إذا طاب قلب المرء، طاب جسده. وإذا خبث القلب، خبث الجسد.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ﴾ : الَّـتي تسكـنونها؛ فـإنّ الأجـر والمعير أيضاً لا يدخلان إلّا بإذن.

## ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾: تستأذنوا(١).

من الاستئناس بمعنى الاستعلام. من: آنس الشيء: إذا أبصره. فإن المستأذن، مستعلم للحال، مستكشف أنّه هل يرد دخوله، أي يؤذن له؟ أو من الاستئناس الّذي هو خلاف الاستيحاش. فإن المستأذن، مستوحش خائف أن لايؤذن له. فإذا أُذن له، استأنس. أو: تتعرّفوا هل ثَمَّ إنسان من الإنس؟

﴿ وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا ﴾ : بأن تقولوا: السلام عليكم، أأدخل؟

وعنه "كَيَّلَيُّة: التسليم، أن يقول: السلام عليكم أأدخل؟ ثلاث مرّات. فإن أذن له، دخل؛ وإلّا رجع.

وفي كتاب معاني الأخبار (٤): حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد [بن الوليد قال: حدّثنا محمّد، عن عليّ بن الحكم، ومحسن بن أحمد، عن أبان الأحمر] (٥) عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عن قول الله على: «لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها». قال: الاستئناس، وقع النعل والتسليم.

١. أنوار التنزيل، ٢٢٣/٢.

معانى الأخبار ١٦٣، ح ١.

٣. نفس المصدر والموضع .

٥. من المصدر . وفي النسخ بدلها: مرفوعاً .

وفي مجمع البيان (١): عن أبي أيوب الأنصاريّ، قال: قلنا: يا رسول الله، ما الاستنناس؟ قال: يتكلّم الرجل بالتسبيحة والتحميده والتكبيرة، يتنحنع على أهل البيت.

وعن سهل بن سعيد (٢)، قال: اطلع رجل في حجرة من حجر رسول الله. فقال رسول الله يَظِيُّ ومعه مدري (٢) يحك به رأسه ـ: لو أعلم أنّك تنظر، لطعنت به في عينيك. إنّما الاستئذان من النظر.

وروي (1) أنَّ رجلاً قال للنبيِّ ﷺ: أستأذن على أمّي؟ فقال نعم. قال: إنّها ليس لها خادم غيري، أفأستأذن عليها كلّما دخلت؟ قال: أتحبّ أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا، قال: فاستأذن عليها.

وروي (٥) أنّ رجلاً استأذن على رسول الله ﷺ فتنحنح. فقال ﷺ لامرأة ـ يقال لهـا روضة ـ: قومي إلى هذا، فعلميه وقولي له: قـل: الســـلام عــليكم، أدخــل؟ فســمعها الرجل، فقالها. فقال: ادخل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): حدّثني عليّ بن الحسين قال: حدّثني أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه عبدالله عليه قال: الاستثناس ، وقع النعل والتسليم .

وفي الكافي (٧٠): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن] (١٠) هارون بن الجهم عن جعفر [بن عمر] (١٠) عن أبي عبدالله على النساء إلا بإذن أوليائهن .

١. مجمع البيان، ١٣٥/٤ ـ ١٣٦.

٢. نفس المصدر والموضع. وفيه: سهل بن سعد.

٤ و٥. نفس المصدر والموضع.

۷. الکافی ۵۲۸/۵، ح ۲.

٩. ليس في ن .

٣. أي مشط.

٦. تفسير القمي، ١٠١/٢.

٨. ليس في م.

١٠. المصدر: الرجال.

عدّة من أصحابنا (٢)، عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله على قال: يستأذن الأب على الابن. ولا يستأذن الأب على الابن. ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوّجتين.

أحمد بن محمد ("")، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمد بن عليّ الحلبيّ قال: قلت لأبى عبدالله عليه الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال: نعم. وقد كنت أستأذن على أبي، وليست أمّي عنده ؛ وإنّما هي امرأة أبي. توفّيت أمّي وأنا غلام. وقد يكون من خلوتهما ما لا أحبّ أن أفاجئهما عليه ، ولا يحبّان ذلك منّي. والسلام أصوب وأحسن. عدّة من أصحابنا (أأ) عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، [عن جابر ، عن أبي جعفر الله علي الله عن الله المنافقة عنه علي أبن عمد فلما انتهيت إلى الباب ، وضع يده عليه ، فدفعه . ثمّ قال : السلام عليكم . فقالت فاطمة : عليك السلام يا رسول الله .

قال: أدخل؟ قال: قالت: ادخل يا رسول الله.

قال: أدخل أنا ومن معي؟ قالت: يا رسول الله، ليس عليّ قناع.

فقال: يا فاطمة ، خذي فضل ملحفتك ، فقنّعي به رأسك. ففعلت ، ثمّ قال: السلام عليكم. فقالت فاطمة: وعليك السلام يا رسول الله.

قال: أدخل؟ قال: قالت: نعم، يا رسول الله.

۱. نفس المصدر، ح ۳. نفس المصدر، ح ٤.

نفس المصدر، ح ٥.

٣. نفس المصدر، ح ٤ .

٥. من المصدر.

قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك.

قال جابر: فدخل رسول الله ﷺ ودخلت، فإذا (١١) وجه فاطمة ﷺ أصفر، كأنّه بطن جرادة.

فقال رسول الله ﷺ: ما لي أرى وجهك أصفر؟ قال: يا رسول الله، الجوع! فقال ﷺ: اللهمَ مشبع الجوعة ودافع الضيعة، أشبع فاطمة بنت محمّد.

قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها، حتّى عاد وجهها أحمر. فما جاعت بعد ذلك اليوم.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٢): وروي عن جرّاح المدائنيّ قال سألت أبا عبدالله عليه عن دار فيها ثلاث أبيات، وليس لهنّ حجر. قال: إنّما الإذن على البيوت. ليس على الدارإذن.

﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ : أي الاستئذان والتسليم خير لكم من أن تدخلوا بغتة ، أو على تحيّة الجاهليّة .

كان الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته ، قال : «حيّيتم صباحاً ، وحيّيتم مساء» ودخل . فربّما أصاب الرجل مع امرأته [في لحاف] (٣).

﴿ لَمَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾ ﴿: متعلَّق بمحذوف، أي أنزل عليكم. أو : قيل لكم هذا، إرادة أن تذكّروا، وتعملوا بما هو أصلح لكم.

﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا آحَدًا ﴾ : يأذن لكم.

﴿ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ : حتى يأتي من يأذن لكم.

فإنّ المانع من الدخول ليس الاطلاع على العورات فقط، بل وعلى ما يخفيه الناس عادة. مع أنّ التصرّف في ملك الغير بغير إذنه محظور واستثني ما إذا عرض فيه حرق أو غرق، أو كان فيه منكر ونحوها.

-----

١. المصدر: وإذا . ٢ . الفقيه ١٥٤/٣ ، ح ٧٧٧ .

٣. ليس في ن . وفي أ: في فراشه .

- ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ﴾: ولاتلحّوا.
- ﴿ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ﴾ : الرجوع أطهر لكم، عمّا لايخلو الإلحاح والوقوف على الباب عنه، من الكراهة وترك المروءة. أو: أنفع لدينكم ودنياكم.
- ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ : فيعلم ما تأتـون وما تـذرون مـمّا خـوطبتم بـه، فيجازيكم عليه.
- ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بَيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ : كالرُبُط والخانات والحوانيت. ﴿ فِيهَا مَنَاعٌ ﴾ : استمتاع.
  - ﴿ لَكُمْ ﴾ : كالاستكنان من الحرّ والبرد، وإيواء الأمتعة والجلوس للمعاملة.

وذلك استثناء من الحكم السابق، لشموله البيوت المسكونة وغيرها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): ثمّ رخّص الله تعالى فقال: «ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم». قال الصادق الله : هي الحمّامات والخانات والأرحية، تدخلها بغير إذن.

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُتَّمُونَ ﴾ ﴿: وعيد لمن دخل مدخلاً لفساد، أو تـطلع على عورات.

- ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ ٱبْصَارِهِمْ ﴾ : أي ما يكون نحو محرّم.
- ﴿ وَيَحْفَظُوا قُرُوجَهُمْ ﴾ : إلَّا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم.

ولمًا كان المستثنى منه كالشاذ النادر \_ بخلاف الغضّ \_ أطلقه ، وقيد الغضّ بحرف التبعيض.

١. تفسير القمى، ١٠٠/٢.

٢. تفسير القمى، ١٠١/٢.

وقيل (١١): حفظ الفروج هاهنا خاصّة سترها.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٢): وقوله على: «قل للمؤمنين ينغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم». فإنّه حدّثني أبي، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله قال: كلِّ آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزنا، إلَّا هذه الآية؛ فـإنَّها مـن النظر.

وفي من لايحضره الفقيه (٣): قال أميرالمؤمنين النِّلْإ في وصيّة لابنه محمّد بس الحنفيّة: وفرض على البصر أن لاينظر إلى ما حرّم الله على عليه، فقال عزّ من قائل: «قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» فحرّم أن ينظر أحد إلى فرج غيره. وفي كتاب الخصال (٤): عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله للسُّلا قال: قبلت له: ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم تكن له (٥) بمحرم؟ قال: الوجه والكفّين والقدمين.

وفيه (١): وقال النبيِّ ﷺ لأميرالمؤمنين للسُّلا: يا عليّ ، أوّل نظرة لك، والثانية عليك، لالك.

وفيه أيضاً ٧٧ فيما علّم أميرالمؤمنين للسِّلا أصحابه: ليس في البدن شيء أقلّ شكـراً من العين. فلا تعطوها سؤلها، فتشغلكم عن ذكر الله.

إذا تعرّى الرجل نظر الشيطان إليه، وطمع فيه، فاستتروا.

ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه (٨) ويجلس بين قوم.

لكم أوّل نظرة إلى المرأة، فلا تتبعوها بنظرة أخرى، واحذروا الفتنة.

إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه، فليأت أهله، فإنّ عند أهله مثل ما رأى. ولايجعلنّ

٢. تفسير القمّى، ١٠١/٢. ١. أنوار التنزيل، ١٢٤/٢.

٤. الخصال ٣٠٢، ح ٧٨. ٣. الفقيه ٣٨٢/٢، ح ١٦٢٧ .

٦. نفس المصدر ٣٠٦، ح ٨٤. ٥. المصدر: لم يكن لها .

٧. نفس المصدر ٦٢٩، ٦٣٠، ٦٣٧، ٦٣٧، من حديث أربعمائة .

٨. المصدر: فخذه.

للشيطان إلى قلبه سبيلاً. وليصرف بصره عنها. فإذا لم تكن له زوجة، فليصل ركعتين، ويحمد الله كثيراً، ويصلّي على النبيّ عَلَيْهُ ثمّ يسأل(١) الله من فضله. فإنّه يبيح له برأفته وبرحمته(١) ما يغنيه.

عن جعفر بن محمّد (٣)، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: كلّ عين باكية يوم القيامة، إلّا ثلاث أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضّت من محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.

عن أبي عبدالله المصلى الله المصلى عن أبيعة الأرض من المطر، والعين من النظر، الحديث.

عن الحسين بن عليّ (٥)، قال: قال أميرالمؤمنين الثير الشاميّ الذي سأله عن المسائل في جامع الكوفة: أربعة لايشبعن من أربعة، وذكر كالسابق.

عن أبي عبدالله (٢٠ عليه قال: قال رسول الله عليه: من سلم من نساء أمتي من أربع خصال، فلها الجنّة: إذا حفظت ما بين رجليها، وأطاعت زوجها، وصلّت خمسها، وصامت شهرها.

وفي قرب الإسناد للحميري (٧): أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا الله عن الرجل، أيحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ فقال: لا، إلا أن تكون من القواعد. قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم. قلت: فما لي النظر إليه منها ؟ فقال: شعرها (٨) وذراعها.

١. المصدر: ليسأل.

٢. ليس في المصدر .

٤. نفس المصدر ٢٢١، ح ٤٧.

٦. نفس المصدر ٢٢٤، ح ٥٤.

المصدر: ليسال.
 نفس المصدر ۹۸، ح ٤٦.

٥. نفس المصدر ٢٢٢، ح ٤٨.

٧. قرب الإسناد، ١٦٠.

٨. كذا في كل النسخ، والظاهر «وجهها» بدل «شعرها» لما تقدّم من الرواية ولما يأتي من الروايات الأخر.
 أو المقصود منه النظر إلى شعرها في حالة أن يريد التزويج منها وبشرط أن يكون النظر إلى شعرها بدون تلذّذكما ورد في الحديث عن الكافي ٣٦٥/٥ ج ٥. والله أعلم.

وقال (١٠٠: إنّ أباجعفر مرّ بامرأة محرمة، وقد استترت بمروحة على وجهها. فأماط المروحة بقضيبه (٢)عن وجهها.

وبإسناده (٣) إلى عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى لله قال: سألته عن الرجل، ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة الّتي لاتحلّ له؟ قال: الوجه والكفّ وموضع السوار.

وفي الكافي (4): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن سويد قال: قلت لأبي الحسن ﷺ: إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة، يعجبني النظر إليها. فقال لي: يا عليّ، لا بأس إذا عرف الله من نيّتك الصدق. وإيّاك والزنا، فإنّه يمحق البركة ويهلك الدّين.

عليّ بن إبراهيم (٥)، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه قال: قال رسول الله عليه لله لاحرمة لنساء أهل الذمّة، أن يُنظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ.

محمّد بن يحيى (٢)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله على قال: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم تكن محرماً؟ قال: الوجه والكمّان والقدمان.

عدّة من أصحابنا (٧)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، قال: سمعت أباعبدالله على يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج؛ لأنّهم إذا نُهوا لا ينتهون (٨). قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها. ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها، ما لم يتعمّد ذلك.

٣. نفس المصدر، ١٠٢.

١. نفس المصدر، ١٦٠.

٢. أماط عنه الشيء: أبعده . والقضيب: العصا .

٤. الكافي ٥٤٢/٥، ح ٦.

٦. نفس المصدر ٥٢١، ح ١.

٥. نفس المصدر ٥٢٤، ح ١.

٧. نفس المصدر ٥٢٤، ح ١.

٨. لعل إرجاع ضمير المذكر للتجوّز، أو التغليب. أو المراد: أنَّ رجالهنَ إذا نُهوا عن كشفهنَ وأمروا بسترهنَ لا ينتهون ولا يأتمرون.

عليّ بن إبراهيم (١)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن [أبي] (١) أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر الله عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إليها؟ قال: نعم؛ إنّما يشتريها بأغلى الثمن.

عليّ بن إبراهيم (٣)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بـن سـالم وحـمّاد بـن عثمان و حفص بن البختريّ، كلّهم عن أبي عبدالله عليه قال: لا بأس بأن ينظر الرجل (١٠) إلى وجهها ومعاصمها، إذا أراد أن يتزوّجها.

أبوعليّ الأشعريّ (٥)، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن (بن على آ<sup>(١)</sup> السريّ قال: قلت لأبي عبدالله عليه الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يتأمّلها وينظر إلى حلقها (١) وإلى وجهها؟ قال: لابأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة، إذا أرد أن يتزوّجها، ينظر إلى حلقها (١) وإلى وجهها.

عدّة من أصحابنا (٩) عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل عن أبي عبدالله عليه قال: قلت له: أينظر الرجل إلى المرأة، يريد تزويجها، فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يكن متلذذاً.

محمّد بن يحيى (١٠٠)، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أباعبدالله للظِّلا عن المملوك، يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس.

عليّ بن إبراهيم (١١١)، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

نار ٣٦٥ء ح ١ . من المصدر .

۱. ش المصدر .

٤. ليس في المصدر .

٦. ليس في المصدر.

٨. المصدر: خلفها .

١٠. نفس المصدر ٥٣١، ح ١.

١. نفس المصدر ٣٦٥، ح ١.

٣. نفس المصدر، ح٢.

٥. نفس المصدر، ح ٣.

٧. المصدر: خلفها.

٩. نفس المصدر، ح ٥ .

١١. نفس المصدر، ح ٣.

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله للصلى المملوك يسرى شعر مولاته وساقها؟ قال: لا بأس.

محمّد بن يحيى (١)، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس (بن عمّار ويونس) (٢) بن يعقوب، جميعاً عن أبي عبدالله على قال: لايحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها، إلا إلى شعرها، غير متعمّد لذلك.

وفي رواية أخرى: لا بأس أن ينظر إلى شعرها، إذا كان مأموناً.

﴿ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ﴾: أنفع لكم، أو أطهر لما فيه من البعد عن الريبة.

﴿إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ ﴿: لايخفى عليه إجالة أبصارهم، واستعمال سائر حواسهم، وتحريك جوارحهم، وما يقصدون بها. فليكونوا على حذر منه في كلّ حركة وسكون.

وفي الكافي (٣): محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر الله الله المتقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة ، وكان النساء يتقنّعن خلف آذانهنّ . فنظر إليها وهي مقبلة . فلمّا جاوزت نظر إليها ودخل في زقاق (٤) قد سمّاه ببني فلان . فجعل (٥) ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة ، فشقّ وجهه .

فلمًا مضت المرأة، نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره (٧). فـقال: والله لأتـينّ رسول الله ﷺ ولأخبرته.

قال: فأتاه. فلمّا رآه رسول الله عَلَيْ قال له: ما هذا ؟! فأخبره. فهبط جبرئيل عَلَيْ بهذه الآية: «قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إنّ الله خبير بما يصنعون».

١. نفس المصدر، ح ٤ . ٢ ليس في س، أ.

٣. الكافي ٥٢١/٥، ح ٥ . ٤ . الزقاق: السكة .

٥. م: وجعل .

٦. المصدر: صدره وثوبه. وفي س،أ،م، بدلهما: «وجهه».

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾: فلا ينظرن إلى ما لايحلّ لهنّ النظر إليه من الرجال.

﴿ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ : بالتستّر، أو بالتحفّظ عن الزنا.

وتقديم الغضّ ، لأنّ النظر يريد الزنا.

وفي أصول الكافي (١٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد قال: حدّ ثنا أبو عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله الله الله وذكر حديثاً طويلاً قال فيه الله بعد أن قال: إنّ الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم، وقسّمه عليها، وفرّقه فيها: وفرض على البصر أن لاينظر إلى ما حرّم الله عليه، وأن يعرض عمّا نهى الله عنه، ممّا لايحل له. وهو عمله، وهو من الإيمان. فقال: تبارك وتعالى: «قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم». فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم، وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه، ويحفظ فرجه أن يُنظر إليه. وقال: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهنّ» من أن تنظر إحداهنّ إلى فرج أختها، وتحفظ فرجها من أن يُنظر إليها.

وقال: كلُّ شيء في القرآن من حفظ الفرج، فهو من الزنا، إلَّا هذه الآية، فإنَّها من النظر.

وفي جوامع الجامع (؟)؛ وعن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبيّ ﷺ وعنده ميمونة. فأقبل ابن أمّ مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. فقال: احتجبا. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟! فقال: أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟! ﴿ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾: الظاهر أنّ المراد بزينتهنّ ما يزيّنهنّ. وهو مجموع الحليّ والثياب ومواضعها. فالمعنى: ولا يبدين زينتهنّ إلّا ما ظهر منها، وهو الحليّ والثياب. فالمحرّم إبداء مواضعها.

۱. الکافی ۳۵/۲ ۳۳، ح ۱ .

٢. جوامع الجامع، ٣١٤.

وفي الكافي (١١): أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن خالد والحسن (١) بـن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله لليلا في قول الله تبارك وتعالى : «إلّا ما ظهر منها» قال: الزينة الظاهرة، الكحل والخاتم.

الحسين بن محمّد (٢٦)، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، [عن أبي بصير](٤)عن أبي عبدالله لما الله على الله عن قول الله على: «ولا يبدين زينتهنّ إلّا ما ظهر منها». قال: الخاتم والمسكة وهي القلب(٥).

وفي جوامع الجامع (١): فالظاهرة لا يجب سترها، وهي الثياب إلى قوله: ـ وعنهم الميلاً : الكفّان والأصابع.

وفي مجمع البيان (٧): وفي تفسير علىّ بن إبراهيم: الكفّان والأصابع.

وفي تفسير عليَّ بن إبراهيم (٨): وفي رواية أبي الجارود، عن أبسي جـعفر الثُّلِّ فـي قوله: «ولايبدين زينتهنّ إلّا ما ظهر منها» فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار. والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج. فأمّا زينة الناس، فقد ذكرناها. وأمّا زينة المحرم، فموضع القلادة فما فـوقها، والدمـلج<sup>(٩)</sup> ومـا دونـه، والخلخال وما أسفل منه. وأمّا زينة الزوج، فالجسد كلّه.

﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ : ستراً لأعناقهنّ .

﴿ وَلاَيْبُدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ : كرّره للتأكيد لبيان [من يحلّ له الإبداء، ومن لايحلّ له.

﴿ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ : فإنَّهم المقصودون بالزينة . ولهم أن ينظروا إلى ١٠٠ جميع بدنهنَّ ،

حتّى الفرج.

٢. المصدر، ن: الحسين.

٤. من المصدر.

٦. جوامع الجامع، ٣١٤-٣١٥.

٨. تفسير القمّى، ١٠١/٢.

١٠. ما بين المعقرفتين ليس في أ.

۱. الكافي ٥٢١/٥، ح ٣.

٣. نفس المصدر، ح ٤. ٥. القُلْبُ: السوار يكون نظماً واحداً .

٧. مجمع البيان، ١٣٨/٤.

٩. الدُّمْلُجُ: سوار يحيط بالعضد.

الجزء التاسع / سورة النور .

وفي الكافي (١): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد [بن عيسي](١) عن ابن محبوب، عن جميل [بن دراج] (٣) عن الفضيل [بن يسار](٤) قال: سألت أبا عبدالله التلا عن الذراعين من المرأة، أهما من الزينة الّتي قال الله تعالى: «ولا يبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنَّ». قال: نعم. وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.

وفي مجمع البيان (٥)، «إلَّا لبعولتهنَّ» أي أزواجهنّ. يبدين مواضع زينتهنّ لهم، استدعاءً لميلهم، وتحريكاً لشهوتهم. فقد روى أنَّه ﷺ لعن السلتاء من النساء والمرهاء. فالسلتاء الَّتي لاتختضب. والمرهاء الَّتي لاتكتحل. ولعن للسُّلا المسؤفة والمفسّلة (٧). فالمسوّفة الّتي إذا دعاها زوجها إلى المباشرة، قالت: سوف أفعل. والمفسّلة، هي الّتي إذا دعاها، قالت: أنا حائض؛ وهي غير حائض.

﴿ أَوْ آبَانِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ ٱبْنَائِهِنَّ أَوْ ٱبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ اِخْوَانِهِنَّ أَوْ الْجَوَانِهِنَّ أَوْ الْجَوْلَةِهِنَّ أَوْ الْجَوَانِهِنَّ أَوْ الْجَوْلَةِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ﴾: وهؤلاء الَّذين يُحرم عليهم نكاحهنّ، فهم ذوو محارم لهنّ بالأسباب. والأنساب. ويدخل أجداد البعولة فيه، وإن علوا، وأحفادهم، وإن سفلوا. يجوز الزينة لهم من غير استدعاء لشهوتهم. ويجوز لهم تعمّد النظر من غير تلذّذ.

﴿ أَوْ نِسَانِهِنَّ ﴾: يعني المؤمنات، فإنَّ الكافرات لايتحرّجن عن وصفهنّ للرجال.

﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾: المرادبها الإماء.

وفي مجمع البيان (٧): «أو نسائهنّ» يعني النساء المؤمنات. ولايحلّ لها أن تتجرّد (٨) ليهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ، إلّا إذا كانت أمة. وهو معنى قوله: «أو ما ملكت أيمانهنّ» أي من الإماء.

عن ابن جريح ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيّب، قالوا(١٠): ولايحلّ للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته.

٤-٢. من المصدر. ١. الكافي ٥٢٠/٥ ـ ٥٢١، ح ١.

٥. مجمع البيان، ١٣٨/٤.

٧. مجمع البيان، ١٣٨/٤.

٩. نفس المصدر والموضع.

٦. س،أ،م،ن: المغسلة.

٨. المصدر: يتجردن.

وقيل (١١): معناه العبيد والإماء. وروي ذلك عن أبي عبدالله الحِلاج.

قال الجبائي (٢): أراد مملوكاً لهم (٣)، لم يبلغ مبلغ الرجال.

﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ﴾: أي أولي الحاجة إلى النساء. وهم

وقيل (٥): البله الّذين يتبعون الناس لفضل طعامهم، ولايـعرفون شـيئاً مـن أمـور النساء.

وقرأ (١٦) ابن عامر وأبوبكر: «غير» بالنصب، على الحال.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): وأما قوله على التابعين غير أولي الإربة من الرجال» فهو الشيخ [الكبير] (١) الفاني الذي لاحاجة له في النساء.

وفي الكافي (١٠٠): حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: سألته عن أولي الإربة من الرجال؟ قال: الأحمق المولّى عليه، الذي لا يأتي النساء.

٣. المصدر: له .

٥ و٦. أنوار التنزيل، ١٢٥/٢.

٨. من المصدر .

۱۰. الكافي ٥٢٣/٥، ح ٢.

١ و٢. نفس المصدر والموضع.

٤. الفقيه ٣٦٦٧، ح ١٧٤٢.

٧. تفسير القمّى، ١٠٢/٢.

٩. مجمع البيان، ١٣٨/٤.

الحسين بن محمد (١١) عن معلى بن محمد؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آباله الميني قال: كان بالمدينة رجلان، يُسمَّى أحدهما هيت (١) والآخر مانع. فقالا لرجل ورسول الله عَيَّ يسمع -: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله تعالى، فعليك (١) بابنة غيلان الثقفيّة، فإنّها شموع نجلاء مبتّلة هيفاء شنباء. إذا جلست تثنّت، وإذا تكلّمت غنّت. تقبل بأربع وتدبر بثمان (١) بين رجليها مثل القدح.

فقال النبيّ ﷺ: لاأراكما من أولي الإربة من الرجال! فأمر بهما رسول الله ﷺ فغرّب بهما (١٥٠ إلى مكان يقال له «العرايا». فكانا يتسوّفان في كلّ جمعة.

﴿ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾: لعدم تمييزهم. من الظهور بمعنى الاطلاع. أو: لعدم بلوغهم حدّ الشهوة. من الظهور بمعنى الغلبة.

والطفل وُضع موضع الجمع ، اكتفاءً بدلالة الوصف.

﴿ وَلاَ يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾: لتقعقع خلخالها، ليُعلم أنّمها ذات خلخال؛ فإنّ ذلك يورث ميلاً في الرجال.

وهو أبلغ من النهي عن إظهار الزينة، وأدلّ على المنع من رفع الصوت.

وقيل (٢): معناه: ولاتضرب المرأة برجلها إذا مشت، لتبيّن (٧) خلخالها، أو يُسمّع صوته.

١. نفس المصدر، ح ٣.

٢. هيت: رجل مُخنَّث، نفاه رسول الله تَتَلِيلُهُ من المدينة.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: عليكم.

٤. الشموع: اللعوب الطروب. النجلاء: واسعة العينين مع حسن. المبتّلة: ألتي لم يمركب بعض لحمها بعضاً، ولا يوصف به الرجل. الهيف بالتحريك .: ضمر البطن ورقة الخاصرة. الشّنَب محرّكة .: عذوبة في الأسنان. التثني رد بعض الشيء على بعض.

والمراد بالأربع: اليدان والرَّجلان. وبالثمان اليدان والرَّجلان مع الكتفين والإليتين. وإقبالها بأربع كناية عن سرعتها في الإتيان وقبولها الدعوة، وإدبارها بثمان كناية عن بطنها ويأسها من حاجتها فيها.

غرب بهما؛ أي بقدهما ونحاهما.
 مجمع البيان، ١٣٨٤.

٧. المصدر: لتبيّن.

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ : إذ لا يخلو أحد منكم من تفريط سيّما في الكفّ [عن الشهوات.

وقيل (1): توبوا ممّا كنتم تفعلونه في الجاهليّة. فإنّه \_وإن جُبّ بالإسلام \_لكن يجب الندم عليه، والعزم على الكفّ](٢) عنه كلّما يتذكّر.

﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ۞: بسعادة الدارين.

وفي مجمع البيان (٣): وفي الحديث أنه لله قل : أيها الناس، توبوا إلى ربّكم، فإنّي أتوب إلى الله في كلّ يوم مائة مرّة. أورده مسلم في الصحيح. والمراد بالتوبة، الانقطاع إلى الله.

﴿ وَٱلْكِحُوا الْآيَامَىٰ مِنْكُمْ ﴾: لمّا نهى عمّا عسى أن يغضي إلى السفاح المخلّ النسب، المقتضي للإلفة وحسن التربية ومزيد الشفقة المؤدّية إلى بقاء النوع، بعد الزجر عنه مبالغة فيه، أمر بالنكاح الحافظ له. والخطاب للأولياء.

و «أياميٰ»: مقلوب «أيايم» كيتاميٰ (٤٠)، جمع أيم. وهو العزب ذكراً كان أو أنثى، بكراً أو تُيّباً.

والمعنى: تزوّجوا أيّها المؤمنون من لا زوج له، من أحرار رجالكم ونسائكم. وهذا أمر ندب واستحباب.

وفي مجمع البيان (٥): وقد صحّ عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من أحبّ فطرتي، فليستنّ بسنّتي. ومن سنّتي النكاح.

وقال (١) عَلَيْنَا : يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة (٧) فالمتزوّج. فإنّه أغضّ

أنوار التنزيل، ١٣٥/٢.
 مجمع البيان، ١٣٨/٤.

ما بين المعقوفتين ليس في س وأ.
 لأنّه مقلوب ويتايم.

٥. مجمع البيان، ١٣٩/٤ ـ ١٤٠ . ٢. مجمع البيان، ١٣٩/٤ ـ ١٤٠ .

٧. الباءة: النَّكاح، الجماع.

للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم. فإنّه له وجاء(١).

وروى عطاء بن السائب<sup>(۱۱)</sup>، عن سعيد بن جبير قال: لقيني ابن عبّاس فـي حـجّة حجّها. فقال: هل تزوّجت؟ قلت: لا. قال: فتزوّج.

قال: فلقيني في العام المقبل. فقال: هل تزوّجت؟ قلت: لا. فقال: اذهب وتزوّج. فإنّ خير هذه الأمّة كان أكثرها نساءً. يعنى النبعَ ﷺ.

وعن أبي هريره (<sup>٣)</sup> قال: لو لم يبق من الدنيا إلّا ينوم واحد، للقيت الله بنزوجة. سمعت رسول الله ﷺ يقول: شرار موتاكم (<sup>1)</sup> عزّابكم.

وقال ﷺ (٥)؛ من أدرك له ولد، وعنده ما يزوّجه، فلم يـزوّجه، فأحـدث، فـالإثم بينهما.

وعن أبي أُمامة (١) عن النبيّ ﷺ: أربع لعنهم الله من فوق عرشه ، وأمّنت عليه ملائكته : الذي يحصر (١) نفسه ، فلا يتزوّج ولا يتسرّى ، لئلا يولد له . والرجل يتشبّه بالنساء ، وقد خلقه الله ذكراً . والمرأة تتشبّه بالرجال وقد خلقها (الله) (١) أنثى . ومضلّل الناس ، يريد الذي يهزأ بهم ، يقول للمسكين : هلمّ أعطك . فإذا جاء ، يقول : ليس معي شيء . ويقول للمكفوف : اتّق الدابّة ، وليس بين يديه شيء . والرجل يسأل عن دار القوم ، فيضلّله .

وفي الكافى (٩): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي القدّاح قال: قال أبو عبدالله على الله المسلّف المسلّف المسلّف الأعزب.

الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضاً شديداً يُذهِب بشهوة الجماع. أراد: أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.

٣. نفس المصدر والموضع . ٤ المصدر: شراركم .

٥ و٦. نفس المصدر والموضع. ٧. س، ن: يحضر.

٨. من المصدر . ٩ . الكافي ٣٢٨/٥ - ١ .

عدة من أصحابنا(١)، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله على الله مناه.

عليّ بن محمّد بن بندار (٢)، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن كليب بن معاوية الأسديّ، عن أبي عبدالله الله الله عليه قال: قال رسول الله عليه عن من تزوّج، أحرز نصف دينه.

وفي حديث آخر: فليتّق الله في النصف الآخر، أو الباقي.

وعنه (٣)، عن محمّد بن عليّ، عن عبدالرحمان ٤) بن خالد، عن محمّد الأصمّ (٥)، عن أبي عبدالله عليه قال: قال رسول الله ﷺ: رذّال موتاكم العزّاب.

وفي كتاب الخصال (^): قال رسول الله ﷺ: أربع من سنن المرسلين: العطر، والنساء، والسواك، والحنّاء.

وفي عيون الأخبار (١٠)، في باب ما جاء عن الرضا لله من أخباره المجموعة: وبإسناده قال: قال عليّ بن أبي طالب لله الله المرأة عشر عورات. فإذا زُوّ جت (١٠)، سُترت لها عورة. وإذا ماتت، تُستر (١١)عوراتها كلّها.

<sup>.</sup> 

١. نفس المصدر . ٢ . نفس المصدر ، ح ٢ .

تفس المصدر ٣٢٩، ح
 كذا في المصدر و٣٢٩، ح
 تفس المصدر و٣٢٩، ح

ه. كذا في المصدر. وفي النسخ: محمّد بن الأصمّ. وفي رجال النجاشي ٩٨٢: محمّد بن خالد الأصمّ.

٦. نفس المصدر، ح ٤ . ٧ . المصدر: تزوّج .

٨. الخصال ٢٤٢، ح ٩٣. ٩. عيون أخبار الرضا لما يلا ٣٨٧، ح ١١٦.

١٠. ن: تزوّجت. المصدر: سُتِرَتْ.

﴿ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾: وزوّجوا المستورين منعبيدكم وولائدكم (١٠) وخصّصهم، لأنّ إحصانهم دينهم والاهتمام بشأنهم، أهمّ.

وقيل (٢): المراد: الصالحون للنكاح، والقيام بحقوقه.

وقيل (٣): معنى الصلاح هاهنا الإيمان.

﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾: ردّ لما عسى أن يمنع النكاح. والمعنى: لايمنع فقر الخاطب أو المخطوبة من النكاح، فإنّ في فضل الله، غنية عن المال، فإنّه غادٍ وراثح.

ففي الكافي (13): عنه، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن محمّد بن يوسف التميميّ، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: من ترك التزويج مخافة العيلة، فقد أساء ظنّه بالله ﷺ. إنّ الله ﷺ يقول: «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله».

عليّ بن إبراهيم (٥)، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حريز ، عن وليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله للعللا ، قال : من ترك التزويج مخافة العيلة ، فقد أساء الظنّ بالله .

ففي الكافي (٧٠): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عبدالمؤمن (٨)، عن إسحاق بن

٣. أنوار التنزيل، ١٢٥/٢.

٤. الكافي ٥/٣٣٠\_ ٣٣١، ح ٥ .

٦. من لايحضره الفقيه ٢٤٣/٣، ح ١١٥٣.

٨. المصدر: المؤمن.

١. الولائد\_جمع الوليدة\_: الأمّة.

٣. مجمع البيان، ١٤٠/٤.

٥. نفس المصدر، ح ١.

۷. الكافي ۲۳۰/۵، ح ٤.

عمّار قال: قلت لأبي عبدالله على: الحديث الذي يسرويه الناس حتى؟ أنّ رجلاً أتى النبيّ على فشكا إليه الحاجة، فأمره بالتزويج. ففعل. ثمّ أتاه، فشكا إليه الحاجة، فأمره بالتزويج. فقعل ثم أتاه، هو حتى ثمّ قال: الرزق مع بالتزويج. حتى أمره ثلاث مرّات. فقال أبوعبدالله على : نعم، هو حتى ثمّ قال: الرزق مع النساء والعيال.

محمّد بن يحيى (١)، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله على قال: جاء رجل إلى النبيّ على فشكا إليه الحاجة. فقال: تزوّج، فتروّج، فؤسّع عليه.

عليّ بن إبراهيم (") [عن أبيه] (")، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عليّ بن إبراهيم (") [عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه الله الله عليه الله الله عليه الأنصار فشكا إليه الحاجة. فقال له: تزوّج. فقال الشابّ: إنّى لأستحيي أن أعود إلى رسول الله عليه. فلحقه رجل من الأنصار فقال: إنّ لي بنتاً وسيمة (الله عليه. فوسّع الله عليه.

فأتى الشاب النبيّ عَلَيْهُ فأخبره. فقال رسول الله عَلَيْهُ: يا معشر الشباب، عليكم الله (٥٠).

عليّ بن محمّد بن بندار (١٦) وغيره ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ ، عن ابن فضّال وجعفر بن محمّد ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله على قال : جاء رجل إلى أبي على فقال له : هل لك زوجة ؟ فقال : لا .

فقال أبي النِّلا: وما أحبّ أنّ لي الدنيا وما فيها وانّي بتّ ليلة وليست لي زوجة.

ثمّ قال: ركعتان يصلّيهما رجل متزوّج، أفضل من رجل أعزب، يقوم ليله ويصوم نهاره. ثمّ أعطاه أبي سبعة دنانير. ثمّ قال له: تزوّج بهذه.

٢. نفس المصدر، ح ٣.

٤. الوسيمة: الحسنة الوجه.

٦. نفس المصدر ٢٢٩، ح٦.

١. نفس المصدر، ح ٢.

٣. من المصدر .

٥. الباه: النكاح، الجماع.

ثمَّ قال أبي: قال رسول الله ﷺ: اتَّخذوا الأهل، فإنَّه أرزق لكم.

﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ ﴾ : ذو سعة لا تنفد نعمته ، إذ لا تنتهي قدرته .

﴿ عَلِيمٌ ﴾ ۞: يبسط الرزق ويقدر (١)، على ما تقتضيه حكمته.

وفي الكافي (٢) بإسناده إلى عاصم بن حميد، قال: كنت عند أبي عبدالله الله في . فأتاه رجل، فشكا إليه الحاجة . فأمره بالتزويج .

قال: فاشتدّت به الحاجة. فأتى أباعبدالله على فسأله عن حاله. فقال له: اشتدّت بي الحاجة. قال: ففارق.

ثمّ أتاه. فسأله عن حاله. فقال: أثريت وحسن حالي. فقال أبوعبدالله على إلى أمريك إلى قوله: «والله واسع أمرتك بأمرين أمر الله بهما. قال الله كان الله كان مسته». وقال (٢٠): «إن يتفرّقا يغن الله كان مسته».

واعلم أنّ التكافؤ الّذي اشتُرِط في التزويج، هـو التكافؤ في أصـل الإيـمان، ولا يُشترط التكافؤ في سواه.

ففي الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمر بن أبي بكر، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبدالله عليه قال: إنّ رسول الله عليه وقد مقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطّلب. وإنّما زوّجه لتتضع المناكح، وليتأسّوا برسول الله عليه وليعلموا أنّ أكرمهم عند الله أتقاهم.

عدّة من أصحابنا (٥)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبدالله على : انّ رسول الله على زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطّلب. ثمّ قال: إنّما زوّجها المقداد، لتتّضع المناكح،

٢. نفس المصدر ٣٣١، ح ٦.

٤. الكافي ٣٤٤/٥، ح ١.

١. أي يضيّق.

٣. النساء / ١٣٠.

٥. نفس المصدر، ح ٢.

وليتأسّوا برسول الله ﷺ ولتعلموا أنّ أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان الزبير أخا عبدالله وأبى طالب لأبيهما وأمّهما.

وفي تهذيب الأحكام (١٠): عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله ، عن محمّد بن عبدالله عَلَيْ محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَفِي ذلك زَوْج ضبيعة بنت الزبير بن عبدالمطّلب من مقداد بن الأسود. فتكلّمت في ذلك بنوهاشم. فقال رسول الله عَلَيْ إنّى إنّما أردت أن تتضع المناكح.

ويستحبُّ أن يُختار من النساء ما تدلُّ عليه الأخبار:

فغي كتاب معاني الأخبار (٢)، بإسناده إلى محمّد بن طلحة (٢) الصيرفيّ، قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمّد بليّ أنّ ابا عبدالله جعفر بن محمّد بليّ اقول: سمعت أبي يحدّث عن أبيه، عن جدّه الميّا أنّ رسول الله عليه قال: إيّاكم وخضراء الدمن! (٤) قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء (٥).

حد ثنا (١) محمد بن موسى بن المتوكل الله قال: حد ثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله الله إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة، وقد هممت أن أتزوج. فقال: انظر أين تضع نفسك، ومن تشركه في مالك، وتطلعه على دينك وسرك وأمانتك. فإن كنت لابد فاعلاً، فبكراً تُنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق.

ألا إنّ النساء خُلِقن شتّى فمنهنّ الغنيمة والغرام ومنهنّ الهللال إذا تجلّى لصاحبه ومنهنّ الظلام فمن يطفر بصالحهنّ يسعد ومن يغبن فليس له انتقام

١. تهذيب الأحكام ٣٩٥/٧، ح ١٥٨١. ٢. معانى الأخبار ٣١٦، ح ١.

٣. المصدر: «أبي طلحة». ويمكن أن يكون هو الصحيح. انظر: جامع الرواة ٤٩/٢.

الدمن \_ جمع دمنة \_: وهي ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها؛ أي تلبده في مرابضها، فربّما نبت فيها
 النّبات الحسن النّضير.

٦. نفس المصدر ٣١٧ ـ ٣١٨، ح ١ .

وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه ولآخرته، ولاتعين الدهر عليه. وامرأة عقيم، لا ذات جمال ولا خلق، ولاتعين زوجها على خير. وامرأة صحّابة ولاجة همّازة (١)، تستقل الكثير، ولا تقبل اليسير.

وفي كتاب الخصال (٢)، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغلّ قَمِل (٣). وبإسناده (٤) إلى زيد بن ثابت، قال رسول الله ﷺ يا زيد، تزوّجت؟ قال: قلت: لا. قال: تزوّج، تستعف مع عفّتك. ولا تتزوّجن خمساً. قال زيد: من هنّ يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: لا تتزوّجن شهبرة، ولا لهبرة، ولا نهبرة، ولا هيدرة، ولا لفوتاً.

فقال زيد: يا رسول الله ، ما عرفت ممّا قلت شيئاً ، وإنّي بأمرهنّ لجاهل . فقال رسول الله ﷺ : ألستم عرباً ؟! أمّا الشهبرة ، فالزرقاء البذيئة ، وأمّا اللهبرة ، فالطويلة المهزولة ، وأما النهبرة ، فالقصيرة الدميمة ، وأما الهيدرة ، فالعجوزة المدبرة . وأمّا اللفوت ، فذات الولد من غيرك .

وبإسناده (٥) إلى عبدالأعلى مولى آل سالم (١) عن أبي عبدالله الله قال: قبال رسول الله تَلَيُهُ: تزوّجوا الأبكار؛ فإنّهنّ أطيب شيء أفواهاً، وأدرّشيء أخلافاً وأفتح شيء أرحاماً. أما علمتم أنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتّى بالسقط. يظلّ محبنطناً (١) على

١. الصخّابة: شديدة الصياح. والولاَّجة: كثيرة الدخول والخروج. والهمّازة: العيّابة والطعّانة.

٢. الخصال ٢٤١/١ ح ٩٢.

٣. قال الصدوق بعد ذكر الحديث: جامع مجمع؛ أي كثيرة الخير مخصبة. وربيع مربع؛ الني في حجرها ولد وفي بطنها آخر. وكرب مقمع؛ أي سيئة الخلق مع زوجها، وغل قبيل ؛ أي هي عند زوجها كالغل التميل؛ وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله، فلا يُتهيئاً له أن يُحَكُ منه شيء. وهو مثل للعرب.

٤. الخصال ٣١٦٧١، ح ٩٨.

٥. التوحيد ٣٩٥، ح ١٠،كما نقله عنه في نور الثقلين ٢٠٠/٣، ح ١٥٣. وما وجدنا الخبر في الخصال.
 ٦. نور الثقلين: سام.

٧. المحبنطئ، بالهمز وتركه: المتغضّب المستبطئ للشيء. وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة، لاامتناع إباء.

باب الجنة ، فيقول الله على له: ادخل الجنة . فيقول: لا ، حتى يدخل أبواي قبلي . فيقول الله على الملائكة : ائتني بأبويه . فيأمر بهما إلى الجنة ، فيقول : هذا بفضل رحمتى لك .

## ويستحبّ تزويج المسلم:

ففي كتاب الخصال (۱)، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه قال: ثلاثة يستظلُون بظلّ عرش الله [يوم القيامة] (۱) يوم لا ظلّ إلّا ظلّه: رجل زوّج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرّاً.

﴿ وَلْيَسْتَمْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نَكِاحاً ﴾: قيل (١٣): أي وليجتهد في العفّة وقمع الشهوة، الذين لايجدون أسباب النكاح.

﴿ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ : فيجدوا أسبابه.

وفي الكافي (٤): أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه لله من فضله.

فعلى هذه الرواية ، الاستعفاف طلب العفّة بالتزوّج. ومعنى «لايجدون نكاحاً» ما يُنكح به من المهر والنفقة ، فليتزوّجوا بما في الذمّة حتّى يغنيهم الله من فضله.

﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ ﴾ : المكاتبة .

وهو أن يقول الرجل لمملوكه: «كاتبتك على كذا». من الكتاب؛ لأنّ السيّد كتب على نفسه عتقه إذا أذّى المال. أو لأنّه ممّا يكتب لتأجيله. أو من الكَتْب، بمعنى الجمع؛

ج وقال ابن منظور في اللسان: «المحبنطئ» الممتلئ غضباً. والنون والهمزة والألف والباء زوائد للإلحاق.

 إلى أن قال: والمحبنطئ: اللازق بالأرض. (نقل من تعاليق تفسير نور الثقلين).

١. الخصال ١٤١، ح ١٦٢. ٢ . ليس في المصدر.

٤. الكافي ٢٣١/٥، ح ٧.

٣. أنوار التنزيل، ١٢٥/٢.

لأنَّ العوض يكون فيه منجماً بنجوم (١) يُضَمَّ بعضها إلى بعض.

﴿ مِمَّا مَلَكَتْ آيْمَانُكُمْ ﴾ : عبداً كان أو أُمَّة. والموصول مع الصلة مبتدأ خبره :

﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾: أو مفعول لمضمر هذا تفسيره. والفاء لتضمّنه معنى الشرط. وهذا أمر ندب واستحباب عند معظم الفقهاء.

وقيل <sup>(٢)</sup>: أمر حتم وإيجاب، إذا طلبه العبد، [وعلم فيه الخير.

والمكاتبة ضربان: مطلق ومشروط.

فالمشروط أن يقول لعبده في حال الكتابة: متى عجزت عن أداء ثمنك، كنت] (٣) مردوداً في الرقّ. فإن كان كذلك، جاز له ردّه في الرقّ عند العجز.

والمطلق ينعتق منه عند العجز بحساب ما أدّى من المال، ويبقى مملوكاً بحساب ما بقى عليه، ويرث ويورث بحساب ما عُتق منه.

﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ : صلاحاً وقدرة على اكتساب المال.

قيل (<sup>1)</sup>: ولا يستحبّ أن يكاتب إذا لم يقدر على ذلك، ويـذهب ويسأل الناس، ويطعم مولاه أوساخ أيديهم.

وفي من لايحضره الفقيه (٥): روى العلاء (٧)، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله على الله عبدالله عبدا يكتسب به، أو يكون له حرفة.

وفي تهذيب الأحكام (٧): الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله عليّة في قول الله على: «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً». قال: كاتبوهم إن علمتم لهم مالاً.

١. النجوم - جمع نجم -: الوقت المعيّن لأداء دَين أو عمل .

٢. مجمع البيان، ١٤٠/٤. ٣. ما بين المعقوفتين ليس في أ.

٤. مجمع البيان ١٤٠/٤ . نقل عنه بالمعنى . ٥ . الفقيه ٧٨/٣ ، ح ٢٧٨ .

٦. م: العلاء بن زيد. ن: العلاء بن رزين.
 ٧. تهذيب الأحكام، ٢٦٨/٨، ح ٩٧٥.

وفي الكافي (١): أبوعليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله على في قول الله على: «إن علمتم فيهم خيراً». قال: إن علمتم لهم ديناً ومالاً (١).

أقول: والمراد إن علمتم ديناً، وجواز تحصيل مال.

وكذا ما رواه (٣) بإسناده إلى محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليه قال: سألته عنها؟ قال: الخير إن علمت أنّ عنده مالاً.

عليّ بن إبراهيم (٤)، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه . قال : كاتبوهم إن علمتم أنّ لهم مالاً .

يدلّ على ما ذكرنا ما رواه محمّد بن يعقوب (\*)، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته الله عن العبد يكاتبه مولاه، وهو يعلم أنّه ليس له قليل ولا كثير (١٠). قال: يكاتبه وإن كان (١٠) يسأل الناس. ولايمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال. فإنّ الله يرزق بعضهم من بعض. والمؤمن معان. ويقال: المحسن معان.

﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾: قيل (١٠): أمر للموالي كما قبله بأن يبذلوا لهم شيئاً من أموالهم. وفي معناه حطّ شيء من مال الكتابة.

وقيل (٩): ندب لهم إلى الإنفاق عليهم، بعد أن يؤدُّوا ويُعتقوا.

وقيل (١٠): أمر لعامّة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة.

ومن قال إنّه خطاب للموالئ، فأكثرهم على أنّ الأمر للوجوب. واختلفوا في قدر

٢. المصدر:مالأوديناً.

٤. نفس المصدر ١٨٧، ح ٩.

٦. المصدر: يعلم أنَّه لايملك قليلاً ولاكثيراً.

٨ ـ ١٠. أنوار التنزيل، ١٢٦٧٢.

۱. الكافي ۱۷۸/٦، ح ۱۰.

٣. نفس المصدر ١٨٦ ـ١٨٧، ح٧.

٥. نفس المصدر، ح ١١.

٧. المصدر: ولوكان.

ما يجب، فقيل (١): يكفي أقلّ ما يتموّل.

وقيل (٢): يُحَطُّ الربع. وقيل (٣): الثلث.

وفي الكافي (4): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله على قال في قوله على: «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم». قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها، ولاتزيد فوق ما في نفسك. فقلت: كم ؟ فقال: وضع أبوجعفر على عن مملوك (٥) ألفاً من سنة آلاف.

وبإسناده (٢) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما بليك قال: سألته عن قول الله كان: «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم»؟ قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه، لاتقول: أكاتبه بخمسة آلاف، وأترك له ألفاً، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه، فأعطه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( ١٠٠٠ : ومعنى قوله ( و آتوهم من مال الله الذي آتاكم ، قال : إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئاً .

وفي مجمع البيان (1): من قال إنّه خطاب للسادة، اختلفوا في قدر ما يجب. فقيل: يتقدّر بربع المال، عن الثوريّ. وروي ذلك عن عليّ الله الأظهر أنّ الأمر للمندب، كما في أصل الكتاب. واختلاف الأخبار، محمول على اختلاف مراتب الكمال.

۲ و۳. مجمع البيان، ۱٤٠/٤.

٥. المصدر: مملوكه.

٧. من لايحضره الفقيه ٧٨/٣، ح ٢٨٠.

٩. مجمع البيان، ١٤٠/٤.

١. نفس المصدر والموضع.

٤. الكافي ١٨٩/٦، ح ١٧.

٦. نفس المصدر ١٨٦ ـ ١٨٧، ح ٧.

٨. تفسير القمى، ١٠٢/٢.

﴿ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَهَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾: على الزنا.

قيل (١): كانت لعبدالله بن أبيّ ستّ جوارٍ يكرههنّ على الزنا، وضرب عليهنّ الضرائب. فشكا بعضهنّ إلى رسول الله ﷺ فنزلت.

﴿ إِنْ آرَدُنَ تَحَصُّناً ﴾: تعفَّفاً.

شرط للإكراه، فإنّه لايوجد بدونه. وإن جُعِل شرطاً للنهي، لم يلزم من عدمه جواز الإكراه، لجواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع المنهيّ عنه.

وإيثار «إن» على «إذا»، لأنّ إرادة التحصّن من الإماء كالشاذّ النادر.

﴿ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ : كسبهنّ وبيع أولادهنّ.

﴿ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ ﴾: يجبرهنّ.

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٢٠ : لهنَّ .

قيل (<sup>17)</sup>: أو له، إن تاب. ويؤيّد الأوّل ما في مصحف ابن مسعود: «من بعد إكراههنّ لهنّ غفور رحيم».

قيل (٣): ولايرد عليه أنّ المكرهة غير آثمة ، فبلا حباجة إلى المغفرة . لأنّ الإكراه لاينافي المؤاخذة بالذات . ولذلك حرّم على المكره القتل ، وأوجب عليه القصاص .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤) قال: كانت العرب وقريش يشترون الإماء، ويضعون عليهنّ الضريبة الثقيلة ، إذهن زنين واكتسبن. فنهاهم الله عن ذلك ، فقال: «ولا تكرهوا» إلى قوله تعالى: «غفور رحيم» أي لايؤاخذهنّ الله تعالى بذلك إذا أكرهن عليه.

وفي رواية أبي الجارود (٥)، عن أبي جعفر لله الله قال: هذه الآية منسوخة نسختها «فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» (١).

﴿ وَلَقَدْ آنْزَلْنَا اِللَّكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ﴾: يعني الآيات اللَّي بُيِّنت في هذه السورة، وأوضحت فيها الأحكام والحدود.

١ ـ ٣. أنوار التنزيل، ١٢٦/٢ .

٤. تفسير القمي، ١٠٢/٢.

٦. النساء / ٢٥.

٥. نفس المصدر والموضع.

وقرأ ابن عامر والكسائي وحفص (١) بالكسر، لأنّها واضحات تصدّقها الكتب المتقدّمة والعقول المستقيمة، من بيّن بمعنى تبيّن، أو لأنّها بيّنت الأحكام والحدود.

﴿ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنَ قَبْلِكُمْ ﴾: وأخباراً من الذين مضوا من قبلكم وقصصاً لهم، وشبهاً عن حالهم بحالكم لتعتبروا بها.

وقيل (٢): قصّة عجيبة مثل قصصهم. وهي قصّة عائشة، فإنّها كقصّة يوسف ومريم. ﴿ وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ٢: يعني ما وعظ به في تلك الآيات. وتخصيص المتقين، الأنّهم المنتفعون بها.

وقيل (٣): المراد بالآيات، القرآن. والصفات المذكورة، صفاته.

﴿ اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : قيل (4): النور في الأصل كيفيّة تدركها الباصرة أوّلاً، وبوساطتها سائر المبصرات، كالكيفيّة الفائضة من النيّرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهما.

وهو -بهذا المعنى - لايصح إطلاقه على الله تعالى إلّا بتقدير مضاف - كقولك: زيد كرم؛ أي ذو كرم -أو على تجوّز، بمعنى: «منوّر السماوات والأرض» وقد قرئ به . فإنّه تسعالى نورهما بالكواكب وما ينفيض عنها من الأنوار، أو بالملائكة والأنبياء [والأوصياء] (٥٠). أو: مدبّرهما. من قولهم للرئيس الفائق في التدبير: «نور القوم» لأنّهم يهتدون به في الأمور.

أو: موجدهما. فإنّ النور ظاهر بذاته، مظهر لغيره. وأصل الظهور هو الوجود؛ كما أنّ أصل الخفاء هو العدم. والله سبحانه وتعالى موجود بذاته، موجد لما عداه.

أو: الذي به تدرك أو يدرك أهلهما. من حيث إنّه يُطلق على الباصرة، \_لتعلّقها به، أو لمشاركتها له في توقّف الإدراك عليه \_ثمّ على البصيرة، لأنّها أقوى إدراكاً؛ فإنّها تدرك نفسها وغيرها من الكليّات والجزئيّات، الموجودات والمعدومات، وتغوص في

١ و٢. أنوار التنزيل، ١٢٦/٢.

٣. نفس المصدر، ١٢٧.٥. ليس في المصدر.

٤. نفس المصدر، ١٢٧.

بواطنها، وتتصرّف فيها بالتركيب والتحليل. ثمّ إنّ هذه الإدراكات ليست لذاتها، وإلّا لما فارقتها. فهي إذن من سبب يفيضها عليها، وهو الله الله استداء، أو بتوسيط (۱) من الملائكة والأنبياء، ولذلك سمّوا نوراً. ويقرب منه قول ابن عبّاس: معناه هادي من فيهما، فهم بنوره يهتدون. فإضافته إليهما، للدلالة على سعة إشراقه.

أو: لاشتمالهما على الأنوار الحسّيّة والعقليّة، وقصور الإدراكات البشريّة عليهما وعلى المتعلّق بهما والمدلول لهما (٢٠).

وفي كتاب التوحيد (٣): حدّ ثنا أبي ﷺ قال: حدّ ثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن العبّاس بن هلال، قال: سألت الرضا علي عن قول الله ﷺ «الله نور السماوات والأرض». فقال: هادٍ لأهل السماوات (٤) وهادٍ لأهل الأرض.

﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ : [صفة نوره العجيبة الشأن.

وإضافته إلى ضميره سبحانه دليل على أنّ إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره.

قيل (ه): «مثل نوره»](١) الّذي هدى به المؤمنين، وهو الإيمان في قلوبهم.

وفي مجمع البيان (<sup>٧٧</sup>: وكان أُبيّ يقرأ: «مثل نور من آمن به».

وقيل (٨): «مثل نوره» الّذي هو القرآن في القلب.

وقيل (٩): عنى بالنور محمّداً ﷺ. وأضافه إلى نفسه، تشريفاً له.

وقيل (١٠٠): نوره الأدلّة الدالّة على توحيده وعدله ، الّتي هي في الظهور والوضوح مثل النور.

وقيل (١١١): النور هنا الطاعة. أي مثل طاعة الله في قلب المؤمن.

﴿ كَمِشْكُونِ ﴾ : كصفة مشكاة.

٢. أنوار التنزيل، ١٢٧/٢.

٤. المصدر: السماء.

٦. ما بين المعقوفتين ليس في أ.

١. المصدر: بتوشط.

٣. التوحيد ١٥٥، ح ١.

٥. مجمع البيان، ١٤٢/٤.

٧-١١. نقس المصدر، ١٤٢-١٤٣.

الجزء التاسع / سورة النور

قيل (١): إنّها روميّة معرّبة.

وقال الزجّاج (٢): يجوز أن يكون عربيّة ، لأنّ في الكلام مثل لفظها شكوة ، وهي قرية صغيرة. فعلىٰ هذا تكون مفعلة منها. وأصلها مشكوة، فقلبت الواو ألفاً، لتحرَّكها وانفتاح ما قبلها.

قيل (٣)؛ وهي الكوّة الغير النافذة في الحائط، يتوضع عليها زجاجة، ثممّ يكون المصباح خلف تلك الزجاجة. ويكون للكوّة باب آخر، يوضع المصباح فيه.

وقيل (٤): المشكاة، القنديل الّذي فيه الفتيلة.

وقيل <sup>(ه)</sup>: الأنبوبة في وسط القنديل.

﴿ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ : وأصله من الصبح بمعنى البياض، والأصبح: الأبيض. وهـو

﴿ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴾ : في قنديل من الزجاج.

وفائدة اختصاص الذكر، لأنَّه أصفى الجواهر، فالمصباح فيه أضوء.

﴿ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ ﴾ : مضىء متلألئ مثل كوكب، كالزهرة في صفائه وزهرته.

منسوب إلى الدرّ. أو فعيل ـكمريق ـمن الدرء، فإنّه يدفع الظلام بضوئه، أو بعض ضوئه بعضاً من لمعانه، إلَّا أنَّه قُلِبت همزته ياءً.

وقرأ حمزة وأبوبكر (٦) على الأصل.

﴿ يُوفَدُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةِ زَيْتُونَةٍ ﴾: أي ابتداء ثقوب المصباح من شجرة الزيتون المتكاثر نفعه، بأن رويت ذبالته (٧) بزيتها.

وفي إبهام الشجرة ووصفها بالبركة، ثمّ إبدال الزيتونة عنها، تفخيم لشأنها.

٣٥٥. نفس المصدر، ١٤٣. ١ و٢. نفس المصدر، ١٤٢.

٧. الذُّبالة: الفتيلة التي تُسرج.

٦. أنوار التنزيل، ١٢٧/٢.

وقرأ نافع وابن عامر وحفص (١٠) بالياء والبناء للمفعول من أوقد، وحمزة والكسائي وأبوبكر بالتاء. كذلك على إسناده إلى الزجاجة [بحذف المضاف].

وقرئ (٢): «توقد» بمعنى تتوقّد، و«يوقد» بحذف التاء.

﴿ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ ﴾: تقع الشمس عليها حيناً دون حين ، بل بحيث تقع عليها طول النهار ؛ كالتي تكون على قُلّة أو صحراء واسعة ، فإنّ ثمرتها تكون أنضج وزيتها أصفى . أو : لا نابتة في شرق المعمورة وغربها ، بل في وسطها وهو الشام ، فإنّ زيتونه أجود الزيتون . أو : لا في مضحى تشرق الشمس عليها دائماً ، فتحرقها ، أو في مفيأة تغيب عنها دائماً ، فتتركها نيئاً .

وفي الحديث (٢٣): لا خير في شجرة ولا في نبات في مفيأة، ولا خير فيهما في مضحى.

﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ﴾: أي يكاد يضيء بنفسه من غير نار، لتلألثه وفرط وبيصه (٤٠).

﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ : متضاعف.

فإنَّ نور المصباح، زاد في إنارته صفاء الزيت وزهـرة القـنديل وضـبط المشكـاة لأشعّته.

وقد ذُكِر في معنى التمثيل وجوه:

«الأوّل» (٥) أنّه تمثيل للهدى الذي دلّ عليه الآيات البيّنات، في جلاء مدلولها، وظهو رما تضمّنته من الهدى، بالمشكاة المنعوتة.

«الثاني» (١) أنَّه تشبيه للهدي، من حيث إنَّه محفوف بظلمات أوهام الناس

ليس في ن .
 ٢ و٣. نفس المصدر والموضع .

٤. وبص البرق ونحوه: لمع وبرق .س، أ، م: وميضه .

ه و٦. أنوار التنزيل، ١٢٨/٢.

وخيالاتهم بالمصباح. وإنّما ولي الكاف المشكاة، لاشتمالها عليه. وتشبيهه به، أوفق من تشبيهه بالشمس.

«الثالث» (١) أنّه تمثيل لما نوّر الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم، بنور المشكاة المنبئّ فيها من مصباحها. ويؤيّده قراءة أُبيّ: «مثل نور المؤمن».

«الرابع» (٢): أنّه تمثيل لما منح الله به عباده، من القوى الدرّاكة الخمس المترتبة التي ينوط بها المعاش والمعاد. وهي: الحسّاسة الّتي تدرك المحسوسات بالحواس الخمس. والخيالية الّتي تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها على القوّة العقليّة متى شاءت. والعاقلة الّتي تدرك الحقائق الكلّية. والمفكّرة، وهي الّتي تولّف المعقولات، لتستنتج منها علم ما لم يعلم. والقوّة القدسيّة الّتي تتجلّى فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت، المختصّة بالأنبياء والأولياء المعنيّة بقوله (٢) تعالى: «ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا» بالأشياء الخمسة المذكورة في الآية، وهي المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت.

فإنَّ الحسّاسة كالمشكاة، لأنَّ محلّها كالكُويُ ووجهها إلى الظاهر، لا تدرك ما وراءها وإضاءتها بالمعقولات لا بالذات.

والخياليّة كالزجاجة في قبول صور المدركات من الجوانب، وضبطها للأنوار العقليّة، وإنارتها بما تشتمل عليه من المعقولات.

والعاقلة كالمصباح، لإضاءتها بالإدراكات الكَلِّية والمعارف الإلهيّة.

والمفكّرة بالشجرة المباركة، لتأديتها إلى ثمرات لانهاية لها.

والزيتونة المثمرة للزيت الذي هو مادة المصابيح، التي لاتكون شرقيّة ولاغربيّة، لتجرّدها عن اللواحق الجسميّة، أو لوقوعها بين الصور والمعاني متصرّفة في القبيلين متفعة من الجانبين.

١. أنوار التنزيل، ١٢٨/٢.

٢. نفس المصدر والموضع.

٣. الشوري / ٥٢.

والقوّة القدسيّة كالزيت، فإنّها لصفائها وشدّة ذكائها، تكاد تضيء بالمعارف من غير تفكّر ولا تعليم.

«الخامس» (١) أنَّه تمثيل للقوّة العقليّة في مراتبها بذلك. فإنّها في بدء أمرها خالية عن العلوم مستعدّة لقبولها كالمشكاة. ثمّ تنتقش بالعلوم الضروريّة بتوسّط إحساس الجزئيّات، بحيث تتمكّن من تحصيل النظريّات. فتصير كالزجاجة متلألأة في نفسها قابلة للأنوار. وذلك التمكّن، إن كان بفكر واجتهاد، فكالشجرة الزيتونة. وإن كان بالحدس، فكالزيت. وإن كان بقوّة قدسيّة فكالتي يكاد زيتها يضيء؛ لأنّها تكاد تعلم، ولو لم تتَّصل بملك الوحي والإلهام، الَّذي مثله النار من حيث أنَّ العقول تشتعل عنه. ثمّ إذا حصل بها العلوم بحيث تتمكّن من استحضارها متى شاءت، كان كالمصباح. فإذا استحضرتها، كان نوراً على نور.

«السادس» (٢) أنّه مثل ضربه الله لمحمّد مَيِّكِينَّة. والمشكاة صدره. والزجاجة قلبه. والمصباح فيه النبوّة. «لا شرقيّة ولا غربيّة» أي لا يهوديّة ولا نصرانيّة. «توقد من شجرة مباركة» هي شجرة النبوّة، وهي إبراهيم للثُّلِّة. يكاد نور محمّد ﷺ يتبيّن (٣) للناس، ولو لم يتكلّم به . كما أنّ الزيت يكاد يضيء . «ولو لم تمسسه نار» أي لم تصبه النار .

«السابع» (٤) أنَّ المشكاة إبراهيم عليُّلا . والزجاجة إسماعيل . والمصباح محمَّد عَيِّكُلا . ويُسمّى سراجاً في موضع آخر (٥). «من شجرة مباركة» يعني إبراهيم لأنّ أكثر الأنبياء من صلبه. «لا شرقيّة ولا غربيّة» لا نصرانية [ولا يهوديّة؛ لأنّ النصاري](١٠) تـصلّي إلى المشرق، واليهود تصلّى إلى المغرب. «يكاد زيتها يضيء» أي يكاد محاسن محمّد ﷺ تظهر قبل أن يوحي إليه. «نور على نور» أي نبئ من نسل نبئ.

٢. مجمع البيان، ١٤٣/٤.

٤. نفس المصدر والموضع.

ليس في أ.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. المصدر: يبيّن.

٥. أي في الآية ٤٦ من سورة الأحزاب.

«الثامن» (١) أنّ المشكاة عبدالمطّلب. والزجاجة عبدالله. والمصباح هو النبيّ. «لا شرقيّة ولا غربية» بل مكيّة، لأنّ مكّة وسط الدنيا.

وفي كتاب التوحيد (٢): [بإسناده عن العبّاس بن هلال، قال: سألت الرضا علي عن قول الله على: «الله نور السماوات والأرض»؟ فقال: هاد لأهل السماء، وهاد لأهل الأرض] (٢).

وفي رواية البرقي: هَدى من في السماوات، وهدى من في الأرض(٤٠).

وقد روي عن الصادق (٥) عليه أنه سُئل عن قول الله على: «الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح». فقال: هو مثل ضربه الله لنا. فالنبيّ والأثمّة عليه من دلالات الله وآياته التي يهتدى (١) بها إلى التوحيد ومصالح الدين وشرائع الإسلام والسنن والفرائض (٧). ولا قوة إلّا بالله العلى العظيم.

وتصديق ذلك ما حدّثنا به إبراهيم بن هارون الهيتي (^) بمدينة السلام قال: حدّثنا محمّد بن أبي الثلج قال: حدّثنا الحسين بن أيّوب، عن محمّد بن غالب، عن عليّ بن الحسين، [عن الحسن] (١) بن أيّوب، عن الحسين بن سليمان، عن محمّد بن مروان الذهليّ (١٠٠)، عن الغضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله عليه : «الله نور السماوات والأرض». قال: كذلك الله على الله الم

قال: قلت: «مثل نوره». قال: محمّد عَيَالِاللهُ.

١. نفس المصدر والموضع. ٢. التوحيد ١٥٥، ح ١.

٣. من المصدر.

نفس المصدر والموضع. وأورد الشيخ الصدوق رضوان الله عليه بياناً مفضلاً ذيل الخبر. راجع التـوحيد
 ١٥٧ - ١٥٧.

٦. م، ن: يهدى . ٧ المصدر: والفرائض والسنن .

٨. التوحيد ١٥٧ ـ ١٥٨ م ٣ . من المصدر. وانظر أيضاً جامع الرواة ١٩٠/١.

١٠. كذا في جامع الرواة ١٩٠/٢ . وفي م: الزهلي .

[قلت: «كمشكاة». قال: صدر محمد ﷺ](١).

قلت: «فيها مصباح»؟ قال: فيه نور العلم، يعني النبوّة.

قلت: «كأنّها». قال: لأيّ شيء تقرأ كأنّها؟ قلت: فكيف، جعلت فداك؟ قال: «كأنّه كوكب دريّ» (١٠).

قلت: «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار»؟ قال: يكاد العلم يخرج من فم العالم من الله محمد، من قبل أن ينطق به.

قلت: «نور على نور». قال: الإمام في أثر الإمام.

وبإسناده (1) إلى عيسى بن راشد، عن محمّد بن عليّ بن الحسين المسلم في قوله كلك: 
«كمشكاة فيها مصباح» قال: المشكاة نور العلم في صدر النبيّ كلله «المصباح في 
زجاجة». الزجاجة صدر عليّ للله . صار علم النبيّ كلله إلى صدر عليّ للله . [علّم النبي عليًا عليه الزجاجة كا نها كوكب درّيّ توقد من شجرة مباركة». قال: نور العلم (٢) 
«لا شرقيّة ولا غربيّة». قال: لا يهوديّة ولا نصرانيّة. «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نار». قال: يكاد العالم من آل محمّد [يتكلّم بالعلم قبل أن يُسأل. «نور على نور» يعني 
إماماً مؤيّداً بنور العلم والحكمة، في أثر إمام من آل محمّد] (٧). وذلك من لدن آدم إلى 
أن تقوم الساعة. فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله كلله خلفاءه في أرضه وحججه على

۱. ليس في م .

تذكير الضمير، باعتبار تأويل الزجاجة بقلب أمير المؤمنين 過火. (من هامش المصدر).

٣. المصدر: ذلك أميرالمؤمنين على بن أبي طالب للهلا.

٦. ليس في المصدر . ٧. ما بين المعقوفتين ليس في أ.

خلقه. لا تخلو الأرض في كلّ عصر من واحد منهم.

وبإسناده إلى جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الله على قول الله على الله الله الله على السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة» فالمشكاة صدر النبئ على الله الله الله مساح». والمصباح هو العلم. «في زجاجة». والزجاجة أميرالمؤمنين للله وعلم نبئ الله (٢) عنده.

وفي الكافي (٣): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة [منا] (١) أن أدخلها على أبي عبدالله على ألى عبدالله على أبي عبدالله على أبي عبدالله على أبي عبدالله على أبي الما أفاذن لها. فدخلت ومعها مولاة لها. فقالت له: يا أبا عبدالله، قول الله على «زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة» ما عنى بهذا ؟ فقال لها: أيّتها المرأة، إنّ الله تعالى لم يضرب الأمثال للني آدم.

محمّد بن يحيى (٦)، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسحاق بن جرير مثله. والحديثان طويلان، أخذت منهما موضع الحاجة.

وفي روضة الكافي (٧): عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن عليّ بن حمّاد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الله قال في حديث طويل: ثمّ إنّ رسول الله على وضع العلم الذي كان عنده عند الوصيّ. وهو قول الله على الله قادي السماوات والأرض». يقول: أنا هادي السماوات والأرض. مثل العلم الذي أعطيته، وهو نوري الذي يهتدى به، مثل المشكاة فيها المصباح. والمشكاة، قلب محمّد على النور الذي فيه العلم.

وقوله: «المصباح في زجاجة» يقول: إنّي أريد أن أقبضك، فأجعل الّذي عندك عند الوصيّ، كما يُجعل المصباح في الزجاجة «كأنّها كوكب درّيّ» فأعلمهم فضل الوصيّ.

٢. المصدر: علم النبي .

٤. من المصدر.

٦. نفس المصدر ٥٥١/٥، ح ٢.

١. المصدر: صدر نبيّ الله.

۳. الكافي ۹۱/۳، ح ۳.

٥. المصدر: للشجرة.

٧. نفس المصدر ٨٠٠٨هـ ٣٨١، ح ٥٧٤.

«لا شرقيّة ولا غربيّة». يقول: لستم بيهود، فتصلّوا قبل المغرب. ولا نصارى، فتصلّوا قبل المشرق. وأنتم على ملّة إبراهيم صلّى الله عليه. وقد قال الله (4) 激: «ما كان إبراهيم يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين».

وقوله «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء». بقول: مثل أولادكم الذين يولدون منكم، مثل الزيت الذي يُعصر من الزيتون. وفي أمالي الصدوق الله (٥) بإسناده إلى الصادق الله حديث طويل، يقول فيه: أنا فرع من فروع (١) الزيتونة، وقنديل من قناديل بيت (١) النبوّة، وأديب السفرة، وربيب الكرام البررة، ومصباح من مصابيح المشكاة الّتي فيها نور النور، وصفو الكلمة الباقية في عقب المصطفين إلى يوم الحشر (٨).

﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ﴾ : لهذا النور الثاقب.

﴿ مَنْ يَشَاءُ ﴾ : فإنَّ الأسباب دون مشيئته لاغية ؛ إذ بها تمامها.

۱. هو د /۷۳.

٢. ليس في أ.

٤. ألعمران / ٦٧.

٣. أل عمران /٣٣\_٣٤.

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: فرع .

٥. أمالي الصدوق ٤٩٠، ح٩.٧. ليس في م .

٨. في هامش نسخة هم»: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ظلا ، قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عن أبيه عن أبائه [عن] علي ظلا قال: المؤمن من ينقلب (المصدر: يقلّب) في خمسة من النور؛ مدخله نور، ومخرجه نور، وعمله نور، وكلامه نورإلى [في المصدر: «ومنظره» مكان «إلى»]. يوم القيامة إلى نور، من الخصال ( ٢٧٧/١ - ٢٠٠).

وفي الحديث السابق المنقول عن الروضة (١١) متصلاً بقوله: مثل الزيت الذي يعصر من الزيتون ـ قوله: «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء» يكادون أن يتكلموا بالنبوّة، ولو لم ينزل عليهم ملك.

﴿ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ﴾ : إدناءً للمعقول من المحسوس، توضيحاً وبياناً.

﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ٢٠ : معقولاً كان أو محسوساً، ظاهراً كان أو خفياً.

وفيه وعد ووعيد لمن تدبّرها، ولمن لم يكترث بها.

وفي أصول الكافي (٢): عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسين (٣)، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمان الأصمّ، عن عبدالله القاسم، عن صالح بن سهل الهمدانيّ، قال: قال أبو عبدالله عليه في قول الله على: «الله نور المصباح السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة» فاطمة عليه «فيها مصباح» الحسن. «المصباح في زجاجة» الحسين. «الزجاجة كأنّها كوكب درّيّ» فاطمة كوكب درّيّ بين نساء أهل الدنيا. «تو قد من شجرة مباركة» إبراهيم عليه . «زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة»: لا يهوديّة، ولا نصرانيّة. «يكاد زيتها يضيء» يكاد العلم ينفجر بها. «ولو لم تمسسه نار». «نور على نور» إمام منها بعد إمام. «يهدي الله لنوره من يشاء» يهدي الله للأئمة عليه من يشاء. «ويضرب الله الأمثال للناس». والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة. وستسمع «ويضرب الله الأمثال للناس». والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة. وستسمع عند قوله تعالى.

وبإسناده (٥) إلى يعقوب بن سالم، عن رجل، عن أبي جعفر الله حديث طويل، وفيه: إنَّ الله تعالى بعث إلى أهل البيت الله بعد وفاة النبيّ ﷺ من يعزّيهم. فسمعوا صوته، ولم يروا شخصه. فكان في تعزيته: جعلكم أهل بيت نبيّه. واستودعكم علمه. وأورثكم كتابه. وجعلكم تابوت علمه، وعصا عزّه. وضرب لكم مثلاً من نوره.

۲. الكافي ۱۹۵/۱، ح ٥ .

٤. النور/٤٠.

۱. الكافي ۲۸۱/۸، ح ۵۷٤.

٣. المصدر: الحسن .

٥. نفس المصدر ٤٤٥ ـ ٤٤٦ م ١٩٠.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١١): حدّ ثنا حميد بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه على في هذه الآية: «الله نور السماوات والأرض» قال: بدأ بنور نفسه. «مثل نوره» مثل هداه في قلب المؤمن. «كمشكاة فيها مصباح». والمشكاة جوف المؤمن. والقنديل قلبه. والمصباح، النور الذي جعله الله في قلبه. «توقد من شجرة مباركة». قال: الشجرة، المؤمن. «زيتونة لا شرقية ولا غربية». قال: على سواء الجبل. «لا غربيّة» أي لا شرق لها. و«لا شرقية»؛ أي لا غرب لها. إذا طلعت الشمس، طلعت عليها. وإذا غربت (٢٠)، غربت عليها. «يكاد زيتها يضيء» يكاد النور الذي جعله الله في قلبه يضيء، وإن لم يتكلم. «نور على نور» فريضة على فريضة، وسنة على سنة. «يهدي الله لنوره من يشاء» يهدي الله لفرائضه وسننه من يشاء. «ويضرب الله الأمثال للناس». فهذا مثل ضربه الله للمؤمن. ثمّ قال: فالمؤمن يتقلّب في خمسة من النور: مدخله نور، ومخرجه نور، وعلمه نور، ومصيره يوم القيامة إلى الجنة نور.

قلت لجعفر [بن محمد عليه : جعلت فداك، يا سيّدي الله المقولون: مثل نور الربّ. قال: سبحان الله! ليس لله مثل. قال الله (<sup>42</sup>؛ «فلا تضربوا لله الأمثال».

أمّا بعد، فإنّ محمّداً ﷺ كان أمين الله في خلقه. فلمّا قُبِض النبيّ ﷺ كنّا أهل البيت ورثته. فنحن أمناء الله في أرضه. عندنا علم المنايا والبلايا، وأنساب العرب، ومولد

٢. المصدر: غربت الشمس.

١. تفسير القمى، ١٠٣/٢.

٤. النحل / ٧٤.

٣. من المصدر .

٦. هكذا في المصدر. وفي النسخ: حدَّثني أبو عبدالله.

٥. تفسير القمي، ١٠٤/٢ ـ ١٠٥ .

الإسلام. وما من فئة تضل مائة به وتهدي مائة (١) به، إلا ونحن نعرف سائقها وقائدها وناعقها. وإنّ شيعتنا واعقها. وإنّ النعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. وإنّ شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء أبائهم. أخذ الله الله علينا وعليهم الميثاق. يردون موردنا، ويدخلون مدخلنا. ليس على ملّة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة.

نحن الآخذون (٢) بحجزة نبيّنا. ونبيّنا الآخذ (٣) بحجزة ربّنا. والحجزة النور. وشيعتنا آخذون بحجزتنا. من فارقنا هلك، ومن تبعنا نجا. والمفارق لنا والجاحد لولايتنا كافر. ومتّبعنا وتابع أوليائنا مؤمن. لايحبّنا كافر ولايبغضنا مؤمن. فمن (١) مات وهو يحبّنا، كان حقّاً على الله أن يبعثه معنا.

نحن نور لمن تبعنا، وهدى لمن اهتدى بنا. ومن لم يكن منّا، فليس من الإسلام في شيء. بنا فتح الله الدين، وبنا أنزل الله قطر شيء. بنا فتح الله الدين، وبنا أنزل الله قطر السماء. وبنا آمنكم الله تحلّق من الغرق في بحركم، ومن الخسف في برّكم. وبنا نفعكم (٥) الله في حياتكم، وفي قبوركم، وفي محشركم، وعند الصراط، وعند الميزان، وعند دخولكم الجنان.

مَثَلنا في كتاب الله عَلَق كمثل مشكاة، والمشكاة في القنديل. فنحن المشكاة فيها مصباح.

المصباح محمّد رسول الله ﷺ. «المصباح في زجاجة» من عنصرة طاهرة. «الزجاجة كأنّها كوكب درّي توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة» لا دعيّة ولا مُنكرة. «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» القرآن. «نور على نور» إمام بعد إمام. «يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكلّ شيء عليم». فالنّور عليّ صلوات الله عليه. يهدي الله لولايتنا من أحبّ، وحقّ على الله أن يبعث وليّنا،

١. هكذا في المصدر . وفي نور الثقلين نقلاً عنه: ماثة . وفي النسخ: بآية .

٢. المصدر: أخذون . ٣. المصدر: أخذ .

٤. المصدر: ومن . ه. س، أ: ينفعكم .

مشرقاً وجهه، منيراً برهانه، ظاهرة عند الله حجّته. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): قال أبو عليّ الطبرسيّ: روي عن الرضا عليه أنّه قال: نحن المصباح في المشكاة (١٦). وهو محمّد ﷺ. «يهدي الله لنوره من يشاء» يهدي الله لولايتنا من أحبّ.

وفيه أيضاً (٣): قال محمّد بن العبّاس ﷺ: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمان قال: حدّثنا أصحابنا أنّ أبا الحسس عليه كمثل عبدالله بن جندب قال: قال لي عليّ بن الحسين عليه : إنّ مثلنا في كتاب الله كمثل مشكاة، والمشكاة في قنديل. فنحن «المشكاة فيها مصباح». والمصباح محمّد ﷺ. «المصباح في زجاجة». نحن الزجاجة. «توقد من شجرة مباركة» عليّ. «زيتونة» معروفة. «لا شرقيّة ولا غربيّة» لا مُنكرة ولا دعيّة. «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور» القرآن «على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكلّ شيء عليم» بأن يهدي من أحبّ إلى ولايتنا.

﴿ فِي بُيُوتِ ﴾: متعلق بما قبله. أي كمشكاة كائنة في بعض بيوت، أو توقد في بعض بيوت مله أو توقد في بعض بيوت هذه صفتها. فيكون تقييداً للممثّل به بما يكون تحبيراً ومبالغة فيه. فإن قناديل المساجد تكون أعظم. أو تمثيلاً لصلاة المؤمنين \_أو أبدانهم \_بالمساجد. ولا ينافي جمع البيوت وحدة المشكاة ؛ إذ المراد بها ما له هذا الوصف بلا اعتبار وحدة ولا كثرة.

أو بما بعده، وهو «يسبّح» وفيها تكرير مؤكّد، لا بِـ«بذكر». لأنّه من صلة «أن» فـلا يعمل فيما قبله.

أو بمحذوف، مثل: سبّحوا في بيوت.

١. تأويل الأيات، ٣٥٧/١\_٣٥٨، ح ١.

٣. نفس المصدر ٣٦٠، ح ٦.

٢. المصدر: نحن المشكاة فيها المصباح.

الجزء التاسع / سورة النور

قيل (١): المراد بها المساجد. ويعضده قول النبئ ﷺ: المساجد بيوت الله في الأرض. وهي تضيء لأهل السماء،كما تضيء النجوم لأهل الأرض.

وقيل (٢): إنَّها أربع مساجد لم يبنها إلَّا نبئ : الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل، ومسجد بيت المقدس، بناه داود وسليمان، ومسجد المدينة، ومسجد قباء، بناهما رسول الله عَنْ الله .

وقيل (٣): هي بيوت الأنبياء. وروى ذلك مرفوعاً أنَّه سُئل النبيِّ ﷺ لمَّا قرأ الآية: أيّ بيوت هذه ؟ فقال: بيوت الأنبياء. فقام: أبوبكر، فقال: يا رسول الله، هذا البيت منها بيت على وفاطمة؟ قال: نعم، من أفاضلها.

ويعضد هذا القول، قوله (٤): «إنَّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً»، وقوله (٥): «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت»، والأحاديث الآتية.

والتنكير في البيوت للتعظيم.

﴿ أَذِنَ اللهَ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ : بالتعظيم ورفع القدر من الأرجاس، والتطهير من المـعاصي والأدناس

وقيل (٦): المراد برفعها، رفع الحوائج فيها إلى الله تعالى.

والأوْلي الحمل على الأعمّ منهما، ومن الرفع بالبناء.

﴿ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ : عامّ فيما يتضمّن ذكره ؛ حتّى المذاكرة في أفعاله والمباحثة في أحكامه.

قيل (٧): يُتلئ فيها كتابه.

وقيل (٨): يُذكّر فيها أسماؤه الحسني.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٩): حدّثنا محمّد بن همّام قال: حدّثنا جعفر بن محمّد

٤. الأحزأب/٣٣.

١ ـ ٣. مجمع البيان، ١٤٤/٤. ٦-٨. نفس المصدر والموضع.

٥. هو د / ٧٣.

٩. تفسير القمى، ١٠٣/٢ ـ ١٠٤.

ابن مالك قال: حدِّثنا القاسم بن الربيع، عن محمَّد بن سنان، عن عمَّار بن مروان، عن منخل، عن جابر، عن أبي جعفر الله في قوله الله: «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» قال: هي بيوت الأنبياء، وبيت على منها.

وفي كتاب المناقب لابن شهر آشوب (١): أبوحمزة الثماليّ في خبر: لمّا كات السنة الّتي حجّ فيها أبو جعفر محمّد بن عليّ عليه ولقيه هشام بن عبدالملك، أقبل الناس ينثالون (٢)عليه.

فقال عكرمة: من هذا؟ عليه سيماء زهرة العلم، لأجرّبنه. فلمّا مثل بين يديه، ارتعدت فرائصه، وأُسقط في يدي أبي جعفر عليه ، وقال: يا ابن رسول الله، لقد جلست مجالس كثيرة بين يدي ابن عبّاس وغيره، فما أدركني ما أدركني آنفاً!

فقال له أبوجعفر للهِ الله ويلك ياعبيد أهل الشام! إنّك بين يـدي «بـيوت أذن الله أن تُرفَع ويُذكَر فيها اسمه».

وفي عيون الأخبار (٣) في الزيارة الجامعة لجميع الأئمة على المنقولة عن الجواد (٤) على : خلقكم الله أنواراً، فجعلكم بعرشه محدقين ؛ حتى من علينا بكم، فجعلكم «في بيوت أذن الله أن ترفع ويُذكر فيها اسمه».

١. المناقب، ١٨٢/٤ . أي يجتمعود

٢. أي يجتمعون عليه من كلِّ ناحية.

٣. عيون أخبار الرضا ﷺ ٢٧٩/٢، ح١.

٤. بل عن الامام أبي الحسن على بن محمّد النقى الهادي عليه .

٥. كمال الدين ٢١٨، ح ٢.

بيوتات الأنبياء حتى تقوم الساعة؛ لأن كتاب الله ينطق بذلك، ووصية الله (١) جرت بذلك، في العقب من البيوت التي رفعها الله تبارك وتعالى على الناس. فقال: «في بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه». وهي بيوتات الأنبياء والرسل والحكماء وأثمة الهدى.

وفي شرح الآيات الباهرة (٤): قال محمّد بن العبّاس ﴿: قال محمّد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه قال: قال: حدّثنا أبي ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن علي عن قول الله على: «في بيوت أذن الله أن تُسرفع ويُذكر فيها اسمه». قال: بيوت محمّد رسول الله على الله الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله الله على الله

﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ ﴿ رِجَالٌ ﴾: ينزَمونه ، أو يصلون له فيها بالغدوات والعشايا.

والغدو مصدر أطلق للوقت. ولذلك حسن اقترانه بالأصال، وهو جمع أصيل. وقرئ (٥): «والإيصال»، وهو الدخول في الأصيل.

وقرأ (١٦) بن عامر وعاصم (١٧): «يُسبِّح» بالفتح، على إسناده إلى احدى الظروف الثلاثة ورفع «رجال» بما يدل عليه.

وقرئ (^) بالتاء مكسوراً (\*)، لتأنيث الجمع. ومفتوحاً على إسناده إلى أوقات الغدوّ.

﴿ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةً ﴾ : لاتشغلهم معاملة رابحة.

﴿ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ : مبالغة (١٠٠) بالتعميم بعد التخصيص ، إن أريد بـ مطلق

۱. س، أ، م، ن: وصيّته . ۲ . الكافي ۲۳۳۸، ح ۵۱۰ .

٥ و٦. أنوار التنزيل، ١٢٩/٢.

٣. من نسخة ن . ٤. تأويل الأيات ٣٦٢/١، ح ٩ .

ال الرين الايات

٧. المصدر: أبوبكر.

٩. أي مكسور الباء التحتانيّة .

أنوار التنزيل، ۱۲۹/۲.
 من نسخة م.

المعاوضة، أو بإفراد ما هو الأهمّ من قسمي التجارة. فإنّ الربح يتحقّق بالبيع، ويُتَوقّع بالشراء.

وقيل (١): المراد بالتجارة: الشراء؛ فإنّه أصلها ومبدؤها.

وقيل (٢): الجلب، لأنَّه الغالب فيها. ومنه يقال: تجر فلان في كذا: إذا جلبه.

وقيل (٣): وفيه إيماء بأنّهم تجّار.

﴿ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ﴾ : عوّض فيه الإضافة من التاء المعوّضة عن العين الساقطة بالإعلال. كقوله :

## وأخلفوك عدالأمر الّذي وعدوا

- ﴿ وَايِنَاءِ الزِّكَاةِ ﴾ : ما يجب إخراجه من المال للمستحقّين.
  - ﴿ يَخَافُونَ يَوْماً ﴾: مع ما هم عليه من الذكر والطاعة.
- ﴿ تَتَفَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْآبِصَارُ ﴾ ﴿ : تضطرب وتتغيّر من الهول. أو: تتقلّب أحوالها، فتفقه القلوب ما لم تكن تبصر. أو: تتقلّب «القلوب» من توقّع النجاة وخوف الهلاك، و «الأبصار» من أيّ ناحية يؤخذ بهم ويؤتى كتابهم.

وفي أصول الكافي (٤): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن محمّد بن عبدالله الله الله أنّه عمّن ذكره، عن محمّد بن عبدالله الله أنّه قال: وصل الله طاعة وليّ أمره بطاعة رسوله، وطاعة رسول بطاعته (٥). فمن ترك طاعة ولاة الأمر، لم يطع الله ولا رسوله، وهو الإقرار بما أُنزل من عند الله (٢) الله النّه ولا رسوله.

والتمسوا البيوت الّتي «أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه». فـ إنّه يـخبركم (٧٠ أنّـهم «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكـاة يـخافون يــوماً

١ ـ ٤ . نفس المصدر والموضع . ٤ . الكافي ١٨٢/١ ، ح ٦ .

أشار لله إلى قوله سبحانه: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» النساء / ٥٩.

٦. الأعراف/٣١. ٢ المصدر: أخبركم.

تتقلّب فيه القلوب والأبصار». والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي الكافي (۱): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن عقيل الخزاعيّ: انّ أميرالمؤمنين صلوات الله عليه كان إذا حضر الحرب، يوصي المسلمين بكلمات فيقول: تعاهدوا الصلاة. وحافظوا عليها. واستكثروا منها. وقد عرف حقّها من طرقها (۱). وأكرم بها من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع، ولا قرّة عين من مال ولا ولد. يقول الله تعالى: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة». والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

محمّد بن يحيى (٣)، عن أحمد بن [محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: دخلت على أبي عبدالله المنطق فسألنا عن عمر بن [(٤) مسلم ما فعل. فقلت: صالح، ولكنّه ترك (٥) التجارة.

فقال أبو عبدالله على : عمل الشيطان - ثلاثاً -. أما علم أنّ رسول الله على استرى عيراً أتت من الشام، فاستفضل فيها ما قضى دَينه، وقسّم في قرابته ؟! يقول الله على : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» إلى آخر الآية. يقول القصّاص : إنّ القوم لم يكونوا يتجرون! كذبوا، ولكنّهم لم يكونوا يَدعُون الصلاة في مواقيتها (١٠). وهو أفضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر.

عدّة من أصحابنا (()، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشّار، عن رجل رفعه في قول الله عن وجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال: هم التجّار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إذا دخل مواقيت الصلاة، أدّوا إلى الله حقّه فيها.

۱. الكافي ۳٦/۵ ۳۷، ح ۱.

٢. أي أتى بها ليلاً. من الطّروق؛ بمعنى: الإتيان بالليل؛ أي واظب عليها في الليالي. وقيل: جعلها دأبه
 وصنعه. قاله العكرمة المجلسي \ .

٥. المصدر: قد ترك.

٧. نفس المصدر ١٥٤، ح ٢١.

ما بين المعقوفتين ليس في أ.
 ن والمصدر: ميقاتها.

عدّة من أصحابنا (١)، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أنت؟ قال: أنا قتادة بن الفضيل، عن أبي حمزة الثماليّ قال: قال أبو جعفر عليه للقادة من أنت؟ قال: أنا قتادة بن دعامة البصريّ.

فقال له أبو جعفر للنُّلا : أنت فقيه أهل البصرة ؟ قال: نعم.

قال: فسكت قتادة طويلاً. ثمّ قال: أصلحك الله؛ والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدّام ابن عبّاس (٢)، فما اضطرب قلبي قدّام واحد منهم، ما اضطرب قدّامك!

فقال له أبو جعفر عليه : أتدري أين أنت؟ بين يدي «بيوت أذن الله أن تُرفَع ويُـذكَر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عـن ذكـر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة». فأنت ثُمَّ، ونحن أولئك.

فقال له قتادة: صدقت والله، جعلني الله فداك. والله ما هي بيوت حجارة ولا طين. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي نهج البلاغة (٣): قال على بعد أن ذكر الصلاة وحثَ عليها المؤمنين: الله ين لا تشغلهم عنها زينة متاع، ولا قرّة عين من ولد ولا مال. يقول الله سبحانه: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة».

وفيه أيضاً (1): من كلام له للله عند تلاوته «يسبّع له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإن للذكر لأهلاً، أخذوه من الدنيا بدلاً. فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه. يقطعون به أيّام الحياة (٥). ويهتفون بالزواجر عن

٢. كذا في المصدر، وفي النسخ: وقدَّ امهم . . .

٤. نفس المصدر ٣٤٢-٣٤٣، الخطبة ٢٢٢.

١. نفس المصدر ٢٥٦/٦، ح ١.

٣. نهج البلاغة ٣١٧، الخطبة ١٩٩.

٥. أ: الحياة الدنيا.

محارم الله في أسماع الغافلين. ويأمرون بالقسط، ويأتمرون به. وينهون عن المنكر ويتناهون عند كلف ويتناهون عند كأنّما قطعوا الدنيا إلى الآخرة، وهم فيها، فشاهدوا ما وراء ذلك. فكأنّما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه. وحقّقت القيامة عليهم عِداتها. فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتّى كأنّهم يرون ما لا يرى الناس، ويسمعون ما لا يسمعون.

- ﴿ لَيَجْزِيَهُمُ الله ﴾ : متعلّق بـ «يسبّح» أو «لاتلهيهم» أو «يخافون».
- ﴿ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ : أحسن جزاء ما عملوا الموعود لهم من الجنّة.
- ﴿ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ : أشياء لم يعدهم على أعمالهم ولم تخطر ببالهم.
- ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾ ۞: تقرير للزيادة، وتنبيه على كمال القـدرة ونفاذ المشيئة وسعة الإحسان.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢): قال محمّد بن العبّاس ﷺ: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود قال: حدّثنا الإمام موسى بن جعفر، عن أبيه بيك في قول الله ﷺ في قول الله ﷺ في يوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو والآصال» قال: بيوت آل محمّد: عليّ، وفاطمة، والحسن والحسين، وحمزة، وجعفر الم

قلت: «بالغدوّ والأصال». قال: الصلاة في أوقاتها. قال: ثمّ وصفهم الله تعالى فقال: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يـوما

١. الفقيه ١١٩/٣، ح ٥٠٨.

تتقلّب فيه القلوب والأبصار». قال: هم الرجال لم يخلط الله معهم غيرهم.

ثمّ قال: «ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله». قال: ما اختصّهم به من المودّة والطاعة المفروضة، وصيّر مأواهم الجنّة. «والله يرزق من يشاء بغير حساب». وذكر على بن إبراهيم في تفسيره (١١) ما رواه عن أبيه ، عن عبدالله بن جندب قال:

كتبت إلى الرضا طلي أسأله عن تفسير هذه الآية: «الله نور السماوات والأرض» إلى قوله: «والله بكلّ شيء عليم». فأجابني: نزلت هذه الآية فينا، والله ضرب لنا المثل (٢). وعندنا علم المنايا والبلايا، وأسباب الغيب(٣)، ومولد الإسلام. وما من فئة تـضلّ مائة <sup>(٤)</sup> وتهدي مائة ، إلّا وعندنا علم قائدها وسائقها <sup>(٥)</sup> وتابعها <sup>(١)</sup>إلى يوم القيامة .

[وقوله: «كمشكاة فيها مصباح» الكوّة الّتي فيها السراج يضيء بها البيت. فكذلك مثل آل محمّد في الناس. أضاء الله بهم الدنيا والدين. والدليل على أنّ هـؤلاء هـم آل محمّد، وأنّ هذا المثل لهم، قوله تعالى: «في بيوت أذن الله أن تُرفَع ويُذكر فيها اسمه» إلى قوله: «بغير حساب»]<sup>(٧)</sup>.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ : والَّذين كفروا، حالهم على ضدَّ ذلك. فإنّ أعمالهم الّتي يحسبونها صالحة نافعة عند الله، يجدونها لاغية مخيّبة في العاقبة كالسراب؛ وهو ما يُريٰ في الفلاة من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة، فَيُظُنِّ أنَّه ماء يسرب ـأي يجري ـ والشعاع يرتفع بين السماء والأرض ،كالماء ضحوة النهار. والأل يرفع الشخص الّذي فيه.

والبقيعة: بمعنى القاع، وهو: الأرض المستوية. وقيل (٨): جمع كجار وجيرة.

١. تفسير القميّ ، ١٠٤/٢ .

٢. جاء في المصدر، بدل العبارة الأخيرة: فكتب إلى الجواب: أما بعد؛ فإنَّ محمَّداً كان أمين الله في خلقه.

فلمًا قبض النبيِّ عَلِيلًا كنَّا أهل البيت ورثته. فنحن أمناء الله في أرضه.

المصدر: مائة به . وفي س وم: بآية . ٣. المصدر: وأنساب العرب.

٦. المصدر: وناعقها. ٥. المصدر: ونحن نعرف سائقها وقائدها.

٨. أنوار التنزيل، ١٢٩/٢. ٧. ما بين المعقوفتين، ليس في المصدر.

و قرئ (١١): «بقيعات» كديمات في ديمة.

﴿ يَحْسَبُهُ الظُّمْآنُ مَاءً ﴾ : أي العطشان.

وتخصيصه لتشبيه الكافر به، في شدَّة الخيبة عند مسيس الحاجة.

﴿حَتِّي إِذَا جَاءَهُ ﴾ : جاء ما توهمه ماءً، أو موضعه.

﴿ لَمْ يَجِدُهُ شَيْنًا ﴾ : ممّا ظنه.

﴿ وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ ﴾ : عقابه أو زبانيته. أو : وجده محاسباً إيّاه.

﴿ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ﴾: استعراضاً أو مجازاة.

﴿ وَاللَّهُ سَرِيعٌ الْحِسَابِ ﴾ ٢٠ : لايشغله حساب عن حساب.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢)؛ عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر الله عن هذه الآية ؟ فقال: «والذين كفروا» بنو أميّة. «أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً». و«الظمآن» نعثل (٢). فينطلق بهم، فيقول: أوردكم الماء. «حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب».

وفي مجمع البيان <sup>(1)</sup>: وشئل أميرالمؤمنين للسلام : كيف يحاسبهم في حالة واحدة؟ فقال:كما يرزقهم في حالة واحدة.

﴿ أَوْ كَظُلُمَاتِ ﴾ : عطف على «كسراب». و«أو» للتخيير. فإنّ أعمالهم لكونها لاغية لا منفعة لها، كالسراب. ولكونها خالية عن نور الحقّ، كالظلمات المتراكمة من لجج البحر والأمواج والسحاب. أو للتنويع. فإنّ أعمالهم، إن كانت حسنة، فكالسراب؛ وإن كانت قبيحة، فكالظلمات. أو للتقسيم باعتبار وقتين. فإنّها كالظلمات في الدنيا، والسراب في الآخرة.

﴿ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ ﴾ : عميق. منسوب إلى اللجّ ، وهو معظم الماء.

﴿ يَغْشَاهُ ﴾: يغشى البحر.

۲. تأويل الآيات ٣٦٤/١\_٣٦٥، ح ١٢ .

٤. مجمع البيان، ١٤٦/٤.

١. أنوار التنزيل، ١٢٩/٢.

٣. يعني الثالث.

﴿ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾ : أي أمواج مترادفة متراكمة.

﴿ مِنْ فَوْقِهِ ﴾ : من فوق الموج الثاني.

﴿ سَحَابٌ ﴾ : غطّي النجوم، وحجب أنوارها. والجملة صفة أخرى للبحر.

﴿ ظُلُمَاتٌ ﴾ : أي هذه ظلمات.

﴿ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ﴾: وقرأ ابن كثير (١): «ظلمات» بالجرّ، على إبدالها من الأولى، أو بإضافة السحاب إليها.

﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ ﴾ : وهي أقرب ما يري إليه.

﴿ لَمْ يَكَذْ يَرَاهَا ﴾ : لم يقرب أن يراها ، فضلاً أن يراها . كقول ذي الرمّة :

إذا غسيّر النأي<sup>(۱)</sup> المسحبّين لم يكد رسيس<sup>(۱)</sup> الهوى من حبّ ميّة (٤) يبرح والضمائر للواقع في البحر، وإن لم يجر ذكره لدلالة المعنى عليه.

﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً ﴾ : ومن لم يقدّر له الهداية ، ولم يوفّقه لأسبابها.

﴿ فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ ۞: خلاف الموفّق الّذي له نور على نور.

وفي أصول الكافي (٥): عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمان الأصمّ، عن عبدالله بن القاسم، عن صالح بن سهل الهمدانيّ قال: قال أبو عبدالله على في قوله على: «الله نور السماوات والأرض» - إلى قوله -: قلت: «أو كظلمات» ؟ قال: الأوّل وصاحبه. «يغشاه موج» الثالث. «من فوقه موج ظلمات» الثاني. «بعضها فوق بعض» معاوية لعنه الله وفتن بني أميّة. «إذا أخرج يده» المؤمن في ظلمة فتنتهم، «لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً». إماماً من ولد فاطمة على «فما له من نور» إمام يوم القيامة.

١. أنوار التنزيل، ١٣٠/٢. ٢. أي البُعْدُ.

٣. الرسيس: بدء الشيء، أو بقيَّته وأثره.

٤. مية: اسم امرأة ذكرها الشاعر، إمّا لحبّه لها، أو ذكرها مجرّداً عن ذلك.

٥. الكافي ١٩٥/١، ح ٥.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (۱): حدّ ثنا محمّد بن همّام، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين الصائغ، عن الحسن بن عليّ، عن صالح بن سهل قال: سمعت أبا عبدالله على يقول في قول الله على الأو كظلمات فلان وفلان «في بحر لجّي يغشاه موج» يعنى نعثل «من فوقه موج» طلحة والزُّبير. «ظلمات بعضها فوق بعض» معاوية ويزيد وفتن بني أميّة. «إذا أخرج يده» في ظلمة فتنتهم «لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً» يعني إماماً من ولد فاطمة على «فما له من نور» فما له من إمام يوم القيامة، يمشي بنوره. [يعني] (۱) كما في قوله (۱) تعالى: «يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، حتى ينزلوا منازلهم من الجنان.

وفي شرح الآيات الباهرة (٤) عن محمّد بن جمهور، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الحكيم بن حمران (٥) قال: سألت أباعبدالله على عن قوله على «أو كظلمات في بحر لجّي يغشاه موج». قال: فلان وفلان. «من فوقه موج». قال: أصحاب الجمل وصفّين والنهروان. «من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض». قال: بنوأميّة. «إذا أحرج يده» يعني أميرالمؤمنين على الله في ظلماتهم «لم يكد يراها» أي إذا نطق بالحكمة بينهم، لا يقبلها (١) منه أحد، إلّا من أقرّ بولايته، ثمّ بإمامته. «ومن لم يجعل الله له نوراً بما له من نور» أي من لم يجعل الله له إماماً في الدنيا، فما له في الآخرة من نور، إماماً يرشده ويتبعه إلى الجنّة.

وفي أصول الكافي (٧٠): محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن السيّاريّ، عن محمّد بن بكر، عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نباتة، عن أميرالمؤمنين الله أنه قال:

١. تفسير القمى ، ١٠٦/٢ . من المصدر .

٣. الحديد / ١٢. . ٤ تأويل الآيات ٣٦٥/١، ح ١٥.

٥. المصدر، ونسخة م ون: الحكم بن حمران. أ: الحكيم بن عمران.

٦. س، أ، م، ن: لم يقبلها . ٠ ٧ ٧ الكافي ٦٢٤/٦ ١٢٥، ح ٢١ .

والّذي بعث محمّداً ﷺ بالحقّ وأكرم أهل بيته، ما من شيء يـطلبونه، مـن حـرز، أو حرق، أو غرق، أو سرق، أو إفلات دابّة من صاحبها، أو ضالّة، أو آبق (١٠)، إلّا وهو في القرآن. فمن أراد ذلك، فليسألني عنه.

قال: فقام إليه رجل، فقال: يا أميرالمؤمنين، أخبرني عن الآبق. فقال: اقرأ: «أو كظلمات في بحر لجّئ يغشاه موج من فوقه موج» إلى قوله: «فمن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور». فقرأ (٢) الرجل، فرجع إليه الآبق. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاحة.

﴿ اَلَمْ تَرَ ﴾ : ألم تعلم علماً يشبه المشاهدة في اليقين والوثاقة بالوحي والاستدلال ؛ لأنّ ما ذُكر في الآية ، لايُرى بالأبصار ، وإنّما يُعلم بالأدلّة .

والخطاب للنبي ﷺ والمراد جميع المكلِّفين.

﴿ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : ينزّه ذاته عن كلّ نقص وآفة أهـل السماوات والأرض.

و «مَن» لتغليب العقلاء، أو للملائكة والثقلان، بما يدلّ عليه من مقال أو دلالة حال.

﴿ والطُّيْرُ ﴾ : على الأوّل، تخصيص لما فيها من الصنع الظاهر والدليل الباهر. ولذلك قيدها بقوله:

١. الأبق: العبد الهارب .

٢. المصدر: فقالها .

٣. الفقيه ٨٨٨٣ ٨٩، ح ٣٣١.

﴿ صَافَّاتٍ ﴾ : فإنّ إعطاء الأجرام الثقيلة ما به تقوىٰ على الوقوف في الجوّ صافّة أجنحتها بما فيها من القبض والبسط، حجّة قاطعة على كمال قدرة الصانع ولطف تدبيره.

﴿ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ : أي قد علم الله دعاءه وتنزيهه، اختياراً أو طبعاً ؛ لقوله :

﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ وَاللهِ عَلَى عَلَى تَشْبِيهِ حاله في الدلالة على الحقّ والميل إلى النفع، على وجه يخصّه بحال من علم ذلك.

مع أنّه لا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءً وتسبيحاً -كما ألهمها علوماً دقيقة في أسباب تعيّشها ـ لا يكاد يهتدي إليه العقلاء.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّ ثني أبي ، عن بعض أصحابه يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه : إنّ لله ملكاً في صورة الديك الأبلج (٢) الأشهب براثنه (٣) في الأرض السابعة ، وعرفه تحت العرش . له جناحان : جناح بالمشرق ، وجناح بالمغرب . فأمّا الجناح الّذي في المشرق (٤) ، فمن ثلج . وأمّا الجناح الّذي في المغرب (٥) ، فمن نار .

فكلّما حضر وقت الصلاة، قام [الديك] (١) على براثنه، ورفع عرفه تحت (١) العرش. ثمّ أمال أحد جناحيه على الآخر، يصفّق بهما، كما يصفّق الديك (١) في منازلكم. فلا الذي من الثلج يطفئ النار، ولا الذي من النار يذيب الثلج. ثمّ ينادي بأعلى صوته: «أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد (٩) أن محمّداً عبده ورسوله خاتم النبيّين، وأنّ وصيّه خير

١. تفسير القمى، ١٠٦/٢. ٢. المصدر: الأملح.

٣٠٠ برائن: جمع برثن، وهو من السباع والطير بمنزلة الأصابع من الإنسان.

المصدر: بالمشرق.
 المصدر: بالمغرب.

٨. المصدر: تصفّق الديكة . ٩ ليس في المصدر .

الوصيّين. سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح».

فلا يبقي في الأرض ديك إلا أجابه. وذلك قوله كلَّا: «والطير صافّات كلّ قد علم صلاته وتسبيحه».

وبإسناده (۱) إلى إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله للتِّلا : ما من طير يصاد في برّ ولا بحر (۲)، ولا يصاد شيء من الوحش، إلّا بتضييعه التسبيح.

فقال له الله : ثكلتك أمّك وعدمتك، وما تلك الآية؟ قال: قول الله على: «والطير صافّات كلّ قد علم صلاته وتسبيحه».

فقال له أميرالمؤمنين عليه : يا ابن الكوّاء، إنّ الله تبارك وتعالى خلق المدائكة في صور شتّى . ألا إنّ لله تبارك وتعالى ملكاً في صورة ديك أبلج أشهب، براثنه في الأرض السابعة السفلى، وعرفه مثنى تحت العرش. وله جناحان: جناح في المشرق، وجناح في المغرب. واحد من نار، والآخر من ثلج. فإذا حضر وقت الصلاة، قام على براثنه، ثمّ رفع عنقه من تحت العرش، ثمّ صفّق بجناحيه، كما تصفّق الديوك في منازلكم. فلا الذي من النار يذيب الثلج، ولا الذي من الثلج يطفئ النار. فينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً سيّد النبيّين، وأنّ وصيّه سيّد الوصيّين، وأنّ الله سبّوح قدوس ربّ الملائكة والروح».

قال: فصفّق (1) الديكة بأجنحتها في منازلكم. [فلا يبقى على وجه الأرض ديك إلّا أجابه بنحو قوله. وهذا] (٥) معنى قوله: «والطير صافّات كلّ قد علم صلاته وتسبيحه»

١. نفس المصدر، ١٠٧.

٢. المصدر: في البرّ ولافي البحر .

٣. التوحيد ٢٨٢، ح ١٠. ع. المصدر: فتَحْفَق . م: فتصفّق .

٥. في المصدر، بدل ما في المعقوفتين: فتجيبه عن قوله تعالى وهو.

من الديكة في الأرض.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (۱۱): وقال أبوجعفر على : إن له على أعلى صورة ديك أبيض. رأسه تحت العرش، ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. له جناح في المشرق، وجناح في المغرب. لا تصيح الديوك حتى يصيح. فإذا صاح، خفق بجناحيه. ثمّ قال: «سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شيء». قال: فيجيبه الله على فيقول: لا يحلف بي كاذباً، من يعرف ما تقول.

وروي (٢) أنَّ فيه نزلت: «والطير صافّات كلّ قد علم صلاته وتسبيحه».

﴿ وَشِهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : فإنّه الخالق لهما ولما فيهما من الذوات والشفات والأفعال، من حيث إنّها ممكنة واجبة الانتهاء إلى الواجب.

﴿ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴾ ٢٠ : مرجع الجميع.

﴿ آلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُؤْجِى سَحَابًا ﴾ : يسوقه.

ومنه: البضاعة المزجاة؛ فإنَّها يزجيها كلَّ أحد.

﴿ ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ ﴾: بأن يكون قزعاً ٢٦، فيضمّ بعضه إلى بعض. وبهذا الاعتبار صحّ «بينه»، إذ المعنى بين أجزائه.

﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ زُكَاماً ﴾ : متراكماً بعضه على بعض.

﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ ﴾ : المطر.

﴿ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ ﴾ : من فتوقه. جمع «حلل» كجبال في جبل.

وقرئ (١): من خلله.

وفي كتاب الإهليلجة (٥): قال الصادق للشُّلِّا في كلام طويل، يذكر فيه الرياح: وبــها

١. من لايحضره الفقيه ٢٠٦١، ح ١٣٩٨. ٢. نفس المصدر، ح ١٣٩٩.

٣. القَزَعُ: قطع السحاب المتفرّقة في السماء. ٤. أنوار التنزيل، ١٣٠/٢.

٥. واجع: بحار الأنوار ١٩١/٣. فقد أورد العلامة المجلسي الله في هذا الجزء من البحار، خبر المفضل بن
 عمر المشتهر بالإهليلجة بتمامه.

يتألّف المفترق، وبها يتفرق الغمام المطبق، حتّى ينبسط في السماء كيف يشاء مدبّره. «فيجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله» (١) بقدر معلوم، لمعاش مفهوم وأرزاق مقسومة وأجال مكتوبة.

﴿ وَيُنْزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ : من الغمام. وكلّ ما علاك، فهو سماء.

﴿ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا ﴾: قيل (٢): أي من قطع عظام تشبه الجبال في عظمها أو جمودها. ﴿ مِنْ بَرَدِ ﴾: بيان للجبل. والمفعول محذوف. أي ينزل مبتدأ من السماء من جبال

﴿ مِنْ بَرَدٍ ﴾ : بيان للجبل. والمفعول محذوف. اي ينزل مبتدا من السماء من جبال فيها من برد برداً. ويجوز أن تكون «من» الثبانية أو الثالثة للتبعيض، واقعة موقع المفعول.

وقيل (٣): المراد بالسماء المظلمة. وفيها جبال من برد، كما في الأرض جبال من حجر. وليس في العقل قاطع يمنعه.

والتفسير الأوّل، بناءً على ما هو المشهود من أنّ الأبخرة إذا تصاعدت ولم تحلّلها حرارة، فبلغت الطبقة الباردة من الهواء وقوي البرد هناك، اجتمع وصار سحاباً. فإن لم يشتد البرد، تقاطر مطراً. وإن اشتد، فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها، نزل ثلجاً، وإلّا نزل برداً. وقد يبرد الهواء برداً مفرطاً، فينقبض وينعقد سحاباً، وينزل منه المطرأو الثلج.

ثمّ قال المتكلّمون منهم ومن يحذو حذوهم من الحكماء (٤): وكلّ ذلك لا بدّ وأن يستند إلى إرادة الواجب الحكيم، لقيام الدليل على أنّها الموجبة لاختصاص الحوادث بمحالّها وأوقاتها. وإليه أشار بقوله (٥):

﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ ﴾ : والضمير للبرد.

وفي كتاب التوحيد (٦) حديث طويل عن النبيِّ يَئْلِلْهُ يذكر فيه عظمة الله عَلَا. قال طَلِلْا

٢. أنوار التنزيل، ١٣٠/٢.

۱. الروم / ٤٨.

٤. ما بين المعقوفتين ليس في المصدر .

٣. أنوار التنزيل، ١٣١/٢.
 ٥. أنوار التنزيل، ١٣١/٢.

٦. التوحيد ٢٧٦\_٢٧٧، ح ١.

بعد أن ذكر الأرضين السبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء والنرى بمن فيه ومن عليه عند السماء كحلقة في فلاة قيّ (١٠)؛ وهذا والسماء الدنيا ومن فيها ومن عليها عند الّتي فوقها، كحلقة في فلاة قيّ. وهذا وهاتان السماء عند الثالثة، كحلقة في فلاة قيّ. وهذا الرابعة، كحلقة في فلاة قيّ. حتّى انتهى إلى السابعة. وهذه السبع ومن فيهنّ ومن عليهنّ عند البحر المكفوف عن أهل الأرض، كحلقة في فلاة قيّ. والسبع والبحر المكفوف (٢) عند جبال البرد، كحلقة في فلاة قيّ. والسبع والبحر المكفوف عن جبال عند جبال البرد، كحلقة في فلاة قيّ. والسبع والبحر المكفوف عن جبال فيها من برد».

وفي روضة الكافي (٣): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالرحمان بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حمّاد، عن الحسين بن زيد الهاشميّ، عن أبي عبدالله عليه عندالله عليه عندالله عليه عندالله عليه مثله.

وفيها أيضاً (٤٠): عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: حدَّ ثني أبوعبدالله ﷺ: قال رسول الله ﷺ: إنَّ الله ﷺ قلله بي الله على السحاب غرابيل للمطر. هي تذيب البرد، حتى يصير ماءً لكي لايضرّ به شيئاً يصيبه. والذي ترون فيه من البرد والصواعق، نقمة من الله ﷺ يصيب بها من يشاء من عباده. والحديث طويل، أخدت منه موضع الحاجة.

وفي الكافي (٥): محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن عليّ بن أسباط، عن أبيه معن عبد أبي عبدالله على قال: البرد لا يؤكل ؛ لأنّ الله على يقول: «يصيب به من يشاء».

﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ ﴾ : ضوء برقه.

وقرئ (١) بالمدّ بمعنى العلق، وبإدغام الدال في السين. و«بُرَقه» بضمّ الباء وبـفتح

١. القيّ: القفر من الأرض.

٢. م: وهذه السبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والثرى السبع والبحر المكفوف.

٣. الكافي ١٥٣/٨ \_ ١٥٣، ح ١٤٣. ٤. نفس المصدر ٢٤٠، ح ٣٢٦.

٥. الكافي ٣٨٨/٦، ح ٣. 1 أنوار التنزيل، ١٣١/٢.

الراء. وهو جمع برقه \_وهي المقدار من البرق \_كالغرفة. وبضمّها للإتباع.

﴿ يَذْمَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴾ ﴿: بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة: وذلك أقوى دليل على كمال القدرة؛ من حيث إنّه توليد الضدّ من الضدّ.

وقرئ (١<sup>)</sup>: «يذهب» على زيادة الباء.

﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُلَ وَالنَّهَارَ ﴾ : بالمعاقبة بينهما، أو بنقص أحدهما وزيادة الآخر، أو بتغيير أحوالهما بالحرّ والبرد والنور والظلمة، أو بما يعمّ ذلك.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾: فيما تقدّم ذكره.

﴿ لَمِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ ﴿ لَالله على وجود الصانع القديم، وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفاذ مشيئته، وتنزّهه على الحاجة، وما يفضي إليها لمن يرجع إلى بصدة.

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ ﴾ : حيوان يدبّ على الأرض.

وقرأ حمزة والكسائريّ (٢): «خالق كلّ دابّة» بالإضافة.

﴿ مِنْ مَاءٍ ﴾ : هو جزء مادّته . أو : ماء مخصوص ، وهو النطفة .

قيل (٢): فيكون تنزيلاً للغالب منزلة الكلّ ، إذ من الحيوانات ما يتولّد لا من النطفة . وقيل (٤): «من ماء» متعلّق بـ«دابّة» ، وليس صلة لِـ«خلق» (٥).

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ﴾ : كالحيّة.

١ ـ ٤. أنوار التنزيل ١٣١/٢.

٥. في هامش نسخة «م»: لا ربب في أن كونه من ماه صنعه دابة وجه وجيه حلق في المذاق لاغبار عليه. وفيه تخلّص من التخصيص بمنفصل، لكنّ الذي يسبق إلى الذهن أوّل وهلة كونه متعلّقاً بخلق وإنّما يستحسن اللّذوق تعلّقه بمحذوف بعد التنبيه عليه وهذا من جملة ما يمثّل به للظواهر إذا أريد تفسير معنى الظاهر فيسئل إلى الظاهر تعلّقها بالفعل المذكور أو المحذوف، وقد كتبنا في هذه السورة على قوله تعالى «لولا إذ سمعتمو» ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» (النور / ٢/) ومن التراكيب ما يحتمل أمرين كلّ منهما يسبق إلى الذهن ولكنّ السامع قد لا يتعظنّ إلا أحدهما مثل أناديك يا موجود في كلّ مكان لعلك تسمع دعائي . «في كلّ مكان لها موقع إلا بتدقيق النظر.

وإنَّما سمّى الزحف مشياً، على الاستعارة أو المشاكلة.

- ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن ﴾ : كالإنس والطير.
  - ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع ﴾ : كالنعم والوحش.

ويندرج فيه ما له أكثر من أربع؛ كالعناكب. [فان اعتمادها إذا مشت على أربع] وتذكير الضمير لتغليب العقلاء. والتعبير بدامن عن الأصناف ليوافق التفصيل الجملة. والترتيب لتقديم ما هو أعرف في القدرة.

﴿ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾: ممّا ذُكِر وممّا لم يُذكر، بسيطاً ومركّباً، على اختلاف الصور والأعضاء والهيئات والحركات والطبائع والقوى والأفعال، مع اتّحاد العنصر بمقتضى مشئته.

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ : فيفعل ما يشاء.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وقوله على (الله خلق كلّ دابّة من ماء»؛ أي من منيّ . «فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إنّ الله على كلّ شيء قدير». قال: يمشي على رجلين الناس، وعلى بطنه الحيّات، وعلى أربع البهائم. وقال أبوعبدالله المثية : ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك.

وفي مجمع البيان (٢): قال البلخيّ : إنّ الفلاسفة تقول (٣): كلّ ما له قوائم كثيرة ، فإنّ اعتماده إذا سعى على أربعة قوائم فقط . وقال أبو جعفر للثّلا : ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك .

- ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ﴾ : للحقائق بأنواع الدلاثل.
- ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ : بالتوفيق للنظر فيها، والتدبّر لمعانيها.
- ﴿ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ۞: هو دين الإسلام الموصل إلى درك الحقّ والفوز بالجنّة.

١. تفسير القمى، ١٠٧/٢. ٢. مجمع البيان، ١٤٨/٤.

٣. س، أ، م، ن: يقولون.

وقيل (٢٠): في مغيرة بن وائل. خاصم عليّاً عليه في أرض، فأبئ أن يحاكمه إلى الرسول عَلَيْه .

- ﴿ وَاطَعْنَا ﴾ : أي وأطعنا لهما.
- ﴿ ثُمَّ يَتُوَلَّىٰ ﴾ : بالامتناع عن قبول حكمه.
- ﴿ فَرِيتٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ : بعد قولهم هذا.
- ﴿ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (3): إشارة إلى القائلين بأسرهم. فيكون إعلاماً من الله بأنّ جميعهم وإن آمنوا بلسانهم لم تؤمن قلوبهم (7). أو إلى الفريق منهم. وسلب الإيمان عنهم لتولّيهم. والتعريف فيه للدلالة على أنّهم ليسوا بالمؤمنين الّذين عرفتهم، وهم المخلصون في الإيمان والثابتون عليه.
- ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ﴾: أي ليحكم النبيّ ﷺ فإنّه الحاكم ظاهراً والمدعق إليه. وذكر الله تعالى لتعظيمه، والدلالة على أنّ حكمه في الحقيقة حكم الله.
- ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعرِضُونَ ﴾ ۞: فاجأ فريق منهم الإعراض، إذا كان الحكم (٤) عليهم، لعلمهم بأنّك لا تحكم لهم. وهو شرح للتولّي ومبالغة فيه.
  - ﴿ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ : أي الحكم ، لا عليهم.
  - ﴿ يَأْتُوا اِلَّذِهِ مُذْعِنِينَ ﴾ ٢٠ : منقادين، لعلمهم بأنّه يحكم لهم.
  - و «إليه» صلة لـ «يأتوا» أو لـ «مذعنين». وتقديمه للاختصاص.
    - ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ : كفر، أو ميل إلى الظلم.
  - ﴿ أَمِ ارْتَابُوا ﴾ : بأن رأوا منك تهمة ، فزالت ثقتهم ويقينهم بك .
    - ﴿ أَمُّ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴾ : في الحكومة.

نفس المصدر والموضع .

٤. س، أ، م، ن: الحقّ.

١. أنوار التنزيل، ١٣١/٢.

٣. ن: لم يؤمنوا بقلوبهم .

﴿ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (2): إضراب عن القسمين الأخيرين، لتحقيق القسم الأول. ووجه التقسيم أن امتناعهم إمّا لخلل فيهم، أو في الحاكم. والثاني إمّا أن يكون محققاً عندهم، أو متوقعاً، وكلاهما باطل. لأنّ منصب نبوّته وفرط أمانته تمنعهم. فتعيّن الأوّل. وظلمهم يعمّ خلل عقيدتهم وميل نفوسهم إلى الحيف. والفصل لنفي ذلك من غيرهم، سيّما المدعو إلى حكمه.

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴾ ﴿: على عادته تعالى في إتباع ذكر المحقّ المبطل، للتنبيه على ما ينبغى بعد إنكاره لما لاينبغى.

وقرى (١): «قولُ» بالرفع. «وليُحكم» على البناء للمفعول. وإسناده إلى ضمير مصدره، على معنى ليفعل الحكم.

وفي مجمع البيان (٢): وحكى البلخيّ أنّه كانت بين عليّ للله وعثمان منازعة في أرض اشتراها من عليّ للله فخرجت فيها أحجار. فأراد ردّها بالعيب. فلم يأخذها، فقال: بيني وبينك رسول الله على فقال الحكم بن أبي العاص: إن حاكمته إلى ابن عمّه، حكم (٣) له، فلا تحاكمه إليه. فنزلت الآيات. وهو المرويّ عن أبي جعفر للله أو قريب منه.

وروي عن عليّ (<sup>4)</sup> للنظِّ أنّه قرأ «قول المؤمنين» بالرفع. «وأولئك هم المفلحون» أي الفائزون بالثواب، الظافرون بالمراد.

وروي عن أبي جعفر (٥) طليَّةِ أنَّ المعنيِّ بالآية أميرالمؤمنين لليُّةِ .

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾: فيما يأمرانه ، أو في الفرائض والسنن.

﴿ وَيَخْشُ اللهُ ﴾: على ما صدر عنه من الذنوب.

٢. مجمع البيان، ١٥٠/٤.

٤. نفس المصدر والموضع.

١. أنوار التنزيل، ١٣٢/٢.

٣. المصدر: يحكم .

٥. نفس المصدر والموضع.

## ﴿ وَيَتَّقِهِ ﴾ : فيما بقي من عمره.

وقرأ يعقوب وقالون (١)عن نافع، بلا ياء. وأبو عمرو وأبوبكر بسكون الهاء. وحفص بسكون القاف، فشُبّه تقه بكتف وخُفَف. [والهاء في الوقف ساكنة بالاتفاق](١).

## ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ ٢: بالنعيم المقيم.

وفي شرح الآيات الباهرة (٣): قال محمّد بن العبّاس (١٠٠٠) عن أحمد بن إسماعيل، عن العبّاس بن عبدالله المحمّدي (١٠)، عن أحمد بن إسماعيل، عن العبّاس بن عبدالرحمان، عن سليمان، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: لمّا قدم النبيّ على المدينة، أعطى عليّاً على عنهان أرضاً؛ أعلاها لعثمان، وأسفلها لعليّ على النبيّ على المنتقلة العليّ على المنتقلة العليّ المنتقلة العليّ المنتقلة العليّ المنتقلة العليّ المنتقلة المنتقلة

فاشترى منه عليّ عليه لله ألله أصحابه: أيّ شيء صنعت؟ بعت أرضك من عليّ؟! وأنت لو أمسكت عنه الماء، ما أنبتت أرضه شيئاً، حتّى يبيعك بحكمك.

قال: فجاء عثمان إلى علي علي الله وقال له: لا أجيز البيع. فقال له: بعت ورضيت، وليس ذلك لك. قال: فاجعل بيني وبينك رجلاً. قال علي الله النبي على فقال عثمان: هو ابن عمّك؛ ولكن اجعل بيني وبينك غيره. فقال علي الله الحاكمك إلى غير النبي عمله والنبي شاهد علينا. فأبى ذلك. فأنزل الله هذه الأيات إلى قوله: «هم المفلحون».

وقال أيضاً (٥): حدَّثنا محمّد بن الحسين بن حميد، عن جعفر بن عبدالله

٢. من المصدر.

١. أنوار التنزيل، ١٣٢/٢.

٣. تأويل الأيات ٣٦٧/١، ح ١٨.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: جعفر بن عبدالمهديّ.

٥. نفس المصدر ٣٦٧ ـ٣٦٨، ح ١٩.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): قوله كلّ : «ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا» إلى قوله : (١) «وما أولئك بالمؤمنين» فإنّه حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله للله قال: نزلت هذه الآية في أميرالمؤمنين لله وعثمان (٤). وذلك أنّه كان بينهما منازعة في حديقة. فقال أميرالمؤمنين لله : نرضى (٥) برسول الله على فقال عبدالرحمان بن عوف لعثمان: لا تحاكمه إلى رسول الله على فإنّه يحكم له عليك، ولكن حاكمه إلى ابن شيبة اليهودي.

فأنزل الله ﷺ على رسوله: «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» إلى قوله: «أولئك هم الظالمون». ثمّ ذكر أميرالمؤمنين صلوات الله عليه فقال: «إنّ ما كان قول

۲. تفسير القمي، ۱۰۷/۲.

٤. المصدر: والثالث.

١. من المصدر.

٣. ليس في أ.

٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: ترضى .

المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» إلى قوله تعالى: «وأولئك هم الفائزون».

- ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ : إنكار للامتناع عن حكمه.
  - ﴿ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ ﴾ : بالخروج عن ديارهم وأموالهم.
  - ﴿ لَيَخْرُجُنَّ ﴾: جواب لد (أقسموا) على الحكاية.
    - ﴿ قُلْ لاَ تُقْسِمُوا ﴾ : على الكذب.
- ﴿ طَاعَةٌ مَثْرُوفَةٌ ﴾ : أي المطلوب منكم طاعة معروفة، لا اليمين للطاعة النفاقيّة المنكرة. أو : طاعة معروفة أمثل منها. أو : لتكن طاعة.

وقرئت (١) بالنصب، على أطيعوا طاعة.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٢) بإسناده إلى عبدالله بن عجلان، قال: ذكرنا خروج القائم عند أبي عبدالله بهي فقلت له: وكيف لنا أن نعلم ذلك؟ فقال: يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب: «طاعة معروفة».

- ﴿ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ٢ : فلا يخفىٰ عليه سرائركم.
- ﴿ قُلْ اَطِيعُوا اللهَ وَاطِيمُوا الرَّسُولَ ﴾ : أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به على الحكاية ، مبالغة في تبكيتهم .
  - ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ ﴾: على محمّد عَيَّا اللهِ .
    - ﴿ مَا حُمِّلَ ﴾ : من التبليغ.
    - ﴿ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ﴾ : من الامتثال.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وقوله على: «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولّوا فإنّما عليه ما حُمّل». قال: ما حُمّل النبيّ على من النبوّة. «وعليكم ما حُمّلتم» من الطاعة.

١. أنوار التنزيل، ١٣٢/٢.

٢. كمال الدين ٦٥٤، ح ٢٢.

٣. تفسير القمى، ١٠٧/٢ ـ ١٠٨.

وفي أصول الكافي (١٠: بإسناده إلى أبي عبدالله للطِّلا خطبة طويلة في وصف النبيّ ﷺ وفيها: وأدّى ما حُمّل من أثقال النبوّة.

- ﴿ وَإِنَّ تُطِيعُوهُ ﴾ : في حكمه.
  - ﴿ تَهْتَدُوا ﴾ : إلى الحقّ.
- ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلاَعُ الْمُبِينُ ﴾ ﴿ وَالتبليغ الموضح لما كُلُفتم به، وقد أدَىٰ، وإنّ ما حُمَّلتم. فان أدّيتم فلكم، وإن تولّيتم فعليكم.

وفي شرح الآيات الباهرة (٣): قال محمّد بن العبّاس الله الحسن موسى بن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود النجّار، عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه عليه في قول الله الله الله الله والطبعوا الله وأطبعوا الرسول فإن تولّوا فإنّما عليه ما حُمّل من السمع والطاعة والأمانة والصبر. «وعليكم ما حُمّلتم» من العهود التي أخذها الله عليكم في عليّ وما بيّن لكم في القرآن من فرض طاعته. فقوله تعالى: «وإن تطبعوه تهتدوا» أي وإن تطبعوا عليّاً تهتدوا. «وما على الرسول إلّا البلاغ المبين». هكذا نه لت.

﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ : خطاب للرسول والأمّة، أو له ولمن معه. و«مِن» للبيان.

﴿ لَيَسْتَخْلِفَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ : ليجعلنَّهم خلفاء، متصرفين في الأرض تـصرّف

١. الكافي ٤٤٥/١، ح ١٧. نفس المصدر ٢٠٦/٢، ح ٩.

٣. تأويل الأيات ٧٦٨/١، ح ٢٠ .

٣٧٤ ...... تفسير كنز الدقائق وبحرالفرائب

الملوك في ممالكهم.

وهو جواب قسم مضمر، تقديره: «وعدهم الله وأقسم ليستخلفنّهم». أو الوعد في تحقّقه مُنزل منزلة القسم.

﴿ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ : يعني بني إسرائيل ؛ استخلفهم في مصر والشام بعد الجبابرة.

وفي أصول الكافي (1): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أباعبدالله الله على عن قول الله على: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم». قال: هم الأنمة.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٢) بإسناده إلى سدير الصيرفيّ ، عن أبي عبدالله على حديث طويل، وفيه يقول على : وأمّا إبطاء نوح على فإنّه لمّا استنزل (٢) العقوبة على قومه من السماء ، بعث الله تبارك وتعالى جبرئيل (١) الروح الأمين معه سبع نويات. فقال : يا نبيّ الله ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول لك : إنّ هؤلاء خلائقي وعبادي، لست أبيدهم بصاعقة من صواعقي، إلّا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجّة. فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك . فإنّي مثيبك عليه . واغرس هذا النوى، فإنّ لك في نباتها وبلوغها وإدراكها ـإذا أثمرت ـالفرج والخلاص . فبشر بذلك من اتبعك من المؤمنين .

فلمًا نبتت الأشجار، وتأزّرت (٥) وتسوّقت وتغصّنت وأثمرت، وزها الثمر (٦) عليها

۱. الكافي ١٩٣/١ ـ ١٩٤، ح ٣. كمال الدين ٣٥٥ـ ٣٥٧، ح ٥٠.

٤. ليس في المصدر.

٣. المصدر: استنزلت.

المؤازرة: أن يقوّي الزرع بعضه بعضاً فيلتف. وتسوّقت؛ أي قوي ساقها. وتغضّنت؛ أي كثرت وقويت أغضانها. وزهو الثمرة: احمرارها واصفرارها.

٦. المصدر: التمر.

بعد زمان طويل، استنجز من الله الله الله الله تبارك وتعالى أن يغرس نوى تلك الأشجار، ويعاود الصبر والاجتهاد، ويؤكد الحجّة على قومه.

فأخبر بذلك الطوائف الّتي آمنت به. فارتدّ منهم ثلاثمائة رجل، وقالوا: لو كان ما يدّعيه نوح حقّاً، لما وقع في وعد ربّه خلف!

ثمّ إنّ الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كلّ مرّة، بأن يغرسها مرّة بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرّات. فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منه طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلاً. فأوحى الله تبارك وتعالى عند ذلك إليه، وقال: يا نوح، الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك، حين صرح الحقّ عن محضه وصفا [الأمر والإيمان من](۱) الكدر، بارتداد كلّ من كانت طينته خبيثة. فلو أنّي أهلكت الكفّار، وأبقيت من قد ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك، لما كنت صدّ قت وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوّتك \_بأن أستخلفهم في الأرض، وأمكن لهم دينهم، وأبدل خوفهم بالأمن، لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشرك (۱) من قلوبهم.

وكيف يكون الاستخلاف والتمكين، وبدل الخوف بالأمن (٢) منّي لهم، مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الّذين ارتدّوا، وخبث طينتهم وسوء سرائرهم الّتي كانت نتائج النفاق وسنوح (٤) الضلالة ؟! فلو أنّهم تسنّموا منّي الملك الّذي أري (٥) المؤمنين وقت الاستخلاف، إذا أهلكت أعداءهم، [لنشقوا] (١) روائح صفائه، ولاستحكمت سرائر نفاقهم، وثارت خبال (١) ضلالة قلوبهم، ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة، وحاربوهم على

١. من المصدر: الشك.

بن سيستور .
 كذا في المصدر . وفي جميع التسخ : وبدل الأمن .

أي الظهور.
 أي الظهور.

٦. من المصدر.

<sup>· · ·</sup> ص مستحد . ٧. أي الجنون والفساد . نقلناه من نور الثقلين ٦١٨/٣ ، ح٢١٩ عن المصدر . وفي المصدر حبال . وفي النسخ :

٣٢ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

طلب الرئاسة والتفرّد بالأمر والنهي.

وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر في المؤمنين، مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب؟!كلا! فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا.

قال الصادق على : وكذلك القائم. فإنّه تمتد أيّام غيبته اليصرح الحقّ عن محضه ا ويصفو الإيمان من الكدر، بارتداد كلّ من كانت طينته خبيثة، من الشيعة الّذين يخشى عليهم النفاق، إذا أحسّوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم صلوات الله عليه.

قال المفضّل: فقلت: يا ابن رسول الله ، فإنّ هذه النواصب تزعم أنّ هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ عليه .

فقال: لايهدي الله قلوب الناصبة! متى كان الدين الذي ارتضاه الله ورسوله، متمكّناً بانتشار الأمن في الأمّة وذهاب الخوف من قلوبها وارتفاع الشكّ من صدورها، في عهد واحد من هؤلاء، وفي عهد عليّ، مع ارتداد المسلمين والفتن الّتي تثور في أيّامهم، والحروب الّتي كانت تنشب بين الكفّار وبينهم.

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطبرسي ﷺ عن أميرالمؤمنين ﷺ حديث طويل، وفيه يقول ـ بعد ذكر معاثب الثلاثة وإمهال الله إيّاهم ـ : كلّ ذلك لتتمّ النظرة الّتي أوجبها الله تبارك وتعالى لعدوه إبليس إلى أن يبلغ الكتاب أجله، ويحقّ القول على الكافرين، ويقترب الوعد الحقّ الذي بيّنه الله (١) في كتابه، بقوله: «وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم».

وذلك إذا لم يبق من الإسلام إلّا اسمه، ومن القرآن إلّا رسمه، وغاب صاحب الأمر بإيضاح الغدر له في ذلك، لاشتمال الفتنة على القلوب، حتّى يكون أقرب الناس إليه أشدّهم عداوة له. وعند ذلك يؤيّده الله بجنود لم تروها، ويظهر دين نبيّه على الله على

١. الاحتجاج، ٢٥٦/١.

٢. ليس في المصدر.

يديه، على الدين كلُّه ولو كره المشركون.

﴿ وَلَيْمَكُنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ﴾ : ـوهو الإسلام ـبالتقوية والتثبيت.

﴿ وَلَيْبَدِّلَّنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ ﴾ : من الأعداء.

﴿ أَمْناً ﴾: منهم.

قيل (١): وكان رسول الله على وأصحابه مكنوا بمكة عشر سنين خانفين. ثم هاجروا إلى المدينة، وكانوا يصبحون في السلاح ويمسون فيه. حتّى أنجز الله وعده. فأظهرهم على العرب كلّهم، وفتح لهم بلاد الشرق والمغرب.

وفي مجمع البيان (٢): «ولَيبدُلنّهم من بعد خوفهم أمناً». قيل: معناه: وليبدُلنّهم من بعد خوفهم أمناً». قيل: معناه: وليبدُلنّهم من بعد خوفهم في الدنيا، أمناً في الآخرة. ويعضده ما روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال ـحاكياً عن الله سبحانه: إنّي لا أجمع على عبد واحد بين خوفين ولا بين أمنين. إن خافني في الدنيا، آمنته في الآخرة. وإن آمنني في الدنيا، أخفته (٣) في الآخرة.

واختُلِف (4) في الآية. والمرويّ عن أهل البيت الشيخ أنّها في المهديّ من آل محمّد. وروى العيّاشيّ بإسناده عن عليّ بن الحسين علي الله قرأ الآية، وقال: هم والله وسيعتنا أهل البيت، يفعل الله ذلك لهم على يدي رجل منّا. وهو مهديّ هذه الأمّة. وهو الذي قال رسول الله يَيْلِظُ: لو لم يبق من الدنيا إلّا يوم، لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يلي رجل من عترتي، اسمه اسمى، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً (٥)، كما مُلِئت ظلماً وجوراً.

وروي<sup>(۱)</sup> مثل ذلك عن أبي جعفر وأبي عبدالله اللَّيْظِ". فعلىٰ هذا يكون المـراد مـن «الّذين آمنوا وعملوا الصالحات»، النبيّ وأهل بيته صلوات الله (۱) عليهم.

وفي جوامع الجامع (٨): قال للنُّلِيِّ : زويت (١) لي الأرض، فأريت مشارقها ومغاربها.

١. أنوار التنزيل، ١٣٣/٢.

٠٠ الوار الشريل، ١٩١٧.. ٣. المصدر: خوّ فته.

٥. المصدر: عدلاً وقسطاً .

٧. المصدر: الرحمن.

٢. مجمع البيان، ١٥٢/٤.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. نفس المصدر والموضع.

٨. جوامع الجامع ، ٣١٨.

..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

وسيبلغ ملك أمّتي ما زوي لي منها.

وروى المقداد (۱۰۰ عنه على أنّه قال: لا يبقى على الأرض (۱۰۰ بيت مدر ولا وبر، إلّا أدخله الله كلمة الإسلام بعزّ عزيز أو ذلّ ذليل. إمّا أن يعزّهم الله، فيجعلهم من أهلها. وإمّا أن يذلّهم، فيدينون لها.

﴿ يَعْبُدُونَنِي ﴾: حال من «الذين» لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد. أو استثناف ببيان المقتضى للاستخلاف والأمن.

﴿ لاَ يُشْرِكُونَ مِي شَيْناً ﴾ : حال من الواو . أي يعبدونني غير مشركين .

وفي تفسير علي بن إبراهيم (١٥): وقوله: «وعدالله اللذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لايشركون بي شيئاً» نزلت في القائم من آل محمد عليه وعلى آبائه السلام.

وفي مصباح شيخ الطائفة ﷺ (١٦٠)زيارة للحسين للسُّلا مرويّة عن أبي عبدالله للسُّلا وفيها:

٩. زوى الشيء: جمعه . ٩٠ نفس المصدر والموضع .

المصدر: وجه الأرض.
 المصدر: وجه الأرض.

١٣. المصدر: «محمّد بن العبّاس». وذكر في هامشه أنّ صدر الحديث موجود في الكافي ١٩٣/١، ح ٣، ولم يوجد الحديث بتمامه في الكافي .

١٥. تفسير القمى، ١٤/١. مصباح المتهجّد، ٧٢٧.

المجزء التاسع / سورة النور .......................

اللهم وضاعف صلواتك ورحمتك وبركاتك على عترة نبيتك الضائعة الخائفة المستذلّة، بقيّة الشجرة الطيّبة الزاكية المباركة. واعل اللهم كلمتهم. وأفلج حجّتهم (۱) واكشف البلاء واللأواء (۱) وحنادس (۱۱) الأباطيل والغمّ عنهم. وثبّت قلوب شيعتهم وحزبك على طاعتهم ونصرتهم وموالاتهم. وأعنهم، وامنحهم الصبر على الأذى فيك.

واجعل لهم أيّاماً مشهودة وأوقاتاً محمودة مسعودة، توشك منها فرجهم، وتوجب فيها تمكينهم ونصرتهم كما ضمنت لأوليائك في كتابك المنزل. فإنّك قلت، وقولك الحقّ: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكّنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لايشركون بي شيئاً».

﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ : ومن ارتد، أو كفر هذه النعمة.

﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ : بعد الوعد، أو حصول الخلافة .

﴿ فَاُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ﴿: الكاملون في فسقهم ؛ حيث ارتدّوا بعد وضوح مثل هذه الآيات ، أو كفروا تلك النعمة العظيمة .

وفي أصول الكافي (1) بإسناده إلى أبي جعفر للله قال: ولقد قال الله قال في كتابه لولاة الأمر من بعد محمّد على خاصة: «وعد الله الله نقل المنالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» إلى قوله «فأولنك هم الفاسقون». يقول: أستخلفكم لعلمي وديني وعبادتي بعد نبيّكم، كما استخلفت (٥) وصاة آدم من بعده، حتى يُبعث النبئ الذي يليه.

«يعبدونني لا يشركون بي شيئاً»، يـقول: يـعبدونني [بـالإيمان بأن لا نـبيّ (<sup>١١)</sup> بـعد

١. فلج بحجَّته: أحسن الإدلاء بها فغلب خصمه . ٢. اللأواء: الشدَّة والبلاء .

٣. الحنادس -جمع الحندس -: الليل المظلم. ٤. الكافي ٢٥٠/١ ٢٥١، ح٧.

٥. ن والمصدر: استخلف.

محمّد ﷺ. فمن قال غيرذلك، «فأولنك هم الفاسقون».

فقد مكّن ولاة الأمر بعد محمّد ﷺ(١١) بالعلم، ونحن هم. فاسألونا، فإن صدقناكم فأقرّوا. وما أنتم بفاعلين! والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كشف المحجّة (٢) لابن طاوس الله عن أميرالمؤمنين الله عديث طويل، وفيه: فأمّا الآيات اللواتي في قريش، فهي قوله -إلى قوله: - والثانية: «وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات» إلى قوله: «هم الفاسقون».

﴿ وَاقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ : في سائر ما أمركم به.

ولا يبعد عطف ذلك على «أطيعوا الله». فإنّ الفاصل وعد على المأموربه، فيكون تكرير الأمر بطاعة الرسول على المأكيد وتعليق الرحمة بها، أو بالمندرجة هي فيه، نقدله:

﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ۞: كما علَّق به الهدى.

﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُمْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾: لا تحسبن ـ يا محمّد ـ الكفّار، معجزين الله عن إدراكهم وإهلاكهم.

و «في الأرض» صلة «معجزين».

وقرأ ابن عامر وحمزة (٣) بالياء، على أنّ الضمير فيه لمحمّد ﷺ. والمعنى كما هو في القراءة بالتاء، أو «الّذين كفروا» فاعل، والمعنى: ولا يحسبن الكفّار في الأرض أحداً معجز (٤) الله، فيكون «معجزين في الأرض» مفعوليه. أو: لا يحسبوهم معجزين. فحذف المفعول الأوّل، لأنّ الفاعل والمفعولين لشيء واحد، فاكتفي بذكر اثنين عن الثالث.

﴿ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ : عطف عليه من حيث المعنى . كأنَّه قيل : الَّذين كفروا ليسوا

٢. كشف المحجَّة ، ١٧٥ .

٤. المصدر: يعجز.

١. ما بين المعقوفتين ليس في ن .

٣. أنوار التنزيل، ١٣٣/٢.

معجزين، ومأواهم النار. لأنَّ المقصود من النهي عن الحسبان، تحقيق نفي الإعجاز. ﴿ وَلَبِنْسَ الْمُصِيرُ ﴾ ۞: المأوىٰ الذي يصيرون إليه.

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ آيْمَانُكُمْ ﴾: رجوع إلى تتمة الأحكام السالفة، بعد الفراغ من الآيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرها، والوعد عليها، والوعيد على الإعراض عنها. والمراد به خطاب الرجال والنساء، وغلّب فيه الرجال.

قيل (١): إنَّ غلام أسماء بنت أبي مرثد دخل عليها في وقت كرهته، فنزلت.

وقيل (٢٪ أرسل رسول الله ﷺ مدلج بن مرو الأنصاريّ \_وكان غلاماً \_ وقت الظهيرة، ليدعو عمر. فدخل وهو نائم، وقد انكشف عنه ثوبه. فقال عمر: لوددت أنّ الله ﷺ نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا، أن لايدخلوا هذه الساعات علينا إلّا بإذن. ثمّ انطلق معه إلى النبئ ﷺ، فوجده وقد أُنزلت هذه الآية.

﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ﴾: والصبيان الّذين لم يبلغوا من الأحرار. فعبّر عن البلوغ بالاحتلام، لأنّه أقوى دلائله.

﴿ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ﴾ : في اليوم والليلة.

﴿ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ ﴾ : [لأنّه وقت القيام من المضاجع، وطرح ثياب النوم، ولبس ثياب اليقظة. ومحلّه النصب، بدلاً من «ثلاث مرّات». أو الرفع، خبراً لمحذوف إ<sup>٣٧</sup>. أي هي من قبل صلاة الفجر.

﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ ﴾ : أي ثيابكم التي لليقظة للقيلولة.

﴿ مِنَ الظُّهِيرَةِ ﴾ : بيان للحين .

﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ﴾ : لأنَّه (٤) وقت التجرّد عن اللباس والالتحاف باللحاف.

﴿ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ﴾ : أي هي ثلاث أوقات يختلَ فيما تستَركم.

١ و٢. أنوار التنزيل، ١٣٤/٢. ٣. ما بين المعقوفتين ليس في أ .

٤. ليس في م .

ويجوز أن يكون مبتدأ، وخبره ما بعده. وأصل العورة: الخلل. ومنها: أعور المكان، ورجل أعور.

وقرأ حمزة والكسائي وأبوبكر (١) بالنصب، بدلاً من «ثلاث مرّات».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وأمّا قوله: «يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم» إلى قوله «ثلاث عورات لكم» قال: إنّ الله تبارك وتعالى نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد؛ لا أب، ولا أخت، ولا أمّ، ولا خادم إلّا بإذن. والأوقات (٢) بعد طلوع الفجر، ونصف النهار، وبعد العشاء الآخرة. ثمّ أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات، فقال: «ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوّافون عليكم بعضكم على بعض».

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ﴾ : بعد هذه الأوقات في ترك الاستنذان.

وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان فينسخها؛ لأنّه في الصبيان ومماليك المدخول عليه، وتلك في الأحرار البالغين.

﴿ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ﴾ : أي هم طوَّافون.

استيناف ببيان العذر المرخّص في ترك الاستئذان، وهو المخالطة وكثرة المداخلة. وفيه دليل على تعليل الأحكام. وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاثة وغيرها، بأنّها عورات.

وفي الكافى (1): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، جميعاً عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائنيّ، عن أبي عبدالله على قال: «ليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات» كما أمركم الله على ومن بلغ الحلم، فلا يلج على أمّه، ولاعلى أخته، ولاعلى خالته، ولاعلى ما سوى

١. نفس المصدر.

تفسير القميّ، ١٠٨/٢.
 الكافى ٥٢٩/٥، ح ١.

٣. المصدر: وهذه الأوقات .

ذلك، إلّا بإذن. فلا تأذنوا، حتّى يسلّموا. والسلام طاعة الله عَلَىٰ.

وقال أبو عبدالله على : ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ، ولو كان بيته في بيتك . قال : وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة ، وحين تصبحون ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة . إنّـما أمر الله كال للخلوة ، فإنّها ساعة غرّة (١) وخلوة .

عدّة من أصحابنا (٢)، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد الحلبيّ، عن زرارة، عن أبي عبدالله على في قول الله على: «اللذين ملكت أيمانكم». قال: هي خاصّة في الرجال دون النساء.

قلت: فالنساء يستأذنً (٣) في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا، ولكن يدخلن ويخرجن.

«والذين لم يبلغوا الحلم منكم». قال: من أنفسكم. قال: عليهم استئذان، كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات.

محمّد بن يحيى (٤)، عن أحمد بن محمّد (٥)؛ وعدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله، جميعاً عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر الله قال: «ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم واللّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوّافون عليكم». ومن بلغ الحلم منكم، فلا يلج على أمّه، ولاعلى أخته، ولاعلى ابنته، ولاعلى من سوئ ذلك، إلّا بإذن. ولا يأذن لأحد حتى يسلّم. فإنّ السلام طاعة الرحمان.

١. الغِرَّة: الغفلة في اليقظة .

٢. نفس المصدر، ح ٢.

٣. ن: ليستأذن.

٤. نفس المصدر ٥٣٠، ح ٣.

٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: محمّد بن أحمد .

وفي أمالي شيخ الطائفة ﴿ الله الناده إلى الزهريّ ، أنّه سمع سهل بن سعد الساعديّ يقول: اطّلع رجل في حجرة من حجر النبيّ ﷺ ومعه ﷺ مِذْرَى (٢) يحكّ بها رأسه. فقال: لو أنّي أعلم أنّك تنظر ، لطعنت به في عينك ، إنّما جُعل الاستنذان من أجل النظر. ﴿ بَعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ : بعضكم طائف على بعض . أو: يطوف بعضكم على

بعض.

﴿ كَذَٰلِكَ ﴾: مثل ذلك التبيين.

﴿ يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ﴾ : أي الأحكام.

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ : بأحوالكم.

﴿ حَكِيمٌ ﴾ ۞: فيما شرّع لكم.

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلَمَ فَلْيُسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ : الّذين بلغوا من قبلهم في الأوقات كلّها.

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿: كرَّره تأكيداً ومبالغة فـي الأمـر بالاستنذان.

﴿ وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ : العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل.

٢. أمالي الطوسي، ١٢/٢.

١. نفس المصدر، ح ٤ .

٣. المِذْرَى: خشبة ذات أصابع.

الجزء التاسع / سورة النور

﴿ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً ﴾ : لايطمعن فيه لكبرهنّ .

﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾ : أي النياب الظاهرة ، كالجلباب. والفاء فيه، لأنَّ اللام في «القواعد» بمعنى اللاتي، أو لوصفها بها.

وفي عيون الأخبار(١)، في باب ذكر ماكتب به الرضا لليُّلا إلى محمَّد بن سنان، في جواب مسائله في العلل: وحرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بـالأزواج وإلى غيرهنّ من النساء، لما فيه من تهيّج (٢) الرجال وما يبدعو التهيّج إليه من الفساد، والدخول فيما لا يحلّ [ولا يجمل] (٣). وكذلك ما أشبه الشعور، إلّا الّذي قال الله ﷺ: «والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة» أي غير الجلباب. فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ.

وفي الكافي (١٤): على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بـن أبـي حمزة، عن أبي عبدالله النُّه قال: «القواعد من النساء، ليس عليهنّ جناح أن ينضعن ثيابهنّ». قال: تضع الجلباب وحده.

عدّة من أصحابنا (٥)، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (١) عليه في قوله على: «والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً» ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ ؟ قال: الجلباب.

علىّ بن إبراهيم (٧)، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبى عبدالله المنظ الله أنه قرأ: «أن يضعن من ثيابهنّ». قال: الجلباب والخمار، إذا كانت المرأة

﴿ غَيْرَ مُبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ : غير مظهرات زينة ممّا أمرن بإخفائه في قوله : «ولايبدين

عيون أخبار الرضا ﷺ ٩٦/٢، ح ١.

٣. من المصدر.

٥. نفس المصدر ٥٢٢، ح ٣.

٧. نفس المصدر، ح ٤.

٢. المصدر: تهييج.

٤. الكافي ٥٢٢/٥، ح ٢.

٦. المصدر: أبي جعفر.

٣٣٩ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

زينتهنّ)<sup>(۱)</sup>

وأصل التبرّج: التكلّف في إظهار ما يخفى -من قولهم: سفينة بارجة: لاغطاء عليها. والبرج: سعة العين، بحيث يُرئ بياضها محيطاً بسوادها كلّه، لايغيب منه شيء -إلّا أنّه خُصّ بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وقوله «والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة» قال: نزلت في العجائز اللاتي قعدن (٢) من المحيض والتزويج، أن يضعن النقاب (١٠). ثمّ قال: «وأن يستعففن خير لهنّ» أي لا يظهرن للرجال.

وفي مجمع البيان (٥): «غير متبرّجات بزينة». وقد روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: للزوج ما تحت الدرع. وللابن والأخ ما فوق الدرع. ولغير ذي محرم، أربعة أثواب: درع وخمار وجلباب وإزار.

﴿ وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ﴾ : من الوضع ؛ لأنّه أبعد من التهمة .

وفي الكافي (1): عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمرة، عن عمرو بن جبير العزرميّ (1) عن أبي عبدالله ﷺ قال: جاءت امرأة إلى النبيّ ﷺ فسألته عن حقّ الزوج على المرأة، فخبرها. ثمّ قالت: فما حقّها عليه ؟ قال: يكسوها من العري، ويطعمها من الجوع، وإذا أذنبت غفر لها. فقالت: فليس لها شيء غير هذا ؟ قال: لا. قالت: لا والله، لا تزوّجت أبداً. ثمّ ولّت. فقال النبيّ ﷺ : ارجعي. فرجعت. فقال: إنّ الله شك يقول: «وأن يستعففن خير لهنّ».

﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ : لأقوالكم.

١. النور/ ٣١.

٢. تفسير القمي، ١٠٨/٢.

٣. المصدر: قد يئسن . ٤. المصدر: الثياب .

٥. مجمع البيان، ١٥٥/٤. ٦. الكافي ١١٥٥/٥، ح ٢.

٧. كذا في المصدر، وجامع الرواة ٦١٨/١. وفي النسخ: العذري.

الجزء الناسع / سورة النور

﴿ عَلِيمٌ ﴾ ٢٠ : بما في قلوبكم.

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَعَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾: قيل (١): نفي لما كانوا يتحرّجون من مؤاكلة الأصحّاء، حذراً من استقذارهم أو أكلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح، ويبيح لهم التبسّط فيه إذا خرج إلى الغزو. وخلّفهم على المنازل، مخافة أن لا يكون ذلك من طيبة قلب (٢)، أو من إجابة من يدعوهم إلى بيوت آبائهم وأولادهم وأقاربهم، فيطعمونهم كراهة أن يكونواكلًا عليهم.

وقيل (٣): نفى للحرج عنهم في القعود عن الجهاد.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤)؛ وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر للثِّلا في قوله الله الله على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج»: وذلك أنَّ أهل المدينة قبل أن يسلموا، كانوا يعتزلون الأعمىٰ والأعرج والمريض [أن يأكلوا معهم](٥) وكانوا لايأكلون معهم. وكان الأنصار فيهم تيه (٦) وتكرّم، فـقالوا: إنّ الأعمىٰ لايبصر الطعام، والأعرج لايستطيع الزحام على الطعام، والمريض لايأكل كما يأكل الصحيح. فعزلوا لهم طعامهم على ناحية، وكانوا يرون عليهم في مؤاكلتهم جناحاً. وكان الأعمى والأعرج والمريض يـقولون: لعـلَنا نـؤذيهم إذا أكـلنا مـعهم. فاعتزلوا من مؤاكلتهم.

فلمًا قدم النبي عَلَيْكُ سألوه عن ذلك. فأنزل الله عَلى: «ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً».

﴿ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾: قيل ٧٠: من بيوت أزواجكم وعيالكم، وبيت المرأه كبيت الزوج.

١. أنوار التنزيل، ١٣٥/٢.

٣. أنوار التنزيل، ١٣٥/٢.

٥. ليس في المصدر.

٧. مجمع البيان، ١٥٦/٤.

٢. المصدر: عن طيب قلب.

٤. تفسير القمى، ١٠٨/٢.

٦. التيه: التكبر.

وقيل (١٠): من بيوت أولادكم، لأنّ بيت الولد كبيته؛ كقوله ﷺ: أنت ومالك لأبيك. وقوله: إنّ أطيب ما يأكل المرء من كسبه، وإنّ ولده من كسبه (١٠).

﴿ أَوْ بَيُوتِ آبَانِكُمْ أَوْ بَيُوتِ ٱمَّهَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ اِخْوَانِكُمْ أَوْ بَيُوتِ آخَوَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَغْمَامِكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَغْمَامِكُمْ أَوْ بَيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ ﴾: قيل (٣): وما يكون تحت أيديكم وتصرَفكم، من ضيعة أو ماشية، وكالة أو حفظاً.

وقيل (٤): بيوت المماليك.

وقيل (٥): إذا ملك الرجل المفتاح، فهو خازن. فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير. وقيل (١): هو الرجل يُولِّي طعام غيره يقوم عليه، فلا بأس أن يأكل منه.

والمفتاح: جمع مفتح، وهو: ما يفتح به.

وقرئ: مفتاحه.

﴿ **اَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾**: أو بيوت صديقكم، فإنّهم أرضى بالتبسّط في أموالهم وأسرّ به. وهو يقع على الواحد والجمع، كالخليط.

رفع الحرج عن الأكل من بيت صديقه بغير إذن، إذا كان عالماً بأنّه يطيب نفسه بذلك. والصديق، هو الذي صدقك عن مودّته.

وقيل (٧): هو الّذي يوافق باطنه باطنك، كما وافق ظاهره ظاهرك.

﴿ لَئِسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً ﴾: مجتمعين أو متفرّقين.

قيل (٨): نزلت في بني ليث بن عمرو من كنانة ، كانوا ينتحرّجون أن يأكل الرجل وحده.

وقيل (1): في قوم من الأنصار. إذا نزل بهم ضيف، لايأكلون إلّا معه، أو في قوم تحرّجوا عن الاجتماع على الطعام، لاختلاف الطبائع في القذارة والنهمة.

٤ و٦. مجمع البيان، ١٥٦/٤.

١ ـ ٤. أنوار التنزيل، ١٣٥/٢.

٦. أنوار التنزيل، ١٣٥/٢.

٨. أنوار التنزيل، ١٣٥/٢.

٧. مجمع البيان، ١٥٦٤.

٩. أنوار التنزيل، ١٣٥/٢.

والأقوال متقاربة، فالحمل على العموم أولى.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): قال عليّ بن إبراهيم في قوله تعالى: «أن تأكلوا من بيوتكم» إلى قوله: «أو أشتاتاً»: فإنّها نزلت لمّا هاجر رسول الله على إلى المدينة، وآخى بين المسلمين من المهاجرين والأنصار، وآخى بين أبي بكر وعمر، وبين عثمان وعبدالرحمان بن عوف، وبين طلحة والزبير، وبين سلمان وأبي ذرّ، وبين المقداد وعمار، وترك أميرالمؤمنين على .

فاغتم من ذلك غمّاً شديداً، وقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمّي، لِمَ لا تؤاخ بيني وبين أحد؟ فقال رسول الله ﷺ: يا علي، ما حبستك إلاّ لنفسي. أما ترضى أن تكون أخي وأنا أخوك ؟! وأنت أخي في الدنيا والآخرة. وأنت وصيّي ووزيري. وخليفتي في أمّتي، تقضي ديني وتنجز عداتي، وتتولّى غسلي (٢) ولايليه غيرك. وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنّه لانبيّ بعدي. فاستبشر أميرالمؤمنين صلوات الله عليه بذلك.

فكان بعد ذلك إذا بعث رسول الله على أحداً من أصحابه في غزاة أو سرية، يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين، فيقول له: خذ ما شئت وكُل ما شئت. فكانوا يمتعون من ذلك، حتى ربّما فسد الطعام في البيت. فأنزل الله: «ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً». يعنى إن حضر صاحبه أو لم يحضر، إذا ملكتم مفاتحه.

وفي الكافي (٢٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه قال: سألته عن رجل لابنه مال، فيحتاج الأب. قال: يأكل منه. فأمّا الأمّ، فلا تأكل منه إلا قرضاً على نفسها.

عدّة من أصحابنا (٤٠)، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهيم الله الله عن الرجل يأكل من مال ولده. قال: لا، إلا أن يضطر إليه، فيأكل منه بالمعروف. ولايصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذن والده.

١. تفسير القمي، ١٠٩/٢.

المصدر: على غسلي .
 نفس المصدر ، ح ٢ .

۳. الكافي ۱۳٥/٥، ح ١ .

سهل بن زياد (١١)، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: قال رسول الله ﷺ لرجل: أنت ومالك لأبيك.

ثمّ قال أبو جعفر للتُّلا : وما أحبّ له أن يأخذ من مال ابنه ، إلّا ما احتاج إليه ممّا لابدّ له منه . إنّ الله لا يحتّ الفساد .

أبوعليّ الأشعري (٢) عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عيسى (٢) بن هشام ، عن عبدالكريم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله الله في الرجل يكون لولده مال ، فأحبّ أن يأخذ منه . قال : فليأخذ ، وإن كانت أمّه حيّة ، فما أحبّ أن تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً على نفسها .

سهل بن زياد (٤) عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر للله قال: يأكل منه ما شاء من غير أبي جعفر لله قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف.

وقال: في كتاب عليّ صلوات الله عليه: إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. وله أن يقع على جارية ابنه، إذا لم يكن الابس وقع عليها. وذكر أنّ رسول الله عليها قال لرجل: أنت ومالك لأبيك.

قال: فقلت له: فقول رسول الله ﷺ للرجل الّذي أتاه فقدّم أباه، فقال له: «أنت ومالك لأبيك»؟ فقال له: إنّما جاء بأبيه (٢) إلى النبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله، هذا أبي

١. نفس المصدر، ح ٣. ٢. نفس المصدر، ح ٤.

٣. كذا في رجال النجاشي ٨٠٨، وفي المصدر: عبيس .

٤. نفس المصدر ١٣٥ ـ ١٣٦، ح ٥. نفس المصدر ١٣٦، ح ٦.

٦. م:به.

وقد ظلمني ميراثي من أمّي. فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه. فقال: «أنت ومالك لأبيك». ولم يكن عند الرجل شيء. أو كان (١) رسول الله عليه يحبس الأب للابن؟!

أبو على الأشعري (٢)، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أباعبدالله عليه عن هذه الآية: «ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم» إلى آخر الآية. قلت: ما يعني بقوله: «أو صديقكم» ؟ قال: هو ـ والله ـ الرجل، يدخل بيت صديقه، فيأكل بغير إذنه.

عدّة من أصحابنا (٣)، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله علي في قول الله على «أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم». قال: هؤلاء اللّذين سمّى الله على في هذه الآية، يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم. وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه. فأمّا ما خلا ذلك من الطعام، فلا.

عدّة من أصحابنا (٤)، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله المنطق الله المنطق الله عن أبي عبدالله المنطق الله المنطق الله عن أبي عبدالله المنطق الله المنطق الله عنه عنه الله عنه

وفي جوامع الجامع (٥٠) عن الصادق لله عنه عنه عنه عنه الله من الأنس والثقة والانبساط وطرح الحشمة، بمنزلة النفس والأب والأخ والابن.

وفي الكافي (١٠): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أحدهما عليه عن هذه الآية: «ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم» الآية. قال: ليس

٢. نفس المصدر ٢٧٧/٦، ح ١.

٤. نفس المصدر، ح ٣.

٦. الكافي ٦/٢٧٧، ح ٤.

١. المصدر: أفكان.

٣. نفس المصدر ٢٧٧، ح ٢.

٥. جوامع الجامع، ٣١٩.

عليكم جناح فيما أطعمت (١) أو أكلت ممًا ملكت مفاتحه ما لم تفسده.

عليّ بن إبراهيم (٢)، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليّ في قول الله عَلَى: «أو ما ملكتم مفاتحه». قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ، فيأكل بغير إذنه .

وفي مجمع البيان (٣): «أن تأكلوا من بيوتكم». وقيل: معناه من بيوت أولادكم. ويذّل عليه قوله عليه الله المرء من (٤) كسبه، وأنّ ولده من كسبه.

وفي محاسن البرقيّ (٥): عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن مختار ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله عليه في قوله على: «ليس عليكم جناح» الآية. [قال : بإذن وبغير إذن] (١).

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوناً ﴾ : من هذه البيوت.

﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى آنْفُسِكُمْ ﴾ : على أهلها الّذين هم منكم ديناً وقرابة.

﴿ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ : ثابتة بأمره (١٠٠)، مشروعة من لدنه.

ويجوز أن تكون «مِن» صلة للتحيّة ، فإنّه طلب الحياة ، وهي عنده تعالى . وانتصابها

٢. نفس المصدر، ح ٥.

٤. المصدر: ما يأكل المؤمن.

٦. ليس في م .

۸. من م .

١٠. م: من أمره .

١. المصدر: طعمت.

٣. مجمع البيان، ١٥٦/٤.

٥. المحاسن ٤١٥ ـ ٤١٦، ح ١٧١ .

٧. معاني الأخبار ١٦٢ ـ١٦٣، ح ١.

٩. م: سلام .

بالمصدر، لأنها بمعنى التسليم.

﴿ مُبَارَكَةً ﴾ : لأنَّها يرجى بها زيادة الخير والثواب.

﴿ طَيِّبَةً ﴾: تطيب بها نفس المستمع.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله الله الله الجارود، عن أبي جعفر الله الحد، يقول: إذا دخل الرجل منكم بيته، فإن كان فيه أحد، يسلّم عليهم. وإن لم يكن فيه أحد، فليقل: السلام علينا من عند ربّنا. يقول الله كلك: «تحيّة من عند الله مباركة طيّبة».

وقيل (٢٠): إذا لم ير الداخل بيتاً أحداً فيه ، يقول : السلام عليكم و رحمة الله ، يقصد به الملكين اللذين عليه شهود .

وفي جوامع الجامع (٣): وصفها بالبركة والطيب، لأنّها دعوة مؤمن لمؤمن يرجو (١) بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق. ومنه قوله ﷺ: سلّم على أهل بيتك، يكثر خير بيتك.

وفي كتاب الخصال (٥)، فيما علّم أميرالمؤمنين الله أصحابه من الأربعمائة باب: إذا دخل أحدكم منزلاً (٧)، فليسلّم على أهله، يقول: السلام عليكم. فإن لم يكن له أهل، فليقل: السلام علينا من ربّنا وليقرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله، فإنّه ينفي الفقر.

﴿ كَذَلِكَ يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ﴾: كرّره ثلاثاً لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام المختتمة به. وفصل الأولين بما هو المقتضى لذلك، وهذا بما هو المقصود منه. فقال:

﴿ لَعَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ ﴾ ﴿: أي الحقّ والخير في الأمور.

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ : أي الكاملون في الإيمان.

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ : من صميم قلوبهم.

﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾: كالجمعة والأعياد والحرب والمشاورة في

٢. نفس المصدر.

١. تفسير القمي، ١٠٩/٢ .

٣. جوامع الجامع ، ٣١٩.

٥. الخصال ٦٢٦، ح ١٠. المصدر: منزله .

٣٤٤ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

## الأمور.

ووصف الأمر بالجمع، للمبالغة.

وقرئ (١): «أمر جميع».

﴿ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾: يستأذنوا رسول الله ﷺ فيأذن لهم.

واعتباره في كمال الإيمان، لأنّه كالمصداق لصحّته، والمميّز للمخلص فيه عن المنافق؛ فإنّ ديدنه التسلّل والفرار. ولتعظيم الجرم في الذهاب عن مجلس الرسول على بغير إذنه. ولذلك أعاده مؤكّداً على أسلوب أبلغ، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾: فإنّه يفيد أنّ المستأذن، مؤمن لامحالة، وأنّ الذاهب بغير إذن ليس كذلك.

> ﴿ فَإِذَا اسْتَأْذَتُوكَ لِيَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴾ : ما يعرض لهم من المهامَ. وفيه أيضاً مبالغة وتضييق للأمر.

﴿ فَانْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾: تفويضٌ للأمر إلى رأي الرسول ﷺ:

وقوله ﷺ: «فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فائذن لمن شئت منهم» قال: نزلت في حنظلة بن أبي عيّاش. وذلك أنّه تزوّج في الليلة التي كان (٢) في صبيحتها حرب أُحد، فاستأذن رسول الله ﷺ أن يقيم عند أهله. فأنزل الله ﷺ هذه الآية: «فائذن لمن شئت منهم».

فأقام عند أهله، ثمّ أصبح وهو جنب. فحضر القتال واستشهد. فقال رسول

٢. تفسير القميّ ، ١١٠/٢ .

١. أنوار التنزيل، ١٣٦/٢.

٣. ليس في المصدر . وفي م: كانت .

الله ﷺ: رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن، في صحائف فضّة بين السماء والأرض. فكان يُسمّى «غسيل الملائكة».

﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الله ﴾: بعد الإذن.

فإنّ الاستئذان \_ ولو لعذر \_ قصور لأنّه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين .

﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ : لفرطات العباد.

﴿ رَحِيمٌ ﴾ ن: بالتستّر عليهم.

﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾: [قيل (١٠): لا تقيسوا دعاءه إيّاكم على دعاء بعضكم بعضاً (٢٠) في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة والرجوع بغير إذن، فإنّ المبادرة إلى إجابته واجبة، والمراجعة بغير إذنه محرّمة.

وقيل (٣): لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه، ورفع الصوت به، والنداء وراء الحجرة؛ ولكن بلقبه المعظّم \_مثل: يا نبيّ الله، ويا رسول الله \_مع التوقير والتواضع وخفض الصوت.

وقيل (٤): لاتجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض، فلا تبالوا بسخطه؛ فإنّ دعاءه موجب.

وقيل (٥٠): لا تجعلوا دعاءه ربّه كدعاء [صغيركم كبيركم، يجيبه مرّة ويردّه أخرىٰ؛ فإنّ دعاءه مستجاب.

وفي رواية أبي الجارود (٨٠)، عن أبي جعفر الله في قوله فكل: «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً»، يقول: لا تقولوا «يا محمّد» ولا «يا أبا القاسم»؛

١ و٣. أنوار التنزيل، ١٣٦٧. ٣. ليس في أ.

٦. تفسير القميّ، ١١٠/٢.

٨. تفسير القمي، ١١٠/٢.

٤ و٦. نفس المصدر والموضع.

٧. ما بين المعقوفتين ليس في م .

لكن قولوا: يا نبيّ الله، ويا رسول الله.

﴿ فَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ ﴾: يخرجون قليلاً قليلاً من الجماعة. ونظير تسلّل: تدرّج وتدخّل.

﴿ لِوَاذاً ﴾ : ملاوذة بأن يستتر بعضهم ببعض، حتّى يخرج. أو : يلوذ بمن يؤذن له، فينطلق معه كأنّه تابعه.

وانتصابه على الحال.

وقرئ (٣) بالفتح.

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ ﴾ : يخالفون أمره بترك مقتضاه، ويذهبون سمتاً خلاف سمته. و «عن» لتضمّنه معنى الإعراض. أو : يصدّون عن أمره دون المؤمنين. من خالفه عن الأمر : إذا صدّ عنه دونه.

وحذف المفعول، لأنّ المقصود بيان المخالف والمخالف عنه. والضمير لله؛ فإنّ الأمر له في الحقيقة. أو للرسول؛ فإنّه المقصود بالذكر.

﴿ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِنْنَةً ﴾: محنة في الدنيا.

﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ٣: في الآخرة.

واستُدِلَ به على أنّ الأمر للوجوب. فإنّه يدلّ على أنّ ترك مقتضى الأمر، مقتض

٢. من المصدر.

١. المناقب، ٣٢٠/٣.

٣. أنوار التنزيل، ١٣٦/٢.

لأحد العذابين. فإن الأمر بالحذر عنه يدل على خشية المشروط بقيام المقتضى له. وذلك يستلزم الوجوب.

وفي الكافي (۱): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: اشتريت إبلاً وأنا بالمدينة مقيم، فأعجبتني إعجاباً شديداً. فدخلت على أبي الحسن الأوّل الله فلارتها له. فقال: ما لك وللابل ؟! أما علمت أنها كثيرة المصائب؟! قال: فمن إعجابي بها أكريتها، وبعثت بها مع غلمان لي إلى الكوفة. قال: فسقطت كلّها. فدخلت عليه، فأخبرته. قال: «فليحذر اللّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): ثمّ قال جلّ ذكره: «فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة» (يعني بليّة [٣). «أو يصيبهم عذاب أليم». قال: القتل.

وفيه أيضاً (<sup>12)</sup>: قال الله تبارك وتعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره» أي يعصون أمره، «أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم».

وفي جوامع الجامع (٥٠): وعن جعفر بن محمّد بليِّك : يُسلِّط عليهم سلطان جائر (٦٠)، أو عذاب أليم في الآخرة.

﴿ اَلاَ إِنَّ شِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ﴾: أيها المكلّفون، من المخالفة والمنعاق والإخلاص.

وإنَّما أكَّد علمه بِـ «قد» لتأكيد الوعيد.

﴿ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَّيْهِ ﴾ : يوم يرجع المنافقون إليه للجزاء.

ويجوز أن يكون الخطاب أيضاً، مخصوصاً بهم على طريق الالتفات.

۲. تفسير القمى، ۱۱۰/۲.

٤. نفس المصدر والموضع.

الكافي ٥٤٣/٦، ح٧.
 ليس في ن

و ي ع الجامع ، ۳۲۰ .

المصدر: سلطاناً جائراً. وهذا يكون صحيحاً، إذا بقي الفعل على حالة البناء للفاعل. وما في المتن، ج:
 البناء للمفعول، أقوئ.

| ائب | وبحرالغ | نز الدقائق | تفسیر ک | <br> | <br> | <br> |
|-----|---------|------------|---------|------|------|------|
|     |         |            |         |      |      |      |

﴿ فَيَنَبُّنُّهُمْ بِمَا عَمِلُوا ﴾ : من سوء الأعمال، بالتوبيخ والمجازاة عليه.

﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ٢ : لا يخفي عليه خافية.

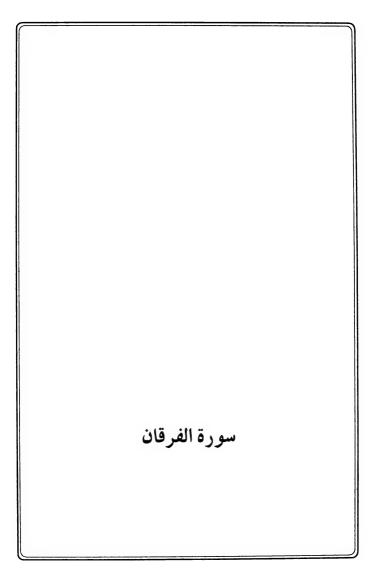

## سورة الفرقان

مكّيّة وهي سبع وسبعون آية

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (١)، بإسناده عن أبي الحسن على قال: يا ابن عمار، لا تدع قراءة سورة «تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده». فإنّ من قرأها في كلّ ليلة، لم يعذّبه الله أبداً، ولم يحاسبه. وكان منزله في الفردوس الأعلى.

وفي مجمع البيان (٢٠): أُبِي بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ سورة الفرقان، بُعث يوم القيامة وهو مؤمن. «أنّ الساعة آتية لاريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور» (٢٠).

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾: تكاثر خيره. من البركة، وهي كثرة الخير. أو: تزايد على كلَّ شيء، وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. فإنّ البركة تتضمّن معنى الزيادة. وترتيبه على تنزيل القرآن، لما فيه من كثرة الخير، أو لدلالته على تعاليه. أو: دام. من بروك الطير على الماء. ومنه: البركة، لدوام الماء فيها. وهو لا يُستعمل إلّا لله، ولا يُتصرّف فيه.

والفرقان: مصدر فرق بين الشيئين: إذا فصل بينهما. سُمّي به القرآن، لفصله بين الحقّ والباطل بتقريره، أو المحقّ والمبطل بإعجازه، أو لكونه مفصولاً بعضه عن بعض في الإنزال.

١. ثواب الأعمال ١٣٥\_١٣٦، ح ١.

٢. مجمع البيان، ١٥٩/٤.

وفي كتاب علل الشرائع (١) بإسناده إلى [عبدالله بن] (٢) يزيد بن سلام أنّه سأل رسول الله ﷺ فقال له: لم سُمّي الفرقان فرقاناً؟ قال: لأنّه متفرّق الآيات والسور، أُنزلت في غير الألواح، وغيره من الصحف والتوراة والإنجيل والزبور مأنزلت كلّها جملة في الألواح والورق. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة (٣).

وقرئ (٤): «على عباده». وهم: الرسول ﷺ وأمّته. كقوله: «لقد أنزلنا إليكم» (٥). أو: الأنبياء، على أنّ الفرقان اسم جنس للكتب السماويّة.

- ﴿ لِيَكُونَ ﴾: العبد، أو الفرقان. ﴿ ﴿
  - ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾: للجنّ والإنس.
- ﴿ نَذِيراً ﴾ ٢ : منذراً. أو: إنذاراً. كالنكير بمعنى الإنكار.

وهذه الجملة وإن لم تكن معلومة، لكنّها لقوّة دليلها، أجريت مجرى المعلوم، وجُعلت صلة.

- ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : بدل من الأوّل ، أو مدح ، مرفوع أو منصوب. ﴿ وَلَمْ يُتَّخِذُ وَلَداً ﴾ : كزعم النصاري.
  - ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ ﴾ : كقول الثنوية.

أثبت له الملك مطلقاً. ونفى ما يقوم مقامه وما يقاومه فيه. ثمّ نبَّه على ما يدلّ عليه، فقال:

﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾: أحدثه إحداثاً، مراعي فيه التقدير حسب إرادته؛ كخلقه الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال معينة.

١. علل الشرائع ٤٧٠ - ٣٣. ٢٠ ليس في المصدر.

٣. في هامش نسخة «م»: عليّ بن إبراهيم [عن أبيه] عن ابن سنان [عن] غيره عمّن ذكره، قال: سألت أبا
 عبدالله علي عن القرآن والفرقان أهما شيئان أم شيء واحد؟ فقال علي : القرآن جملة الكتاب والفرقان
 المحكم الواجب العمل به. أصول الكافئ ٢٣٠/٢، ح١١.

أنوار التنزيل، ١٣٧/٢.
 أنوار التنزيل، ١٣٧/٢.

الجزء التاسع / سورة الفرقان .........الجزء التاسع / سورة الفرقان .....

﴿ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ (): فقدره وهيّاه لما أراد منه من الخصائص والأفعال؛ كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير واستنباط الصنائع المتنوّعة ومزاولة الأعمال المختلفة إلى غير ذلك. أو: فقدره للبقاء إلى أجل مسمّى.

وقد يُطلق الخلق لمجرّد الإيجاد، من غير نظر إلى وجه الاشتقاق، فيكون المعنى: وأوجد كلّ شيء فقدّره في إيجاده، حتّى لا يكون متفاوتاً.

وفي عيون الأخبار (١٠)، بإسناده إلى حمدان بن سليمان، قال: كتبت إلى الرضا عليه أسأله من أفعال العباد، أمخلوقة أم غير مخلوقة. فكتب عليه : أفعال العباد مقدّرة في علم الله تعالى قبل خلق العباد بألفى عام.

وفيه (٢)، في باب ماكتبه الرضا للي الله الله الله الله الله الله وشرائع الدين: وإنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى خلق تقدير، لا خلق تكوين. والله خالق كلّ شيء. ولانقول بالجبر والتفويض.

وفيه (٣)، عن الرضا على بإسناده، قال: قال رسول الله ﷺ: إنَّ الله ﷺ قدَّر المقادير، ودبّر التدابير، قبل أن يخلق آدم بألفي عام.

وفي كتاب الخصال (1) مرفوع إلى عليّ علي قال: الأعمال على ثلاثة أحوال: فرائض، وفضائل، ومعاصي. فأمّا الفرائض، فبأمر الله وبرضا الله وبقضاء الله وتقديره ومشيئته وعلمه على وأمّا الفضائل، فليس (10) بأمر الله؛ ولكن برضا الله وبقضائه (1) وبقدر الله إلا) بمشيئة الله وبعلم الله. وأمّا المعاصي، فليس بأمر الله؛ ولكن بقضاء الله وبمشيئته وبعلمه. ثمّ يعاقب عليها.

\_\_\_\_\_

١. عيون أخبار الرضا ﷺ ١١٢/١، ح ٣٤. ٢. نفس المصدر ١٢٣/٢، ح ١.

٣. نفس المصدر ١١٦١، ح ٣٩؛ وج ٣٠/٢، ح ٤٤.

٤. الخصال ١٦٨، ح ٢٢١. والخبر في المصدر مسند.

٥. المصدر: فليست . ٦. المصدر: بقضاء الله .

۷. من م .

عن الأعمش (١)، عن جعفر بن محمّد عليه قال: هذه شرائع الدين \_إلى أن قال عليه \_: وأفعال العباد مخلوقة، خلق تقدير، لا خلق تكوين. والله خالق كلّ شيء. ولا نـقول بالجبر والتفويض.

وفي أصول الكافي (٢): عليّ بن محمّد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيا أبيه ، عن محمّد بن سليمان الديلميّ ، عن عليّ بن إبراهيم الهاشميّ ، قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليّه يقول : لا يكون شيء إلّا ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى .

قلت: ما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل.

قلت: ما معنى قدّر؟ قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه.

قلت: ما معنى قضي ؟ قال: إذا قضى، أمضاه. فذلك الَّذي لا مردَّ له.

قلت: وأحبّ؟ قال: لا.

قلت: وكيف شاء وأراد وقدّر وقضى ولم يحبّ؟ قال: هكذا خرج إلينا.

الحسين (٤) بن محمد (٥) [عن معلى بن محمد] (١) قال: سُئل العالم عليه الله ؟ علم الله ؟ قال: علم وشاء وأراد وقضى وقدر (١) وأمضى فل قضى ما قضى وقضى ما قدر. وقد ما أراد. فبعلمه كانت المشيئة . وبمشيئته كانت الإرادة . وبإرادته كان التقدير . وبتقديره كان القضاء . وبقضائه كان الإمضاء . والعلم متقدم على المشيئة ، والمشيئة ثانية ، والإرادة ثالثة ، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء .

فَللّه تبارك وتعالى البداء فيما علم، متى شاء، وفيما أراد لتقدير الأشياء. فإذا وقع القضاء بالإمضاء، فلا بداء.

١. نفس المصدر ٦٠٨، ح ٩.

٣. نفس المصدر، ح ٢.

٥. نفس المصدر ١٤٨ ـ ١٤٩، ح ١٦.

٧. المصدر: وقدر وقفي .

٢. الكافي ١/١٥٠/،ج ١.

٤. س، أ: الحسن .

٦. ليس في م .

فالعلم في المعلوم قبل كونه. والمشيئة في المشاء قبل عينه. والإرادة في المراد قبل قيامه. والتقدير لهذه المعلومات، قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً ووقتاً.

والقضاء بالإمضاء، هو المبرم من المفعولات، ذوات الأجسام المدركات بالحواس، من ذوي لون وريح ووزن وكيل، ومادب ودرج من إنس وجن وطير وسباع، وغير ذلك ممّا يُدرك بالحواس. فله تبارك وتعالى فيه (١) البداء، ممّا لاعين له. فإذا وقع العين المفهوم المدرك، فلا بداء.

والله يفعل ما يشاء. فبالعلم علم الأشياء قبل كونها. وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودها، وأنشأها قبل إظهارها. وبالإرادة ميّز أنفسها من ألوانها وصفاتها. وبالتقدير قدر أقواتها، وعرف أوّلها وآخرها. وبالقضاء أبان للناس أماكنها، ودلّهم عليها. وبالإمضاء شرح عللها وأبان أمرها. وذلك تقدير العزيز العليم.

وفي كتاب التوحيد (٢)، عن أبي عبدالله لله الله حديث طويل، وفيه يقول اله الاحاجة به إلى شيء ممّا خلق، وخلقه جميعاً يحتاجون (٢) إليه. وإنّما خلق الأشياء من غير حاجة ولا سبب، اختراعاً وابتداعاً.

وبإسناده (<sup>4)</sup> إلى عبدالرحمان العذرميّ (<sup>6)</sup>، [عن أبيه عبدالرحمان] (<sup>(1)</sup> بإسناده، رفعه إلى من قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قدر الله المقادير، قبل أن يخلق السماوات والأرض، بخمسين ألف سنة.

وبإسناده (٧٠) إلى علميّ بن موسى الرضا لللل عن أبيه ، عن آبائه ، عن علميّ ﷺ ، قال : قال رسول الله ﷺ : إنّ الله ﷺ قدّر المقادير ، ودبّر التدابير ، قبل أن يخلق آدم بألفي عام .

١. م: فيما علم . ٢ . التوحيد ١٦٩ ـ ١٧٠ ، ح ٣ .

٣. المصدر: محتاجون. ٤. نفس المصدر ٣٦٨، ح٧.

٥. كذا في جامع الرواة ٤٥٣/١. وفي ن، المصدر العرزمي.

٣. من المصدر ٢٧٦، - ٢٢ .

وبإسناده (١) إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله الله الله أنه قال: أفعال العباد مخلوقة، خلق تقدير، لا خلق تكوين. ومعنى ذلك أنّ الله تبارك وتعالى لم يزل عالماً بمقاديرها قبل كونها.

وبإسناده (٢) إلى عبدالأعلى، عن أبي عبدالله للسلط حديث طويل، في آخره قال للهلا: الله خالق الأشياء [لامن شيء](٣) كان.

وفي كتاب علل الشرائع (ئ)، بإسناده إلى أبي إسحاق الليثيّ (6)، عن الباقر لللله حديث طويل، وفيه يقول للله إن الله تبارك و تعالى لم يزل عالماً قديماً. خلق الأشياء لا من شيء. ومن زعم أنّ الله الله تحلق الأشياء من شيء، فقد كفر. لأنّه لو كان ذلك الشيء الذي خلق منه الأشياء، قديماً معه في أزليّته وهويّته، كان ذلك الشيء أزليّاً. بل خلق الله الله الشيء كلها، لا من شيء.

وفي أصول الكافي <sup>(١)</sup> خطبة لأميرالمؤمنين للثِلاً وفيها: وكلّ صانع شيء، فمن شيء صنع. والله لامن شيء صنع ما خلق.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧٠): حدّ ثني محمّد بن عيسى، عن عبيد، عن يونس قال: قال الرضا الله التحدود، من الأجال والأرزاق والبقاء والفناء. تدري ما القضاء؟ قلت: لا. قال: هو إقامة العين. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ﴾ : لمّا تضمّن الكلام إثبات التوحيد والنبوّة ، أخذ في الردّ على المخالفين فيهما.

﴿ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ ﴾ : لأنَّ عبدتهم ينحتونهم، ويصوّرونهم.

٢. نفس المصدر ١٩٢، ح ٦.

٤. علل الشرائع ٦٠٧، ح ٨١.

٦. الكافي ١٣٥/١، ح ١ .

١. نفس المصدر ٤١٦، ح ١٥.

٣. من المصدر.

٥. س، م، ن: المثنى .

٧. تفسير القمئ، ٢٤/١.

الجزء الناسع / سورة الفرقان

- ﴿ وَلاَ يَمْلكُونَ ﴾: ولايستطيعون.
  - ﴿ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً ﴾: دفع ضرّ.
  - ﴿ وَلاَ نَفُعاً ﴾: ولاجلب نفع.
- ﴿ وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَحْيَاةً وَلاَنشُوراً ﴾ ٢٠: ولايملكون إماتة أحد وإحياءه أوّلاً، و بعثه ثانياً.

ومن كان كذلك، فيمعزل (١) عن الألوهيّة، لعرائه عن لوازمها واتّصافه بما ينافيها. وفيه تنبيه على أنَّ الإله، يجب أن يكون قادراً على البعث والجزاء.

- ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِنْكَ ﴾ : كذب مصروف عن وجهه.
  - ﴿ افْتَرَاهُ ﴾ : اختلقه.
- ﴿ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾ : قيل (٧): أي اليهود؛ فإنَّهم يلقون إليه أخبار الأمم، وهو يعبر عنها بعبارته.

وقيل (٣): جبر (٤) ويسار وعداس. وقد سبق في قوله (٥): «إنّما يعلّمه بشر».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): في رواية أبي الجارود، عـن أبـي جـعفر للشِّلاِّ فـي قوله ﷺ «إفك افتراه»، قال: الإفك الكذب. «وأعانه عليه قوم أخرون» يعنون أبا فكيهة وحبراً وعداساً وعابساً مولى حويطب.

- ﴿ فَقَدْ جَاوُوا ظُلُماً ﴾ : وهو جعل الكلام المعجز مختلقاً متلقَّفاً من اليهود.
  - ﴿ وَزُوراً ﴾ ٢٠: بنسبة ما هو بريء منه إليه.

وأتى وجاء، يُطلقان بمعنى فعل، فيُعدُّ يان تعديته.

- ﴿ وَقَالُوا اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ : ما سطّره المتقدّمون.
  - ﴿ اكْتَتَبَهَا ﴾ : كتبها لنفسه. أو : استكتبها.

١. م: فيعزل.

۲. ليس في ن .

٤. أنوار التنزيل، ١٣٨/٢. ٣. أنوار التنزيل، ١٣٨/٢.

٥. النحل ١٠٣/. ٦. تفسير القمى، ١١١/٢.

وقرئ (١) على البناء للمفعول، لأنّه أمّي، وأصله: اكتتبها كاتب له. فحُذف اللام وأفضى الفعل إلى الضمير، فصار: اكتتبها إيّاه كاتب. ثمّ حُذف الفاعل، وبُني الفعل للضمير، فاستترفيه.

﴿ فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَآصِيلاً ﴾ (): ليحفظها؛ فإنّه أمّيَ لايقدر أن يكرّر من الكتاب. أو: ليكتب.

﴿ قُلْ آنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السَّرَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: لأنّه أعجزكم عن آخركم، بفصاحته وتضمنه أخباراً عن مغيبات مستقبلة وأشياء مكنونة، لايعلمها إلّا عالم الأسرار. فكيف تجعلونه أساطير الأولين؟!

﴿إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ ﴿: فلذلك لايعجل في عقوبتكم على ما تقولون، مع كمال قدرته عليها واستحقاقكم أن يصبّ عليكم العذاب صبّاً.

﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ ﴾ : ما لهذا الَّذي يزعم الرسالة ـ وفيه استهانة وتهكّم ـ

﴿ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ﴾: كما نأكل!

﴿ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ : يطلب المعاش كما نمشي!

٢. تفسير القمى، ١١١/٢.

٤. المصدر: فحكى الله.

١. أنوار التنزيل، ١٣٨/٢.

٣. المصدر: يقرؤه محمّد.

والمعنى: إن صحّ دعواه، فما باله لم يخالف حاله (۱) حالنا ؟! وذلك لعمههم وقصور نظرهم على المحسوسات. فإنّ تميّز الرسل عمّن عداهم، ليس بأمور جسمانيّة، وإنّما هو بأحوال نفسانيّة. كما أشار إليه بقوله (۲) تعالى: «إنّما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنّما إله واحد».

- ﴿ لَوْلاَ ٱنْزِلَ الَّذِهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً ﴾ ٢ : لِيُعلم صدقه بتصديق الملك؟!
  - ﴿ أَوْ يُلْقَى اِلَّذِي كُنْزٌ ﴾ : فيستظهر به ، ويستغني عن تحصيل المعاش ؟!
- ﴿ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾ : هذا على سبيل التنزّل ، أي إن لم يُلق إليه كنز ، فلا أقلَ أن يكون له بستان ، كما للدهاقين والمياسير ، فيتعيّش بريعه ٣٠).
- ﴿ وَقَالَ الظَّالِمُونَ ﴾: وضع الظالمين موضع ضميرهم، تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوه.
  - ﴿ إِنْ تَتَّبِعُونَ ﴾ : ما تتبعون.
  - ﴿ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً ﴾ ﴿: شحِر، فغُلِب على عقله.
    - وقيل (٤): ذاسحر، وهو الرئة، أي بشراً لاملكاً.

وفي كتاب الاحتجاج (٥) للطبرسي ﴿ عن أبي محمّد الحسن العسكري ﴿ أنّه قال: قلت لأبي، علي بن محمّد علي الله على الله على الله على المسركين إذا عاتبوه ويحاجَهم؟ قال: مراراً كثيرة. وذلك أنّ رسول الله على كان قاعداً ذات يوم بمكّة، بفناء الكعبة. فابتدأ عبدالله بن أبي أميّة المخزومي، فقال: يا محمّد، لقد ادّعيت دعوى عظيمة، وقلت مقالاً هائلاً! زعمت أنّك رسول ربّ العالمين (٥)؛ وما ينبغي لربّ

١. ليس في م . ٢. الكهف / ١١٠ .

٣. الرئيع: فضل كل شيء. وفي الاقتصاد السياسي: الجزء الذي يؤدّيه المستأجر إلى المالك من غلة الأرض مقابل استغلال قواها الطبيعية التي لا تقبل الهلاك.

٤. أنوار التنزيل، ١٣٩/٢. ٥. الاحتجاج، ٢٩/١.

٦. المصدر: رسولالله.

العالمين وخالق الخلق أجمعين، أن يكون مثلك رسوله بشراً مثلنا؛ تأكل كما نأكل، وتمشي في الأسواق كما نمشي! فقال رسول الله عليه: اللهم أنت السامع لكل صوت، والعالم بكل شيء، تعلم ما قاله عبادك. فأنزل الله عليه: يا محمّد «وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام» إلى قوله: «مسحوراً».

﴿ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ ﴾ : أي قالوا فيك الأقوال الشاذّة، واخترعوا لك الأحوال النادرة.

﴿ فَضَلُوا ﴾ : عن الطريق الموصل إلى معرفة خواص النبيّ ﷺ، والمميّز بينه وبين المتنبّى، فخبطوا خبط عشواء.

﴿ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾ ٢ : إلى القدح في نبوّتك، أو إلى الرشد والهدى.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّ ثنا محمّد بن عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن الحسنين، عن ابن سنان (١)، عن عمّار بن مروان، عن منخّل بن جميل الرقبيّ (١)، عن جابر بن يزيد الجعفيّ، قال: قال أبو جعفر ﷺ: نزل جبرئيل على رسول الله ﷺ بهذه الآية هكذا: «وقال الظالمون لآل محمّد ﷺ حقّهم إن تتّبعون إلّا رجلاً مسحوراً انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلّوا فلا يستطيعون سبيلاً إلى ولاية علميّ ﷺ». وعلميّ ﷺ هو السبيل.

حدَّ ثني محمّد بن همّام (٤)، عن جعفر بن محمّد بن مالك، قال: حدَّ ثني محمّد بن المثنى (٥)، عن أبيه، عن عثمان بن زيد، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر اللهِ بمثله.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): قال محمّد بن العبّاس الله في تفسيره: حدّثنا محمّد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ الصيرفيّ، عن محمّد بن فضيل، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر محمّد بن

٢. المصدر: محمّد بن سنان.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. تأويل الأيات ١/١٧١، ح ١.

١. تفسير القمي، ١١١/٢ ـ ١١٢.

٣. المصدر: البرقي (الرقي ـظ).

٥. المصدر: محمّد بن المستنير.

الجزء التاسع / سورة الفرقان

علمَ عَلِيُّكُ أَنَّه قرأ: «وقال الظالمون لآل محمَّد حقَّهم إن تتَّبعون إلَّا رجلاً مسحوراً». يعنون محمّداً عَيْنِين فقال الله عَلَا لرسوله: «انظر كيف ضربوا لك الأمثال فـضلّوا فـلا يستطيعون إلى ولاية على الله سبيلاً». وعلى هو السبيل.

- ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ ﴾: في الدنيا.
- ﴿ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ ﴾ : ممّا قالوا. ولكن أخرّه إلى الآخرة، لأنّه خير وأبقى.
  - ﴿ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ : بدل من «خيراً».
  - ﴿ وَيَجْعَلِ لَكَ قُصُوراً ﴾ ٢٠: عطف على محلِّ الجزاء.

وقراء(١١) ابن كثير وابن عامر وأبوبكر بالرفع؛ لأنَّ الشرط إذا كان ماضياً، جاز في جزائه الجزم والرفع؛ كقوله:

وإن أتساه خمليل يسوم مسألة يقول لاغائب مالى ولا حرم (١) ويجوز أن يكون استئنافاً بوعده، ما يكون له في الآخرة.

وقرئ (٣) بالنصب على أنّه جواب بالواو (١).

وفي كتاب الاحتجاج (٥) للطبرسي ﷺ متّصلاً بقوله إلى قوله: «مسحوراً»: ثمّ قال الله تعالى: «انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلُّوا فلا يستطيعون سبيلاً» ثمَّ قال: يامحمّد «تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنّات تجرى من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً». فقال له رسول الله عَلِيلَةِ: يا عبدالله، أمّا ما ذكرت من أنّى آكل الطعام كما تأكلون، وزعمت أنَّه لا يجوز لأجل هذا أن أكون لله رسولًا؛ فإنَّما الأمر لله، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وهو محمود. وليس لك ولا لأحد الاعتراض بلِمَ وكيف. ألا

حال المشارطة. فكما يجوز نصب الفعل بعد التمنّي، كذلك بعد الجزاء.

١. أنوار التنزيل، ١٣٩/٢.

٢. قوله: وخليل؛ من الخلَّة وهي الفقر . ويقال: «مالي حرم؛ إذاكان لايعطى منه . ٣. نفس المصدر والموضع.

٤. قوله: «وقرئ بالنَّصب على أنَّه جواب بالواو» فشبَّه الشرط والجزاء بـالتمنَّى فـي عـدم تـحقَّق وقـوعهما

ة. الاحتجاج ٣٠/١-٣٢. رواه عن الامام العسكري، عن الامام الهادي صلوات الله عليهما.

ترىٰ أنَّ الله كيف أفقر بعضاً وأغنىٰ بعضاً ؟! وأعزّ بعضاً وأذلَ بعضاً ؟! وأصحّ بعضاً وأسقم بعضاً ؟! وشرّف بعضاً ووضع بعضاً ؟! وكلّهم ممّن يأكل الطعام!

ثمّ ليس للفقراء أن يقولوا: لِم أفقرتنا وأغنيتهم ؟! ولا للوضعاء أن يقولوا: لِمَ [وضعتنا وشرَفتهم ؟! ولا للزمناء (١) والضعفاء أن يقولوا: لِم أزمنتنا وأضعفتنا وصحّحتهم ؟! ولا للأذلاء أن يقولوا: لِمَ] (١) أذللتنا وأعززتهم ؟! ولا لقباح الصور أن يقولوا: لِم أقبحتنا (١) وجمّلتهم ؟!

بل إن قالوا ذلك، كانوا على ربّهم رادّين، وله في أحكامه منازعين، وبه كافرين. ولكان جوابه لهم: أنا الملك الخافض الرافع، المغني المفقر، المعزّ المذلّ، المصحّح المسقم. وأنتم العبيد، ليس لكم إلّا التسليم لي والانقياد لحكمي. فإن سلّمتم، كنتم عباداً مؤمنين (4). وإن أبيتم، كنتم بي كافرين، وبعقوباتي من الهالكين.

ثمّ قال رسول الله ﷺ: وأمّا قولك: «ما أنت إلّا رجل مسحور»، فكيف أكون كذلك، وقد تعلمون أنّي في صحّة التميّز والعقل فوقكم ؟! فهل جرّبتم عليَّ -مذ نشأت إلى أن استكملت أربعين سنة -خزية، أو ذلّة، أو كذبة، أو خيانة، أو خطأ من القول، أو سفهاً من الرأي ؟! أتظنّون أنّ رجلاً يعتصم طول هذه المدّة بحول نفسه وقوّتها، أو بحول الله وقوّته ؟ وذلك ما قال الله: «انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلّوا فلا يستطيعون سبيلاً». والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي إرشاد المفيد<sup>(ه)</sup> بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة ، عن عليّ للسِّج قال: قـال رســول الله يَظِيُّة : إنَّ لله تعالى قصراً (<sup>٧)</sup> من ياقوت أحمر ، لا يناله إلّا نحن وشيعتنا. وسائر الناس منه بريئون.

﴿ بَلْ كُذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ﴾ : فقصرت أنظارهم على الحطام الدنيويَّة ، وظنوا أنَّ الكرامة

١. المصدر: للزّمني . ٢. ليس في ن .

٣. المصدر: قبحتنا . ٤ أ: عباد الله المؤمنين .

٥. الإرشاد، ١٨. تضيباً .

الجزء التاسع / سورة الفرقان ........البحزء التاسع / سورة الفرقان ....

إنّما هي بالمال، فطعنوا فيك لفقرك. أو: فلذلك كذّبوك، لالما تمحّلوا (١١) من المطاعن الفاسدة. أو: فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب، ويصدّقونك بما وعد الله لك في الآخرة؟ أو: فلا تعجب من تكذيبهم إيّاك، فإنّه أعجب منه.

﴿ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً ﴾ ۞: ناراً شديدة الإسعار.

وقيل (٢): هو اسم لجهنّم، فيكون صرفه باعتبار المكان.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): حدّ ثنا أحمد بن عليّ قال: حدّ ثني الحسين بن أحمد بن عليّ قال: حدّ ثني الحسين بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عمرو (١٠) الكلبيّ، عن أبي الصامت قال: قال أبو عبدالله عليه عبدالله عليه إنّ الليل والنهار اثنتا عشرة ساعة. وإنّ عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه أشرف ساعة من اثنتي عشرة ساعة. وهو قول الله على «بل كذّبوا بالسّاعة وأعتدنا لمن كذّب بالسّاعة سعيراً».

﴿ إِذَا رَأَتُهُمْ ﴾ : أي إذا كانت بمرأى منهم.

كقوله ﷺ: «لاتتراى ناراهما»، أي لا تتقاربان، بحيث تكون إحداهما بمرأى من الأخرى على المجاز. والتأنيث، لأنّه بمعنى النار أو جهنّم.

﴿ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ : هو أقصىٰ ما يمكن أن يُرىٰ منه.

وفي مجمع البيان (٥): «إذا رأتهم من مكان بعيد»، أي مسيرة مائة عام. عن السدي والكلبي .

وقال أبوعبدالله (٦) للطِّلْج : من مسيرة سنة .

﴿ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً ﴾ ٣: صوت تغيّظ.

شبُّه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره، وهو صوت يُسمع من جوفه.

ا. تمحّل: احتال.
 تفسير القمى، ١١٢/٢.

۲. أنوار التنزيل، ۱۳۹/۲.

٤. المصدر: عمر.

٥. مجمع البيان، ١٦٣/٤.

٦. مجمع البيان، ١٦٣/٤.

قيل (١): إنّ الحياة، لمّا لم تكن مشروطة [عندنا] (١) بالبنية، أمكن أن يخلق الله فيها حياة، فترى وتتغيّظ وتزفر. وهذا بناء على مذهب الأشاعرة.

وقيل (٣): إنَّ ذلك لزبانيتها، فنُسب إليها على حذف المضاف.

﴿ وَإِذَا ٱلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ﴾: في مكان.

و «منها» بيان تقدّم، فصار حالاً.

﴿ ضَيَّقاً ﴾ : لزيادة العذاب؛ فإنّ الكرب مع الضيق والروح مع السعة. ولذلك وصف الله الجنّة بأنّ عرضها السماوات والأرض <sup>(٤)</sup>.

وفي مجمع البيان (٥): «وإذا ألقوا منها مكاناً ضيّقاً». وفي الحديث: قال عليه في هذه الآية: والذي نفسى بيده إنهم يُستكرَهون في النار، كما يستكره الوتد في الحائط.

﴿ مُقَرِّنِينَ ﴾: قُرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل.

﴿ دَعَوْا هُنَالِكَ ﴾ : في ذلك المكان.

﴿ تُبُوراً ﴾ ٢ : هلاكاً. أي يتمنّون الهلاك وينادونه، فيقولون. ياثبورا تعال، فهذا حنك!

﴿ لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُوراً وَاحِداً ﴾: أي يقال لهم ذلك.

﴿ وَادْعُوا ثَبُوراً كَثِيراً ﴾ ﴿ وَادْعُوا ثَبُوراً كَثِيراً ، كُلّ نوع منها ثبور لشدّته. أو لأنّه يتجدّد؛ كقوله (٢) تعالى: «كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب». أو لأنّه لا ينقطع، فهو في كلّ وقت ثبور.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله على قال: إذا أراد الله أن يبعث الخلق، أمطر السماء على الأرض أربعين صباحاً، فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم.

٢. من المصدر .

٤. ألعمران / ١٣٣، والحديد / ٢١.

٦. النساء / ٥٦ .

أنوار التنزيل، ۱۳۹/۲.
 نفس المصدر والموضع.

٥. مجمع البيان، ١٦٣/٤.

٧. تفسير القمى، ٢٥٣/٢.

وقال: أتى جبرئيل رسول الله ﷺ فأخذ بيده، وأخرجه إلى البقيع. فانتهى به إلى قبر. فصوّت بصاحبه، فقال: قم بإذن الله! فخرج منه رجل أبيض الرأس واللحية، يمسح التراب عن وجهه، وهو يقول: الحمد لله، والله أكبر. فقال جبرئيل: عد بإذن الله! ثمّ انتهى به إلى قبر آخر، فقال: قم بإذن الله! فخرج منه رجل مسود الوجه، وهو يقول: ياحسرتاه! ياثبوراه! ثمّ قال له جبرئيل: عد إلى ما كنت فيه بإذن الله. فقال: يا محمّد، هكذا يُحضرون يوم القيامة. فالمؤمنون يقولون هذا القول. وهؤلاء يقولون ما ترى.

قال زيد: حدّنني أبي، عن أبيه عليه قال: قال رسول الله ﷺ لعليّ بن أبي طالب عليه الله عليه الله عليه المنافق الجنّة. [أنت يا علىّ، وأصحابك في الجنّة](١).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): «وإذا ألقوا منها»، أي فيها «مكاناً ضيّقاً مقرّنين». قال: مقيّدين بعضهم مع بعض. «دعوا هنالك ثبوراً».

﴿ قُلْ اَذَلِكَ خَيْرً اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾: الإشارة إلى العذاب. والاستفهام والتفضيل والترديد، للتقريع مع التهكم. أو إلى الكنز والجنّة، والراجع إلى الموصول محذوف.

وإضافة الجنّة إلى الخلد للمدح، أو للدلالة على خلودها، أو التمييز عن جنّات الدنيا.

١. أمالي الشيخ، ١٣٨/١.

۲. ليس في م .

٣. تفسير القمى، ١١٢/٢.

﴿ كَانَتْ لَهُمْ ﴾ : في علم الله أو اللوح ، أو لأنَّ ما وعده الله في تحقَّقه كالواقع.

﴿ جَزَاءً ﴾ : على أعمالهم بالوعد،

﴿ وَمَصِيراً ﴾ ٢٠ ينقلبون إليه.

ولايمنع كونها جزاءً لهم، أن يتفضّل بها على غيرهم برضاهم، مع جواز أن يراد بالمتّقين من يتّقي الكفر والتكذيب، لأنّهم في مقابلتهم.

﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاوُونَ ﴾ : ما يشاؤونه من النعيم.

ولعلّه تقصرهم كلّ طائف على ما يليق برتبته من النعيم ؛ إذ الظاهر أنّ الناقص لا يدرك شيئاً [ممّا يدركه الكامل](۱) بالتشهّي . وفيه تنبيه على أنّ كلّ المرادات لاتحصل إلّا في الجنّة .

﴿ خَالِدِينَ ﴾ : حال من أحد ضمائرهم.

﴿ كَانَ عَلَى رَبُّكَ وَعْداً مَسْؤُولاً ﴾ (3): الضمير في «كان» له «ما يشاؤون». والوعد: الموعود. أي كان ذلك موعوداً، حقيقاً بأن يُسأل ويُطلب. أو مسؤولاً، سألته الناس في دعائهم: «ربّنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» (1)، أو الملائكة بقولهم: «ربّنا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم) (1).

وما في «على» من معنى الوجوب، لامتناع الخلف في وعده. ولايلزم منه الإلجاء إلى الإنجاز فإنّ تعلّق الإرادة بالموعود، مقدّم على الوعد الموجب للإنجاز.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ﴾ : للجزاء.

وقرئ (١) بكسر الشين.

وقرأ <sup>(ه)</sup>ابن كثير ويعقوب وحفص بالياء.

﴿ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ : يعمَ كلّ معبود سواه. واستعمال «ما» إمّا لأنّ وضعه

١. من أنوار التنزيل ١٤٠/٢ . وفي النسخ بدلها: والكلِّ .

۲. آل عمران / ۱۹٤ . ۳ غافر / ۸.

٤ وه. أنوار التنزيل، ١٤٠/٢.

أعمّ. ولذلك يُطلق لكلّ شبح يُرى ولا يُعرف. أو لأنّه أريد به الوصف؛ كأنّه قيل: ومعبوديهم. أو لتغليب الأصنام، تحقيراً. أو اعتباراً لغلبة عبّادها. أو يخصّ الملائكة وعزيراً والمسيح، بقرينة السؤال والجواب. أو الأصنام، يُنطِقها الله أو تتكلّم بلسان الحال؛ كما قيل في كلام الأيدي والأرجل.

﴿ فَيَقُولُ ﴾ : أي للمعبودين. وهو على تلوين الخطاب.

وقرأ(١)ابن عامر بالنون.

﴿ ءَاتَتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَوُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا السَّبِيلَ ﴾ ٢ : لإخلالهم الصحيح، وإعراضهم عن المرشد النصيح.

وهو استفهام تقريع وتبكيت للعبدة. وأصله: «أأضللتم أم ضلّوا»، فغيّر النظم ليلي حرف الاستفهام المقصود بالسؤال، وهو المتولّي للفعل دونه، لأنّه لاشبهة فيه، وإلّا لما توجّه العتاب. وحذف صلة «ضلّ» للمبالغة.

﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ ﴾: تعجّباً ممّا قيل لهم، لأنهم إمّا ملائكة ، أو أنبياء معصومون ، أو جمادات لاتقدر على شيء . أو إشعاراً بأنّهم الموسومون بتسبيحه وتوحيده . فكيف يليق بهم إضلال عبيده . أو تنزيهاً لله عن الأنداد .

﴿ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا ﴾: يصحّ لنا.

﴿ أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾: للعصمة، أو لعدم القدرة. فكيف يصح لنا أن ندعو غيرنا أن يتولّى أحداً دونك ؟!

وقرى (٢): «أن نتّخذ»، على البناء للمفعول. من اتّخذ الّذي له مفعولان. كقوله تعالى (٢): «واتّخذ الله إبراهيم خليلاً». ومفعوله الثاني «مِن أولياء». و «من» للتبعيض. وعلى الأوّل، مزيدة لتأكيد النفى.

٣. النساء / ١٢٥.

١. نفس المصدر والموضع .

٢. أنوار التنزيل، ١٤١/٢.

﴿ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءُهُمْ ﴾ : بأنواع النعم وطول أعمارهم بعد موت الأنبياء، فاستغرقوا في الشهوات.

- ﴿حَتَّى نَسُوا الذُّكْرَ ﴾: المنزل على الأنبياء.
- ﴿ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ﴾ ۞: هالكين فاسدين.

مصدر وُصِف به. ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع. أو جمع باثر كعائذ وعوذ.

﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ ﴾ : التفات إلى العبدة بالاحتجاج والإلزام، على حذف القول. والمعنى : قد كذّبكم المعبودون.

﴿ بِمَا تَقُولُونَ ﴾ : في قولكم : إنَّهم آلهة ، وهؤلاء أضلُّونا.

والباء بمعنى «في» ، أو مع المجرور بدل من الضمير.

وعن ابن كثير <sup>(١)</sup>بالياء، أي كذَّبوكم بقولهم سبحانك ماكان ينبغي لنا.

﴿ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ : أي المعبودون.

وقرأ(٢) حفص بالتاء على خطاب العابدين.

﴿ صَرْفاً ﴾ : دفعاً للعذاب عنكم.

وقيل (٣): حيلة، من قولهم «إنّه ليتصرّف» أي يحتال.

﴿ وَلاَ نَصْراً ﴾: يعينكم عليه.

﴿ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ ﴾: أيَّها المكلَّفون.

﴿ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً ﴾ ۞: أي النار.

والشرط، وإن عمّ كلّ من كفر أو فسق، لكنّه في اقتضاء الجزاء، مقيّد بعدم المزاحم وفاقاً، وهو التوبة والإحباط بالطاعة.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ الطَّمَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴾: أي إلا رسلاً إنهم. فحذف الموصوف لدلالة «المرسلين» عليه. وأقيمت الصغة مقامه،

١-٣. نفس المصدر والموضع.

كقوله (١) تعالى: «وما منّا إلّاله مقام معلوم». ويجوز أن تكون حالاً اكتفى فيها بالضمير. وهو جواب لقولهم: «ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق».

وإذا قرئ: «يُمشُّون» كان معناه تمشّيهم حوائجهم، أو الناس.

وفي مجمع البيان (٢٠): وروي عن عليّ الله : «ويُمشُّون في الأسواق» بضمّ الياء وفتح الشهن المشدّدة.

﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ ﴾ : أيَّها الناس.

﴿ لِبَعْضِ فِتْنَةً ﴾ : ابتلاء.

ومن ذلك ابتلاء الفقراء بالأغنياء، والمرسلين بالمرسل إليهم. ومناصبتهم لهم العداوة وإيذائهم لهم. وهو تسلية لرسول الله ﷺ على ما قالوه بعد نقضه (٣).

﴿ أَتَصْبِرُونَ ﴾ : علَّة للجعل. والمعنى : وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، لنعلم أيَّكم يصبر. نظيره قوله (٤٠) : (ليبلوكم أيِّكم أحسن عملاً».

﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ﴾ ٢٠: قيل (٥): بمن يصبر، أو بالصواب، فيما يبتلي به وغيره.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا محمّد بن همّام ، عن محمّد بن إسماعيل العلويّ ، عن عيسى بن داود [النجّار] (١٠) قال : حدّثني مولاي أبوالحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ﷺ قال : جمع رسول الله ﷺ أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ﷺ وأغلق عليه وعليهم الباب ، وقال : يا أهلي وأهل الله ، إنّ الله ﷺ يقرأ عليكم السلام ، وهذا جبرئيل معكم في البيت ، يقول : إنّ الله ﷺ يقول : إنّ الله ﷺ يقول : إنّ الله ﷺ قول الله وما نزل من قضائه حتى نقدم على الله ﷺ تقولون ؟ قالوا: نصبر يا رسول الله ! لأمر الله وما نزل من قضائه حتى نقدم على الله ﷺ

١. الصافّات / ١٦٤.

٢. مجمع البيان: ١٦٢/٤.

٤. الملك / ٢.

٦. تأويل الآيات ٣٧٢/١، ح ٣.

۸. ليس في م .

٣. ع،أ، س: نقضهم .

٥. أنوار التنزيل، ١٤١/٢.

٧. من المصدر.

ونستكمل جزيل ثوابه. فقد سمعناه يعد الصابرين الخيركلُّه.

فبكى رسول الله على حتى سمع نحيبه (١) من خارج البيت. فنزلت هذه الآية: «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربّك بصيراً» أنهم سيصبرون؛ أي سيصبرون (٢)كما قالوا صلوات الله عليهم.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ ﴾ : لا يأملون.

﴿ لِقَاءَنَا ﴾ : بالخير ؛ لكفرهم بالبعث. أو : لا يخافون لقاءنا بالشرّ ، على لغة تهامة وهذيل يضعون الرجاء موضع الخوف إذا كان معه جحد ؛ لأنّ من رجا شيئاً خاف فوته . فإنّه إذا لم يخف كان يقيناً . ومن خاف شيئاً رجا للخلاص منه . فوضع أحدهما موضع الآخر .

﴿ لَوْلَا ﴾ : هَلَا.

﴿ ٱنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلاَئِكَةُ ﴾: فيخبروننا بصدق محمّد ﷺ.

وقيل<sup>(٣)</sup>: فيكونون رسلاً إلينا.

﴿ أَوْ نَوَى رَبَّنَا ﴾ : فيأمرنا بتصديقه واتّباعه.

﴿ لَقَدِ اسْتَكْبُرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾: حيث طلبوا إنزال الملائكة عليهم، كما على الأنبياء، واعتقدوا الله شيئاً يجوز رؤيته مثلهم.

﴿ وَعَنُوا ﴾ : وتجاوزوا الحدّ في الظلم.

﴿ عُتُوّاً كَبِيراً ﴾ ۞: بالغاً أقصىٰ مراتبه؛ حيث عاينوا المعجزات القاهرة، فأعرضوا ها.

واللام جواب قسم محذوف. وفي الاستثناف بالجملة حسن وإشعار بالتعجّب من استكبارهم وعترّهم.

﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَتِكَةَ ﴾ : ملائكة الموت أو العذاب.

<sup>--</sup>1. كذا في المصدر . وفي النسخ: نعيجه . ٢. س، أ، م، ن: يصبرون .

٣. أنوار التنزيل، ١٤١/٢.

و «يوم» نُصِب باذكر، أو بما دل عليه.

﴿ لَاَبِشْرَى يَوْمَئِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ : فإنّه بمعنى : يمنعون البشري، أو يعدمونها .

و «يومئذ» تكرير، أو خبر. و «للمجرمين» تبيين، أو خبر ثانٍ، أو ظرف لما يتعلّق به اللام، أو لِد «بشرئ»، إن قُدُرت منوّنة غيرمبنيّة مع «لا» فإنّها لاتعمل.

و «للمجرمين» إمّا عامّ يتناول حكمه حكمهم من طريق البرهان ـ ولايلزم من نفي البشرى لعامّة المجرمين حينتذ، نفي البشرى بالعفو والشفاعة في وقت آخر ـ وإمّا خاصّ، وُضع موضع ضمير «هم» تسجيلاً على جرمهم، وإشعاراً بما هو المانع للبشرى، والموجب لما يقابلها.

﴿ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً ﴾ (6): عطف على المدلول؛ أي ويقول الكفرة حيننذ هذه الكلمة، استعادة وطلباً من الله أن يمنع لقاءهم. وهي ممّا كانوا يقولون عند لقاء عدو وهجوم مكروه.

أو يقولها الملائكة ، بمعنى : حراماً محرّماً عليكم الجنّة ، أو البشرى .

وقرئ (۱): «حُجراً»: بالضمّ. وأصله الفتح؛ غير أنّه لمّا اختصّ بموضع مخصوص (۱) غُيُّر، كقعدك (۱) وعمرك. ولذلك لا يتصرّف فيه، ولا يظهر ناصبه. ووصفه بِـ «محجوراً» للتأكيد؛ كقولهم: موت مائت.

﴿ وَقَدِمْنَا اِلَى مَا حَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ مَثْثُوراً ﴾ ﴿ وَقَدِنَا إلى ما عملوا في كفرهم من المكارم -كقري الضيف وصلة الرحم وإعانة الملهوف - فأحبطناه لفقد ما هو شرط اعتباره.

١. أنوار التنزيل، ١٤٢/٢.

٢. قوله: «غير أنّه لمّا اختص بموضع مخصوص» وهو موضع لقاء العدر وهجوم المكروه ... الخ. غُير «حجر» لما ذُكر، ولا يُتصرف فيه ولا يظهر ناصبه للإشعار بتغييره عن حالته الأصليّة؛ والمراد من عدم التصرف: أنّه لا يُستعمل إلا منصوباً على المصدر.

٣. المصدر: كقدك.

وهو تشبيه حالهم وأعمالهم بحال قوم استعصوا سلطانهم، فقدم إلى أشيانهم، فمزَقها وأبطلها، ولم يُبقِ لها أثراً.

والهباء: غبار يُرى في شعاع الشمس، يطلع من الكوّة. من الهبوة، وهي الغبار. و«منشوراً» -أي مفرّقاً -صفته. شبّه به عملهم المحبط بالهباء، في حقارته وعدم نفعه، ثمّ بالمنثور منه في انتشاره -بحيث لايمكن نظمه -أو تفرّقه نحو أغراضهم الّتي كانوا يتوجّهون به نحوها. أو مفعول ثالث، من حيث إنّه كالخبر بعد الخبر؛ كقوله (١): «كونوا قرة خاسئين».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وأمّا قوله على: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءٌ منثوراً» فإنّه حدّثني أبي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر علي قال: يبعث الله على يوم القيامة قوماً بين أيديهم نور كالقباطيّ (٢)، ثمّ يقول له: كن هباءٌ منثوراً. ثمّ قال: أما والله يا أبا حمزة، إنّهم كانوا ليصومون ويصلون؛ ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام، أخذوه. وإذا ذُكر (٤) لهم شيء من فضل أميرالمؤمنين علي أنكروه. قال: والهباء المنثور، هو الذي تراه يدخل البيت في الكوّة مثل شعاع الشمس.

وفي علل الشرائع (٥)، بإسناده إلى أبي إسحاق الليثيّ، عن الباقر عليه حديث طويل، يقول فيه أبوإسحاق بعد أن قال: وأجد من أعدائكم ومن ناصبيكم (١) من يكثر من الصلاة ومن الصيام، ويخرج الزكاة ويتابع بين الحجّ والعمرة ويحضّ (١) على الجهاد. ويأثر على البرّ وعلى صلة الأرحام (٨). ويقضى حقوق إخوانه. ويواسيهم من ماله.

<sup>....</sup> 

١. البقرة / ٦٥، الأعراف / ١٦٦. ٢٠ تفسير القميّ ، ١١٢٠ ـ ١١٣٠.

٣. القباطي: جمع القبطية -بضم القاف وقد تُكسر -: ثياب من كتّان تنسج بمصر منسوبة إلى القبط (من هامش نورالثقلين ٩/٤).
 ٤. المصدر: عُرض .

٥. علل الشرائع ٦٠٦-٧٠٠، ح ٨١. ٦٠ المصدر: «ومناصبيكم» بدل «من ناصبيكم».

٧. المصدر: يحرض. ٨. ن: الرحم.

ويتجنّب شرب الخمر والزنا واللواط وسائر الفواحش. وأرى الناصب على ما هو عليه ممّا وصفته من أفعالهم لو أُعطي أحد [هم] (() ما بين المشرق والمغرب ذهباً وفضّة، أن يزول عن محبّة الطواغيت وموالاتهم إلى موالاتكم ما فعل ولازال ولو ضُربت خياشيمه (۱) بالسيوف فيهم، ولو قتل فيهم، ما ارتدع ولارجع. وإذا سمع أحدهم منقبة لكم وفضلاً، اشمأز من ذلك وتغيّر لونه ورئي كراهة ذلك في وجهه، بغضاً لكم ومحبّة لهم! (۱)

قال: فتبسّم الباقر على ثمّ قال (4): يا إبراهيم، هناهنا هلكت العاملة الناصبة: «تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية» (6). ومن ذلك قال على: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً».

وفي بصائر الدرجات (١٠): أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن منصور البررج] (١٠) عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله الله الله الله عن المياد تُعرض كلّ خميس على رسول الله الله الله في الله في الله الله تبارك وتعالى وهو قول الله تبارك وتعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً».

فقلت: جعلت فداك؛ أعمال من هذه؟

فقال: أعمال مبغضينا ومبغضى شيعتنا.

وفي أصول الكافي (٨): ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله على عن قول الله على: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً».

١. من المصدر. ٢. الخياشيم ـ جمع الخيشوم ـ أقصى الأنف.

٣. م: لغيركم . ٤ . م: وقال .

٥. الغاشية /٤٥٠. وقبلهما: «وجوة يومئذ خاشعة عاملة ناصبة».

٦. بصائر الدرجات ٤٤٦، الجزء ٩، الباب ٤، ح ١٥.

٧. من المصدر . ٨ . الكافي ٨١/٢ ، ح ٥ .

قال: أما والله أن كانت أعمالهم أشدّ بياضاً من القباطيّ ، ولكن كانوا إذا عرض لهم حرام (١) لم يدعوه.

﴿ أَضْحَابُ الجَنَّةِ يَوْمَلِذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً ﴾: قيل (٤٠): مكاناً (٥٠) يُستقرّ فيه من أكثر الأوقات للتجالس والتحادث.

﴿ وَاَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ ﴿ وَالتمتع بهنَ ، تجوزا له من مكان القيلولة على التشبيه. أو لأنّه لايخلّ من ذلك غالباً ، إذ لا نوم في الجبّة ، وفي «أحسن» رمزً إلى ما يتزيّن به مقيلهم من حسن الصور وغيره من المحاسن. ويحتمل أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان ، إشارة إلى أنّ مكانهم وزمانهم أطيب ما يُتخيّل من الأمكنة والأزمنة . والتفضيل ، إمّا لإرادة الزيادة مطلقاً ، أو بالإضافة إلى ما للمترفين في الدنيا .

وفي الكافي (١٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان؛ وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن رأبي نصر والحسن بن عليّ، جميعاً عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن جابر عن عبدالأعلى؛ وعليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن] (١٠)عيسى، عن يونس، عن إبراهيم بن (١٠)عبدالأعلى، عن سويد بن غفلة، قال: قال

۲. الکافی ۱۲۳/۵، ح ۱۰.

٤. أنوار التنزيل، ١٤٢/٢.

٦. أنوار التنزيل، ١٤٢/٢.

۸. الکافی ۲۳۱/۳ ۲۳۲، ح ۱.

١٠. المصدر: عن.

١. المصدر: الحرام.

٣. ليس في أ.

المصدر: مكان.

٧. المصدر: يؤوى .

٩. ليس في أ .

أميرالمؤمنين عليه : إنّ ابن آدم إذا كان في آخريوم من أيّام الدنيا، وأوّل يـوم مـن أيّام الآخرة، مُثلُ له ماله وولده وعمله. فيلتفت إلى ماله، فيقول: والله، إنّي كـنت عـليك لحريصاً (١) شحيحاً. فما لى عندك ؟ فيقول: خذ منّى كفنك.

قال: فيلتفت إلى ولده، فيقول: والله إنّي كنت لكم محبّاً [وإنّي كنت لكم محامياً](٢) فماذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤدّيك إلى حفرتك، نواريك فيها.

قال: فيلتفت إلى عمله، فيقول: والله، إنّي كنت فيك لزاهداً وإن كنت عليّ لشقيلاً. فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك؛ حتّى أُعرض أنا وأنت على ربك.

قال: فإن كان لله وليّاً، أتاه أطيب الناس ريحاً، وأحسنهم رياشاً، وأحسنهم منظراً (٣) فيقول: أبشر بروح وريحان وجنّة نعيم، ومقدمك خير مقدم. فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. ارتحل من الدنيا إلى الجنّة. وإنّه ليعرف غاسله، ويناشد حامله أن يعجّله.

فإذا أدخل قبره، أتاه ملكا القبر، يجرّان أشعارهما، ويخدّان الأرض بأقدامهما. أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف. فيقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول: الله ربّي. وديني الإسلام. ونبيّي محمّد ﷺ. فيقولان له: ثبّتك الله فيما تحبّ وترضى. وهو قول الله (٤) ﷺ: «يثبّت الله الدّين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة».

ثمّ يفسحان له في قبره مدّ بصره. ثمّ يفتحان له باباً إلى الجنّة. ثمّ يقولان له: نم قرير العين، نوم الشابّ الناعم! فإنّ الله كالله يقول: «أصحاب الجنّة يومئذ خير مستقرّاً وأحسن مقيلاً». والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفيه دلالة على أنَّ المستقرّ والمقيل في القبر، و«يومئذ» يوم دخوله.

١. المصدر: حريصاً. ٢. من المصدر.

٣. المصدر: أحسنهم منظراً وأحسنهم رياشاً. ٤. إبراهيم /٢٧.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (۱): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله على المنارول المنار المجنّة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً». فبلغنا ـ والله أعلم ـ أنّه إذا استوى أهل النار إلى النار، لينطلق بهم قبل أن يدخلوا النار، فيقال لهم: ادخلوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب من دخان النار (۱). فيحسبون أنّها الجنّة. ثمّ يدخلون النار أفواجاً، وذلك نصف النهار. وأقبل أهل الجنّة فيما اشتهوا من التحف حتى يأتوا (۱) منازلهم في الجنّة نصف النهار. فذلك قول الله على: «أصحاب الجنّة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقلاً».

وفي مجمع البيان (<sup>4)</sup>: روي عن أبي عبدالله للطِّلِّةِ قال: لا ينتصف ذلك اليوم (<sup>0)</sup>، حتّى يقيل أهل الجنّة في الجنّة ، وأهل النار في النار.

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ ﴾ : أصله تتشقّق، فحذفت التاء وأدغمها ١٧ ابن كثير ونافع وابن عامر ويعقوب.

﴿ بِالْغَمَامِ ﴾ : قيل (٧): بسبب طلوع الغمام منها. وهو الغمام المذكور في قوله (٨): «هل ينظرون إلّا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة».

وقيل (١٠): المعنى تتشقّق السماء وعليها الغمام (١٠٠). كما يقال : ركب الأمير (١١) بسلاحه وخرج بثيابه ؛ أي وعليه سلاحه وثيابه .

﴿ وَنُزُّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً ﴾ ۞: في ذلك الغمام بصحائف أعمال العباد.

وقرأ (۱۲) ابن كثير: «وننزّل».

٢. مضمون قوله تعالى في سورة المرسلات / ٣٠.

٤. مجمع البيان، ١٦٧/٤.

٦ و٧. أنوار التنزيل، ١٤٣/٢.

٩. مجمع البيان، ١٦٧/٤.

١١. س، أ: الإمام.

١. تفسير القميّ ، ١١٣/٢ .

العسير العميء ١١١/١
 المصدر: يعطوا.

٥. المصدر: لاينتصف النهار من يوم القيامة .

٨. البقرة / ٢١٠.

١٠. المصدر: غمام.

١٢. أنوار التنزيل، ١٤٣/٢.

وقرئ (١١): «ونزلت» ، «وأنزل» [«ونزل»] (٢) ، «ونزّل الملائكة» (٢) بحذف نون الكلمة .

﴿ الْمُلْكُ يَوْمَيْذِ الْحَقِّ لِلرَّحْمْنِ ﴾: الثابت له. لأن كلّ مُلك يبطل يومئذ، ولا يبقى إلّا ملكه، فهو الخبر. و «للرحمٰن» صلته، أو تبيين. و «يومئذ» معمول الملك، لا «الحقّ» لأنّه متأخّر. أو صفة (4)، والخبر «يومئذ» أو «للرحمن».

## ﴿ وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً ﴾ ٢: شديداً.

وفي شرح الآيات الباهرة (٥٠)؛ قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّ ثنا محمّد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه الحسن ، عن أبيه ، عليّ بن أسباط ، قال : روى أصحابنا في قول الله ﷺ «الملك» (١٠) يومنذ الحقّ للرحمن ». قال : إنّ الملك للرحمن اليوم ، وقبل اليوم ، وبعد اليوم ، ولكن إذا أقام القائم ﷺ لم يُعبد إلّا الله ﷺ.

## ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِيْهِ ﴾ : من فرط الحسرة.

قيل (٧): عضّ اليدين وأكل البنان وحرق الأسنان ونمحوها، كمنايات عن الغيظ والحسرة لأنّها من روادفهما.

وقيل ( ٩٠٠ نيأكل يديه حتّى تذهبا إلى المرفقين ، ثمّ تنبتان . ولايزال هكذا ؛ كلّما نبتت يده ، أكلها ندامة على ما فعل .

والمراد بالظالم الجنس.

وقيل (١٠): عقبة بن أبي معيط. كان يكثُر مجالسة النبئ ﷺ. فدعا رسول الله ﷺ إلى ضيافته. فأبى أن يأكل طعامه، حتّى ينطق بالشهادتين. ففعل. وكان أُبئِ بـن خـلف صديقه. فعاتبه وقال: صبأت ؟! فقال: لا، ولكن أبى أن لا يأكل (١٠٠ من طعامي وهو في

١. أنوار التنزيل، ١٤٣/٢. ٢. من المصدر.

٣. قوله: «نزل الملائكة» بضم اللام، وكان أصله «ننزلُ الملائكة» بنصب الملائكة، حُذف النون وضم النون الباقية.
 ٤. قوله: «صفة» أي فالحقّ صفة الملك، والخبر ما ذكر.

٥. تأويل الآيات ٣٧٢/١، ح ٤. ٦. المصدر: الملك بالطَّاعة .

۷. أنوار التنزيل، ۱۲۳/۲. ۸. مجمع البيان، ۱۳۸/٤.

٩. أنوار التنزيل، ١٤٣/٢. ١٠ ١٠. كذا في المصدر. وفي النسخ: يأكل.

بيتى. فاستحييت منه، فشهدت له. فقال: لا أرضى منك إلّا أن تأتيه فتطأ قفاه، وتبزق في وجهه.

فوجده ساجداً في دار الندوة. ففعل ذلك (١٠). فقال ﷺ: لاألقاك خارجاً من مكة ، إلّا علوت رأسك بالسيف. فأُسر يوم بدر. فأمر عليًّا بقتله (٢). وطعن ﷺ أُبيًّا بأحـد فـى المبارزة. فرجع إلى مكّة ومات.

وقال الضحّاك (٣)؛ لمّا بزق عقبة في وجه رسول الله ﷺ عـاد بـزاقـه فـي وجـهه، فأحرق خدّيه. فكان أثر ذلك فيه، حتّى مات.

﴿ يَقُولُ يَا لَيْنَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ ۞: طريقاً إلى النجاة ، أو : طريقاً واحداً ـ وهو طريق الحقّ ـ ولم تتشعّب بي طرق الضلالة.

وفي شرح الآيات الباهرة (٤): روى محمّد بن إسماعيل الله بإسناده عن جعفر بن محمّد الطيّار، عن أبي الخطّاب، عن أبي عبدالله للشِّلا أنّه قال: والله، ما كنّي الله في كتابه حتّى قال: «يا ويلتي ليتني لم أتّخذ فلاناً خَليلاً». وإنّما هي في مصحف على: ياويلتي ليتني لم أتّخذ الثاني خليلاً. وسيظهر يوماً.

ويؤيّده ما رواه محمّد بن جمهور (٥)، عن حمّاد بن عيسي، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر للتُّلا أنَّه قال: «يوم يعضّ الظالم على يديه يقول يـا ليـتني اتّـخذت مـع الرسول سبيلاً ياويلتي ليتني لم أتَّخذ فلاناً خليلاً». قال: يقول الأوَّل للثاني.

- ﴿ يَا وَيْلَتِي ﴾: وقرئ (١) بالياء، على الأصل.
- ﴿ لَئِتَنِي لَمْ آتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً ﴾ ۞: يعني من أضله.

وفلان كناية عن الأعلام. كما أنَّ هنا كناية عن الأجناس.

١. في جميع النسخ بعدها: وأخذ رحم دابّة [دابته ع] فألقاها بين كتفيه .

٣. مجمع البيان، ١٦٧٤. ٢. المصدر: فقتله.

٥. نفس المصدر، ح ٩.

٤. تأويل الأيات ٢٧٤/١، ح ٨.

٦. أنوار التنزيل، ١٤٣/٢.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠)؛ قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ، عن محمّد بن خالد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله على أنّه قال: قوله كان اليتني اتّخذت مع الرسول سبيلاً». يعني عليّ بن أبي طالب.

وبالإسناد المذكور (٢) عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن فضيل، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر الله في قوله على: «يا ليتني اتّخذت مع الرسول سبيلاً» يعنى علىّ بن أبي طالب الله .

وجاء في تفسير الإمام العسكري (\*\*) على بيان لذلك. قال العالم على عن أبيه، عن جدّه رسول الله على قال: ما من عبد ولا أمة أعطى بيعة أميرالمؤمنين على على في الظاهر ونكنها في الباطن وأقام على نفاقه، إلا وإذا جاءه ملك الموت لقبض روحه، تمثّل له إبليس وأعوانه، وتمثّلت له النيران وأصناف عقاربها لعينيه وقلبه ومقاعده من مضايقها. وتمثّل له أيضاً الجنان ومنازله فيها، لو كان بقي على إيمانه ووفئ ببيعته فيقول له ملك الموت: انظر إلى ملك (4) الجنان التي لايقادر على سَرّائها وبهجتها وسرورها إلا الله ربّ العالمين، كانت معدة لك. فلو كنت بقيت على ولايتك لأخي محمّد رسول الله على كان إليها مصيرك يوم فصل القضاء. ولكن نكنت وخالفت، محمّد رسول الله على عنابها وزبانيتها وأفاعيها الفاغرة أفواهها وعقاربها الناصبة فتلك النيران وأصناف عذابها وزبانيتها وأفاعيها الفاغرة أفواهها وعقاربها الناصبة

فعند ذلك يقول: «يا ليتني اتّخذت مع الرسول سبيلاً» وقبلت ما أمرني به والتزمت من موالاة عليّ (٥) ما ألزمني.

١. تأويل الأيات ٣٧٣/١، ح ٥ .

٢. نفس المصدر، ح ٦.

٣. تفسير الإمام الله ٤٤؛ تأويل الآيات ٣٧٣/١ ع. المصدر: تلك .

٥. ع: من موالاته على .

﴿ لَقَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الذُّكْرِ ﴾ : قيل (١): عن ذكر الله أو كتابه ، أو موعظة الرسول أو كلمة الشهادة.

﴿ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ﴾ : إذ تمكّنت منه.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسي ﷺ عن أميرالمؤمنين ﷺ حديث طويل، يقول فيه ﷺ لبعض الزنادقة \_وقد قال: ثمّ وارئ أسماء (٢) من اغترّ وفتن خلقه وضلّ وأضلّ. وكنّى عن أسمائهم في قوله: «ويوم يعضّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتّخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتئ ليتني لم اتّخذ فلاناً خليلاً لقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني». فمن هذا الظالم الذي لم يذكر من اسمه ما ذكر من أسماء الأنبياء؟ \_:

ولم يكن عن أسماء الأنبياء تبجّراً (٤) وتعذّراً، بل تعريفاً لأهل الاستبصار. إنّ الكناية عن أسماء ذوي الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن، ليست من فعله تعالى وإنّها من فعل المغيّرين والمبدّلين الذين جعلوا القرآن عضين واعتاضوا الدنيا من الدين.

﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ ﴾ : يعني الخليل المضلّ . أو إبليس ؛ لأنّـه حـمله عـلى ضـلالته ومخالفة الرسول. أو كلّ من تشيطن من جنّ وإنس.

﴿ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً ﴾ ۞: يواليه، حتّى يؤدّيه إلى الهلاك، ثمّ يتركه ولاينفعه. فعول من الخذلان.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): حدّ ثنا محمّد بن همام قال: حدّ ثنا جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن حمدان، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله على قال: سألته عن قول الله (١) على «ويوم تشقّق السماء بالغمام» قال: الغمام أميرالمؤمنين على في يديد يقول يا ليتني اتّنخذت مع

٢. الاحتجاج ٢٤٥/١ و٢٤٩.

البجر: العيب.

٦. الفرقان / ٢٥.

١. أنوار التنزيل، ١٤٣/٢.

٣. المصدر: اسم.

تفسير القمى ١١٣/٢ بتقديم وتأخير.

الرسول سبيلاً». قال أبوجعفر لل : يقول: «يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً» علياً وليّاً. «يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلاً» يعني الثاني. «لقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني» يعنى الولاية. «وكان الشيطان» وهو الثاني «للإنسان خذولاً».

وفي روضة الكافي (١) خطبة لأميرالمؤمنين الله وهي خطبة الوسيلة، يقول فيها اله فيها الله فيها الله فيها الله فيها الله فيها الله فيها الله في دورة الله في دورة الله في الأشقيان (٣)، ونازعاني فيما ليس لهما بحقّ، وركباها ضلالة واعتقداها جهالة، فلبنس ما عليه وردا. ولبنس ما لأنفسهما مهدا. يتلاعنان في دورهما ويتبرأ كل (واحد) (١) منهما من صاحبه. يقول لقرينه إذا التقيا: «يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبنس القرين» (٥) فيجيبه الأشقى على رثوثة (١): «يا ليتني لم أتّخذك خليلاً لقد أضللتني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً».

فأنا الذكر الّذي عنه ضلّ ، والسبيل الّذي عنه مال ، والإيمان الّذي به كفر ، والقرآن الّذي إيّاه هجر ، والدين الّذي به كذّب ، والصراط الّذي عنه نكب<sup>(٧)</sup>.

وفي تفسير العيّاشيّ (^): عن داود بن فرقد، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله ﷺ قال: لو قرئ القرآن كما أنزل، لألفيتنا فيه مسمّين.

عن إبراهيم بن عمر (٩)، قال: قال أبوعبدالله على : إنّ في القرآن ما مضى، وما يحدث، وما هو كائن. كانت فيه أسماء الرجال، فألقيت. وإنّما الاسم الواحد منه في

٢. أي لبسها كالقميص.

٤. من المصدر.

۱. الكافي ۲۷/۸ ـ ۲۸، ح ٤.

٣. كناية عن الأوّل والثاني .

٥. الزخرف/٣٨.

٦. الرئاثة: البذاذة . ومن اللباس: البالي (من هامش نو رالثقلين ١٢/٤) .

٧. أشار للجي إلى آيات عديدة: ووقال الرسول يا ربّ إنّ قومي اتّخذوا هذا القرآن مهجوراً (الفرقان (٣٠)،
 وكلاً بل تكذّبون بالدين (الانفطار / ٩) وووإنّ الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون (المؤمن /
 ٤٧).

٩. نفس المصدر ١٢، ح ١٠.

وجوه ](١١) لا تحصىٰ. يعرف ذلك الوصاة.

وفي مجمع البيان (1): وقال أبوعبدالله على السر الله عن قريش، إلا وقد نزلت فيه اَية أو اَيتان تقوده إلى جنّة أو تسوقه إلى نار. تجري في مَن بعده. إن خيراً فخير. وإن شراً فشرّ.

- ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ ﴾ : محمّد ﷺ يومنذ، أو في الدنيا بنَّا إلى الله:
  - ﴿ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي ﴾: قريشاً ٣٠).

﴿اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً ﴾ ﴿: بأن تركوه وصدّوا عنه. أو هجروا ولغوا فيه إذا سمعوه (٤). أو زعموا أنّه هجر وأساطير الأوّلين. فيكون أصله: مهجوراً فيه، فحُذِف الجاز. ويجوز أن يكون بمعنى الهجر.

وفي عيون الأخبار (٥)، في باب العلل الّتي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنّه سمعها من الرضا عليه مرّة بعد مرّة وشيئاً بعد شيء: فإن قال (٧): فلِمَ أُمروا بالقراءة في الصلاة؟ قيل: لئلًا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً، وليكون محفوظاً، فلا ينضمحل ولا يُجهل.

وفي أصول الكافي (٧): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبدالله، عن آبائه 經 قال: قال رسول الله ﷺ: أيّها الناس ـ وذكر حديثاً، وفيه يقول ﷺ: - فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن، فإنّه شافع

اليس في أ.

٢. مجمع البيان، ١٦٦/٤.

٣. في هامش نسخة «٩»: ينبغي في نظري أن يكون المراد بالقوم قريشاً وحدهم بل المناسب في النظر ـ والله أعلم ـ الأعم ومعناه أنهم اتتخذوا القرآن وحملوه وصدّقوا به، لكن كلّ ذلك في الظاهر وكان في الواقع ونفس الأمر مهجوراً لأئهم لا يعملون به وأقصئ مراتب قبولهم له أن يعملوا بما وافق غرضهم وتبادلوا منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.

 <sup>«</sup>وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه». فصلت /٢٦.

٥. عيون أخبار الرضا ﷺ ١٠٥/٢، ح ١. ٢. ن: قالوا.

٧. الكافي ٧/٨٩٩ ـ ٥٩٩، ح ٢.

مشفّع وماحل مصدّق. ومن جعله أمامه، قاده إلى الجنّة. ومن جعله خلفه، ساقه إلى النار. هو الدليل، يدلّ على خير سبيل. وهو كتاب، فيه تفصيل وبيان وتحصيل: وهو الفصل ليس بالهزل. وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم. ظاهره أنيق وباطنه عميق. له نجوم وعلى نجومه نجوم. لاتحصىٰ عجائبه ولاتبلىٰ غرائبه. فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة. ودليل على المغفرة لمن عرف الصفة.

محمّد بن يحيى (١)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر على قال رسول الله ﷺ: أنا أوّل وافد على العزيز الجبّار يوم القيامة، وكتاب وأهل بيتى، ثمّ أمّتي ثمّ أسألهم: ما فعلتم بكتاب الله وبأهل بيتى،

أبو علميّ الأشعريّ (٢)، عن بعض أصحابه، عن الخشّاب، رفعه، قال: قال أبو عبدالله عليه الله عليه الله الله الله الأمر والخلافة إلى آل أبي بكر وعمر أبداً، ولاإلى بني أميّة أبداً، ولا في ولد طلحة والزبير أبداً. وذلك أنّهم نبذوا القرآن، وأبطلوا السنن، وعطّلوا الأحكام.

وقال رسول الله على: القرآن هدى من الضلالة (٣)، وتبيان من العمي، واستقالة من العثرة، ونور من الظلمة، وضياء من الأحداث، وعصمة من الهلكة، ورشد من الغواية، وبيان من الفتن، وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة. وفيه كمال دينكم. وما عدل أحد من القرآن، إلّا إلى النار.

ابن أبي عمير (٤)، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن يعقوب الأحمر، قال: قلت لأبي عبدالله المثلية: إنَّ عليّ ديناً كثيراً، وقد دخلني ماكان القرآن يتفلّت (٥) منّي. فقال أبو عبدالله المثلية: القرآن القرآن الآية من القرآن والسورة، لتجيء يـوم القيامة، حتّى

١. نفس المصدر ٦٠٠، ح ٤. ٢. نفس المصدر: ح ٨.

٣. ن: الضلال . ٤. نفس المصدر ٦٠٨، ح٣.

ع: ينفلت. وتفلّت الطائر من الصائد: تخلّص. وكأنّه أراد أنّه نسي ما حفظه من القرآن من شدّة ما دخله
 من هم الدين (من هامش نو رالتقلين ١٤/٤). وفي نسخة ع: ينفلت.

تصعد ألف درجة، يعني في الجنّة. فتقول: لو حفظتني، لبلغت بك هاهنا.

أبو عليّ الأشعري (١)، عن الحسن بن عليّ بن عبدالله، عن العبّاس بن عامر، عن الحجّاج الخشّاب، عن أبي كهمس (١) الهيثم بن عبدالله (١) قال: سألت أباعبدالله عليه عن رجل قرأ القرآن ثمّ نسيه. فرددت عليه ثلاثاً: أعليه فيه حرج؟ قال: لا.

على (٤)، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله على قال: القرآن عهدالله إلى خلقه. فقد ينبغي للمسلم (٥) أن ينظر في عهده، وأن يقرأ منه في كلّ يوم خمسين آية. ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾: وكما جعلنا لك عدوًا من مشركي قومك،

﴿ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٌّ عَدُوّاً مِنَ المُجْرِمِينَ ﴾ : من كفّار قومهم، فاصبر كما صبروا.

والعدر يحتمل الواحد والجمع. والمعنى في جعله إيّاهم عدوّاً لأنبيائه، أنّه تعالى أمر الأنبياء أن يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى وترك ما ألغوه من دينهم ودين آبائهم، وإلى ترك عبادة الأصنام وذمّها. وكانت هذه أسباباً داعية إلى العداوة. فإذا أمرهم بها، فقد جعلهم عدواً لهم.

﴿ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً ﴾ : إلى طريق الحقّ وطريق قهرهم.

﴿ وَنَصِيراً ﴾ ۞: لأوليائه في الدنيا والآخرة على أعدائهم.

وفي كتاب الاحتجاج (٦٠ للطّبرسي ﴿ عن أميرالمؤمنين عَلَيْ حديث طويل، وفيه يقول عَلَيْ مجيباً لبعض الزنادقة:

وأمّا ما ذكرته من الخطاب الدال على تهجين النبيّ عليه والإزراء به والتأنيب له مع ما أظهره الله تبارك وتعالى في كتابه من تفضيله إيّاه على سائر أنبيائه فإنّ الله على «جعل لكلّ نبئ عدوًا من المشركين» كما قال في كتابه.

١. نفس المصدر، ح ٥ . ٢ . م: أبي كهمش .

٣. كذا في المصدر، وجامع الرواة ٣٢٠/٢. وفي م: الهشيم بن حميد وفي س، أ: الهيثم بن عميد وفي سائر
 النسخ: الهشيم بن عبيد.

٥. المصدر: للمرء المسلم. ٦. الاحتجاج، ٢٥٧/١.

وبحسب جلالة منزلة نبينا على عند ربه، كذلك عظم محنته لعدوه الذي عاذ منه في حال (۱) شقاقه ونفاقه، كل أذى ومشقة لدفع نبوته و تكذيبه إيّاه وسعيه في مكارهه، وقصده لنقض كل ما أبرمه واجتهاده، ومن مالأه على كفره وعناده ونفاقه والحاده في إبطال دعواه و تغيير ملّته ومخالفة (۱) سنته.

فلم ير شيئاً أبلغ في تمام كيده من تنفيرهم عن موالاة وصيّه وإيحاشهم منه، وصدّهم عنه وإغرائهم لعداوته (٣) والقصد لتغيير (٤) الكتاب الذي جاء به، وإسقاط ما فيه من فضل ذوي الفضل وكفر ذوي الكفر منه [وممّن وافقه على ظلمه وبغيه وشركه] (٩).

ولقد علم الله ذلك منهم، فقال (۱): «إنّ الّذين يلحدون في آياتنا لايخفون علينا» إلى قوله الله الله ذلك منهم، فقال (۱): «إنّ الّذين يلحدون في آياتنا لايخفون علينا» إلى قوله الله أنّ ذلك يظهر ويبين، فقال: «ذلك مبلغهم من العلم» (۱۷). وانكشف لأهل الاستبصار عوارهم وإغراؤهم] (۱۸) والّذي بدا في الكتاب من الإزراء على النبي الله من الاستبصار عوارهم وإغراؤهم.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ﴾ : أي أنزل عليه . كخبره بمعنى أخبر . لثلاّ يناقض قوله :

﴿ جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴾ : دفعة واحدة ؛ كالكتب الثلاثة .

وهو اعتراض لا طائل تحته؛ لأنّ الاعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو متفرّقاً. مع أنّ للتفريق فوائد، منها ما أشار إليه بقوله:

﴿كَذَلِكَ لِنَتَبَّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾: أي كذلك أنزلناه مفرقاً، لنقرّي بتفريقه فؤادك على

١. ليس في المصدر .

٢. المصدر: مخالفته .

٣. المصدر: بعداوته.

٤. كذا في المصدر . وفي النسخ: لتغيّر .

٥. من المصدر .

٦. فصلت / ٤٠ .

٧. النجم / ٣٠.

٨. من المصدر.

حفظه وفهمه؛ لأنَّ حاله يخالف حال موسى وداود وعيسى؛ حيث كان أمّيًّا، وكانوا يكتبون. فلو أُلقى عليه جملة تعنَّىٰ (١) بحفظه. ولأنَّ نزوله بحسب الوقائع، يـوجب مزيد بصيرة. ولأنّه إذا نزل منجمّاً (٢) وهو يتحدّى بكلّ نجم، فيعجزون عن معارضته زاد ذلك قوّة قلبه. ولأنّه إذا أتى به جبرئيل حالاً بعد حال، ثبّت به فوّاده. ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ. إلى غير ذلك.

و «كذلك» صفة مصدر محذوف، والإشارة إلى إنزاله مفرّقاً، فإنّه المدلول عليه بقوله: «لولا نُزّل عليه القرآن جملة واحدة». ويحتمل أن يكون من تمام كلام الكفرة ولذلك وقف عليه فيكون حالاً، والإشارة إلى الكتب السابقة. واللام على الوجهين، متعلّق بمحذوف.

﴿ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ 🗗: وقرأناه عليك شيئاً بعد شيء، على تؤدة وتمهّل.

قيل (٣): في عشرين سنة أو ثلاث وعشرين. وأصل الترتيل في الأسنان، وهو تفليجها.

وفي مجمع البيان (٤): روى عن النبيِّ مَيِّئِللهُ أنَّه قال: يا ابن عبَّاس، إذا قرأت القـرآن، فرتُّله ترتيلاً. قال: وما الترتيل؟ قال: بيِّنه تبييناً. ولا تنثره نثر الرمل<sup>(ه)</sup>. ولا تهذُّه هـذَّ الشعر. قفوا عند عجائبه. وحرّ كوابه القلوب. ولايكون همّ أحدكم آخر السورة.

وفي أصول الكافي (٦): على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن سعيد (٧)، عن واصل بن سليمان، عن أبي عبدالله بن سليمان (٨) قال: سألت أبا عبدالله علي عن قول الله على: «ورتّل القرآن ترتيلاً». قال: قال أميرالمؤمنين لليُّلا: بيّنه تبياناً. ولا تـهذّه هـذّ الشـعر.

١. تعنَّى الأمر: تحمَّله على مشقّة.

٣. أنوار التنزيل، ١٤٤٤/٢.

٥. المصدر: الدقل.

٧. المصدر: على بن معبد.

٢. أي مقسّطاً. من نجم المال ونحوه: أدّاه أقساطاً.

٤. مجمع البيان، ١٧٠/٤.

٦. الكافي ٦١٤/٢، ح ١ .

٨. ع، م، س: سلمان .

ولا تنثره نثر الرمل. ولكن أفرغوا(١) قلوبكم القاسية. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة(١).

﴿ وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ﴾: سؤال عجيب -كأنَّه مثل في البطلان - يريدون به القدح في نبوّ تك.

﴿ إِلاَّ جِنْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾ : الدامغ له في جوابه.

﴿ وَاَخْسَنَ تَفْسِيراً ﴾ ق: وبما هو أحسن بياناً، أو معنى من سؤالهم. أو لا يأتونك بحال عجيبة يقولون: هلا كانت هذه حاله إلا أعطيناك من الأحوال ما يحق لك في حكمتنا وما هو أحسن كشفاً لما بعثت له.

﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلىٰ جَهَنَّمَ ﴾: أي مقلوبين أو مسحوبين إليها. أو متعلّقة قلوبهم بالسفليّات، متوجّهة وجوههم إليها.

وفي مجمع البيان (٣): روى أنس قال: إنّ رجلاً قال: يا نبيّ الله، كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: إنّ الذي أمشاه على رجلين (١) قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. أورده البخاريّ في الصحيح.

الماليا وأنوا

١. المصدر: أفزعوا.

٢. في هامش نسخة همه: ابن عيسى عن الحسن بن عليّ عن عبدالله بن البرقيّ وأبي أحسد، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله عليه قال: ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته. فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة وذكر النار، سأل الله الجنّة، وتعوّذ بالله من النار. وإذا مرّ بآية فيها أيّها الناس، أو يا أيّها الذين آمنوا يقول: لبيك ربّنا (التهذيب ١٩٤٢، ح ٤٧١).

بيان: والترتيل حفظ الوقوف وبيان الحروف. كذا عن أميرالمؤمنين ﷺ من الوافي. والهذّة: سرعة القراءة أي لا تسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر ولا تفرق كلماته بحيث لا يكاد يجتمع كذرّات الرمل. (الوافي ٢٦٧٧).

وفي حديث ابن مسعود: أهذا كهذًا الشعر ونثراً كنثر الدقل بالنصب على المصدر والاستفهام الإنكاريّ. والدقل رديّ التمر ويابسه وما ليس له اسم خاصّ فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع. من الوافي (٢٦٦٧٢).

٣. مجمع البيان، ١٧٠/٤. ٤. م: الرجلين. المصدر: رجليه.

وروي عنه بطريق العامّة أيضاً (١) أنّه قال ﷺ: يُحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب، وصنف على الأقدام، وصنف على الوجوه.

وهو ذمّ منصوب أو مرفوع، أو مبتدأ خبره:

﴿ أُولَٰئِكَ شُرٌّ مَكَاناً ﴾ : أي منزلاً ومصيراً.

﴿ وَاضَلُّ سَبِيلاً ﴾ ٢٠ : أي ديناً وطريقاً من المؤمنين.

وقيل (1): المفضّل عليه هو الرسول ﷺ. وعلى التقديرين، فمعنى التفضيل بحسب ما ظنّوه من أنّه والمؤمنين ضلاًل وشرّ المكان. كأنّه قيل: إنّ حاملهم على هذه الأسئلة تحقير مكانه وتضليل سبيله (1). ولايعلمون حالهم، ليعلموا أنّهم شرّ مكاناً وأضلّ سبيلاً.

ويحتمل أن يكون المعنى \_ والله أعلم \_ أولئك شرّ مكاناً وأضل سبيلاً من سائر الكفّار، بناءً على ما سبق من الأخبار الدالة على أنّ المراد بهم منكرو الولاية.

ووصف السبيل بالضلال، من الإسناد المجازي للمبالغة.

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ آخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً ﴾ ۞: يؤازره في الدعوة وإعلاء الكلمة.

ولاينافي ذلك مشاركته في النبوّة؛ لأنّ المشاركين في الأمر، متآزران عليه.

﴿ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا ﴾ : يعني فرعون وقومه.

﴿ فَدَمَّوْنَاهُمْ تَدْمِيراً ﴾ ٢ أي فذهبا إليهم، فكذَّبوهما، فدمّرناهم.

فاقتصر على حاشيتي القصّة ، اكتفاءً بما هو المقصود منها ، وهو إلزام الحجة ببعثة الرسول ، واستحقاق التدمير بالتكذيب والتعقيب بالحكم (<sup>4)</sup>لا الوقوع .

١ و٢. أنوار التنزيل، ١٤٤/٢.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: تحقير مكانهم وتضليل سبيلهم.

٤. أي باعتبار الحكم .

الجزء التاسع / سورة الفرقان .......الجزء التاسع / سورة الفرقان .....

وقرئ (۱): «فدمرتهم».

وفي مجمع البيان (٢): «فدمّرانّهم تدميراً» على التأكيد بالنون الثقيلة. روي ذلك عن على على على الله عن

وعنه: «فدمّراهم». وهذا كأنّه أمرٌ لموسى وهارون عِلَيْكُمَّا أن يدمّراهم.

﴿ وَقَوْمَ نوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ ﴾ : كذَّبوا نوحاً ومن قبله ، أو نوحاً وحده . ومن كذَّب نبيّاً ، فقد كذّب جميع الأنبياء .

﴿ اَغْرُقْنَاهُمْ ﴾ : بالطوفان. وهو مجيء السماء بماء منهمر، وتفجّر الأرض عيوناً، فالتقى الماء على أمر قد قدر (٣).

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ ﴾ : وجعلنا إغراقهم أو قصّتهم.

﴿ لِلنَّاسِ آيَةً ﴾ : عبرة .

﴿ وَاَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا لَيِماً ﴾ ﴿ وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا لَيماً ﴾ ﴿ وضعاً للظاهر، موضع المضمر لهم تظليماً لهم.

﴿ وَعَاداً وَثَمُودَ ﴾ : عطف على «هم» في «جعلناهم»، أو على الظالمين.

وقرئ (٤): «ثمود» على تأويل القبيلة.

﴿ وَأَضْحَابَ الرَّسِّ ﴾ : قيل (٥): قوم كانوا يعبدون الأصنام. فبعث الله إليهم شعيباً، فكذّبوه. فبيناهم حول الرسّ \_وهي البئر الغير المطويّة (٦) \_ فانهارت، فخسف بهم وبديارهم.

وقيل (٧): قرية بفلج اليمامة، وكان فيها بقايا شمود. فبُعث إليهم نبيّ، فقتلوه. فهلكوا.

١. أنوار التنزيل ١٤٤/٢. وفيه وقرئ: «فدمّراهم». «فدمرّاهم». على التأكيد بالنون الثقيلة.

مجمع البيان ، ١٦٨/٤ ـ ١٦٩ .
 شارة إلى قوله تعالى في سورة القمر ١٢ ـ ١٣٠ .

٤. أنوار التنزيل، ١٤٥/٢. ٥. أنوار التنزيل، ١٤٥/٢.

٦. أي الغير المبنيّة . ٧ نفس المصدر والموضع .

وقيل<sup>(١)</sup>: الأخدود.

وقيل (٢): بثر بأنطاكية، قتلوا فيها حبيب النجّار.

وقيل (٣): هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبيّ. ابتلاهم الله بطير عظيم، كان فيها من كلّ لون. وسمّوها عنقاء، لطول عنقها. وكانت تسكن جبلهم الّذي يقال له فتح (٤) أو ضمخ (٥) تنقض على صبيانهم، فتخطفهم إذا أعوزها الصيد. ولذلك سُمّيت مغرباً. فدعا عليهم حنظلة. فأصابتها الصاعقة. ثمّ إنّهم قتلوه. فأهلكوا.

وقيل (٦): إنَّهم كذَّبوا نبيَّهم ورسّوه، أي دسّوه في بثر.

وفي عيون الأخبار (٧٧ بإسناده إلى [عبدالسلام بن] (٨) صالح الهروي قال: حدّثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ الله قال: أتى عليّ بن أبي طالب الله قبل مقتله بثلاثة أيّام، رجل من أشراف تميم يقال له عمر (٩٠). فقال: يا أميرالمؤمنين، أخبرني عن أصحاب الرسّ، في أيّ عصر كانوا؟ وأين كانت منازلهم؟ ومن كان ملكهم؟ وهل بعث الله تعالى إليهم رسولاً أم لا؟ وبماذا أهلكوا؟! فإنّي أجد في كتاب الله تعالى ذكرهم، ولا أجد خبرهم.

فقال له عليّ عليه القد سألت (۱۰)عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك. ولا يحدّ ثك به أحد بعدي إلّا عنّي. وما في كتاب الله تعالى آية ، إلّا وأنا [أعرفها و](۱۱)أعرف تفسيرها، وفي أيّ مكان نزلت من سهل أو جبل، وفي أيّ وقت من ليل أو نهار. وإنّ هنا (۱۳) لعلماً جمّاً وأشار إلى صدره و ولكن طلابه يسير. وعن قليل تندمون لو فقد تمونى (۱۳).

١ ـ ٣. نفس المصدر والموضع.

٥. س،أ، م: زنح. ن: زمخ. المصدر: دمخ.

٧. عيون أخبار الرضا ﷺ ١٦٣/١ ـ ١٦٦، ح ١ .

٩. م،ن، المصدر: عمرو.

١١. من المصدر .

المصدر: يندمون لو فقدوني.

٤. م: فخ.

٦. أنوارُ التنزيل، ١٤٥/٢.

۸. من المصدر . .

١٠. المصدر: سألتني .

١٢. المصدر: هاهنا.

كان من قصّتهم \_ يا أخا تميم \_ أنّهم كانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر (١)، يقال لها «شاه درخت» كان يافث بن نوح غرسها على شفير عين، يقال لها «روشاب» (١) كانت أنبتت لنوح عليه بعد الطوفان وإنّما سُمّوا أصحاب الرسّ، لأنّهم رسّوا نبيّهم في الأرض، وذلك بعد سليمان بن داود عليه .

وكانت لهم اثنتا عشرة قرية على شاطئ نهر، يقال له (٣) الرس من بلاد المشرق. وبهم سُمّي ذلك النهر. ولم يكن يومئذ في الأرض نهر أغزر منه ولاأعذب منه، ولاقرى أكثر ولاأعمر منها. تسمّى إحداهنّ «آبان» والثانية «آذر» والثالثة «دي» والرابعة «بهمن» والخامسة «اسفندار» والسادسة «فروردين» والسابعة «أرديبهشت» والثامنة «خرداد» والتاسعة «مرداد» والعاشرة «تير» والحادية عشرة «مهر» والثانية عشرة «شهريور».

وكانت أعظم مدائنهم «إسفندار». وهي الّتي ينزلها ملكهم وكان يسمّى تركوذ (٤) بن غابوربن يارش بن ساربن نمرود بن كنعان فرعون إبراهيم ﷺ. وبها العين والصنوبرة. وقد غرسوا في كلّ قرية منها، حبّة من طلع تلك الصنوبرة. فنبتت الحبّة، وصارت شجرة عظيمة. وحرّموا ماء العين والأنهار، فلا يشربون منها ولا أنعامهم. ومن فعل ذلك قتلوه، ويقولون: هو حياة الهتنا، فلا ينبغي لأحد أن ينقص من حياتها.

ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم. وقد جعلوا في كلّ شهر من السنة في كلّ قرية، عيداً يجتمع إليه أهلها. فيضربون على الشجرة الّتي بها كِلّة (٥) من حرير، فيها من أنواع الصور. شمّ يأتون بشياة وبقر، فيذبحونها قرباناً للشجرة، ويشعلون فيها النيران بالحطب. فإذا سطع دخان تلك الذبائح وقتارها (١) في الهواء،

١. المصدر: صنوبرة .

٢. المصدر: دوشاب.

٣. المصدر: لها .

٤. م: تركون.ن: تركواذ.

٥. الكلَّة: الستر الرقيق، أو غشاء رقيق يخاط كالبيت يُتوقِّي به من البعوض.

٦. القُتار: الدخان من المطبوخ.

وحال بينهم وبين النظر إلى السماء، خرّوا سجّداً للشجرة (١) ويبكون ويتضرّعون إليها أن ترضى عنهم.

فكان الشيطان يجيء فيحرّك أغصانها، ويصيح من ساقها صياح الصبيّ: «إِنِّي (٢) قد رضيت عنكم عبادي، فطيبوا نفساً وقرّوا عيناً». فيرفعون رؤوسهم عند ذلك. ويشربون الخمر ويضربون بالمعازف، ويأخذون الدست بند. فيكون (٢) على ذلك يومهم. ثمّ ينصرفون. وإنّما سمّت العجم شهورها بآبان ماه وآذرماه وغيرهما، اشتقاقاً مِن أسماء تلك القرئ؛ لقول أهلها بعضهم لبعض: هذا عيد شهر كذا، وعيد شهر كذا. حتى إذا كان عيد [شهر] قريتهم العظمى، اجتمع عليها صغيرهم وكبيرهم.

فضربوا عند الصنوبرة والعين، سرادقاً من ديباج عليه من أنواع الصور له اثناعشر باباً، كلّ باب لأهل قرية منهم. ويسجدون للصنوبرة خارجاً من السرادق، ويقربون لها الذبائح، أضعاف ما قربوا للشجرة الّتي في قراهم. فيجيء إبليس عند ذلك، فيحرّك الصنوبرة تحريكاً شديداً، ويتكلّم من جوفها كلاماً جهورياً، ويعدهم ويمنّيهم بأكثر مما وعدتهم ومنتهم الشياطين كلّها. فيرفعون رؤوسهم من السجود، وبهم من الفرح والنشاط ما لايفيقون ولايتكلّمون من الشرب والعزف. فيكونون على ذلك اثني عشر يوماً ولياليها بعدد أعيادهم سائر السنة. ثمّ ينصرفون.

فلمًا طال كفرهم بالله عَلَى وعبادتهم غيره، بعث الله عَلَى إليهم نبياً من بني إسرائيل، من ولد يهودا بن يعقوب. فلبث فيهم زماناً [طويلاً] (٥) يدعوهم إلى عبادة الله عَلَى ومعرفته وربوبيّته، فلا يتبعونه.

فلمًا رأى شدّة تماديهم في الغيّ والضلال، وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد والنجاح، وحضر عيد قريتهم العظمي، قال: «يا ربّ، إنّ عبادك أبوا إلّا تكذيبي والكفر

٢. المصدر: ويقول.

٤. من المصدر .

١. المصدر: خروا للشجرة سجِّداً.

٣. المصدر: فيكونون.

٥. من المصدر.

بك. وغدوا يعبدون شجرة لا تنفع ولا تضرّ، فأيبس شجرهم أجمع. وأرهم قدرتك وسلطانك».

فأصبح القوم، وقد يبس شجرهم، فهالهم ذلك وفظع بهم، وصاروا فرقتين: فرقة قالت: سحر الهتكم هذا الرجل الذي زعم (١) أنّه رسول ربّ السماء والأرض إليكم، ليصرف وجوهكم عن الهتكم إلى إلهه. وفرقة قالت: لا، بل غضبت الهتكم حين رأت هذا الرجل، يعيبها ويقع فيها ويدعوكم إلى عبادة غيرها. فحجبت حسنها وبهاءها، لكى تغضبوا عليه (١) فتنصروا منه.

فأجمع رأيهم على قتله. فاتخذوا أنابيب طوالاً من رصاص واسعة الأفواه، ثمّ أرسلوها في قرار العين (٢) إلى أعلى الماء واحدة فوق الأخرى، مثل البرابخ (٤٠). ونزحوا ما فيها من الماء. [ثمّ حفروا في قرارها بئراً ضيّقة المدخل عميقة. فأرسلوا فيها نبيّهم، والقموا فاهها صخرة عظيمة. ثمّ أخرجوا الأنابيب من الماء] (٥٠). وقالوا: نرجو الآن أن ترضى عنا الهتنا، إذا رأت أنّا قد قتلنا من كان يقع فيها ويصدّ عن عبادتها، ودفنّاه تحت كبيرها يتشفّى منه، فيعود لنا نورها ونضرتها (٢٠) كما كان.

فبقوا عامّة يومهم، يسمعون أنين نبيّهم للنِّلا وهو يقول: «سيّدي، قـد تــرى ضــيق مكاني وشدّة كربي. فارحم ضعف ركني وقلّة حـيلتي. وعــجّل بـقبض روحــي. ولا تؤخر إجابة دعوتى» حتّى مات للنِّلا.

فقال الله على الجبرئيل: «ياجبرئيل، أيظنّ عبادي هؤلاء الذين غرّهم حلمي، وأمنوا مكري، وعبدوا غيري، وقتلوا رسولي، أن يقوموا لغضبي، ويخرجوا من سلطاني ؟! كيف، وأنا المنتقم ممّن عصاني ولم يخش عقابي ؟! وإنّي حلفت بعزّتي لأجعلنهم عبرة ونكالاً للعالمين».

٣. المصدر: الأرض.

١. المصدر: يزعم. ٢. المصدر: لها.

٤. البربخ: ما يُعمل من الخزف، للبئر ومجاري الماء.

٥. ليس في ن .

٦. المصدر: نضارتها.

فلم يرعهم، وهم في عيدهم ذلك، إلّا بريح عاصف شديد الحمرة. فتحيّروا فيها وذعروا منها، وتضامً بعضهم إلى بعض. ثمّ صارت الأرض من تحتهم حجر (١)كبريت يتوقّد، وأظلّتهم سحابة سوداء. فألقت عليهم كالقبّة جمراً يلتهب، فذابت أبدانهم [في النار](٢)، كما يذوب الرصاص في النار. فنعوذ بالله تعالى ذكره من غضبه ونزول نقمته. ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلمّ العظيم.

وفي نهج البلاغة (٣): قال للله : أين أصحاب مدائن الرسّ الّذين قتلوا النبيّين وأطفؤوا (٤) سنن المرسلين، وأحيوا سنن الجبّارين ؟!

وفي الكافي(٥): علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبدالله للسلا أنَّه دخل عليه نسوة. فسألته (١) امرأة منهنّ عن السحق. فقال: حدِّها حدِّ الزاني. فقالت المرأة: ما ذكر الله عَلَى ذلك في القرآن! فقال: بلئ. فقالت: وأين هو؟ قال: هنّ أصحاب الرسّ.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): حدّ ثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله للنُّلِ قال: دخلت امرأة مع مولاة لها على أبي عبدالله للنُّلِا فقالت: ما تـقول فـي اللواتي مع اللواتي؟ قال: هنّ في النار. إذا كان يوم القيامة أُتي<sup>(٨)</sup>بهنّ، فألبسن جلباباً من نار وخفّين من نار وقناعاً من نار، وأُدخل في أجوافهنّ وفروجهنّ أعمدة من نار(٩)، وقُذف بهنّ في النار. فقال: أليس هذا في كتاب الله؟ قال: نعم. قالت: أين هو؟ قال: قوله «وعاداً وثمود وأصحاب الرسّ»، فهنّ الرسّيّات.

وفي أصول الكافي (١٠): الحسين بن محمّد ، عن معليّ بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ

١. المصدر: كعجر.

٣. نهجالبلاغة ٢٦٣، الخطبة ١٨٢.

٥. الكافي ٢٠٢/٧، ح ١.

٧. تفسير القمئ، ١١٣/٢ ـ ١١٤.

٩. المصدر: من النار.

٢. من المصدر.

٤. س، أو: وأماتوا.

٦. م: فسألت .

٨. المصدر: يؤتى .

۱۰. الكافي ۷۱/۱۳۵۹ ۳۵۰، ح ٦.

قال: أخبرني سماعة بن مهران قال: أخبرني الكلبيّ النسّابة، قال: صرت إلى منزل جعفر بن محمّد الله فقرعت الباب. فخرج غلام له، فقال: أدخل يا أخا كلب، فو الله لقد أدهشني. فدخلت وأنا مضطرب. ونظرت، فإذا شيخ على مصلّى بلا مرفقة ولابردعة (۱۱). فابتدأني بعد أن سلّمت عليه. فقال لي: من أنت؟ فقلت في نفسي: يا سبحان الله! غلامه يقول لي بالباب: أدخل يا أخاكلب، ويسألني المولى من أنت. فقلت له: أنا الكلبئ النسّابة.

فضرب بيده على جبهته، وقال: كذب العادلون بالله، وضلّوا ضلالاً بعيداً، وخسروا خسراناً مبيناً. يا أخا كلب، إنّ الله على يقول: «وعاداً وثمود وأصحاب الرسّ وقروناً بين ذلك كثيراً». أفتنسبها أنت؟ فقلت: لا، جعلت فداك. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَقُرُوناً ﴾: وأهل أعصار.

قيل <sup>(٢)</sup>: القرن أربعون سنة.

وقيل<sup>(٣)</sup>: سبعون.

وقيل (٤): مائة وعشرون سنة.

﴿ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾: إشارة إلى ما ذُكر.

﴿ كَثِيراً ﴾ ۞: لا يعلمها إلَّا الله.

أي وأهلكنا أيضاً قروناً كثيراً بين عاد وثمود وأصحاب الرسّ، على تكذيبهم.

﴿ وَكُلّاً ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثَالَ ﴾: بيّنا له القصص العجيبة من قصص الأوّلين إنذاراً. فلمّا أصرّوا، أهلكوا.

﴿ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَشْبِيراً ﴾ ۞: فتتنا تفتيتاً.

المرفقة: المتّكأ والمخدّة. والبردعة: الجلّش، وهو كلّ ما يُبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم المتاع.

٣ أنوار التنزيل، ١٤٥/٢. ٤. أنوار التنزيل، ١٤٥/٢.

ومنه: التبر، لفتات الذهب والفضّة. و«كلّ» الأوّل منصوب، بما دلّ عليه «ضربنا» كأنذرنا. والثاني بـ«تبّرنا» لأنّه فارخ له.

في كتاب معاني الأخبار (١٠): أبي الله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي، عمّن ذكره، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله الله في قول الله في وكلاً تبرنا تتبيراً» يعني كسّرنا تكسيراً. [قال: وهي بالنبطية] (١٠).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن حفص (١٤) بن غياث، عن أبي عبدالله عليه في قوله: «وكلاً تَبُرنا تتبيراً. يعنى كسّرنا تكسيراً. قال: هي لفظة (٩) بالنبطيّة.

﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا ﴾: يعني قريشاً، مرّوا مراراً في متاجرهم إلى الشام.

﴿ عَلَى الْقَوْيَةِ الَّتِي ٱمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ﴾: يعني سدوم، عـظمى قـرىٰ قـوم لوط. أمطرت عليها الحجارة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر للهِ قال: وأمّا القرية أنّي أُمطرت مطر السوء، فهي سدوم، قرية قوم لوط. أمطر الله عليهم حجارة من سجّيل (٢)؛ يعنى من طين.

﴿ اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ﴾ : في مرار مرورهم، فيتّعظون بما يرون فيها من آثار عذاب الله.

﴿ بَلْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ نُشُوراً ﴾ ٢ : بل كانوا كفرة ، لا يتوقّعون نشوراً ولاعاقبة . فلذلك لم ينظروا ولم يتعظوا . فمرّوا بهاكما مرّت بها ركائبهم . أو : لا يأملون نشوراً ،

١. معانى الأخبار ٢٢٠، ح١. ٢. من المصدر.

٣. تفسير القمى، ١١٤/٢. ٤. المصدر: جعفر.

٧. كما جاء في قوله تعالى في سورة هود / ٨٢، الحجر / ٧٤.

كما يأمله المؤمنون، طمعاً في الثواب. أو : لا يخافونه، على اللغة التهاميّة والهذيليّة.

﴿ وَإِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلاَّ هُزُواً ﴾ : ما يتّخذونك إلّا موضع هزء، أو مهزوءً به.

﴿ آهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً ﴾ ﴿ : محكيّ بعد قول مضمر. والإشارة للاستحقار. وإخراج بعث الله رسولاً في معرض التسليم، يجعله صلة. وهم عملى غاية الإنكار تهكم واستهزاء. ولولاه، لقالوا: أهذا الذي زعم أنّه بعثه الله رسولاً ؟!

﴿ إِنْ كَادَ ﴾ : إنَّه كاد.

﴿ لَيْضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا ﴾: ليصرفنا عن عبادتها بفرط اجتهاده في الدعاء إلى التوحيد، وكثرة ما يورد ممّا يسبق إلى الذهن أنّها حجج ومعجزات.

﴿ لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ : ثبتنا عليها. واستمسكنا بعبادتها.

﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلاً ﴾ ﴿ وعيد لهم، وتنبيه على أنه لا يهملهم، وإن أمهلهم.

﴿ اَرَائِتَ مَن اتَّخَذَ اللَّهُ هَوَاهُ ﴾ : بأن أطاعه.

وقدّم المفعول الثاني للعناية به. والاستفهام للتقرير والتعجيب.

﴿ اَفَانَّتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾ ﴿: حفيظاً، تمنعه عن الشرك والمعاصي، وحاله هذا. والاستفهام للانكار.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): قال: نزلت في قريش. وذلك أنّه ضاق عليهم المعاش، فخرجوا من مكّة وتفرّقوا. فكان الرجل إذا رأى شجرة حسنة أو حجراً حسناً، هواه فعبده. وكانوا ينحرون لها النعم ويلطّخونها بالله، ويسمّونها سعد صخرة.

وكان إذا أصابهم داء في إبلهم وأغنامهم، جاؤوا إلى الصخرة، فيمسحون بها الغنم والإبل. فجاء رجل من العرب بإبل له يريد أن يمسح (٢) بالصّخرة إبله ويتبارك (٣)عليها.

١. تفسير القمي، ١١٤/٢. ٢. المصدر: يتمسّح.

٣. المصدر: لابله ويبارك

فنفرت إبله، فتفرّقت. فقال الرجل شعراً:

أتيت إلى سعد ليجمع شملنا فشتنا سعد فما نحن من سعد وما سعد إلا صخرة مستوية من الأرض لا تهدي لغيّ ولا رشد ومرّبه رجل من العرب، والثعلب يبول عليه. فقال شعراً:

ورب يبول الشعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الشعالب ﴿ أَمْ تَحْسَبُ ﴾: بل أتحسب.

﴿ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾ : فتجدي لهم الآيات أو الحجج، فتهتمّ بشأنهم وتطمع في إيمانهم.

وتخصيص الأكثر، لأنّه كان منهم من آمن، ومنهم من عقل الحقّ وكابر استكباراً وخوفاً على الرئاسة.

﴿ إِنْ هُمْ اِلاَّ كَالْأَنْعَامِ ﴾ : في عدم انتفاعهم بقرع الآيات أذانهم، وعدم تدبّرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات.

﴿ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ (2): من الأنعام؛ لأنّها تنقاد لمن يتعهّدها وتميّز من يحسن إليها ممّن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها وتتجنّب ما يضرّها، وهؤلاء ليسوا كذلك. ولأنّها إن لم تعتقد حقاً، ولم تكتسب خيراً، لم تعتقد باطلاً، ولم تكتسب شرّاً، بخلاف هؤلاء. ولأنّ جهالتها لا تضرّ بأحد، وجهالة هؤلاء تؤدّي إلى هيج الفتن وصد الناس عن الحقّ. ولأنّها غير متمكّنة من طلب الكمال، فلا تقصير منها ولا ذمّ، وهؤلاء مقصّرون، مستحقّون لأعظم العقاب على تقصيرهم (١).

وفي أصول الكافي (٢): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، رفعه عن محمّد بن داود الغنويّ، عن الأصبغ بن نباتة، عن أميرالمؤمنين على حديث طويل، وفيه يقول على فأم أصحاب المشأمة، فهم اليهود والنصاري. يقول الله (٢) على المسامة عنه المعلم على المعلم المعلم على المعلم المعلم

۲. الكافي ۲۸۳/۲ ۲۸٤، ح ۱٦.

١. أنوار التنزيل، ١٤٦/٢.

٣. البقرة /١٤٦ و١٤٧.

«الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم»: يعرفون محمَداً والولاية في التوراة والإنجيل، كما يعرفون أبناءهم في منازلهم. «وإنّ فريقاً منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون الحقّ من ربّك» أنّك الرسول إليهم. «فلا تكوننّ من الممترين».

فلمًا جحدوا ما عرفوا، ابتلاهم الله بذلك، فسلبهم روح الإيمان، وأسكن أبدانهم ثلاثة أرواح: روح القوّة، وروح الشهوة، وروح البدن. ثمّ أضافهم إلى الأنعام، فقال: «إن هم إلّا كالأنعام». لأنّ الدابّة إنّما تحمل روح القوّة، وتعتلف بروح الشهوة، وتسير بروح البدن.

وفي روضة الكافي (1): ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه عن سعيد بن المسيّب، قال: سمعت عليّ بن الحسين عليه الله يقول: إنّ رجلاً جاء إلى أميرالمؤمنين عليه فقال: أخبرني إن كنت عالماً عن الناس، وعن أشباه الناس، وعن النسناس. فقال أميرالمؤمنين عليه إلى قوله (7): أمّا قولك: الميرالمؤمنين عليه إلى قوله (7): أمّا قولك: النسناس، فهم السواد الأعظم ـ وأشار بيده إلى جماعة الناس ـ. ثمّ قال: «إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً». والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب الخصال (٣)، عن أبي يحيى الواسطيّ، عمّن ذكره، أنّه قيل (٤) لأبي عبدالله طلط الترك للسواك، والمتربّع عبدالله طلط أترى هذا الخلق كلّه من الناس ؟ فقال: ألق منهم التارك للسواك، والمتربّع في موضع الضيق، والداخل فيما لايعنيه، والمماري فيما لاعلم له، والمستمرض (٥) من غير علّة، والمستشعث (١) من غير مصيبة، والمخالف على أصحابه في الحقّ، وقد اتفقوا عليه، والمفتخر (١) بآبائه، وهو خلو من صالح أعمالهم. فهو بمنزلة الخلنج (٨)

۱. الكافي ۲٤٤/۸م ۳۳۹.

٢. من المصدر.

٤. المصدر: قال.

٦. شعث الشعر: تغيّر وتلبّد، واتسخ.

٣. الخصال ٤٠٩، ح ٩.

٥. المصدر: والمتمرض.

٧. المصدر: المفتخر يفتحر.

الخلنج: شجر كالطرفاء، وزهره أبيض وأحمر وأصفر، وحبّه كالخردل وخشبه تُمصنع منها القصاع؛
 كقوله: لبن البخت في قصاع الخلنج.

يقشر لحاء عن لحاء حتى يوصل إلى جوهريته. وهو كما قال الله تعالى: «إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً».

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ ﴾ : ألم تنظر إلى صنعه ؟

﴿ كَيْفَ مَدَّ الظُّلِّ ﴾ : كيف بسطه ؟! أو : ألم تنظر إلى الظلِّ ، كيف مده ربّك على القلب؟

وقيل (١): معناه: ألم تعلم؟ فيكون من رؤية القلب.

وقيل (<sup>77)</sup>: المراد الظلّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وجعله ممدوداً عليه [لأنّه لا شمس معه. كما قيل في ظلّ الجنّة ممدوداً] (<sup>77)</sup>إذا لم يكن معه الشمس.

وقيل (٤): مدّ الظلّ من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوعها.

وقال أبو عبيدة (٥): الظلّ ما نسخته الشمس، وهو بالغداة. والفيء ما نسخ الشمس، وهو بعد زوال الشمس. وسمّي فيئاً، لأنّه فاء من جانب المشرق إلى جانب المغرب.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر لللله في قوله الله الله تر إلى ربّك كيف مدّ الظلّ ». فقال: الظلّ ، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .

﴿ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾: ثابتاً، من السكني. أو: غيرمتقلص -من السكون -بأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد.

وفي هذا إشارة إلى أنّه قادر على تسكين الشمس، حتّى يبقى الظلّ ممدوداً؛ بخلاف ما يقوله الفلاسفة.

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴾ ۞: أي على الظلِّ دليلاً.

قيل (٧): بمعنى أنّه لولا الشمس، لما عُرِف الظلّ. ولولا النور، لما عرفت الظلمة. وكلّ الأشياء تُعرف بأضدادها.

١. مجمع البيان، ١٧٢/٤.

٢. نفس المصدر والموضع.

٣. إشارة إلى قوله تعالى في سورة الواقعه /٣٠. ٤ و٥. نفس المصدر والموضع.

٧. مجمع البيان، ١٧٣/٤.

٦. تفسير القمى، ١١٥/٢.

الجزء التاسع / سورة الفرقان

وقيل (١): جعلنا الشمس عليه دليلاً، بإذهابها إيّاه عند مجيئها.

وقيل (٢): لأنَّ الظلِّ يتبع الشمس في طوله وقصره، كما يتبع السائر الدليل. فإذا ارتفعت الشمس، قصر الظلِّ. وإذا انحطَّت الشمس، طال الظلِّ.

وقيل (٣٠: إنَّ «عليٰ» هنا بمعنىٰ «مع». فالمعنىٰ: ثمَّ جعلنا الشمس مع الظلُّ دليلاً على و حدانتنا.

﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا ﴾ : أي أزلناه بإيقاع الشمس موقعه.

لمًا عبّر عن إحداثه بالمدّ بمعنى التيسير، عبّر عن إزالته بالقبض إلى نفسه الّذي هو. في معنى الكفّ.

﴿ قَبْضاً يَسِيراً ﴾ ٢ قليلاً قليلاً، حسبما ترتفع الشمس، لينتظم بـذلك مصالح الكون، ويتحصّل به ما لا يحصي من منافع الخلق.

و «ثمّ» في الموضعين لتفاضل الأمور، أو لتفاضل مبادئ أوقات ظهورها.

وقيل (1): مدّ الظلّ لمّا بني السماء بلا نيّر، ودحا الأرض تحتها. فألقت عليها ظلّها، ولو شاء لجعله ثابتاً على تلك الحالة. ثمّ خلق الشمس عليه دليلاً، أي مسلِّطاً عليه مستتبعاً إيّاه، كما يستتبع الدليل المدلول أو دليل الطريق من يهديه. فإنّه يتفاوت بحركتها ويتحوّل بتحوّلها. «ثمّ قبضناه إلينا قبضاً يسيراً» شيئاً فشيئاً، إلى أن تنتهي غاية نقصانه. أو قبضاً سهلاً عند قيام الساعة، بقبض أسبابه من الأجرام المظلَّة والمظلِّ عليها.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً ﴾: شبّه ظلامه باللباس في ستره.

﴿ وَالنُّومَ سُبَاناً ﴾: راحةً للأبدان بقطع المشاغل. وأصل السبت، القطع. أو: موتاً؛ كقوله (٥): «وهو الّذي يتوفّاكم بالليل». لأنّه قطع الحياة. ومنه: المسبوت، للميّت.

﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً ﴾ ٢٠: ذا نشور؛ أي انتشار ينتشر فيه الناس للمعاش. أو بعث من النوم، بعث الأموات.

٤. أنوار التنزيل، ١٤٦/٢ ـ ١٤٧. ١-٣. نفس المصدر والموضع.

٥. الأنعام / ٦٠.

فيكون إشارة إلى أنَّ النوم واليقظة، أنموذج للموت والنشور.

وعن لقمان (١٠) لليُّلا: يا بنيّ ،كما تنام فتوقظ ،كذلك تموت فتُنشر.

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرُّيَاحَ ﴾ : وقرأ (٧) ابن كثير على التوحيد، إرادة للجنس.

﴿ بُشْراً ﴾ : ناشرات للسحاب، جمع نشور.

وقرأ (۱۳) بن عامر بالسكون، على التخفيف. وحمزة والكسائي به وبفتح النون، على أنّه مصدر وُصف به. وعاصم «بُشراً» تخفيف بُشُر، جمع بشور، بمعنى مبشر.

﴿ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾: يعنى قدّام المطر.

﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ ﴿ وَالْمِلْرَا لِيطَهْرِكُم. وهو اسم لما يُستطهّر به ؛ كالوضوء والوقود، لما يُتوضَّأ به ويوقد به.

وقيل (٤): بليغاً في الطهارة. وفعول، وإن غلب في المعنيين، لكنّه قد جاء للمفعول، كالصبوب بمعنى المصبوب. وللمصدر، كالقبول. وللاسم، كالذنوب.

وقيل (٥): توصيف الماء به يكون إشعاراً بالنعمة فيه، وتتميماً للمنّة فيما بعده ـ فإنّ الماء الطهور أهنأ وأنفع ممّا خالطه ما يزيل طهوريّته ـ وتنبيهاً على أنّ ظواهـرهم لمّا كانت ممّا ينبغي أن يطهّروها، فبواطنهم بذلك أولئ.

﴿ لِنُحْمِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْناً ﴾: بالنبات.

وتذكير «ميتاً»، لأنّ البلدة في معنى البلد. ولأنّه غير جار على الفعل -كسائر أبنية المبالغة -فأُجرى مجرى الجامد.

﴿ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا آنْعَاماً وَآنَاسِيَّ كَثِيراً ﴾ ﴿ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا آنْعَاماً وَآنَاسِيَّ كَثِيراً ﴾ ﴿ وَنُحْصِيصِهم لأنَّ أهل المدن والقرئ يعيشون بالحيا (٧) ولذلك نكر الأنعام والأناسيّ (٨) وتخصيصهم لأنَّ أهل المدن والقرئ

١.٦. أنوار التنزيل، ١٤٧/٢. ٧. الحيا: المطر.

٨. قوله: «ولذلك نكّر الأنعام والأناسيّ» أي لماكان أهل البوادي قليلين بالنسبة إلى أهل المدن والقرئ، نكّر الأنعام والأناسيّ لتدلّ على القلّة، ووصفهم بالكثرة في حدّ ذاتهم لا ينافي القلّة بالنسبة.

يقيمون بقرب الأنهار والمناقع (١) فيهم وبما حولهم من الأنعام غنية عن سقيا السماء. وسائر الحيوانات تبعد في طلب الماء، فلايعوزها الشرب غالباً، مع أنَّ مساق هذه الآيات، كما هو للدلالة على عظم القدرة، فهو لتعداد أنواع النعمة. والأنعام قنبة الإنسان وعامّة منافعهم. وعليّة معائشهم منوطة بها. ولذلك قدّم سقيها على سقيهم، كما قدّم عليها إحياء الأرض، فإنّه سبب لحياتها وتعيّشها.

وقرئ (٢): «نسقيه» بالفتح وسقى وأسقى لغتان.

وقيل (٣): أسقاه: جعل له سقياً. و«أناسي» بحذف ياء، وهو جمع إنسيّ أو إنسان، كضرابيّ في ضربان. على أنّ أصله أناسين، فقُلِبت النون ياء.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيِّنَهُمْ ﴾: قيل (4): صرّفنا هذا القول بين الناس، في القرآن وسائر الكتب.

وقيل (٥): أو المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطلّ وغيرهما، أو في الأنهار أو في المناقع.

﴿لِيَدُّ كُرُوا﴾: ليتفكّروا وليعرفوا كمال القدرة وحقّ النعمة في ذلك ويـقوموا بشكره. أو ليعتبروا بالصّرف عنهم وإليهم.

﴿ فَآبِي أَكْثُرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً ﴾ ٢٠ : إلَّا كفران النعمة وقلَّة الاكتراث لها.

﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً ﴾ ﴿ : نبيًا ينذر أهلها، فيخفّ عليك أعباء النبوّة. لكن قصرنا الأمر عليك، إجلالاً لك وتعظيماً لشأنك وتفضيلاً لك على سائر الرسل. فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار الحقّ.

﴿ فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ ﴾ : فيما يريدونك عليه. وهو تهييج له وللمؤمنين.

﴿ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ ﴾ : بالقرآن. أو : بترك طاعتهم الّذي يدلّ عليه ، «فلا تطع». والمعنى

١. المناقع: البحار . وفي م ، ن والمصدر: المنابع .

٢. نفس المصدر والموضع. ٣. نفس المصدر والموضع.

نفس المصدر والموضع.
 ٥. نفس المصدر والموضع.

أنَّهم يجتهدون في إبطال حقَّك، فقابلهم بالاجتهاد في مخالفتهم وإزاحة باطلهم.

﴿ جِهَاداً كَبِيراً ﴾ ق: لأنّ مجاهدة السفهاء بالحجج، أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف. أو لأنّ مخالفتهم ومعاداتهم فيما بين أظهرهم، مع عتوّهم وظهورهم. أو لأنّه جهاد مع كلّ الكفرة، لأنّه مبعوث إلى كافّة القرئ.

وفي مجمع البيان (۱): «وجاهدهم به» أي بالقرآن عن ابن عبّاس - «جهاداً كبيراً» أي تامّاً شديداً. وفي هذا دلالة على أنّ من أجل الجهاد وأعظمه منزلة عند الله سبحانه جهاد المتكلّمين في حلّ شبه المبطلين وأعداء الدين. ويحكن أن يتأوّل عليه قوله ﷺ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر».

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ : خلاَهما متجاورين متلاصقين ؛ بحيث لا يتمازجان. من : مرج دابّته : إذا خلاَها.

﴿ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ ﴾ : قامع للعطش من فرط عذوبته . من : فرت الماء يفرت فروتاً ، فهو فرات : إذا عذب .

﴿ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ ﴾ : بليغ الملوحة .

وقرئ (٢<sup>)</sup>: «ملح» على فعل. ولعلّ أصله مالح، فخُفُّف؛ كبرد في بارد.

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَوْزَخاً ﴾ : حاجزاً من قدرته.

﴿ وَحِجْراً مَحْجُوراً ﴾ ٢: وتنافراً بليغاً، كأنَّ كلاً منهما يقول للآخر ما يقوله المتعوَّذ للمتعوَّذ عنه.

١. مجمع البيان، ١٧٥/٤.

۲. أنوار التنزيل، ۱٤٨/٢.

۳. الکافی ۳۹۰/٦، ح ۳.

وقيل (١٠): حدًا محدوداً. وذلك كدجلة، تدخل البحر فتشقّه، فـتجري فـي خـلاله فراسخ لا يتغيّر طعمها.

وقيل (٢): المراد بالبحر العذب، النهر العظيم، مثل النيل. وبالبحر الملح، البحر الكبير. وبالبرزخ، ما يحول بينهما من الأرض، فتكون القدرة في الفصل واختلاف الصفة، مع أنَّ مقتضى طبيعة أجزاء كلَّ عنصر، أن تضامّت وتلاصقت وتشابهت في الكفتة.

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً ﴾ : يعني الّذي خمّر به طينة آدم، أو جعله جزءً من ماذة البشر، لتجتمع وتسلس وتقبل الأشكال والهيئات بسهولة. أو : النطفة.

﴿ فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ﴾ : أي قسّمه قسمين ذوي نسب ـ أي ذكوراً يُنسب إليهم ـ وذوات صهر ـ أي إناثاً يُصاهر بهن ـ كقوله (٣): «فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (أ): حدّ ثني أبي، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبدالله الله أنّه قال للأبرش: يا أبرش، هو كما وصف نفسه. كان عرشه على الماء، والماء على الهواء. والهواء لا يُحدّ. ولم يكن يومنذ خلق غيرهما، والماء يومنذ عذب فرات \_إلى أن قال: \_وكانت السماء خضراء [على لون الماء الأخضر] (6) وكانت الأرض غبراء على لون الماء العذب. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة. وهو بتمامه مذكور عند قوله (٢) تعالى: «كانتا رتقاً ففتقناهما».

حدَّ ثنى أبي (٧)، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجليّ ، عن أبي عبدالله على الله عن قول الله على الله على وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً». فقال: [إنّ الله تبارك وتعالى خلق آدم من الماء العذب. وخلق زوجته من

۱ و۲. أنوار التنزيل، ۱٤٨/۲. ٣. القيامة / ٣٩.

٤. تفسير القمي، ٦٩/٢ ـ ٧٠. ه. من المصدر .

٦. الأنبياء/٣٠. ٧. نفس المصدر، ١١٤ ـ ١١٥.

سنخه (١). فبرأها من أسفل أضلاعه فجرى بذلك الضلع](١) بينهما سبب ونسب. ثمَّ زوجها إيّاه، فجرى بينهما بسبب ذلك صهر. فذلك قوله: «نسباً وصهراً». فالنسب ـ يا أخا بني عجل ـ ماكان [من نسب الرجال. والصهر ماكان من] (٣) سبب النساء.

وفي الكافي (٤): محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد؛ وعلىّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبدالله عليه في قول الله ﷺ وذكر كما في تفسير علىّ بن إبـراهـيم، إلّا أنّ فـي آخـره: فالنسب ـ يا أخا بني عجل ـ ما كان بسبب الرجال. والصهر، ما كان بسبب النساء.

وفي كتاب معاني الأخبار (٥) بإسناده إلى عـمرو بـن شـمر، عـن جـابر، عـن أبـي جعفر الله عن أميرالمؤمنين الله أنه قال: ألا وإنَّى مخصوص في القرآن بأسماء. احذروا أن تغلبوا عليها، فتضلُّوا في دينكم. أنا الصهر. يقول الله ﷺ: «وهو الَّذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً». والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ﴾ ٢ : حيث خلق من مادة واحدة، بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة. وجعله قسمين متقابلين. وربّما يخلق من نطفة واحدة، توأمين ذكراً وأنثئ.

في أمالي شيخ الطائفة ﷺ (١) بإسناده إلى أنس بن مالك، قال: ركب رسول الله ﷺ ذات يوم بغلته، فانطلق إلى جبل آل فلان. فنزل(٧) وقال: يا أنس، خذ البغلة، وانطلق إلى موضع كذا وكذا، تجد عليّاً جالساً يسبّح بالحصى فاقرأه منّى السلام، واحمله على البغلة وآت به إلى (٨).

قال أنس: فذهبت، فوجدت عليّاً كما قبال رسول الله ﷺ فحملته عملي البخلة،

١. سنخه: أصله. ٢. ليس في أ.

٤. الكافي ٤٤٢/٥، ح ٩.

٦. أمالي الشيخ، ٣١٩/١ ـ ٣٢١.

٨. من المصدر.

٣. ليس في م، ن .

٥٠. معانى الأخبار ٥٩، ح ٩.

٧. ليس في المصدر.

وأتيت (١) به إليه. فلمًا بصر برسول الله ﷺ (٢) قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام يا أبا الحسن، اجلس (٣). فإنَّ هذا مكان جلس فيه سبعون [نبيًّا](١) مرسلاً. ما جلس فيه أحد من الأنبياء إلا وأنا خير منه. وقد جلس في موضع كلّ نبيّ أخ له ما جلس من الإخوة أحد إلّا وأنت خير منه.

قال أنس: فنظرت إلى سحابة قد أظلَّتهما ودنت من رؤوسهما. فمدَّ النبيُّ ﷺ يده إلى السحابة، فتناول منها (٥) عنقود عنب، فجعله بينه وبين على. وقال: كُل يـا أخـي، هذه (٦) هديّة من الله تعالى إلىّ ثمّ إليك.

قال أنس: قلت: يا رسول الله، على أخوك ؟! قال: نعم، على أخى. فقلت: يا رسول الله، صف لي كيف على أخوك؟ قال: إنَّ الله عَلَى خلق ماءٌ تحت العرش، قبل أن يخلق . أدم بثلاثة اللف عام. وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه، إلى أن خلق اَدم. فلمّا خلق (٧) آدم، نقل ذلك الماء من اللؤلؤة، فأجراه في صلب آدم، إلى أن قبضه الله تعالى. ثمّ نقله إلى صلب شيث.

فلم يزل ذلك الماء يُنقل (٨) من ظهر إلى ظهر، حتّى صارفي [صلب](١) عبدالمطّلب. ثمّ شقّه الله ﷺ نصفين. فصار نصفه في [أبي](١٠) عبدالله بن عبدالمطّلب، ونصف في أبي طالب. فأنا من نصف الماء، وعلىّ من النصف الآخر. فعلىّ أخي في الدنيا والآخرة. ثمّ قرأ رسول الله ﷺ: «وهو الّذي خلق من المــاء بشــراً فـجعله نســباً وصهراً وكان ربّك قديراً».

وفي روضة الواعظين (١١) للمفيد لله : قال رسول الله يَتَلِينُهُ: خلق الله تَتَلَفُ نطفة بيضاء

١. المصدر: فأتبت.

٢. المصدر: فلمّا أن بصر به رسول الله عَلَيْنَ .

٤. من المصدر .

٦. المصدر: فهذه.

٨. المصدر: ينتقل.

١١. روضة الواعظين، ٧١/١.

٣. ليس في المصدر.

٥. ليس في المصدر.

٧. المصدر: فلمّا أن خلق.

٩ و١٠. من المصدر.

مكنونة. فنقلها من صلب إلى صلب حتى نُقلت النطفة إلى صلب عبدالمطّلب. فجعل نصفين، فصار (1) نصفها في عبدالله، ونصفها في أبي طالب. فأنا من عبدالله، وعلي من أبي طالب. وذلك قول الله على الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربّك قديراً».

وفي كتاب المناقب (٢) لابن شهر آشوب: وخطب النبئ ﷺ على المنبر في تزويج فاطمة خطبة رواها يحيى بن معين في أماليه وابن بطّة في الإبانة، بإسنادهما عن أنس بن مالك مرفوعاً، ورويناها عن الرضا ﷺ فقال: الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع في سلطانه، المرغوب إليه فيما عنده، المرهوب من عذابه، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي (٣) خلق الخلق بقدرته، وميّزهم بأحكامه، وأعرّهم بدينه، وأكرمهم بنبيّه محمّد ﷺ.

إنّ الله تعالى جعل المصاهرة نسباً لاحقاً وأمراً معترضاً، وشّع (أ بها الأرحام، وألزمها الأنام. قال الله تعالى: «وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً». ثمّ إنّ الله تعالى أمرني أن أزوّج فاطمة من عليّ، وقد زوّجتها إيّاه على أربعمائة (٥) منقال فضّة. أرضيت ياعليّ؟ قال: رضيت يا رسول الله.

وفي مجمع البيان (٦٠): قال ابن سيرين: نزلت في النبيّ ﷺ وعليّ بن أبي طالب ﷺ: زوّج فاطمة عليّاً، فهو ابن عمّه وزوج ابنته، فكان نسباً وصهراً.

وفي شرح الآيات الباهرة (٧٠): قال محمّد بن العبّاس: حدّثنا عليّ بن عبدالله بن أسد عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، عن أحمد بن معمّر الأسديّ، [عن الحسن بن محمّد الأسديّ] (٨) عن الحكم بن ظهير، عن السدّيّ، عن أبى مالك، عن البن عبّاس قال:

٢. المناقب، ٣٥٠/٣.

٤. وشّج: ألّف وخلط.

٦. مجمع البيان، ١٧٥/٤.

٨. من المصدر.

١. المصدر: فصير.

٣. ليس في المصدر .

٥. كذا في المصدر. وفي النسخ: مائة.

٧. تأويل الآيات ٧٧٦١\_٣٧٧، ح ١٣.

قوله ﷺ: «وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً» نزلت في النبيّ وعلميّ صلّى الله عليهما. زوّج النبيّ ﷺ عليّاً ابنته وهو ابن عمّه، فكان له نسباً وصهراً.

وقال أيضاً (۱۱): حدّ ثنا عبدالعزيز بن يحيى، قال: حدّ ثنا المغيرة بن محمّد، عن رجاء بن سلمة، عن نائل بن نجيح، عن عمرو (۱۲) بن شمر، عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عبّاس في هذه الآية قال: خلق الله أدم (۱۳). وخلق نطفة من الماء، فمزجها بنوره. ثمّ أودعها آدم. ثمّ أودعها ابنه شيث، ثمّ أنونش (۱۱)، ثمّ فتيان (۱۰)، ثمّ أباً فأباً، حتى أودعها إسماعيل عليه. ثمّ أمّا فأمّا وأباً فأباً، من طاهر الأصلاب إلى مطهرات الأرحام حتى صارت إلى عبدالمطلب. فانفرق (۱۱) ذلك النور فرقتين: فرقة إلى عبدالله، فولد محمّداً عليه وفرقة إلى أبى طالب، فولد علياً عليه .

ثمَ ألّف الله النكاح بينهما، فزوّج الله عليّاً بفاطمة عليّك . فذلك قوله عَلى: «وهو الّذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربّك قديراً».

وفي هذا المعنىٰ ما رواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن جعفر الحائري<sup>(۱)</sup> في كتابه «كتاب ما اتّفق فيه من الأخبار في فضل الأثمّة الأطهار» (۱) حديثاً مسنداً يرفعه إلى مولانا عليّ بن الحسين عليه قال: كنت أمشي خلف عمّي الحسن وأبي الحسين عليه في بعض طرقات المدينة، وأنا يومئذ غلام قد ناهزت (۱) الحلم، أو كدت. فلقيهما (۱۱) جابر بن عبدالله الأنصاريّ وأنس بن مالك وجماعة من قريش والأنصار. فسلّم هناك جابر، حتّى انكبّ على أيديهما وأرجلهما يقبّلهما.

فقال له رجل من قريش، كان نسيباً لمروان: أتصنع هذا يا أبا عبدالله، وأنت في

١. نفس المصدر ٢٧٧/١، ح ١٤.

٣. س، أ، م، ن، المصدر: الله خلق آدم.

٥. المصدر: قينان.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: «الجابري» .

۹. أي دانيت وقاربت.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: معمّر.

ن، المصدر: انوش.

٦. المصدر: ففرّق.

٨. كما نقل عنه في تأويل الآيات ٣٧٩/١ ـ ٣٨١، ح١٦.

١٠. كذا في المصدر . وفي النسخ: فلقاهم .

سنك وموضعك من [صحبة](١) رسول الله ﷺ؟ وكان جابر قد شهد بـدراً. فـقال له: إليك عنّي! فلو علمت ـ يا أخا قريش ـ من فضلهما ومكانهما ما أعلم، لقبّلت ما تحت أقدامهما من التراب.

ثمَ أقبل جابر على أنس، فقال: يا أبا حمزة، أخبرني رسول الله ﷺ فيهما بأمر ما ظننت أنّه يكون في بشر. فقال له أنس: وما الّذي أخبرك به يا أبا عبدالله؟

قال عليّ بن الحسين: فانطلق الحسن والحسين، ووقفت أنا أسمع محاورة القوم. فأنشأ جابر يحدّث، قال: بينا رسول الله ﷺ ذات يوم في المسجد. وقد خفّ من حوله، إذ قال لي: ياجابر، ادع لي ابنيّ حسناً وحسيناً. وكان شديد الكِلف(٢) بهما. فانطلقت فدعوتهما. وأقبلت أحمل هذا مرّة وهذا مرّة، حتى جنته بهما.

فقال لي \_وأنا أعرف السرور في وجهه لمّا رأى من حنوني عليهما: أتحبّهما يا جابر؟ قلت: وما يمنعني من ذلك \_ فداك أبي وأمّي \_ ومكانهما منك مكانهما؟! فقال: ألا أخبرك من فضلهما؟ قلت: بلي، فداك أبي وأمّي.

قال: إنّ الله تبارك وتعالى لمّا أحبّ أن يخلقني، خلقني نطفة بيضاء [طيّبة] (٣) فأودعها صلب آدم. فلم يزل ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهرة (٤)، إلى نوح وإبراهيم ثمّ كذلك إلى عبدالمطّلب، لم يصبني من دنس الجاهليّة شيء. ثمّ افترقت تلك النطفة شطرين: إلى (أبي) (٥) عبدالله، وإلى أبي طالب. فولدني (أبي) (٢) عبدالله، فختم الله بي النبرّة، وولد عمّي أبوطالب عليّاً، فختمت به الوصيّة.

ثمّ اجتمعت النطفتان منّي ومن عليّ وفاطمة، فولدنا الجهر والجمهيرة. فختم الله بهما أسباط النبوّة، وجعل ذرّيتي منهما وأمرني بفتح مدينة ـأو قال: مدائن ـالكفر،

١. من المصدر.

٢. أي شديد الولع . وفي بعض نسخ المصدر: شديد اللطف .

٣. من المصدر: عاهر.

٥ و٦. من المصدر.

الجزء الناسع / سورة الفرقان

وأقسم ربّى ليظهرنَ منهما ذرّيّة طيّبة، تملأ الأرض عدلاً بعد ما ملنت جوراً. فهما طهران مطهّران، وهما سيّدا شباب أهل الجنّة. طوبيٰ لمن أحبّهما وأباهما وأمّهما. وويل لمن عاداهم وأبغضهم.

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ ﴾: يعنى الأصنام. أو كلّ ما عُبد من دون الله، إذ ما من مخلوق يستقلُّ بالنفع والضرِّ.

﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيراً ﴾ ٢ : الظهير: المعين. فقيل (١): كان معيناً للشيطان على ربه بالمعاصى، أي كان شريكاً له بمعاصيه.

وقيل (٢): كان معيناً [له في معصية الشيطان لربّه، فإنّ عبادة الأصنام مثلاً معاونة](١) للشيطان في معصيته.

والمراد بـ«الكافر» الجنس. وقيل (٤): أبوجهل.

وقيل (٥): الظهير: المهين. أي كان الكافر على ربّه مهيناً، لا وقع له عنده. من قولهم: ظهرت به: إذا نبذته خلف ظهرك.

وفي بصائر الدرجات (٦٠): عبدالله بن عابر (٧٧) عن أبي عبدالله البرقيّ ، عن الحسن (٨٠) بن عثمان، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، قال: سألت أباجعفر الربي عن قول الله كلاً (وكان الكافر على ربّه ظهيراً». قال: تفسيرها في بطن القرآن، يعني على. هو ربّه في الولاية [والطاعة](٩) والربّ هو الخالق الّذي لايوصف.

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم (١٠٠): قال عليّ بن إبراهيم ﷺ : وقد يُسمَّى الإنسان ربّـاً بهذا الإسم لغة؛ كقوله (١١) تعالى: «اذكرني عند ربّك». وكلّ مالك لشيء يُسمّىٰ ربّه.

٣. ليس في م .

١ و٢. مجمع البيان، ١٧٥/٤.

٥. مجمع البيان ١٧٥/٤، أنوار التنزيل ١٤٨/٢ بتفاوت.

٧. سن، ن: جابر، م، المصدر: عامر.

٩. من المصدر.

۱۱. يوسف/٤٢.

٤. أنوار التنزيل، ١٤٨/٢.

٦. بصائر الدرجات ٩٧، ح ٥.

٨. المصدر: الحسين.

١٠. تفسير القمي، ١١٥/٢.

فقوله تعالى: «وكان الكافر على ربّه ظهيراً». قال: «الكافر» الثاني. كان على أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ظهيراً.

- ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ ١٠ للمؤمنين والكافرين.
  - ﴿ قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾: على تبليغ الرسالة.
  - ﴿ مِنْ أَجْرِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ ﴾ : [إلَّا فعل من شاء](١).
- ﴿ أَنْ يَتَخِذَ اِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾ ﴿ أَن يتقرّب إليه ويطلب الزلفي عنده بالإيمان والطاعة.

صوّره بصورة الأجر، من حيث إنّه مقصود فعله. واستثناه منه، قطعاً لشبهة الطمع، وإظهاراً لغاية الشفقة.

وقيل (٢): الاستثناء منقطع. معناه: لكن من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً، فليفعل.

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾: في استكفاء شرورهم والإغناء عن أجورهم. فإنه الحقيق بأن يُتوكَّل عليه، دون الأحياء الذين يموتون، فإنهم إذا ماتوا، ضاع من توكّل عليهم.

﴿ وَسَبِّعْ بِحَمْدِهِ ﴾ : ونزّهه عن صفات النقصان، مُثنياً عليه بأوصاف الكمال، طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على سوابغه.

- ﴿ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ﴾ : ما ظهر منها وما بطن.
  - ﴿ خَبِيراً ﴾ ٢٠ : فلا عليك إن آمنوا أو كفروا.

﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَامٍ ﴾ : في روضة الكافي "ا: بإسناده إلى عبدالله بن سنان، قال: سمعت أباعبدالله عليه يقول: إن الله على خلق الخير يوم الأحد. وما كان ليخلق الشرّ قبل الخير. وفي يوم الأحد والاثنين، خلق الأرضين. وخلق أقواتها يوم الثلاثاء. وخلق السماوات يوم الأربعاء، ويوم الخميس. وخلق

٢. أنوار التنزيل، ١٤٩/٢.

١. ليس في أ.

۳. الکافی ۱۱۷، ح ۱۱۷.

أقواتها يوم الجمعة. وذلك قول الله ؟ الله الله الله الله الله السماوات والأرض وما بينهما في ستّة أيّام».

﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ الرَّحْمٰنُ ﴾: قد سبق الكلام فيه. ولعلَ ذكره زيادة تقرير، لكونه حقيقاً بأن يُتوكَّل عليه، من حيث إنّه الخالق للكلّ والمتصرّف فيه. وتحريض على الثبات والتأنّي في الأمر. فإنّه تعالى مع كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره في كلّ مراد، خلق الأشياء على تؤدة وتدرّج.

و «الرحمن»، خبر للّذي، إن جعلته مبتدأ، ولمحذوف، إن جعلته صفة للحيّ. أو بدل من المستكنّ في «استوى».

وقرئ (١) بالجرّ صفة للحيّ.

﴿ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً ﴾ ﴿ وَاسْأَلُ عِمّا ذكر من الخلق والاستواء عالماً يخبرك بحقيقته. وهو الله تعالى أو جبرئيل، أو من وجده في الكتب المتقدّمة ليصدّقك فيه.

وقيل (٢): الضمير للرحمن. والمعنى: إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من يخبرك من أهل الكتاب، ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتبهم. وعلى هذا يجوز أن يكون الرحمن مبتدأ، والخبر ما بعده. والسؤال كما يُعدَّى بِـ«عـن» لتضمّنه معنى التفتيش، يُعدَّى بِالباء، لتضمّنه معنى الاعتناء.

وقيل(٣): إنّه صلة خبيراً.

[وفي مجمع البيان (٤): روي أنّ اليهود حكوا عن ابتداء خلق الأشياء بخلاف ما أخبر الله تعالى عنه. فقال سبحانه: «فاسأل به خبيراً»](٥).

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ ﴾ : لأنّهم ما كانوا يطلقونه على الله تعلى . أو لأنّهم طنّوا أنّه أرادبه غيره. ولذلك قالوا:

١-٣. أنوار التنزيل، ١٤٩/٢.

٤. مجمع البيان، ١٧٦/٤.

٥. ليس في ن .

﴿ آتَسْجُدُ لِمَا تَأْمُونَا ﴾ : أي للّذي تأمرنا، يعني تأمرنا بسجوده، أو لأمرك لنا من غير عرفان.

وقيل (١): لأنّه كان معرّباً لم يسمعوه.

وقرى (٢): «يأمرنا» بالياء، على أنّه قول بعضهم لبعض. وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): قوله ﷺ: «وإذا قيل لهم» إلى قوله: «وما الرحمٰن». قال: جوابه «الرحمن علّم القرآن خلق الإنسان علّمه البيان» (4).

- ﴿ وَزَادَهُمْ ﴾: أي الأمر بالسجود للرحمن.
  - ﴿ نُفُوراً ﴾ ٢ : عن الإيمان.
- ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً ﴾ : يعني البروج الاثني عشر.

سُمّيت به ـ وهي القصور العالية ـ لأنّها للكواكب السيّارة كالمنازل لسكّانها. واشتقاقه من التبرّج لظهوره.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه في قوله: «تبارك الّذي جعل في السماء بروجا» فالبروج، الكواكب. والبروج التي للربيع والصيف، الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة. والبروج الّتي للخريف (١) والشتاء، الميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وهي اثناعشر برجاً. [والكواكب السيارة، هي زحل والمشتري والمرّيخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر] (٧).

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً ﴾: يعني الشمس ؛ كقوله (٨): «وجعل الشمس سراجاً». وقرئ (١): «سراجاً» وهي الشمس والكواكب الكبار.

٤. الرحمن / ١ - ٤.

١ و٢. أنوار التنزيل، ١٤٩/٢. ٣. تفسير القمى، ١١٥/٢.

٥. تفسير القمى، ١١٥/٢ ـ ١١٦.

المصدر: وبروج الخريف.
 المصدر: وبروج الخريف.

٩. أنوار لتنزيل ١٤٩/٢ ـ ١٥٠.

۸. نوح /۱۹.

﴿ وَقَمَراً مُنيراً ﴾ ٢٠: مضيئاً بالليل.

وقرئ (١): «وقُمْراً» أي ذا قمر. وهو قمراء. ويحتمل أن يكون بمعنى القمر؛ كالرُّشْد، والمُرْب والمَرْب.

وفي كتاب الإهليلجة (٣): قال الصادق لله في كلام طويل: «وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» يسبحان في فلك، يدور بهما دائبين، يُطلِعهما تارة (٣) ويؤفلهما أخرى، حتى تعرف عدّة الأيّام (٤) والشهور والسنين. وما يُستأنف من الصيف والربيع والشتاء والخريف، أزمنة مختلفة باختلاف الليل والنهار (٥).

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾: أي ذوي خلفة، يخلف كل منهما الآخر، بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه. فمن فاته عمل الليل، استدركه بالنهار. ومن فاته عمل النهار، استدركه بالليل. أو بأن يعتقبا؛ كقوله (٢): «واختلاف الليل والنهار». وهي للحالة من خلف؛ كالركبة والجلسة.

﴿ لِمَنْ آرَادَ آنْ يَذْكُرَ ﴾: أن يتذكر آلاء الله ويتفكّر في صنعه، فيعلم أن لابدّ له من صانع حكيم واجب الذات رحيم على العباد.

﴿ أَوْ آرَاهَ شُكُوراً ﴾ ١٠ أن يشكر الله على ما فيه من النعم.

وقرأ (٧) حمزة: «أن يذكر» من ذكر بمعنى تذكّر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٨): حدَّثني أبي عن صالح بن عقبة ، عن جميل ، عن أبي عبدالله للسلّ قال: قال له رجل: جعلت فداك ، يا ابن رسول الله ، ربّما فاتتني صلاة الليل ، الشهر والشهرين والثلاثة ، فأقضيها بالنهار . أيجوز ذلك ؟

١. نفس المصدر / ١٥٠.

۲. بحارالانوار، ۱۹۱/۳.

٣. ن: مرّة . ٤ عليه الايّام .

٥. المصدر: أزمنة مختلفة الأعمال، أصلها اختلاف الليل والنهار.

٦. الجاثية /٥. ٧. أنوار التنزيل، ١٥٠/٢.

٨. تفسير القمى، ١١٩/٢.

قال: قرّة عين لك! والله قرّة عين لك! قالها ثلاثاً. إنّ الله يقول: «وهو الّـذي جـعل الليل والنمار خلفة» الآية، فهو قضاء صلاة النهار بالليل، وقضاء صلاة الليل بالنهار. وهو من سر آل محمّد المكنون.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (١٠): قال الصادق الثِّلا: كلَّما فاتك بالليل، فاقضه بالنّهار. قال الله تبارك وتعالى: «وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكوراً» يعنى أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار (٢). وما فاته بالنهار بالليل (٣).

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ ﴾ : مبتدأ خبره : «أولئك يجزون الغرفة» (٤) أو :

﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ : وإضافتهم إلى «الرحمن» للتخصيص والتفضيل، أو لأنَّهم الراسخون في عبادته، على أنَّ «عباد» جمع عابد، كتاجر وتِجار.

﴿ هَوْناً ﴾ : هيّنين. أو: مشياً هيّناً. مصدر وُصِف به. والمعنى أنّهم يمشون بسكينة وتواضع.

وفي أصول الكافي (٥): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، [عن ابن محبوب](١٦)، عن محمّد بن النعمان، عن سلام، قال: سألت أباجعفر لليُّلا عن قوله تعالى: «الّذين يمشون على الأرض هوناً». قال: هم الأوصياء مخافة من عدوّهم (٧).

وفي شرح الآيات الباهرة (٨): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدَّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن الفضيل (١) بن صالح، عن محمّد الحلبي، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر لليُّل في قوله عَلَى: «وعباد الرحمن الَّذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً». قال: هذه الآيات

١. من لايحضره الفقيه ٣١٥/١، ح ١٤٢٨.

٢. م: في النهار .

٤. الفرقان / ٧٥.

٦. من المصدر.

٨. تأويل الأيات ٢٨١/١، ح ١٧.

٣. م: في الليل.

٥. الكافي ٤٢٧/١، ح ٧٨.

٧. المصدر: من مخافة عدوهم.

٩. المصدر: عن يونس عن المفضّل.

للأوصياء، إلى أن يبلغوا «حسنت مستقراً ومقاماً» (١).

وفي مجمع البيان (٢): «الذين يمشون على الأرض هوناً». وقال أبو عبدالله عليه الرجل يمثى بسجيته التي مجبل عليها، لا يتكلّف ولا يتبختر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): أخبرنا أحمد بن إدريس قال: حدّ ثنا أحمد بن [محمد بن] (محمد بن] عيسى، عن ابن أبي نجران، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر للله في قوله: «وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هوناً». قال: الأثمة المي «يمشون على الأرض هونا» خوفاً من عدوّهم.

﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً ﴾ ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً ﴾ ﴿ وَإِذَا مَنكم ومتاركة لكم، لاخير بيننا ولا شرّ. أو سداداً من القول، يسلمون (٥) فيه من الإيذاء والإثم.

ولا ينافيه آية القتال لتنسخه، فإنّ المراد هو الإغضاء عن السفهاء، وترك مقابلتهم في الكلام.

وفي مصباح الشريعة (١٠): قال الصادق للتَّلِإ في كلام طويل: ولايعرف ما في معنى حقيقة التواضع إلا المقرّبون من عباده، المتصلون بوحدانيّته. قال الله تعالى: «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً».

وفي كتاب المناقب (٧) لابن شهر آشوب: كان إبراهيم بن المهديّ شديد الانحراف عن أميرالمؤمنين للريح فحدّث المأمون يوماً فقال: رأيت عليّاً الميه في النوم، فمشيت معه حتى جننا قنطرة. فذهب يتقدّمني لعبورها. فأمسكته وقلت له: إنّما أنت رجل تدّعي هذا الأمر بإمرة، ونحن أحقّ به منك. فما رأيته بليغاً في الجواب. قال: وأيّ شيء قال لك؟ قال: ما زادني على أن قال: «سلاماً سلاماً». فقال المأمون: قد والله أجابك أبلغ

الفرقان / ٧٦.

٢. مجمع البيان، ١٧٩/٤.

٤. من المصدر.

٦. مصباح الشريعة ، ٧٤-٧٤.

تفسير القمي، ١١٦/٢.
 ن: ليسلمون.

٧. المناقب، ٢٧٠/٣ ـ ٢٧١ .

جواب. قال: كيف؟ قال: عرفك أنَّك جاهل لاتجاب. قال الله تعالى: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً».

﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً ﴾ ٣: في الصلاة.

وتخصيص البيتوتة، لأنّ العبادة بالليل أحمز (١) وأبعد من الرياء. وتأخير القيام للرويّ (٢). وهو جمع قائم، أو مصدر أُجري مجراه.

وفي كتاب الخصال (٣) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: كلّ عين باكية يوم القيامة، إلّا ثلاث أعين، عين بكت من خشية الله، وعين غضّت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سليمان بن جعفر قال: سألت أبا الحسن الله عن قول الله على وعباد الرحمن اللذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربّهم سجّداً وقياماً». قال: هم الأثمّة ، يتقون في مشيهم.

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ ۞: لازماً. ومنه: الغريم، لملازمته.

وهو إيذان بأنَّهم مع حسن مخالطتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحق،

۱. أي أشد .

٢. الروي ـ في علم العروض ـ: الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة، وإليه تُنسب. يقال: قصيدة بائيّة: إذا كمان
 رويّها الباء. والمقصود هنا الحرف الذي تنتهى به الآية .

٣. الخصال ٩٨/١، ح ٤٦. ٤ . نفس المصدر ١١٢، ح ٨٨.

٥. تفسير القمي، ١١٦/٢.

وجلون من العذاب، مبتهلون إلى الله في صرفه عنهم، لعدم اعتدادهم بأعمالهم، ووثوقهم على استمرار أحوالهم.

﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَاماً ﴾ (3: أي بنست مستقرًاً. وفيها ضمير مبهم، يفسره المميز. والمخصوص بالذم ضمير محذوف به ترتبط الجملة باسم «إِنَّ». أو: أحزنت، وفيها ضمير اسم «إِنَّ». و «مستقرًا» حال أو تمييز.

والجملة تعليل للعلَّة الأولى، أو تعليل ثان وكلاهما يحتملان الحكاية والابتداء من

- ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ٱنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ﴾ : لم يجاوزوا حدّ الكرم.
  - ﴿ وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ : ولم يضيقوا تضييق الشحيح.
- وقيل (١): الإسراف، هو الإنفاق في المحارم. والتقتير منع الواجب.
  - وقرأ (٢) نافع (٣) وابن عامر: «ولم يُقتروا» بضمّ الياء، من أقتر.
    - وقرئ (١٤): بالتشديد. والكلّ واحد.

﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ ۞: وسطاً وعدلاً. سُمّي به لاستقامة الطرفين ، كما سُمّي سواء لاستوائهما.

وقرئ (٥) بالكسر. وهو ما يقام به الحاجة، لايفضل عنها ولاينقص. وهو خبرثان لـ«كان»، أو حال مؤكّدة. ويجوز أن يكون الخبر و«بين ذلك» ظرفاً (٢) لغواً.

وقيل (٧٠): إنّه اسم «كان» لكنّه مبنيّ لإضافته إلى غير متمكّن. وهـو ضـعيف، لأنّـه بمعنى القوام. فيكون كالإخبار بالشيء عن نفسه.

<sup>....</sup> 

۱ و۲. أنوار التنزيل، ۱۵۰/۲.

٣. النسخ: «الكوفيون ونافع». وهي خطأ لأن في المصدر ومجمع البيان ( ١٧٧/٤) نقلا أن الكوفيين قرؤوا
 بفتح الياء وضم التاء.

٥. أنوار التنزيل، ١٥٠/٢. ٦. ليس في المصدر.

٧. نفس المصدر، ١٥١ .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليّ في قوله تعالى : «إنّ عذابها كان غراماً» يقول : ملازماً لايفارق. وقوله عَلَى: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» والإسراف، الإنفاق في المعصية في غير حقّ. «ولم يقتروا» لم يبخلوا عن حقّ الله عَلَى هوكان بين ذلك قواماً» القوام : العدل والإنفاق فيما أمر الله به.

وفي تفسير العيّاشيّ ("): عن الحلبيّ، عن بعض أصحابنا، عنه قال: قال أبوجعفر عليه لأبي عبدالله عليه : يا بنيّ عليك بالحسنة بين السيّئتين تمحوهما ("). قال: وكيف ذلك يا أبة ؟ قال: مثل قوله: «واللّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا». فأسرفوا سيّئة وأقتروا سيّئة. «وكان بين ذلك قواماً»: حسنة فعليك بالحسنة بين السيّئتين. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

عن عبدالرحمن (ئ)، قال: سألت أباعبدالله للله عن قوله (٥): «يسألونك ماذا ينفقون قل العفو». قال: «الّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً». نزلت هذه بعد هذه [هي الوسط] (٧).

وفي كتاب الخصال (٧): عن محمّد بن عمرو (٨) بن سعيد، عن بعض أصحابه، قال: سمعت العيّاشيّ وهو يقول: استأذنت الرضا ﷺ في النفقة على العيال. فقال: بين المكروهين. قال: فقال: بلى، المكروهين. قال: فقال: بلى، يرحمك الله. أما تعرف أنّ الله تعالى كره الإسراف وكره الإقتار، فقال: «والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً».

وفي أصول الكافي (١٠٠): أبوعليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن ابن

١. تفسير القمى، ١١٦٧٢.

۲. تفسير العياشي ۳۱۹/۲، ح ۱۷۹.

٣. ع: تمحقهما .

٤. نفس المصدر ١٠٦١، ح ٣١٥.

٥. القرة/٢١٩.

٦. من المصدر.

٧. الخصال ٥٤/١ ـ٥٥، ح ٧٤.

٨. كذا في المصدر، ورجال النجاشي ١٠٠/١. وفي النسخ: عمر.

٩. ع: لأأعرف . ٩ . ١٠ الكافي ٥١١/٢، ح ٢ .

فضّال، عن عبدالله بن إبراهيم، عن جعفر بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه قال: أربعة لايستجاب لهم (١٠): رجل كان له مال فأفسده، فيقول: اللهم ارزقني. فيقال له: ألم آمرك بالإصلاح؟! ثمّ قال: «والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً». والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

عليّ بن إبراهيم (4)، عن أبيه؛ وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبدالعزيز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله الله أنّه قال: إنّا نكون في طريق مكّة، فنريد الإحرام، فنطلي ولايكون معنا نخالة نتدلّك بها من النورة، فنتدلّك بالدقيق. وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به. فقال: أمخافة الإسراف؟ قلت: نعم.

فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف. إنّي ربّما أمرت بالنقيّ (٥) فيُلَتّ (٦) بالزيت، فأتدلّك به، إنّما الإسراف فيما أفسد المال، وأضرّ بالبدن.

قلت: فما الإقتار؟ قال: أكل الخبز والملح، وأنت تقدر على غيره.

قلت: فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخلّ والسمن، مرّة هذا ومرّة هذا. عدّة من أصحابنا(٧)، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد

٢. نفس المصدر ٥٠١/٣، ح ١٤.

٤. نفس المصدر ٥٣/٤ ـ ٥٤، ح ١٠.

٦. يُلَتّ: يُخلط.

١. المصدر: لاتستجاب لهم دعوة .

٣. الاسراء /٢٦.

٥. النقى: الدقيق الجيد.

٧. نفس المصدر ٥٤، ح ١.

الجوهريّ، عن جميل بن صالح، عن عبدالملك بن عمرو الأحول قال: تـلا أبو عبدالله لمائيلًا هذه الآية: «والَّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً». قال: فأحذ قبضة من حصى وقبضها بيده، فقال: هذه الإقتار الّذي ذكره الله في كتابه. ثمّ قبض قبضة أخرى، فأرخى كفّه كلّها، ثمّ قال: هذا الإسراف. ثمّ أخذ قبضة أخرى، فأرخى بعضها وأمسك بعضها، وقال: هذا القوام.

عنه (١)، عن أبيه، عن محمّد بن عمرو، عن عبدالله بن أبان، قال: سألت أبا الحسن الأوّل للسِّلاِّ عن النفقة على العيال؟ فقال: ما بين المكروهين: الإسراف والإقتار.

أحمد بن محمّد (١) [عن محمّد] (١) بن علي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن عليُّ في قول الله ﷺ: «وكان بين ذلك قواماً»، قال: القوام، هو المعروف «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقّاً على المحسنين» (٤) على قـدر عياله ومؤونتهم الّتي هي صلاح له ولهم. «لايكلّف الله نفساً إلّا ما آتاها» (٥٠).

عدّة من أصحابنا(٢)، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، في قوله تبارك وتعالى: «والَّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً». فبسط كفّه، وفرّق أصابعه، وحناها شيئاً.

وعن قوله (٧) تعالى: «ولاتبسطها كلّ البسط». فبسط راحته وقال: هكذا. وقال: القوام ما يخرج من بين الأصابع، ويبقى في الراحة منه شيء.

علىّ بن إبراهيم (^)، [عن أبيه](٩)، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: دخل سفيان الثوريّ على أبي عبدالله للثِّلا فرأى عليه ثياباً بيضاً، كأنَّها غرقي البيض (١٠٠).

٥. الطلاق / ٧.

١. نفس المصدر ٥٥، ح ٢.

٢. نفس المصدر ٥٦، ح ٨.

٤. البقرة / ٢٣٦. ٣. من المصدر .

٦. نفس المصدر، ح ٩.

٨. نفس المصدر، ٥/٥٥ ـ ٦٧. ٧. الأسراء / ٢٩.

٩. نفس المصدر، ح ٩.

١٠. الغرقئ: القشرة الملتزقة ببياض البيض. وقيل: البياض الَّذي يؤكل.

فقال له: إنَّ هذا اللباس ليس من ثيابك.

فقال له: اسمع منّي، وع ما أقول لك؛ فإنّه خير لك عاجلاً وآجلاً، إن أنت متّ على السنّة والحقّ، ولم تمت على بدعة. أخبرك أنّ رسول الله ﷺ كان في زمان مقفر جدب. فأمّا إذا أقبلت الدنيا، فأحق أهلها بها أبرارها لا فجّارها، ومؤمنوها لا منافقوها، ومسلموها لاكفّارها.

فما أنكرت يا ثوريّ ؟! فو الله إنّني لمع ماترى، ما أتى عليَّ منذ (١) عقلت صباح ولا مساء، ولله في مالى حقّ أمرني أن أضعه موضعاً إلّا وضعته.

قال: وأتاه (٢) قوم ممّن يظهر الزهد ويدعو الناس أن يكونوا معهم، على مثل الّذي هم عليه من التقشّف. فقالوا له: إنّ صاحبنا حصر عن كلامك، ولم تحضره حجّة (٣). فقال لهم: فهاتوا حججكم. فقالوا له: إنّ حججنا من كتاب الله.

فقال لهم: فأدلوا بها، فإنّها أحقّ ما اتّبع وعمل به. فقالوا: يقول الله تبارك وتعالى مخبراً عن قوم من أصحاب النبيّ ﷺ: «ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون» (أ) فمدح فعلهم. وقال في موضع آخر: «ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً» (٥) فنحن نكتفى بهذا.

فقال رجل من الجلساء: إنّا رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيّبة، ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم، حتّى تمتعوا أنتم منها.

فقال له أبو عبدالله على الله عنكم ما لاينتفع (١) به. أخبروني أيها النفر، ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخه، ومحكمه من متشابهه، الذي في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من هذه الأمّة ؟ فقالوا له: أو بعضه، فأمّا كلّه فلا.

فقال لهم: فمن هاهنا أُتيتم؟ وكذلك أحاديث رسول الله. فأمّا ما ذكرتم من إخبار

١. المصدر: مذ. ٢. المصدر: فأتاه.

٣. المصدر: حججه . ٤. الحشر/٩.

٥. الانسان، ٨. تتفعون.

ثمّ هذا ما نطق به الكتاب، ردّاً لقولكم ونهياً عنه مفروضاً من الله العزيز الحكيم. قال: «والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً». أفلا ترون أنّ الله تبارك وتعالى قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه من الأثرة على أنفسهم ؟! وسمّىٰ من فعل ما تدعون [الناس]() إليه مسرفاً، وفي غير آية من كتاب الله يقول (٢): «إنّه لايحب المسرفين».

فنهاهم عن الإسراف، ونهاهم عن التقتير؛ ولكن أمر بين أمرين. لايعطي جميع ما عنده، ثمّ يدعو الله أن يرزقه. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي مجمع البيان (٣): روي عن معاذ أنّه قال: سألت رسول الله عظي عن ذلك. فقال: من أعطى في غير حقّ، فقد أسرف. ومن منع عن حقّ، فقد قتر.

وروي (٤) عن أميرالمؤمنين عليه أنّه قال: ليس في المأكول والمشروب سرف، وإن كثر (٥).

١. من المصدر.

٢. الأنعام / ١٤١؛ والأعراف / ٣١.

٤. مجمع البيان، ١٧٩/٤.

٣. مجمع البيان، ١٧٩/٤.

هامش نسخة «م»:

وَفي أوائل الجزء العاشر من كتاب الوافي في باب إصلاح المال وتقدير العيش: ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله على قال: إنَّ رسول الله عَلَيُهُ قال: ما من نفقة أحبٌ إلى الله عَلَى من نفقة قصد، ويُبغض الإسراف إلا في الحجّ والعمرة فرحم الله مؤمناً كسب مليًا، وأنفق قصداً، وقدّم فضلاً. (الوافي، ١٦٧٣).

.....

چ یه: عبید بن زرارة، عن أبي عبدالله ﷺ أنه قال: یا عبید، إن السرف یورث الفقر، وإن القصد یورث الغني . (الفقیه ۱۱۷۳ م ٤٤٦ والوافي ۱۷۳۳).

يه: قال العالم للتُّلِيُّ ضمنت لمن اقتصد أن لايفتقر . (الفقيه ١٠٢/٣، ح٤٠٩. والوافي ١٦٧٣).

يه: قال عليّ بن الحسين عليه إنَّ الرجل لينفق ماله في حتَّ وإنَّه لمسرف. بيان: يعني يزيد من الإنفاق في الحتَّ على قدر الضرورة. (الفقيه ١٠٠٣، ح ٤١٠ والوافي ١٦٧٣).

يه: الأصبغ بن نباتة، عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه أنّه قال: للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشرب ما ليس له، ويلبس ما ليس له (الفقيه ٢٧٣ - ١٠٤ والوافي ٦٦٣).

يه: أبو هشام البصريّ، عن الرضا عليه قال: من الفساد، قبطع الدرهم والدينار وطرح النوى. (الفقيه ١٠٢/٣ - ٤١٤. والوافي ١٧/٣).

يه: سأل إسحاق بن عمّار أبا عبدالله بالله عن أدنى الإسراف. فقال: ثــوب صــونك تـتبدُّله وفـضل الإنــاء تهريقه، وقذفك النوى هكذا. (الفقيه ١٠٣٣، ح٤١٣. والوافي ١٧٧٣).

كا: محمّد، عن أحمد، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار مثله بأدنى تفاوت. (الكافي ٤٦٠/٦، ح١، والوافي ١٧/٣).

كا: محمّد بن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبدالله للله على ما أدنى ما يجيء من الإسراف، قال: ابتذالك ثوب صونك، الحديث على اختلاف ألفاظه (الكافي ٢٥٠/٦، ح٢. والوافي ١٧/٣).

من أواسط الجزء الحادي عشر من أجزاء الوافي في باب السكر (٤٨/٣).

كا: محمّد، عن موسى بن الحسن، عن عبيد الخيّاط، عن عبدالعزيز عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله للله قال: لو أنّ رجلاً عنده ألف درهم ليس عنده غيرها، ثمّ اشترىٰ بها سكّراً لم يكن مسرفاً. (الكافى ٣٣٤/١ ح٨).

يب: أحمد عمن أخبره، عن ابن طيفور المتطبّ، قال: سألني أبو الحسن الله أي شيء تركب؟ قلت: حماراً فقال: بكم ابتعته؟ قلت: بثلاثة عشر ديناراً. فقال: إن هذا لهو السرف أن تشتري حماراً بثلاثة عشر ديناراً، وتدع برذوناً. قلت: يا سيّدي، إنّ مؤنة البرذون أكثر من مؤنة الحمار. قال: قال: الّذي يمؤن الحمار يمؤن البرذون أما تعلم أنّه من ارتبط دابّة متوقّعاً به أمرنا، ويغيظ به عدونا. وهو منسوب إلينا، أدرّ الله ورزقه وشرح صدره ويلغة أمله وكان عوناً على حوائجه. من أجزاء الحادي عشر من أجزاء الوافي في باب ارتباط المركوب (١٩٠٣، والكافي ١٥٥٥، ح١، والتهذيب ١٦٣٨، ح٣٠٠.

كا: العدة عن سهل، عن الجامورانيّ، عن ابن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال:

﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ اِلْهَا ٓ اخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ﴾ : أي حـرمها بمعنى حرّم قتلها.

﴿ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾: متعلَّق بالقتل المحذوف، أو بـ «لا يقتلون».

﴿ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ : وفي مجمع البيان(١٠): وروى البخاريّ ومسلم في صحيحيهما بالإسناد عن عبدالله بن مسعود قال: سألت رسول الله ﷺ: أيّ الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّاً، وهو خلقك.

قال: قلت: ثمَّ أيِّ؟ قال أن تقتل ولدك، مخافة أن يطعم معك.

قال: قلت: ثم أيّ ؟ قال: أن تزنى (٢) حليلة جارك. فأنزل الله تصديقاً (٣): «والّذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» الآية.

واعلم أنَّه تعالى نفئ عنهم أمَّهات المعاصى، بعد ما أثبت لهم أصول الطاعات، إظهاراً لكمال إيمانهم، وإشعاراً بأنَّ الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك، وتعريضاً للكفرة بإضداده. ولذلك عقبه بالوعيد تهديداً لهم، فقال:

﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ آثَاماً ﴾ ١٠ جزاء إثم. أو إثماً، بإضمار الجزاء.

وقرئ (٤): «أيّاماً» أي شدائد. يقال: يوم ذو أيّام، أي صعب.

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم (٥): «أثام» وادٍ من أودية جهنّم من صفر مذاب، قدّامها حرّة (١٦) في جهنّم يكون فيه من عبد غير الله تعالى ومن قـتل النـفس الّـتي حـرّم الله، ويكون فيه الزناة، ويضاعف لهم فيه العذاب.

<sup>🗢</sup> قلت لأبي عبدالله عليه: يكون للمؤمن عشرة أقمصة، قال: نعم. قلت: عشرون. قال: نعم. قلت: ثلاثون. قال: نعم ليس هذا من السرف. إنَّما السرف، أن تبجعل ثـوب صونك ثـوب بـذلتك (الكـافي ٤٤١/٦، ح٤). بيان: البذلة بالكسر ما لايصان من الثياب والثوب الخلق. وقد مضى في معنى آخر الحديث أخبار أخر في باب تقدير المعيشة من الوافي في باب كثرة اللباس من الجزء الحادي عشر (٩٥/٣). ٢. المصدر: تزاني .

١. نفس المصدر، ١٧٩/٤.

٤. أنوار التنزيل، ١٥١/٢.

٣. المصدر: تصديقها. ٥. تفسير القمى، ١١٦/٢.

٦. الحرّة: الأرض ذات أحجار سود.

﴿ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ : بدل من «يلق»، لأنّه في معناه ؛ كقوله : متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطباً جزلاً وناراً تأتججا وقرأ (١) أبوبكر بالرفع ، على الاستئناف أو الحال. وكذلك :

﴿ وَيَخَلَّدُ فِيهِ مُهَاناً ﴾ (3): وابن كثير ويعقوب (٢) يضعف بالجزم وابن عامر بالرفع فيهما مع التشديد وحذف الألف في يضعف. وأبوعمرو: و(يُخلد) على البناء للمفعول، مخفّفاً.

وقرئ (٣) مثقّلًا. وتضعيف العذاب مضاعفته إلى الكفر.

أمّا قوله «أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً» فإنّ الله تبارك وتعالى يزوّج ذكران المطيعين إناتاً من الحور، وإناث المطيعات من الإنس من ذكران المطيعين. وسعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك، تطلب الرخصة (٩) لارتكاب المآثم قال: «ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً» أي إن لم يتب.

﴿ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيَّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾: بأن يمحو (١٠) سوابق معاصيهم بالتوبة، ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم، أو يبدَّل ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة.

۱ و۲. أنوار التنزيل، ۱۵۱/۲.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: مضاعفة العذاب.
 ٥. تفسير القمئ، ٢٧٨٧\_ ٢٧٩.

٤. ليس في أ. ٥. تفـ ٣. ن:أحمد . ٧. لس

۷. ليس في م .

٩. المصدر: تطلّباً للرخصة.

۸. الشوری / ۵۰ .

١٠. ع: يمحق.

وقيل (١): بأن يوفَّقه لأضداد ما سلف منه، أو بأن يثبت له بدل كلِّ عقاب ثواباً.

وفي كتاب سعد السعود (١) لابن طاوس الله عن تفسير الكلبي، قال: لمّا جعل مطعم بن عيسى (١) بن نوفل لغلامه وحشيّ إن هو قتل حمزة، أن يعتقه. فلمّا قتله وقدموا مكة، لم يعتقه.

فبعث وحشي وجماعة إلى النبئ ﷺ أنّه ما يمنعنا من دينك، إلّا أننا سمعناك تقرأ في كتابك أنّ من يدعو مع الله إلها آخر ويقتل النفس ويـزني، يـلق أثـاماً ويـخلد فـي العذاب. ونحن قد فعلنا هذا كله. فبعث إليهم بقوله: «إلّا من تاب وآمن وعمل عـملاً صالحاً».

٢. المحاسن ١٧٠، ح ١٣٦.

٤. أي آخر سورة الفرقان.

٦. ن: يار*ئى* .

٨. المصدر: عدّى .

١. أنوار التنزيل، ١٥١/٢.

٣. المصدر: محمل.

٥. م: اعترف .

٧. سعدالسعود، ٢١١.

فقالوا: نخاف أن لا نعمل صالحاً! فبعث إليهم: «إنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»(١).

فقالوا: نخاف أن لا ندخل في المشيئة. فبعث إليهم: «يا عبادي اللدين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً» (٧).

فجاؤوا وأسلموا. فقال النبيّ على لله لوحشيّ قاتل حمزة رضوان الله عليه: غيّب وجهك عني، فإنّني لا أستطيع النظر إليك. قال: فلحق بالشام، فمات في الخبر (٣). هكذا ذكر الكلبيّ.

وفي روضة الواعظين (٧٠ للمفيد : وقال ﷺ: ما جلس قوم يذكرون الله إلّا نادى بهم مناد من السماء: قوموا فقد بدّل الله (٨٠ سيّثاتكم حسنات، وغفر لكم جميعاً.

قال الحمويّ في المعجم: «الخبر» موضع على ستّة أميال من مسجد سعد بن أبي وقّاص وفيها قصور على طريق الحاج. انتهى.

١. النساء / ٤٨ و ١١٦ . ٢ . الزمر / ٥٣ .

٣. المصدر: الخمر.

أمًا في أسد الغابة: فإنّه قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: مات وحشى في الخبر. أخرجه الثلاثة.

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته: وكان مغرماً بالخمر. وفرض له عمر في ألفين، ثمّ ردّها إلى ثلاثمائة بسبب الخمر.

٥. المصدر: «قال: فتُعرض عليه ويُخَبُّأ عنه كبارها».

٦. المصدر: مقرّ. ٧. روضة الواعظين، ٣٩١/٢.

٨. المصدر: بُدُّلت.

وفي بصار الدرجات (١٠): أحمد بن محمّد ويعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبي جميلة عن محمّد الحلبيّ (٢) عن أبي عبدالله عليه الله الله الله عليه الله عليه الله علله على الله على الله على قال: إن ربّي وعدني في شيعة عليّ خصلة. قيل: يارسول الله، وما هي ؟ قال: المغفرة منهم لمن آمر واتقى، لا يغادر صغيرة ولاكبيرة، ولهم تُبدَّل السيّنات حسنات.

وفي عيون الأخبار (٣) في باب ما جاء عن الرضائ من الأخبار المجموعة: وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على ذنوبه ذنباً ذنباً. ثم يغفر [الله] (٥) له ، لا يُطلع الله على ذلك ملكاً مقرّباً ولا نبياً مرسلاً. ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد (١). ثم يقول لسيّناته: كوني حسنات.

فقال رسول الله ﷺ: بل قد نجا، ولا يختم الله تعالى عمله إلّا بالحسنى. وسيمحو الله عنه السيّنات، ويبدّلها حسنات. إنّه كان مرّة يمرّ (٨) في طريق، عرض له مؤمن قد انكشفت عورته، وهو لا يشعر. فسترها عليه، ولم يخبره بها، مخافة أن يخجل. ثمّ إنّ ذلك المؤمن عرفه في مهواه، فقال له: أجزل الله لك الشواب وأكرم لك المآب ولا ناقشك في الحساب. فاستجاب الله له فيه. فهذا العبد لا يختم الله له إلّا بخير، بدعاء ذلك المؤمن.

فاتصل قول رسول الله ﷺ بهذا الرجل. فتاب وأناب وأقبل على طاعة الله ﷺ. فلم

١. بصائر الدرجات ١٠٣ الجزء ٢، الباب ١٤، ح١.

٢. المصدر: محمّد بن الحلبي . ٣. عيون أخبار الرضا لليلا ٢٨-٣٢، ح ٥٧ .

٤. المصدر: فيوقفه . ٥ من المصدر .

المصدر: ويستر عليه ولا يُطلع عليه أحداً.
 المصدر: ويستر عليه ولا يُطلع عليه أحداً.

٨. المصدر: يمرّ مرّة.

يأت عليه سبعة أيّام، حتّى أغير على سرح (١) المدينة. فوجّه رسول الله ﷺ في أثارهم (٢) جماعة، وذلك الرجل أحدهم، فاستشهد فيهم.

وفي أمالي شيخ الطائفة ﴿ ٣ بإسناده إلى الرضا ﷺ عن أبيه ، عن جدّه ، عن آبائه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ حبّنا أهل البيت يكفّر الذنوب ويضاعف الحسنات. وإنّ الله ليتحمّل من محبّينا (٤) أهل البيت ﷺ ما عليهم من مظالم العباد ، إلّا ما كان منهم فيها على إضرار وظلم للمؤمنين . فيقول للسيّئات : كوني حسنات .

﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ ﴿: فلذلك يعفو عن السيِّئات ويثيب على الحسنات.

وفي أمالي شيخ الطائفة ﴿ (٥) بإسناده إلى محمّد بن مسلم الشقفيّ قال: سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ عليه عن قول الله على «فأولئك يبدّل الله سيّناتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً». فقال عليه إلى يوتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة، حتى يوقف (١) بموقف الحساب. فيكون الله تعالى هو الذي يتولّى حسابه، لا يُطلع على حسابه أحداً من الناس. فيعرّفه بذنوبه (٧) حتى إذا أقرّ بسيّناته، قال الله على لكتبة (٨): بدّلوها حسنات وأظهروها للناس، فيقول الناس حيننذ: ما كان لهذا العبد سيّنة واحدة! ثمّ يأمر الله به إلى الجنّة. فهذا تأويل الآية، وهي في المذنبين من شيعتنا خاصّة.

وفي أصول الكافي (٩): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا رفعه قال: إنّ الله على أعطى التائبين ثلاث خصال، لو أُعطي خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض، لنجوا بها. قوله على: «والذين لايدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له

١. السرح: المال السائم.

٢. المصدر: أثرهم.

٤. المصدر: عن محبينا.

٦. المصدر: يقام .

٨. المصدر: لملائكته.

١٠ السرح: المال السائم

٣. أمالي الشيخ، ١٦٦٧.

٥. أمالي الشيخ، ٧٠/١ ـ ٧١.

٧. المصدر: ذنوبه.

۹. الكافي ٤٣٢/٢ ـ ٤٣٣، ح ٥.

العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلّا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً».

محمّد بن يحيى (۱)، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن إبراهيم، عن عليّ بن أأبي ا(۱) علي اللهبيّ، عن أبي عبدالله عليه قال: قال رسول الله عليه أربع من كنّ فيه، وكان من قرنه إلى قدمه ذنوباً، بدّلها الله على حسنات: الصدق، والحياء وحسن الخلق، والشكر.

وفي كتاب علل الشرائع (٢) بإسناده إلى إسحاق القَميّ، قال: دخلت على أبي جعفر الباقر عليه الباقر عليه الباقر عليه الباقر عليه الباقر عليه المنافر عليه الباقر عليه المنافر عليه المنافر المؤلمة الذي يقول بقولي، ويدين بولايتكم (٤)، وليس بيني وبينه خلاف، يشرب المسكر وينزني ويلوط. وآتيه في حاجة واحدة، فأصيبه معبّس الوجه، كالح اللون، ثقيلاً إفي حاجتي (٥) بطيئاً فيها. وقد رأى الناصب المخالف لما أنا عليه ويعرفني بذلك، فآتيه في حاجة. فأصيبه طلق الوجه، حسن البشر، مسرعاً (٦) في حاجتي، فرحاً بها، يحبّ قضاءها، كثير الصلاة، كثير الصدة، كثير الصدة، يؤدي الزكاة، ويستودع فيؤدي الأمانة. قال: يا إسحاق، ليس تدرون من أين أوتيتم ؟ قلت: لاوالله \_جعلت فداك \_إلا أن تخبرني. فقال: يا إسحاق، أن الله الله الكان متفرداً بالوحدانية، ابتدأ الأشياء لامن شيء. فأجرى الماء العذب على أرض طينة طاهرة، سبعة أيّام مع لياليها (١). ثمّ نضب الماء عنها، فقبض قبضة من أسفل ذلك الطين، وهي طينتنا أهل البيت. ثمّ قبض قبضة من أسفل ذلك الطين، وهي طينة شيعتنا. ثمّ اصطفانا لنفسه.

فلو أنَّ طينة شيعتنا تُركت كما تُركت طينتنا، لما زنا أحد منهم، ولا سرق ولا لاط،

٢. من المصدر .

٤. كذا في المصدر . وفي النسخ: ويدين الله بولايتكم .

٦. المصدر: متسرّعاً.

٨. المصدر: صفوة.

١. نفس المصدر ١٠٧، ح ٧.

٣. علل الشرائع ٤٨٩ ـ ٤٩١، ح ١ .

٥. من المصدر.

٧. المصدر: بلياليها.

ولا شرب الخمر، ولا ارتكب شيئاً (۱) ممّا ذكرت. ولكن الله الخبرى الماء المالح على أرض ملعونة، سبعة أيّام ولياليها. ثمّ نضب الماء عنها. ثمّ قبض قبض قبضة وهي طينة معونة من حماً مسنون، وهي طينة خبال، وهي طينة (۱) أعدائنا. فلو أنّ الله الله تروك طينتهم كما أخذها، لم تروهم في خلق الآدميّين، ولم يقرّوا بالشهادتين، ولم يصوموا، ولم يصلّوا، ولم يزكوا، ولم يحجّوا البيت، ولم تروا أحداً منهم بحسن خلق. ولكنّ الله تبارك وتعالى جمع الطينتين: طينتكم وطينتهم، فخلطهما وعركهما عرك الأديم ومزجهما بالماءين.

فما رأيت من أخيك المؤمن من شرّ لفظ (٣)، أو زنا، أو شيء ممّا ذكرت من شرب مسكر أو غيره، فليس من جوهريّته ولامن إيمانه. إنّما هو بمسحة الناصب، اجترح هذه السيّئات التي ذكرت.

وما رأيت من الناصب من حسن وجهه، وحسن خلق، أو صوم، أو صلاة، أو حجّ بيت، أو صدقة، أو معروف، فليس من جـوهريّته. إنّـما تـلك الأفـاعيل مـن مسـحة الإيمان، اكتسبها وهو اكتساب مسحة الإيمان.

قلت: جعلت فداك؛ فإذا كان يوم القيامة، فم؟ قال لي: يا إسحاق، لا يجمع الله الخير والشرّ في موضع واحد. إذا كان يوم القيامة، نزع الله كان مسحة الإيمان منهم، فردّها إلى شيعتنا. ونزع مسحة الناصب. بجميع ما اكتسبوا من السيئات، فردّها على أعدائنا. وعاد كلّ شيء إلى عنصره الأوّل الّذي منه كان ابتداء.

أما رأيت الشمس إذا هي بدت؟ ألا ترى لها شعاعاً زاجراً متصلاً بها أو بائناً منها؟ قلت: جعلت فداك، الشمس إذا هي غربت، بدا إليها الشعاع كما بدا منها. ولو كان بائناً منها، لما بدا إليها. قال: نعم يا إسحاق، كلّ شيء يعود إلى جوهره الّذي منه بدا.

١. المصدر: ولا شرب المسكر ولا اكتسب شيئاً. ٢. ليس في م.

٣. من المصدر . وفي النسخ: لوط .

قلت: جعلت فداك، تؤخذ حسناتهم فُتردَ إلينا، وتؤخذ سيِّئاتنا فُتردَ إليهم؟ قال: إي، والله الَّذي لا إله إلَّا هو.

قلت: جعلت فداك، أخذتها من كتاب الله الله الله على السحاق.

قلت: أيّ مكان؟ قال لي: يا إسحاق، ما تتلو هذه الآية: «أولئك يبدّل الله سيّناتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً»؟ فلم يبدّل الله سيّناتهم حسنات لهم. والله يبدّل لكم. أبى الله الله العدين عبد الله عن محمّد بن أحمد ، [عن أحمد بن محمّد] (١) السيّاريّ قال: حدّ ثنى محمّد بن عبدالله بن مهران الكوفئ قال حدّ ثنى حنان بن سدير عن أبيه عن أبي إسحاق الليثيّ ، قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليُّك : يا ابن رسول الله ﷺ إنّى أجد من شيعتكم من يشرب الخمر، ويقطع الطريق، ويخيف السبل، ويزنى ويلوط ويأكل الربا، ويرتكب الفواحش، ويتهاون بالصلاة والصيام والزكاة (٣)، ويقطع الرحم، ويأتي الكبائر. فكيف هذا ولِمَ ذلك؟

فقال: يا إبراهيم، هل يختلج في صدرك شيء غير هذا؟ قلت: نعم، يا ابن رسول الله ، أخرى أعظم من ذلك . فقال : ما هو يا أبا إسحاق؟

قال: قلت: يا ابن رسول الله ﷺ وأجد من أعدائكم ومن ناصبيكم (٤) من يكثر من [الصلاة ومن](٥) الصيام، ويخرج الزكاة، ويتابع بين الحجّ والعمرة، ويحضّ (١) عملي الجهاد، ويأثر على البرّ وعلى صلة الرحم (٧)، ويقضى حقوق إخوانه ويواسيهم من ماله، ويجتنب <sup>(٨)</sup>شرب الخمر والزنا واللواط وسائر الفواحش. فممّ ذلك <sup>(٩)</sup> ولِمَ ذاك؟ فسّره لي يا ابن رسول الله، وبرهنه وبيّنه. فقد والله كثر فكري، وأسهر ليلي وضاق **ذ**رعى.

١. نفس المصدر ٦٠٦ ـ ٦١٠، ح ٨١.

٢. من المصدر.

٣. من المصدر.

ايس في أ.

٧. المصدر: الأرحام.

٩. المصدر: يحرص.

٤. المصدر: ومناصبيكم.

٦. المصدر: يحرص.

٨. س، أ، المصدر: يتجنّب.

قال: فتبسّم الباقر صلوات الله عليه ثمّ قال: يا إبراهيم، خذ إليك بياناً شافياً فيما سألت وعلماً مكنوناً من خزائن علم الله وسرّه. أخبرني يا إبراهيم كيف تجد اعتقادهما؟

قلت: يا ابن رسول الله، أجد محبّيكم وشيعتكم - على ما هم فيه ممّا وصفته من أفعالهم - لو أعطي أحدهم ما بين المشرق والمغرب ذهباً وفضّة أن يزول عن ولايتكم ومحبّتكم (۱) إلى موالاة غيركم وإلى محبّتهم، ما زال ولو ضُربت خياشيمه بالسيوف فيكم، ولو قُتل فيكم، ما ارتدع ولارجع من محبّتكم وولايتكم. وأرى الناصب - على ما هو عليه ممّا وصفته من أفعالهم - لو أعطي أحدهم ما بين المشرق والمغرب ذهباً وفضّة أن يزول عن محبّة الطواغيت وموالاتهم إلى موالاتكم، ما فعل ولا زال ولو ضربت خياشيمه بالسيوف فيهم، ولو قُتِل فيهم، ما ارتدع ولارجع. وإذا سمع أحدهم منقبة لكم وفضلاً، اشمأز من ذلك، وتغيّر لونه، ورؤي كراهة (۱) ذلك في وجهه، بغضاً لكم ومحبة لهم.

قال: فتبسّم الباقر على : ثمّ قال: يا إبراهيم، هاهنا هلكت العاملة الناصبة «تصلى ناراً حامية تُسقى من عين آنية» (الله عن على عنه أنية» (الله عنه عنه منه عنه وأنية منه وأبراهيم، أتدري ما السبب والقصّة في ذلك، وما الذي قد خفى على الناس منه ؟

قلت: يا ابن رسول الله، فبيّنه لي واشرحه وبرهنه.

قال: يا إبراهيم، إنّ الله تبارك وتعالى لم يزل عالماً قديماً، خلق الأشياء لامن شيء ومن زعم أنّ الله على خلق الأشياء من شيء، فقد كفر، لأنّه كان ذلك الشيء (الّذي خلق منه الأشياء، قديماً معه في أزليّته وهويّته وكمان ذلك الشيء ا<sup>(ه)</sup> أزلَياً. بـل خـلق عَلَىٰ

هكذا في المصدر وفي النسخ: أن يزول عن ولايتكم لما فعل ولاعن محبتكم.

٢. المصدر: كراهية . ٣ . الغاشية /٣ ـ ٥ .

٤. الغرقان/٢٣. ٥. من المصدر.

الأشياء كلّها لامن شيء فكان ممّا خلق الله الله ألله أرضاً طيّبة. ثمّ فجّر منها ماءً عذباً زلالاً، فعرض عليها ولايتنا أهل البيت، فقبلتها، فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيّام، حتّى (١) طبقها وعمّها. ثمّ نضب ذلك الماء عنها، فأخذ من صفوة ذلك الطين طيناً، فجعله طين الأثمّة اللهي . ثمّ أخذ ثفل (٢) ذلك الطين، فخلق منه شيعتنا. ولو ترك طينتكم يا إبراهيم على حالها، كما ترك طينتنا، لكنتم ونحن شيئاً واحداً.

قلت: يا ابن رسول الله، فما فعل بطينتنا؟ قال: أخبرك ياإبراهيم. خلق الله كال بديد ذلك أرضاً سبخة خبيثة منتنة. ثم فجر منها ماء أجاجاً آسناً الله الحاجاً. فعرض عليها ولايتنا أهل البيت، فلم تقبلها. فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيّام، حتّى طبّقها وعمّها. ثمّ أخذ من ذلك الطين، فخلق منه الطغاة وأثمّتهم، ثمّ مزجه بثفل طينتكم (1)، ولو ترك طينتهم على حالها ولم تُمزج بطينتكم، لم يشهدوا الشهادتين، ولاصلوا، ولاصاموا، ولازكوا، ولاحجّوا، ولاأدّوا أمانة، ولاأشبهوكم في الصور. وليس شيء أكبر على المؤمن من أن يرى صورة عدوء مثل صورته.

قلت: يا ابن رسول الله، فما صُنِع بالطينتين؟ قال: مُزِج بينهما بالماء الأوّل والماء الثاني. ثمّ عركهما عرك الأديم. ثمّ أخذ من ذلك قبضة فقال: هذه إلى الجنّة ولا أبالي. وأخذ قبضة أخرى، وقال: هذه إلى النار ولاأبالي. ثمّ خلط بينهما، فوقع من سِنخ (٥٠) المؤمن وطينته، على سنخ الكافر وطينته، على سنخ المؤمن وطينته.

فما رأيته من شيعتنا من زنا أو لواط، أو ترك صلاة أوصيام أو حج أو جهاد، أو خيانة، أو كبيرة من هذه الكبائر، فهو من طينة الناصب وعنصره الذي قد مُزِج فيه؛ لأنً من سنخ الناصب وعنصره وطينته، اكتساب المآثم والفواحش والكبائر.

٢. الثفل: ما استقرّ تحت الماء من الكدر.

١. ليس في المصدر.

٤. س، أ، م، ن: طينكم.

٣. الأسن: المتغيّر الطعم.

٥. السّنخ: الأصل.

وما رأيت من الناصب من مواظبته على الصلاة والصيام والحجّ والزكاة (١) والجهاد وأبواب البرّ، فهو من طينة المؤمن وسنخه الذي قد مزج فيه؛ لأنّ من سنخ المؤمن وعنصره وطينته، اكتساب الحسنات واستعمال الخير واجتناب المآثم.

فإذا عُرضت هذه الأعمال كلّها على الله على الله الله (٢) عدل لا أجور، ومنصف لا أظلم، وحكم لا أحيف. ولا أميل ولا أشطط. الحقوا الأعمال السيئة الّتي اجترحها المؤمن بسنخ الناصب وطينته، والحقوا الأعمال الحسنة الّتي اكتسبها الناصب بسنخ المؤمن وطينته. ردّوها كلّها إلى أصلها. فإنّي أنا الله، لاإله إلّا أنا، عالم السرّ وأخفى. وأنا المطّلع على قلوب عبادي. لاأحيف ولاأظلم، ولاألزم أحداً إلّا ما عرفته منه قبل أن أخلقه.

ثمّ قال الباقر عليه : يا إبراهيم، اقرأ (٣) هذه الآية. قلت: يا ابن رسول الله، أيّة آية ؟ قال: قوله تعالى: «قال معاذ الله أن نأخذ إلّا من وجدنا متاعنا عنده إنّا إذاً لظالمون» (٤) هو في الظاهر ما تفهمونه. هو \_والله \_في الباطن هذا بعينه. يا إبراهيم، إنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ومحكماً ومتشابهاً وناسخاً ومنسوخاً.

ثمّ قال: أخبرني يا إبراهيم عن الشمس، إذا طلعت وبدا شعاعها في البلدان، أهو بائن من القرص؟ قلت: في حال طلوعه بائن. قال: أليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتى يعود إليه؟ قلت: نعم قال: كذلك يعود كلّ شيء إلى سنخه وجوهره وأصله. فإذا كان يوم القيامة، نزع الله على سنخ الناصب وطينته، مع أثقاله وأوزاره من المؤمن، فيلحقها كلّها [بالناصب وينزع سنخ المؤمن وطينته، مع حسناته وأبواب برّه واجتهاده من الناصب، فيلحقها كلّها] (٥) بالمؤمن. أفترى هاهنا ظلماً أو عدواناً؟ قلت: لا، يا ابن رسول الله.

١. س،أ، المصدر: والزكاة والحج.

٣. المصدر: اقرأ باإبراهيم.

٥. ليس في أ.

ليس في المصدر .
 يوسف/٧٩.

قال: هذا ـ والله ـ القضاء الفاصل والحكم القاطع والعدل البيّن. «لايُسأَل عمّا يفعل وهم يُسألون» (١). هذا يا إبراهيم «الحقّ من ربّك ولا تكوننّ من الممترين» (١) هذا من حكم الملكوت.

قلت: يا ابن رسول الله، وما حكم الملكوت؟ قال: حكم الله وحكم أنبيائه، وقصة الخضر وموسى على استصحبه. فقال: «إنّك لن تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً» (أ) افهم يا إبراهيم واعقل. أنكر موسى على الخضر، واستفظع أفعاله حتى قال له الخضر: ياموسى، «ما فعلته عن أمري» (أ) إنّما فعلته عن أمر الله على من هذا ـ ويحك يا إبراهيم! ـ قرآن يُتلى وأخبار تؤثر عن الله على ومن ردّ منها حرفاً، فقد كفر وأشرك وردّ على الله على.

قال الليثي: فكأنّي لم أعقل الآيات وأنا أقرأها أربعين سنة وإلّا ذلك اليوم. فقلت: يا ابن رسول الله، ما أعجب هذا! تؤخذ حسنات أعدائكم، فتُردَ على شيعتكم، وتؤخذ سيّنات محبّيكم، فتُردَ على مبغضيكم؟!

قال: إي، والله اللذي لا إله إلا هو، فالق الحبّة وبارئ النسمة، وفاطر الأرض والسماء، ما أخبرتك إلا بالحقّ، ولا أنبأتك إلا بالصدق (٥). وما ظلمهم الله وما الله بظّلام للعبيد. وإنّ ما أخبرتك موجود في القرآن كلّه.

قلت: هذا بعينه يوجد في القرآن؟ قال: نعم، يوجد في أكثر من ثلاثين موضعاً في القرآن. أتحبً أن أقرأ ذلك عليك؟ قلت: بلي، يا ابن رسول الله.

١. الأنبياء / ٢٣. . ٢ . اقتبسه للله من قوله تعالى في سورة البقرة / ١٤٧.

٣. الكهف/٦٧ . 3. الكهف/٨٢ .

٥. المصدر: وما أنبأتك إلا الصدق. ٦. العنكبوت / ١٢ - ١٣.

قال: «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلّونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون (١٠) أتحبّ أن أزيدك؟ قلت: بلي، يا ابن رسول الله.

قال: «فأولئك يبدّل الله سيّناتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً» يبدّل الله سيّنات شيعتنا حسنات، ويبدّل الله حسنات أعدائنا سيّنات. وجلال الله [ووجه الله] (٢) إنّ هذا لمن عدله وإنصافه. لا رادّ لقضائه ولا معقّب لحكمه. وهو السميع العليم. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي شرح الآيات الباهرة (٣)؛ روى الشيخ محمّد بن يعقوب الله [عن عدّة من أصحابنا] (٤) عن أحمد الحلبي، أصحابنا] (٤) عن أحمد بن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله الله قال: قال رسول الله عليه الله الله عنه أصحاب الرايات، فاستغفرت لعلم وعلّمني أسماءهم كما علّم آدم الأسماء كلّها. فمرّ بي أصحاب الرايات، فاستغفرت لعلى وشيعته وإنّ ربّى وعدنى في شيعة على خصلة.

قيل : يا رسول الله ، وما هي ؟ قال : المغفرة لمن آمن منهم ، ولم يغادر لهم صغيرة ولا كبيرة ، إلّا غفرها لهم ، ويبدّل السيّئات حسنات .

وروى الشيخ أبوالقاسم (٥) جعفر بن [محمّد بن] (١) قولويه ﴿ بإسناده إلى رجاله، عن منيع، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبدالله ﷺ قال: أهون ما يكسب زائر الحسين ﷺ في كلّ حسنة، ألف ألف حسنة والسيّئة واحدة. وأين الواحدة من ألف ألف؟ ثمّ قال: يا صفوان، أبشر. إنّ لله ملائكة معها قضبان من نور. فإذا أراد الحفظة أن تكتب على زائر الحسين سيّئة، قالت الملائكة للحفظة: كفّي. فإذا أراد الحفظة أن تكتب على زائر الحسين سيّئة، قالت الملائكة للحفظة: كفّي. فتكفّ. فإذا عمل حسنة، قالت: لها اكتبي. أولئك الذين يبدّل الله سيّئاتهم حسنات، وكان الله غفوراً رحيماً.

١. النحل / ٢٥. ليس في المصدر .

٣. تأويل الآيات ٣٨٣/١ ح ٢١. ٤ من المصدر.

٥. نفس المصدر ح ٢٢، كامل الزيارات ٣٣٠، ح ٥.

٦. من المصدر.

- ﴿ وَمَنْ تَابَ ﴾ : عن المعاصي ، بتركها والندم عليها.
- ﴿ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ : يتلافي به ما فرط. أو : خرج عن المعاصي، ودخل في الطاعة.
  - ﴿ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ ﴾: يرجع إلى الله بذلك.
- ﴿ مَتَاباً ﴾ (ق): مرضياً عندالله ، ماحياً للعقاب ، محصلاً للثواب. أو: يتوب متاباً إلى الله الذي يحبّ التاثبين ويصطنع بهم . أو: فإنّه يرجع إلى الله وإلى ثوابه ، مرجعاً حسناً. وهذا تعميم بعد تخصيص .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): وحدّ ثني أبي، عن جعفر وإبراهيم، عن أبي الحسن الرضا عليه قال: إذا كان يوم القيامة، أوقف الله على المؤمن بين يديه، وعرض عليه عمله. فينظر في صحيفته. فأوّل ما يرى سيّئاته.

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ : لا يقيمون الشهادة الباطلة . أو : لا يحضرون محاضر الكذب. فإنّ مشاهدة الباطل شركة فيه .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤٠): قوله ﷺ: «والّذين لا يشهدون الزور» قال: الغناء، أو مجالسة أهل اللهو(٥٠).

وفي الكافي (٢): أبوعليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن أبي

٢. ليس في أ.

٤. تفسير القمى، ١١٧/٢.

٦. الكافي ١٦/٦، ح٦.

١. تفسير القمي، ١١٧/٢.

٣. المصدر: بالإخلاص.

٥. المصدر: الغناء ومجالس اللهو .

أيوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله اللله في قوله كلّا: «والّذين لا يشهدون الزور» قال: الغناء.

عليّ بن إبراهيم (١)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله الله الله على قوله الله على الكناء. لايشهدون الزور» قال: هو الغناء.

وفي جوامع الجامع <sup>77</sup>: «لا يشهدون الزور» أي مجالس الفسّاق، ولا يحضرون الباطل.

وقيل (٣): هو الغناء. وروي ذلك عن السيّدين الباقر والصادق عِلْكِلًّا.

وفي مواعظ عيسى بن مريم (١) عليه : إيّاكم ومجالسة الخطّائين!

وفي مجمع البيان (٥): «والّذين لا يشهدون الزور». قيل: هو الغناء. وهـو المـروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه الله .

﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللُّغْوِ ﴾ : ما يجب أن يلقىٰ ويطرح،

مَرُّوا كِرَاماً ﴾ ٢٠ : معرضين عنه، مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه. ومن ذلك: الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب، والكناية عمّا يُستهجن التصريح به.

وفي محاسن البرقيّ (٢٠): عنه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن سليمان بن خالد قال: كنت في محملي (٢٠) قرأ، إذ ناداني أبو عبدالله عليه اقرأ يا سليمان، فإنّا في هذه الآيات الّتي في آخر تبارك (٨) \_إلى قوله: \_قال: ثمّ قرأت، حتّى انتهيت إلى قوله: «والّذين لا يشهدون الزور وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً». فقال: هذه فينا.

١. نفس المصدر ٤٣٣، ح ١٣ .

٣. جوامع الجامع ، ٣٢٦.

٥. مجمع البيان، ١٨١/٤.

٧. المصدر: محمل.

٢. جوامع الجامع ، ٣٢٦.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. المحاسن ١٧٠، - ١٣٦.

٨. يعنى آخر سورة الفرقان.

وفي مجمع البيان (١): «وإذا مرّوا باللغو مرّواكراماً». وقيل: هم الّذين إذا أرادوا ذكر الفرج كنّوا عنه. عن أبي جعفر ﷺ.

وفي الكافي (٢): سهل بن زياد، عن سعيد بن جناح، عن حماد، عن أبي أيوب الخزّاز قال: نزلنا المدينة، فأتينا أبا عبدالله على فلان صاحب القيان (٢). فقال: «كونوا كراماً» فو الله ما علمنا ما أراد به، وظننا أنّه يقول: تفضّلوا عليه. فعدنا إليه، فقلنا: إنّا لا ندري ما أردت بقولك. «كونوا كراماً»! فقال: أما سمعتم قول الله على في كتابه: «وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً».

وفي أصول الكافي (٥): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، قال: حدّ ثنا أبو عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله عليه وذكر حديثاً طويلاً يقول فيه عليه : وفرض الله على السمع أن يتنزّه عن الاستماع إلى ما حرّم الله، وأن يعرض عمّا لايحلّ له ممّا نهى الله على السمع أن يتنزّه عن السخط الله. فقال (١) في ذلك: «وقد نزل عليكم في الكتاب». إلى أن قال عليه :

وقال: «وإذا مرّوا باللغو مرّواكراماً». فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان، أن لا يُصغي إلى ما لا يحلّ له. وهو عمله وهو من الإيمان.

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكُّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾: بالوعظ أو القراءة،

﴿ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُنْيَاناً ﴾ ٢ : لم يقيموا عليها غير واعين لها ولامتبصرين بعيون بما فيهاكمن لا يسمع ولا يبصر، بل أكبّوا عليها سامعين بآذان واعية، مبصرين بعيون

۲. الکافی ۲/۲۳۲، ح ۹.

٤. عيون أخبار الرضا لماليلا ١٢٦/٢، ح ٥.

٦. النساء / ١٤٠. وانظر: الأنعام / ٦٨.

١. مجمع البيان، ١٨١/٤.

٣. القيان: جمع قينة: الجارية المغنية.

٥. الكافي ٣٥/٢، ح ١.

راعية. فالمراد من النفي، نفي الحال دون الفعل، كقولك: لا يلقاني زيد مسلماً.

وقيل (١): الهاء للمعاصى المدلول عليها باللغو.

وفي روضة الكافي (٢): عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن محمّد بن زياد، عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله عليه عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله عليه عن قول الله على: «والذين إذا ذُكروا بآيات ربّهم لم يخرّوا عليها صمّاً وعمياناً» قال: مستبصرين، ليسوا بشكّاك.

وفي محاسن البرقيّ (٣): عنه ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن أبيه ، عن سليمان بن خالد ، قال : كنت في محملي (١) أقرأ، إذ ناداني أبو عبدالله الله : اقرأ يا سليمان ، فإنّا في هذه الآيات الّتي في آخر تبارك -إلى قوله -: ثمّ قرأت : «والّذين إذا ذكروا بآيات ربّهم لم يخرّوا عليها صمّاً وعمياناً» ، فقال : هذه فيكم . إذا ذكرتم فضلنا ، لم تشكّوا .

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَغْيُنِ ﴾: بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل. فإنّ المؤمن إذا شاركه أهله في طاعة الله، سرّ بهم قلبه وقرّت بهم عينه، لما يرى من مساعدتهم له في الدين وتوقّع لحوقهم به في الجنّة.

و «من» ابتدائية أو بيانية ؛ كقولك: رأيت منك أسداً.

وقرأ (٥) أبوعمرو وحمزة والكسائي وأبوبكر: «وذرّينا».

وقرأ ابن عامر والحرميّان وحفص ويعقوب: «ذريّاتنا» بالألف.

وتنكير الأعين ، لإرادة تنكير القرّة تعظيماً. وتقليلها لأنّ المراد أعين المتّقين . وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم .

وفي محاسن البرقيّ <sup>(٦)</sup> متّصل بقوله: فضلنا لم تشكّوا: ثمّ قرأت «والّذين يــقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين» إلى آخر السورة. فقال: هذه فينا.

۱. أنوار التنزيل، ۱۵۱/۲. ۲. الكافي ۱۷۸/۸، ح ۱۹۹.

٣. المحاسن ١٧٠، ح ١٣٦. ٤ المصدر: محمل .

٥. أنوار التنزيل، ١٥٢/٢. ٦. المحاسن ١٧٠، - ١٣٦.

﴿ وَاجْمَلْنَا لِلْمُتَقِِّينَ إِمَاماً ﴾ ٢٠ : يقتدون بنا في أمر الدين، بإضافة العلم والتوفيق للعمل.

وتوحيده إمّا لدلالته على الجنس وعدم اللبس؛ كقوله (١٠): «ثمّ يخرجكم طفلاً». أو لأنّه مصدر في أصله، أو لأنّ المراد: واجعل كلّ واحد منّا. أو لأنّهم كنفس واحدة لاتّحاد طريقتهم واتّفاق كلمتهم.

وقيل (٢): جمع أمّ، كصائم وصيام، في معنى قاصدين لهم مقتدين بهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): قال: وقرئ عند أبي عبدالله ﷺ: «والّذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتّقين إماماً». فقال: قد سألوا الله عظيماً أن يجعلهم للمتّقين أئمّة. فقيل له: كيف هذا يا ابن رسول الله؟ قال: إنّما أنزل الله: «الّذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين واجعل لنا من المتّقين اماماً».

حدّثنا محمّد بن أحمد (4) ، قال: حدّثنا الحسن (6) بن محمّد ، عن حمّاد ، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله على عن قول الله على: «اللّذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتّقين إماماً». قال: نحن هم أهل البيت.

وروي غيره (١٠) أنّ «أزواجنا» خديجة. و«ذرّيّاتنا» فاطمة بي الله (وقرّة أعين الحسن والحسين بيك . «واجعلنا للمتقين إماماً» عليّ بن أبي طالب والأنمّة (١٧) صلوات الله عليهم. انتهى .

وفي جوامع الجامع (^) عن الصادق للله في قوله: «واجعلنا للمتقين إماماً». فقال للله : إيّانا عني.

١. غافر /٦٧ .

٢. أنوار التنزيل، ١٥٢/٢.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. نفس المصدر والموضع.

٨. ليس في المصدر.

٣. تفسير القمى، ١١٧/٢.

٥. م: الحسين .

٧. ليس في المصدر.

وروي(١)عنه لطِيْلاً أنَّه قال: هذه فينا.

وعن أبي بصير (٢) قال: قلت: «واجعلنا للمتقين إماماً»، فقال عليه : سألت ربّك عظيماً إنّما هي: «واجعل لنا من المتقين إماماً».

وفي روضة الواعظين (٢٠ للمفيد ؛ قال رسول الله ﷺ: حُفّت الجنّة بالمكاره. وحُفّت النار بالشهوات. قال الله تعالى لداود ﷺ: حرام على كلّ قبلب عبالم محبّ للشهوات، أن أجعله إماماً للمتقين.

وفي كتاب المناقب (4) لابن شهر آشوب: أبوالفضل بن دكين (6)، عن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم بن البطين، عن سعيد بن جبير، في قوله تعالى: «والذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا («وذرّيّاتنا» الآية. قال: هذه الآية ـ والله ـ خاصّة في أميرالمؤمنين علي المنجيز كان أكثر دعائه يقول: «ربّنا هب لنا من أزواجنا»](۱) يعني فاطمة هي «وذرّيّاتنا» الحسن والحسين علي «قرّة أعين». قال أميرالمؤمنين: والله، ما سألت ربّي ولداً [نضير الوجه، ولاسألته ولداً حسن القامة، ولكن سألت ربّي ولداً](۱) مطبعين لله، خانفين وجلين منه، حتّى إذا نظرت إليه، وهو مطبع لله، قرّت به عيني. قال: «واجعلنا للمتّقين إماماً». قال: نقتدي بمن قبلنا من المتّقين، فيقتدي المتّقون بنا

وفي شرح الآيات الباهرة (٩٠): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن حريث بن عمر (١٠) ظهير، عن أبيه، عن حريث بن عمر (١٠) ظهير، عن أبيه، عن السدّي، عن أبي مالك، عن ابن عبّاس قال: قوله «والّذين يقولون ربّنا هب لنا من

٢. جوامع الجامع، ٣٢٦.

٤. المناقب، ٣٨٠/٣.

٦. ليس في أ.

٨. تأويل الأيات ٢٨٤/١، ح ٢٤.

١٠. المصدر: بن.

١. جوامع الجامع، ٣٢٦.

٣. روضة الواعظين، ٤٢١/٢.

٥. المصدر: أبونعيم الفضل بن دكين.

۷. ليس في م .

٩. المصدر: حريث بن محمّد.

٤٤٠ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

أزواجنا» الآية ، نزلت في عليّ بن أبي طالب للسلا.

وقال (۱): حدّثنا محمّد بن الحسين، عن جعفر بن عبدالله المحمّدي، عن كثير بن عياش (۱): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله محلّا: «والّذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماً» أي هداة يُهتدئ بنا. وهذه لآل محمّد صلوات الله عليهم خاصّة.

﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ﴾: أعلى مواضع الجنّة. وهي اسم جنس، أريد به الجمع - كقوله (٥٠): «وهم في الغرفات آمنون» - وللقراءة بها.

وقيل (٦): هي من أسماء الجنّة.

﴿ بِمَا صَبُرُوا ﴾ : بصبرهم على المشاق، من مضض الطاعات ورفض الشهوات وتحمّل المجاهدات.

﴿ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَماً ﴾ ١ : دعاء بالتعمير ٧٧ والسلامة؛ أي يحيّيهم الملائكة ،

١. نفس المصدر ٣٨٤، ح ٢٥.

٢. كذا في المصدر وفي النسخ: عبّاس.

٤. من المصدر .

۳. نفس المصدر ۳۸۵، ح ۲۷. ٥. سيأ/۳۷.

٦. أنوار التنزيل، ١٥٢/٢.

وله: «دعاء بالتعمير». ولعل فائدة الدعاء بالتعمير، أنّه قدر في علم الله أن بقاء أهل الجنّة بسبب دعاء
 الملائكة ، إذ مقصودهم من الدعاء إظهار حبّهم لحياة المؤمنين وبقائهم في الجنّة.

ويسلّمون عليهم. أو: يحيّي بعضهم بعضاً، ويسلّم عليه. أو: تبقية دائمة وسلامة من كلّ آفة.

وقرأ (١) حمزة والكسائي وأبوبكر: «ويلقون» من لقي.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: لا يموتون ولا يخرجون.

﴿ حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً ﴾ ۞: مقابل «ساءت مستقرّاً» (٢) معنى ، ومثله إعراباً.

وفي كتاب المناقب (٣) لابن شهر آشوب 緣 متصلاً بقوله: «فيقتدي المتقون بنا من بعدنا». وقال الله: «أولئك يجزون الغرفة بما صبروا» يعني عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة 學 . «ويلقون فيها تحيّة وسلاماً خالدين فيها حسنت مستقرّاً ومقاماً».

﴿ قُلْ مَا يَغْيَوُ بِكُمْ رَبِّي ﴾ : ما يصنع بكم. من عبّأت الجيش : إذا هيّأته. أو : لا يـعتدّ كم،

﴿ لَوْلاً دُعَاقُكُمْ ﴾ : لولا عبادتكم.

فإنَّ شرف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة، وإلَّا فهو وسائر الحيوانات سواء. وقيل (1): معناه ما يصنع بعذابكم، لولا دعاؤكم معه آلهة.

و «ما» إن جُعلت استفهاميّة ، فمحلّها النصب على المصدرية. كأنّه قيل: أيّ عبء يعبأ بكم.

وفي أمالي شيخ الطائفة يَنْ (٥) بإسناده إلى جعفر بن محمّد عِلْمَا عن آبائه، عن علي بن أبي طالب المِثْمَا أنّه قال: أربع للمرء لا عليه - إلى قوله: - والدعاء. فإنّه قال تعالى: «قل ما يعبأ بكم ربّى لو لا دعاؤكم».

وفي مجمع البيان (٢): روى العيّاشيّ بإسناده عن بريد (٧) بن معاوية العجليّ، قال:

١. نفس المصدر والموضع. ٢. الفرقان / ٦٦.

٣. المناقب، ٣٨٠/٣. ٤. أنوار التنزيل، ١٥٢/٢.

٥. أمالي الشيخ ، ١٠٨/٢ . ٦. مجمع البيان ، ١٨٢/٤ .

٧. المصدر: يزيد.

قلت لأبي جعفر لله كله: كثرة القراءة أفضل أو كثرة الدعاء؟ (١) قال: كثرة الدعاء أفـضل. وقرأ هذه الآية.

﴿ فَقَدْ كُذَّبْتُمْ ﴾ : بما أخبرتكم به ، حيث خالفتموه .

وقيل (٢): فقد قصّرتم في العبادة، من قولهم: كذّب القتال: إذا لم يبالغ فيه.

وقرئ (٣): «فقد كذّب الكافرون» أي الكافرون منكم؛ لأنّ توجّه الخطاب إلى الناس عامة، بما وُجد في جنسهم من العبادة والتكذيب.

﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً ﴾ ﴿ : يكون جزاء التكذيب لازماً يحيق بكم لامحالة. أو أثره لازماً بكم حتّى يكبّكم في النار.

وإنَّما أضمر من غير ذكر، للتهويل والتنبيه على أنَّه ممَّا لا يكتنهه الوصف.

وقيل (٤): المراد قتل يوم بدر، وأنّه لوزم بين القتلي لزاماً.

وقرئ (٥٠): «لَزاماً» بمعنى اللزوم؛ كالثبات والثبوت.

٢\_٥. أنوار التنزيل، ١٥٢/٢.

١. المصدر: أم كثرة الدعاء أفضل؟

٦. تفسير القمى، ١١٧/٢ ـ ١١٨.



## سورة الشعراء

مكّية، إلّا قوله: «والشعراء يتبعهم الغاوون» إلى آخرها(١). وهي مائتان وستّ ـأو سبع ـوعشرون آية.

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (٢) بإسناده عن أبي عبدالله للسلاق الذا عن قرأ سور الطواسين الثلاث (٢) في ليلة الجمعة ، كان من أولياء الله ، وفي جواره (٤) وكنفه . ولم يصبه في الدنيا بؤس أبداً . وأُعطي في الآخرة من الجنّة حتّى يرضى وفوق رضاه ، وزوّجه الله مائة [زوجة](٥) من الحور العين .

وفي مجمع البيان (١٠): أُبِيّ بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ. من قرأ سورة الشعراء، كان له من الأجر عشر حسنات، بعدد من صدّق بنوح وكذّب به، وهود وشعيب وصالح وإبراهيم، وبعدد من كذّب بعيسى وصدّق بمحمّد ﷺ.

وروى أبو بصير (\*\*) عن أبي عبدالله على قال: من قرأ الطواسين الثلاث في ليلة الجمعة، وذكر مثل ما نقلنا من كتاب ثواب الأعمال سواء. وزاد بعد قوله: «من الحور العين»: وأسكنه الله في جنة عدن وسط الجنة، مع النبيين والمرسلين والوصيين الراشدين.

۱. الشعراء/۲۲۶\_۲۲۲.

٢. ثواب الاعمال ١٣٦، ح ١.

٣. يعني سورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص.

المصدر: في جوار الله.
 المصدر: في جوار الله.

٦. مجمع البيان، ١٨٣/٤.

وعن ابن عبّاس (١) قال: قال رسول الله ﷺ: أعطيت السورة الّتي يذكر فيها البقرة من [الذكر الأوّل وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى. وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم السورة الَّتي يذكر فيها البقرة من](٧) تحت العرش. وأعطيت المفصّل (٣) نافلة. ﴿ طسم ﴾ ٢٠ : قرأ (١) حمزة والكسائي وأبوبكر بالإمالة، ونافع بين كراهة العدد إلى الياء المهروب منها. وأظهر نونه حمزة، لأنَّه في الأصل منفصل عمَّا بعده.

وفي مجمع البيان (٥): روي عن ابن الحنفيّة ، عن علميّ للنِّلْ عن النبيّ تَتَكِّلُلُهُ: لمّا نزلت «طسم» قال: الطاء طور سيناء. والسين الإسكندريّة. والميم مكّة.

وقيل (٦): الطاء شجرة طوبي. والسين سدرة المنتهي. والميم محمّد ﷺ.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): قال: «طسم» هو حروف (٨) من حروف اسم الله الأعظم.

وفي كتاب معاني الأخبار (٩)، بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثوري، عن الصادق للسلا: وأمًا «طسم» فمعناه: أنا الطالب السميع المبدئ المعيد.

وقد مرّ بعض معان أُخر لهذه الحروف.

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ ٢: الظاهر إعجازه وصحّته.

والإشارة إلى ما ليس بحاضر، لكنَّه متوقّع فهو كالحاضر بحضور المعنى للنفس. ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ﴾: قاتل نفسك.

وأصل البخع أن يبلغ بالذبح البخاع، وهو عرق مستبطن الفقار. وذلك أقصىٰ حدّ الذبح.

۲. ليس في م .

٤. أنوار التنزيل، ١٥٣/٢.

٦. مجمع البيان ١٨٤/٤ .

٨. المصدر: حرف.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. المصدر: المفصّلة .

٥. مجمع البيان، ١٨٤/٤. ٧. تفسير القمى، ١١٨/٢.

٩. معاني الاخبار ٢٢، ح ١.

وقرئ (١): «باخع نفسك» بالإضافة.

و «لعلّ » للإشفاق. أي أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة.

﴿ اَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ۞: لنلا يؤمنوا، أو خيفة أن لا يؤمنوا.

﴿إِنْ نَشَأْ نَنزُلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً ﴾: دلالة ملجنة إلى الإيسمان. أو: بليّة قاسرة

﴿ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ ٢ : منقادين.

وأصله: فظلّوا لها خاضعين. فأ قحِمت الأعناق، لبيان موضع الخـضوع، وتُـرك الخبر على أصله.

وقيل (٢): لمّا وُصِفت الأعناق بصفات العقلاء، أُجريت مجراهم.

وقيل (٣): المراد بها الرؤساء أو الجماعات ؛ من قولهم : «جاءنا عنق من الناس» لفوج

وقرئ (<sup>۱)</sup>: «خاضعة». و«ظلّت» عطف على «ننزَل» عطف وأكن على فأصدّق، لأنّه لو قيل أنزلنا بدله لصحّ.

وفي إرشاد المفيد (٥): وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أباجعفر الله يقول في قوله تعالى: «إن نَشأ ننزّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين»، قال: سيفعل الله ذلك بهم. قلت: ومن هم؟ قال: بنو أميّة وشيعتهم. قلت: وما الآية؟ قال: ركود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت العصر، وخروج صدر ووجه في عين الشمس، يُعرف بحسبه ونسبه. وذلك في زمان السفيانيّ. وعندها يكون بواره وبوار قومه.

وفي الكافي (١٠): روي أنَّ أميرالمؤمنين للله قال في خطبة له: ولو أراد الله ﷺ بأنبيائه

١-٤. أنوار التنزيل، ١٥٣/٢. ٥٠ الإرشاد، ٢٣٨- ٢٣٩.

٦. لم نعثر عليه في الكافي ولكن رواه الشريف الرضي باختلاف يسير في الألفاظ في نهج البلاغه (ط

حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن البلدان ومغارس الجنان، وأن يحشر طير السماء ووحش الأرض معهم، لفعل. ولو فعل، لسقط البلاء، وبطل الجزاء، واضمحل الابتلاء. ولما وجب للقائلين أجور المبتلين. ولالحق المؤمنين ثواب المحسنين. ولالزمت الأسماء أهاليها على معنى مبيَّن. ولذلك لو أنزل الله من السماء آية، فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولو فعل، لسقط البلوى عن الناس أجمعين. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

وفي روضة الكافي (١): محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن عمر بن حنظلة قال : سمعت أبا عبدالله الله المعرف يقول : خمس علامات قبل قيام القائم الله : الصيحة ، والسفياني ، والخسفة (١) ، وقتل النفس الزكية ، واليماني .

فقلت: جعلت فداك، إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات، أنخرج معه؟ قال: لا. فلمّا كان من الغد، تلوت هذه الآية «إن نشأ ننزّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين».

فقلت له: أهي الصيحة ؟ فقال: أما لو كانت، خضعت أعناق أعداء الله عَلَا.

وفي كتاب الغيبة (٣) لشيخ الطائفة الله بإسناده إلى الحسن بن زياد الصيقل قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد عليه يقول: إنّ القائم لايقوم، حتى ينادي مناد من السماء، يُسمِع الفتاة في خدرها، ويُسمِع أهل المشرق والمغرب. وفيه نزلت هذه الآية: «إن نشأ ننزّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): قوله: «إن نشأ ننزّل عليهم من السماء آية فظلّت

صبحي صالح) الخطبة ١٩٢ (القاصعة)، ص ٢٩١. الكافي ١٩٨/٤ ح ٢، باب ابتلاء الخلق واختيارهم
 بالكعبة.

٣. الغيبة للطوسي، ١١٠\_١١١.

٢. المصدر: الخسف.

٤. تفسير القمى، ١١٨/٢.

أعناقهم لها خاضعين». فإنّه حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبدالله الله قال: تخضع رقابهم \_ يعني بني أميّة \_ وهي الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر صلوات الله عليه.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١): حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني الله قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد قال: قال عليّ بن موسى الرضاطيك : لا دين لمن لا ورع له. ولا أيمان لمن لا تقيّة له. وإنّ أكرمكم عندالله أعملكم بالتقيّة.

فقيل له: يا ابن رسول الله، إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم (٢٠). وهـو يـوم خروج قائمنا. فمن ترك التقيّة قبل خروج قائمنا، فليس منًا.

فقيل له: يا ابن رسول الله، ومن القائم منكم أهل البيت؟ قال: الرابع من ولدي، ابن سيّدة الإماء. يطهّر الله به الأرض من كلّ جور ويقدّسها من كلّ ظلم. وهو الّذي يشكّ الناس في ولادته. وهو صاحب الغيبة قبل خروجه. فإذا خرج، أشرقت الأرض بنوره، ووُضع ميزان العدل بين الناس، فلا يظلم أحد أحداً. وهو اللذي تطوى له الأرض، ولا يكون له ظلّ. وهو الذي ينادي منادٍ من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه يقول: ألا إنّ حجّة الله قد ظهر عند بيت الله، فاتبعوه، فإنّ الحق معه وفيه. وهو قول الله يقول: فإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين».

وفي شرح الآيات الباهرة (٣): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّ ثنا عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد، عن أحمد بن معمر الأسديّ، عن محمّد بن الفضيل، عن الكلبى، عن أبي صالح عن ابن عبّاس في قوله ﴿ "إن نشأ ننزًل عليهم من السماء آية

١. كمال الدين ٢٧١\_٢٧٢، ح ٥.

٢. لعلُه يشير ﷺ إلى قوله تعالى في سورة الحجر /٣٨، ص، ٨١.

٣. تأويل الأيات ٣٨٦٧١، ح ١.

فظلَت أعناقهم لها خاضعين»، قال: هذه نزلت فينا وفي بني أميّة. تكون لنا دولة تـذلّ أعناقهم لنا بعد صعوبة وهوان بعد عزّ.

وقال أيضاً (١): حدَّثنا أحمد بن الحسن بن على قال: حدَّثنا أبي، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر عليه قال: سألته عن قول الله ربحًا: «إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين». قال: نيزلت في قائم آل محمّد صلوات الله عليهم ينادي باسمه من السماء.

وقال أيضاً (٢): حدَّثنا الحسين بن أحمد، عن محمَّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، [عن أبي بصير] (٣) عن أبي جعفر للسلا قال: سألته عن قول الله عَلَى: «إن نشأ ننزّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين». قال: يخضع (٤)لها رقاب بني أميّة. قال: ذلك بارز [عند زوال](<sup>()</sup>الشمس. قال: وذاك عليّ بن أبي طالب للثِّلاِ يبرز عند زوال الشمس وتُركت الشمس على رؤوس الناس ساعة، حتّى يبرز وجهه، ويعرف الناس حسبه ونسبه. ثمّ قال: إنّ بني أميّة ليختبئ الرجل منهم إلى جنب شجرة، فتقول: خلفي رجل من بني أميّة، فاقتلوه!

وقال أيضاً (١): حدِّثنا الحسين بن أحمد، عن محمَّد بن عيسي، عن يونس قال: حدَّثنا صفوان بن يحيى ، عن أبي عثمان ، عن معلَّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله النَّالِا قال: قال أميرالمؤمنين عليُّلا : انتظروا الفرج في ثلاث.

قيل: وما هي؟ قال: اختلاف أهل الشام بينهم، والرايبات السود من خراسان، والفزعة في شهر رمضان.

فقيل له: وما الفزعة في شهر رمضان؟ قال: أما سمعتم قول الله ﷺ في القرآن: «إن

٢. نفس المصدر ٣٨٦-٣٨٧، ح ٣.

٤. المصدر: تخضع.

٦. نفس المصدر ٣٨٧، ح ٤.

١. نفس المصدر، ح ٢.

٣. من المصدر.

٥. من المصدر.

نشأ ننزّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين». قال: إنّه تخرج الفتاة من خدرها، ويستيقظ الناثم، ويفزع اليقظان.

- ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكُم ﴾ : موعظة أو طائفة من القرآن.
  - ﴿ مِنَ الرَّحْمُن ﴾ : يوحيه إلى نبيّه.
- ﴿ مُحْدَثِ ﴾ : مجدّد إنزاله لتكرير التذكير وتنويع التقرير.
- ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ ۞: إلّا جدّدوا إعراضاً عنه وإصراراً على ماكانوا عليه.
- ﴿ فَقَدْ كَدَّبُوا ﴾ : أي بالذكر ، بعد إعراضهم وأمعنوا في تكذيبه بحيث أدّى بهم إلى الاستهزاء به المخبر به عنهم ضمناً في قوله :
  - ﴿ فَسَيَأْتِيهِمْ ﴾ : أي إذا مسّهم عذاب الله يوم بدر، أو يوم القيامة.
- ﴿ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ ﴿: من أنّه كان حقّاً أم باطلاً. وكان حقيقاً بأن يُصدُّق فيُعظّم قدره، أو يُكذّب فيستخفّ أمره.
  - ﴿ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ ﴾ : أو لم ينظروا إلى عجائبها.
    - ﴿ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ﴾ : صنف.
- ﴿ كَرِيمٍ ﴾ ۞: محمود كثيرً المنفعة. وهو صفة لكلّ ما يُحمد ويسرضى. وهناهنا يحتمل أن تكون مبيّنة منبّهة على أنّه من نبت إلّا وله فائدة، إمّا وحده أو مع غيره.
  - و «كلّ » لإحاطة الأزواج. و «كم» لكثرتها.
  - ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ : إنَّ في إنبات تلك الأصناف، أو في كلِّ واحد.
  - ﴿ لَآيَةً ﴾ : على أنَّ مُنبتها تامَّ القدرة والحكمة ، سابغ النعمة والرحمة .
- ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿: لا يصدّقون ولا يعترفون به، عناداً وتقليداً لأسلافهم، وهرباً من مشقّة التكليف.

وقال سيبويه (١): «كان» هاهنا مزيدة.

- ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ ﴾: الغالب القادر على الانتقام من الكفرة.
- ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ ٢٠ : حيث أمهلهم. أو : «العزيز» في انتقامه ممّن كفر، «الرحيم» لمن تاب وآمن.
  - ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى ﴾: مقدّر باذكر. أو ظرف لما بعده.
    - ﴿ أَنِ ائْتِ ﴾ : أي ائت. أو : بأن ائت.
  - ﴿ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ۞: بالكفر واستعباد بني إسرائيل وذبح أولادهم.
- ﴿ قَوْمَ فِرْحَوْنَ ﴾ : بدل من الأوّل . أو عطف بيان له . ولعلّ الاقتصار على القوم ، للعلم بأنّ فرعون كان أولى بذلك .
- ﴿ أَلَا يَتَّقُونَ ﴾ ﴿: استثناف أتبعه إرساله إليهم للإنذار، تعجبًا من إفراطهم في الظلم واجترائهم عليه.

وقرئ (٢) بالتاء، على الالتفات إليهم، زجراً لهم وغضباً عليهم. وهم وإن كانوا غُيباً حينئذ وأُجروا مجرى الحاضرين في كلام المرسل إليهم، من حيث إنّه مبلّغه إليهم، واستماعه مبدأ استماعهم، مع ما فيه من مزيد الحتّ على التقوى لمن تدبّره وتأمّل مورده.

وقرئ (٣) بكسر النون ، اكتفاءً بها عن ياء الإضافة . ويحتمل أن يكون بمعنى ألا يا ناس اتّقون ؛ كقوله : ألا يا اسجدوا .

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي آخَافُ أَنْ يُكَذَّبُونِ ﴾ ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ ﴾ ﴿: رتّب استدعاء ضمّ أخيه إليه وإشراكه له في الأمر على الأمور الثلاثة: خوف التكذيب، وضيق القلب انفعالاً عنه، وازدياد الحبسة في اللسان، بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلق؛ لأنّها إذا اجتمعت مسّت الحاجة إلى معين

١. مجمع البيان، ١٨٤/٤. ٢ و٣. أنوار التنزيل، ١٥٤/٢.

يقرّي قلبه وينوب منابه متى تعتريه حبسة، حتّى لا تختلَ دعـوته، ولا يـنير حـجّته. وليس ذلك تعلّلاً منه وتوقّفاً في تلّقي الأمر، بل طلباً لما يكـون مـعونة عـلى امـتثاله وتمهيد عذره فيه.

وقرأ (١٠) يعقوب: «ويضيق» و «لا ينطلق» بالنصب، عطفاً على «يكذّبون». فيكونان من جملة ما خاف منه.

وفي مجمع البيان (٢): قال الجبّائيّ: لم يسأل موسى ذلك إلّا بـعد أن أذن الله له في ذلك . لأنّ الأنبياء لا يسألون الله إلّا ما يؤذن لهم في مسألته .

﴿ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ ﴾ : أي دعوى ذنب. فحذف المضاف وسمّى باسمه.

والمراد قتل القبطيّ. وهذا إنّما سمّاه ذنباً على زعمهم. وهذا اقتصار قصّته المبسوطة في مواضع.

﴿ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ ﴿: به، قبل أداء الرسالة.

وهو أيضاً ليس تعلّلاً. وإنّما هو استدفاع للبليّة المتوقّعة ؛ كما أنّ ذلك استمداد واستظهار في أمر الدعوة. وقوله:

﴿ قَالَ كَلَّا فَاذْهَا بِآيَاتِنَا ﴾: إجابة له إلى الطلبتين يوعده لدفع بلائهم اللازم ردعه عن الخوف، وضمّ أخيه إليه في الإرسال. فالخطاب في «اذهبا» على تغليب الحاضر، لأنّه معطوف على الفعل الذي يدلّ عليه «كلّا». كأنّه قيل: ارتدع ياموسى عمّا تظنّ، فاذهب أنت والذي طلبته.

﴿ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ : يعني موسى وهارون وفرعون.

﴿ مُسْتَمِعُونَ ﴾ ﴿: سامعون لما يجري بينكما وبينه، فأظهركما عليه.

مثل نفسه تعالى بمن حضر مجادلة قومه استماعاً لما يجري وترقباً لإمداد أوليائه منهم، مبالغة في الوعد بالإعانة. ولذلك تجرّز بالاستماع الذي هـو بـمعنى الإصغاء

٢. مجمع البيان، ١٨٦/٤.

١. نفس المصدر والموضع.

[للسمع الذي هو مطلق إدراك الحروف والأصوات. وهو خبرثانٍ، أو الخبر وحده. و (معكم» ظرف لغو](١).

﴿ فَائْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ ﴿ فَائْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْمَالِمِينَ ﴾ ﴿ فَائْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ ، لأَنَّه مصدر وُصف به ، فإنّه مشترك بين المرسل والرسالة . قال الشاعر :

لقد كذّب الواشون ما فُهْتُ عندهم بسير ولا أرسيلتهم بسرسول ولذلك ثني تارة، وأفرد أخرى. أو لاتّحادهما للأخوّة. أو لوحدة المرسل والمرسل به. أو لأنّه أراد أنّ كلّ واحد منًا.

﴿ أَنْ أَوْسِلْ مَعَنَا بَغِي إِسْرَائِيلَ ﴾ ﴿ أَنْ أَرسل، لتضمّن الرسول [معنى الإرسال المتضمّن] (٣) معنى القول. والمراد: خلّهم يذهبوا معنا إلى الشام.

﴿ قَالَ ﴾ : أي فرعون لموسىٰ ، بعد ما أتياه فقالا له ذلك :

﴿ أَلَمْ نُوبِّكَ فِينًا ﴾ : في منازلنا.

﴿ وَلِيداً ﴾ : طفلاً سُمّى به لقربه من الولادة.

﴿ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ ۞: قيل (١٠): لبث فيهم ثماني عشرة سنة .

وقيل (٥): أربعين سنة.

وقيل (٦): لبث فيهم ثلاثين سنة. ثمّ خرج إلى مدين عشر سنين. ثمّ عاد إليهم يدعوهم إلى الله ثلاثين سنة. ثمّ بقي بعد الغرق خمسين.

﴿ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ ﴾ : يعني قتل القبطيّ . وبّخه به معظّماً إيّاه ، بعد ما عدّد عليه نعمته .

وقرئ (V): «فعلتك» بالكسر، لأنّها كانت قتلة بالوكز.

﴿ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ ١٠ بنعمتي، حتى عمدت إلى قتل خواصّي، أو ممّن

٢. أنوار التنزيل، ١٥٥/٢.

۱. ليس في أ. ۳. ليس فى م .

٦ و٧. أنوار التنزيل، ١٥٥/٢.

٤ و٥. مجمع البيان، ١٨٧٤.

تكفّرهم الآن؛ فإنّه للنِّل كان يعايشهم بالتقيّة. فهو حال من احدى التائين.

ويجوز أن يكون حكماً مبتدأ عليه بأنّه من الكافرين بـالهيّته أو بـنعمته، لمّـا عـاد عليهم بالمخالفة. أو من الّذين كانوا يكفرون في دينهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (۱): وقوله على «وإذ نادى ربّك موسى أن ائت القوم الظالمين». فإنّه حدّ ثني أبي ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله على الله على المعند الله على موسى على إلى فرعون ، أتى بابه ، فاستأذن عليه . فلم يؤذن له . فضرب بعصاه الباب . فاصطكّت الأبواب ، ففُتِحت . ثمّ دخل على فرعون ، يؤذن له . رسول الله (۲) وسأله أن يرسل معه بني إسرائيل . فقال له فرعون ، كما حكى فأخبره أنّه رسول الله الله على أخر الآية .

﴿ قَالُ فَمَلْتُهَا إِذا وَآنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴾ ٢٠ قيل ٣٠ : أي من الجاهلين. وقد قرئ به. والمعنى : من الفاعلين فعل أولى الجهل والسفه.

وقيل (٤): من المخطئين، لأنّه لم يتعمّد قتله.

وقيل (٥)؛ من الذاهلين عمّا يؤول إليه الوكز، لأنّه أراد به التأديب.

وقيل (٦): من الناسين ؛ من قوله (٧): «أن تضلّ إحداهما».

وقيل (٨): من الضالّين عن النبوّة. أي لم يوح إلىّ تحريم قتله (٩).

﴿ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً ﴾: حكمة.

﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ۞: ردّ أوّ لا بذلك ما وبّخه به قدحاً في نبوّته. ثمّ كرّ على ما عدّ عليه من النعمة ، ولم يصرّح بردّه ، لأنّه كان صدقاً غير قادح في دعواه ؛ بل نبّه على أنّه كان في الحقيقة نقمة ، لكونه مسبّباً عنها ، فقال :

﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ ۞: أي وتلك التربية نعمة تمنّها

١. تفسير القمئ، ١١٨/٢.

٣-٦. أنوار التنزيل، ١٥٥/٢.

٨ و ٩. مجمع البيان، ١٨٧/٤.

٢. المصدر: رسول رب العالمين .
 ٧. البقرة / ٢٨٢ .

عليَّ ظاهراً. وهي في الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل وقصدهم بذبح أبنائهم، فإنّه السبب في وقوعي إليك وحصولي في تربيتك.

وقيل (١): «تلك» إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة. و«أن عَبَّدت» عطف بيانها. والمعنى: تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنّها عليّ. وإنّما وحّد الخطاب في «تمُنَّها» وجمع فيما قبله، لأنّ المنّة كانت منه وحده، والخوف والفرار منه ومن مثله.

وفي عيون الأخبار (٢)، في باب ذكر مجلس آخر للرضا لله عند المأمون في عصمة الأنبياء الهي إسناده إلى علي بن محمّد بن الجهم، قال: حضرت مجلس المأمون، وعنده الرضا لله فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك إنّ الأنبياء معصومون؟ قال: بلئ.

قال: فما معنى قول موسى لفرعون: «فعلتها إذاً وأنا من الضالين»؟ قال الرضا على فا فرعون قال لموسى لمّا أتاه: «وفعلت فعلتك الّتي فعلت وأنت من الكافرين» بي. قال موسى: «فعلتها إذاً وأنا من الضالين» عن الطريق بوقوعي [إلى مدينة من مدائنك] (٢٠) «ففررت منكم لمّا خفتكم فوهب لي ربّي حكماً وجعلني من المرسلين». وقد قال الله (٤٠) تعالى لنبيّه محمّد على «ألم يجدك يتيماً فاوي» يقول: ألم يجدك وحيداً، فأوى إليك الناس؟ «ووجدك ضالاً» يعني عند قومك. «فهدى» أي فهداهم إلى معرفتك. «ووجدك عائلاً فأغنى». يقول: أعناك بأن جعل دعاك مستجاباً.

قال المأمون: بارك الله فيك يا ابن رسول الله.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٥) بإسناده إلى المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق، عن أبيه أبي جعفر الباقر علين قال: إذا قام القائم للنل الله عبدالله جعفر بن محمّد الصادق، عن أبيه أبي جعفر الباقر علين المالية ا

١. أنوار التنزيل، ١٥٥/٢.

٢. عيون أخبار الرضا ﷺ ١٥٨/١ ـ ١٥٩، الباب ١٥، ح ١.

٣. ليس في ن . ٤ الضحئ /٦ـ٨.

٥. كمال الدين ٣٢٨\_٣٢٩، ح ١٠.

قال: «ففررت منكم لمّا خفتكم فوهب لي ربّي حكماً وجعلني من المرسلين».

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): ذكر الشيخ المفيد (١٣) في كتاب الغيبة ، بإسناده عن رجاله ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله للله أنه قال: إذا قام القائم ، تلا هذه الآية مخاطباً للناس: «ففررت منكم لمّا خفتكم فوهب لي ربّي حكماً وجعلني من المرسلين» (١٠).

فمعنى قوله: «فوهب لي ربّي حكما» (4)، ذلك حقيق لأنّ الله تعالى [وهب له حكماً عامًا في الدنيا لم يهبه لأحد] (٥) قبله، ولالأحد بعده، وعليه تقوم الساعة.

وقوله: «جعلني من المرسلين»، على سبيل المجاز؛ أي جعلني من أوصياء سيّد المرسلين وخاتم (٢) أوصياء خاتم النبيّين صلّى الله عليهم أجمعين، صلاة دائمة في كلّ عصر وكلّ حين، متواترة إلى يوم الدين.

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْمَالَمِينَ ﴾ ﴿: أي لمّا سمع جواب ما طعن به فيه، ورأى أنّه لم يرعو () بذلك، شرع في الاعتراض على دعواه. فبدأ في الاستفسار عن حقيقة المرسِل.

﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾: عـرّفه بأظهر خـواصّـه وآثـاره، لمّـا امتنع (٨) تعريف الإفراد (٩) إلّا بذكر الخواصّ والأفعال. وإليه أشار بقوله:

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴾ ٢٠: أي إن كنتم موقنين الأشياء محقَّقين لها، علمتم أنَّ هـذه

١. تأويل الأيات ٣٣٨/١، ح ٥ .

راجع هامش المصدر، في أنّه مَنِ المراد من المفيد.

٣. هنا انتهت الرواية . وملحقها من المصدر . ٤. ليس في م .

٥. ليس في أ.

٦. من أوّل خبر تأويل الأيات إلى هنا ساقطة من نسخة ع.

٧. لم يرعو:لم يكفّ ويرتدع.

٨. كذا في أنوار التنزيل ١٥٦/٢. وفي النسخ: وأشار لما امتنع.

٩. قوله: «الإفراد» هي البسائط إذ هي إفراد لا زوجيّة ولا تعدّد في ذواتها.

الأجرام (1) المحسوسة ممكنة، لتركبها وتعدّدها وتغيّر أحوالها، فلها مُبدئ واجب لذاته. وذلك المبدئ، لابد وأن يكون مبدئاً لسائر الممكنات ما يمكن أن يُحسّ بها، وما لايمكن و إلا لزم تعدّد الواجب، أو استغناء بعض الممكنات عنه، وكلاهما محال. ثمّ ذلك الواجب، لايمكن تعريفه إلّا بلوازمه الخارجيّة، لامتناع التعريف بنفسه وبما هو داخل فيه، لاستحالة التركيب في ذاته.

وفي أصول الكافي (٢)، في باب جوامع التوحيد، خطبة لأميرالمؤمنين على . وفيها يقول على : الذي سُئلت الأنبياء عنه، فلم تصفه بحد ولا ببعض، بل وصفته بفعاله ودلت عليه بآياته .

﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ٱلاَ تَسْتَمِعُونَ ﴾ ﴿: جوابه ؟! سألته عن حقيقته، وهو يذكر أفعاله! أو يزعم أنّه ربّ السماوات، وهي واجبة متحرّكة لذواتها، كما هو مذهب الدهريّة.

﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ ﴿ عدولاً إلى ما لايمكن أن يُتوهِّم فيه مثله، ويشك في افتقاره إلى مصوّر حكيم. ويكون أقرب إلى الناظر وأوضح عند المتأمّل.

﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي ٱرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ ﴿: أَسَالُهُ عَنْ شيء، ويجيبني عن آخر! وسمّاه رسولاً على السخرية.

﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾: تشاهدون كلّ يوم أنّه يأتي بالشمس من المشرق، ويحرّكها على مدار غير مدار اليوم الذي قبله، حتّى يبلغها إلى المغرب على وجه نافع، تنتظم به أمور الكائنات.

﴿ إِنْ كُتُتُمْ تَمْقِلُونَ ﴾ ﴿ إِن كان لكم عقل، علمتم أن لاجواب لكم فوق ذلك. لا يَنَهُمْ أَوّلاً. ثَمَّ لمَا رأىٰ شدّة شكيمتهم، خاشنهم وعارضهم بمثل مقالتهم.

وفي كتاب علل الشرائع (٣) بإسناده إلى ابن مسعود، قال: احتجوا في مسجد الكوفة، فقالوا: ما بال أميرالمؤمنين عليه لم ينازع الشلاثة، كما نازع طلحة والزبير

١. ن: الأجسام. ٢. الكافي ١٤١/١، ح٧.

٣. علل الشرائع ١٤٨/١ ١٤٩، الباب ١٢٢، ح٧.

وعائشة ومعاوية ؟! فبلغ ذلك علياً عليه فأمر أن ينادى بالصلاة جامعة. فلمّا اجتمعوا، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ثمّ قال: معاشر الناس، إنّه بلغني عنكم كذا وكذا. قالوا: صدق أميرالمؤ منين عليه قلد قلنا ذلك.

قال: فإنَّ لي بسنَّة الأنبياء أسوة فيما فعلت. قال الله تعالى في محكم كتابه (١٠): «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة».

قالوا: ومن هم يا أميرالمؤمنين؟ قال: أوّلهم إبراهيم عليه الى أن قال: ولي بموسى عليه الله أن قال: ولي بموسى عليه أسوة إذ قال: «ففررت منكم لمّا خفتكم». فإن قلتم: إنّ موسى فرّ من قومه بلاخوف كان له منهم، فقد كفرتم. وإن قلتم: إنّ موسى خاف منهم، فالوصيّ أعذر.

﴿ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اللها عَيْرِي لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ ﴿: عدولاً إلى التهديد عن المحاجّة بعد الانقطاع. وهذا ديدن المعاند المحجوج.

واستُدِلَ به على ادّعائه الألوهية وإنكاره الصانع. وإنّ تعجّبه بقوله: «ألا تستمعون» (٢) من نسبة الربوبية إلى غيره. ولعله كان دهريًا، اعتقد أنّ من ملك قطراً وتولّى أمره بقوّة طالعة، استحقّ العبادة من أهله.

واللام في «المسجونين» للعهد. أي ممّن عرفت حالهم في سجوني. فإنّه كان يطرحهم في هوّة عميقة حتّى يموتوا، ولذلك بُعِل أبلغ من «لأسجننك».

﴿ قَالَ آوَلَوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿: أي أتفعل ذلك، ولو جنتك بشيء مبيّنٌ صدق دعواى ؟

يعني المعجزة؛ فإنّها الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته، والدلالة على صدق مدّعي نبوّته. فالواو للحال وليها الهمزة بعد حذف الفعل.

﴿ قَالَ فَانْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ﴿: في أَنَّ لك بيّنة. أو: في دعواك. فإنّ مذعى النبرّة، لابدً له من حجّة.

\_\_\_\_\_

الأحزاب/٢١.

﴿ فَٱلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ ٢: ظاهر ثعبانيّته.

واشتقاق الثعبان من: ثعبتَ الماء: إذا فجرتَه فانفجر.

﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ ﴿ : روي ١١٠ أنّ فرعون لمّا رأى الآية الأولىٰ ، قال: فهل غيرها، فأخرج يده. قال: فما فيها؟ فأدخلها في إبطه ثمّ نزعها، ولها شعاع يكاد يغشى الأبصار ويسدّ الأفق.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): «قال موسى أو لو جنتك بشيء مبين قال فرعون فائت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين». فلم يبق أحد من جلساء فرعون إلّا هرب. ودخل فرعون من الرعب ما لم يملك به نفسه. فقال فرعون: ياموسى، أنشدك بالله وبالرضاع، إلّا ما كففتها عنّي. فكفّها. ثمّ نزع يده «فإذا هي بيضاء للناظرين». فلمّا أخذ موسى عليه العصا، رجع إلى فرعون نفسه وهمّ بتصديقه. فقام إليه هامان، فقال له: بينما أنت إله تُعبّد، إذ صرت تابعاً لعبد!

قال له اليهوديّ: فإنّ هذا موسى بن عمران، قد أُعطي العصا، وكانت تُحوَّل ثعباناً؟ قال له عليّ طلِيٌّ : لقد كان كذلك، ومحمّد ﷺ أُعطي ما هو أفضل من هذا. إنّ رجلاً كان يطالب أبا جهل بن هشام بدين ثمن جزور (٥) قد اشتراه. فاشتغل عنه، وجلس يشرب. فطلبه الرجل، فلم يقدر عليه. فقال له بعض المستهزئين: من تطلب؟ قال: عمرو بن

٢. تفسير القمي، ١١٩/٢.

٤. المصدر: حيثما.

١. أنوار التنزيل، ١٥٦/٢.

٣. الاحتجاج، ٢١٧/١ ـ ٢١٨.

الجزو: الناقة التي تنحر.

الجزء التاسع / سورة الشعراء

هشام \_ يعنى أباجهل \_ لى عليه دين. قال: فأدلُّك على من يستخرج منه الحقوق؟ قال: نعم. فدلَّه على النبيِّ ﷺ. وكان أبوجهل يقول: ليست لمحمَّد إلىّ حاجة، فأسخر بــه وأردّه.

فأتى الرجل النبي عَيَالِله فقال له: يا محمّد، بلغني أنّ بينك وبين عمرو بن هشام حسن صداقة وأنا أستشفع بك إليه. فقام معه رسول الله ﷺ فأتى بابه (١). فقال له: قم يا أبا جهل، فأذ إلى الرجل حقِّه. وإنِّما كنَّاه أباجهل (٢) ذلك اليوم. فقام مسرعاً، فأدَّى (٣) إلىه حقّه.

فلمًا رجع إلى مجلسه، قال له بعض أصحابه: فعلت ذلك فرقاً (٤) من محمّد؟ قال: ويحكم! اعذروني. إنّه لمّا أقبل، رأيت عن يمينه رجالاً بأيديهم (٥) حراب تتلألأ، وعن يساره ثعبانين تصطك أسنانهما، وتلمع النيران من أبصارهما. ولو امتنعت لما آمن أن يبعجوا (٦٠) بالحراب بطني، وتقضمني الثعبانان.

هذا أكبر ممّا أعطى موسى. [ثعبان بثعبان مـوسى]٧٧ وزاد الله مـحمّداً ﷺ تــعباناً، وثمانية أملاك، معهم الحراب.

وفي مجمع البيان (^): «ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» إليها، أي وأخرج يده من كمّه أو جيبه، على ما روي.

وفي أصول الكافي (١): أحمد بن مهران الله عن محمّد بن عليّ، عن الحسن بن منصور (١٠٠)، عن أخيه، قال: دخلت على الرضا التُّل في بيت داخل في جوف بيت ليلاً. فرفع يده. فكانت كأنّ في البيت عشرة مصابيح. واستأذن عليه رجل. فخلّ يده، شمّ أذن له .

٢. المصدر: بأبي جهل. ١. كذا في المصدر وفي النسخ: فأتيٰ به .

٣. المصدر: حتى أدّى .

٥. المصدر: معهم.

٧. ليس في المصدر.

۹. الكافي ٤٨٧/١، ح ٣.

٤. فرقاً: خوفاً .

٦. بعج بطنه بالسكّين: شقّه.

٨. مجمع البيان، ١٨٨/٤.

١٠. ن: المحبوب.

﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ﴾ : مستقرّين حوله. وهو ظرف وقع موقع الحال.

﴿ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ ٢٠ فائق في علم السحر.

﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ ﴿ : بهره سلطان المعجزة، حتى حطّه عن دعوى الربوبيّة إلى مؤامرة القوم وائتمارهم، وتنفيرهم عن موسى وإظهار الاستشعار عن ظهوره واستيلائه على ملكه.

﴿ قَالُوا أَرْجِهِ وَاَخَاهُ ﴾: قيل (١): أخّر أمرهما.

وقيل(٢): احبسهما.

وفي مجمع البيان (٣) روي عن أبي جعفر للهِ في حديث طويل، قال: فلما رجع موسى إلى امرأته، قالت: من أين جثت؟ قال: من عند ربّ تلك النار. فغدا إلى فرعون. فو الله لكأنّي أنظر إليه: طويل الباع، ذو شعر آدم، عليه جبّة من صوف، عصاه في كفّه مربوط حقوه (١) بشريط، نعله من جلد حمار، شراكها من ليف.

فقيل لفرعون: إنَّ على الباب فتى يزعم أنّه رسول ربّ العالمين. فقال فرعون لصاحب الأسد: خلّ سلاسلها. وكان إذا غضب على رجل، خلاها، فقطّعته. فخلاها. فقرع موسى الباب الأوّل، وكانت تسعة أبواب. فلمّا قرع الباب الأوّل، انفتحت له الأبواب التسعة. فلمّا دخل، جعلن يبصبصن (٥) تحت رجليه، كأنّهن جرّاء (٧).

فقال فرعون لجلسائه: رأيتم مثل هذا قط ؟! فلمّا أقبل إليه، قال: «ألم نربّك فينا وليداً» إلى قوله: «وأنا من الضالين». فقال فرعون لرجل من أصحابه: قم، فخذ بيده. وقال للآخر: اضرب عنقه. فضرب جبرئيل بالسيف، حتّى قتل ستّة من أصحابه. فقال: خلّوا عنه.

قال: فأخرج يده، فإذا هي بيضاء، قد حال شعاعها بينه وبين وجهه. فألقى العصا،

٢. أنوار التنزيل، ١٥٧/٢.

٤. الحقو: الخصر.

٦. الجراء: جمع الجرو: الصغير من الكلاب والأسود.

١. أنوار التنزيل، ١٥٧/٢.

٣. مجمع البيان، ٢٥٣/٤.

٥. بصبص الكلب بذنبه: حرّكه.

فإذا هي حيّة، فالتقمت الإيوان بلحييها. فدعاه أن ياموسى، أقلني إلى غد. ثمّ كان من أمر ما كان.

﴿ وَابْعَثْ فِي الْمَدَانِنِ حَاشِرِينَ ﴾ ٢٠ : شرطاً يحشرون السحرة.

﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴾ ، يفضلون عليه في هذا الفنّ. وقرئ (١): «بكلّ ساحر».

﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ ۞: لما وُقّت به من ساعات يوم معيّن. وهو وقت الضحي من يوم الزينة.

﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴾ ٢٠ فيه، استبطاء لهم في الاجتماع، حثًّا على مبادرتهم إليه.

﴿ لَمَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَاتُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴾ ۞: لعلَّنا نتَّبعهم في دينهم إن غلبوا.

والترجّي باعتبار الغلبة المقتضية للاتّباع. ومقصودهم الأصليّ أن لايتبعوا موسى، لاأن يتّبعوا السحرة، فساقوا الكلام مساق الكناية [لأنّهم إذا اتّبعوهم لم يتّبعوا موسى] ٧٠).

﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ آئِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ ﴿ فَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴾ ﴿ فَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴾ ﴿ وَالقربة عنده، زيادة عليه إن غلبوا. فَوإذاً، على ما يقتضيه من الجواب والجزاء.

وقرئ (٣): «نعم» بالكسر. وهما لغتان.

﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنَّمُ مَلْقُونَ ﴾ (3): أي بعد ما قالوا له: ﴿إِمَّا أَن تلقي وإمَّا أَن نكون نحن الملقين (٤٠). ولم يرد به أمرهم بالسحر والتمويه، بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لامحالة، توسّلاً به إلى إظهار الحقّ.

﴿ فَالْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴾ ٢: أقسموا بعزته

١. أنوار التنزيل، ١٥٧/٢. ٢. ليس في ع، ن .

٣. نفس المصدر. ٤. الأعراف/١١٥.

على أنّ الغلبة لهم، لفرط اعتقادهم في أنفسهم، وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): ثمّ قال فرعون للملا حوله: «إنّ هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون» إلى قوله تعالى: «لميقات يوم معلوم». فكان فرعون وهامان قد تعلّما السحر، وإنّما غلبا الناس بالسحر، وادّعى الربوبيّة بالسحر.

فلمًا أصبح، بعث في المدائن حاشرين، مدائن مصر كلّها. وجمعوا ألف ساحر. واختاروا من الألف، مائة. ومن المائة، ثمانين. فقال السحرة لفرعون: قد علمت أنه ليس في الدنيا أسحرمنا. فإن غلبنا موسى، فما يكون لنا عندك. «قال إنّكم إذاً لمن المقرّبين» عندي، أشارككم في ملكي. قالوا: فإن غلبنا موسى وأبطل سحرنا، علمنا أن ما جاء به ليس من قبل السحر ولامن قبل الحيلة، وآمنًا به وصدّقناه. فقال فرعون: إن غلبكم موسى عليًا صدّقته أنا أيضاً معكم، ولكن أجمعوا كيدكم، أي حيلتكم.

قال: وكان موعدهم يوم عيد لهم. فلمّا ارتفع النهار من ذلك اليوم، وجمع فرعون الناس والسحرة. وكانت له قبّة طولها في السماء ثمانون ذراعاً. وقد كانت كُسيت بالحديد والفولاذ المصقول. فكانت إذا وقعت الشمس عليها، لم يقدر أحد أن ينظر إليها من لمع الحديد ووهج الشمس.

وجاء فرعون وهامان وقعدا عليها ينظران، وأقبل موسى عليه ينظر إلى السماء. فقالت السحرة لفرعون: إنّا نرئ رجلاً ينظر إلى السماء، ولن يبلغ سحرنا إلى السماء، وضمنت السحرة من في الأرض. فقالوا لموسى عليه : «إمّا أن تلقي وإمّا أن نكون نحن الملقين» (٢) «قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيتهم». فأقبلت تضطرب وصارت مثل الحيّات، وهاجت. «وقالوا بعزة فرعون إنّا لنحن الغالبون».

١. تفسير القمى، ١١٩/٢ ـ ١٢٠ .

٢. الأعراف / ١٥٥.

وفي جوامع الجامع (١): «وقالوا بعزة فرعون». أقسموا بعزة فرعون، وهي (٢) من أقسام الجاهليّة. وفي الإسلام لايصح الحلف إلّا بالله تعالى أو بعض (٢) أسمائه وصفاته. وفي الحديث: لا تحلفوا إلّا بالله. ولا تحلفوا بالله، إلّا وأنتم صادقون.

وفي أصول الكافي (٤) بإسناده إلى محمّد بن زيد الطبريّ قال: كنت قائماً على رأس الرضا عليه بخراسان، وعنده عدّة من بني هاشم، وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العبّاسيّ. فقال: يا إسحاق، بلغني أنّ الناس يقولون إنّا نزعم أنّ الناس عبيد لنا! لا وقرابتي من رسول الله، ما قلته قطّ. ولاسمعته [من أحد] (٥) من آبائي قاله. ولابلغني عن أحد من آبائي قاله. ولكنّي أقول: الناس عبيد لنا في الطاعة، موالٍ لنا في الدين. فليبلّغ الشاهد الغائب.

﴿ فَٱلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ ﴾: تبتلع.

وقرأ (٦) حفص: «تلقف» بالتخفيف.

﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ ﴿ مَا يَقْلُونُه عَن وجهه بتمويههم وتزويرهم، فيخيّلون حبالهم وعصيّهم أنّها حيّات تسعى. أو: إفكهم، تسميةً للمأفوك به مبالغة.

﴿ فَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ مَاجِدِينَ ﴾ ٢٠ : لعلمهم بأنَّ مثله لا يتأتَّى بالسحر.

وفيه دليل على أنّ منتهى السحر، تمويه وتزويق (٧)، يخيّل شيئاً لا حـقيقة له. وأنّ التبحّر في كلّ فنّ نافع.

وإنّما بدّل الخرور بالإلقاء، ليشاكل ما قبله. ويدلّ على أنّهم لمّا رأوا [ما رأوا] (^^) لم يتمالكوا أنفسهم، كأنّهم أُخذوا فطُرِحوا على وجوههم، وأنّه تعالى ألقاهم بما خوّلهم من التوفيق.

١. جوامع الجامع، ٣٢٩. ٢. ن: وهو .

٣. المصدر: ببعض . ٤. الكافي ١٨٧/١، ح ١٠ .

٥. ليس في المصدر . ٦. أنوار التنزيل ، ١٥٧/٢ .

٧. التزويق: التحسين والتزيين . وفي ن: تزوير . ٨. من أنوار التنزيل، ١٥٧/٢.

﴿ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ ٢٠: بدل من «أُلقي» بدل الاشتمال. أو حال بإضمار قد.

﴿ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ ﴿ إبدال للتوضيح ودفع التوهّم، والإشعار على أنّ الموجب لإيمانهم ما أجراه على أيديهما.

﴿ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبَلَ آنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ ﴾: فعلّمكم شيئاً دون شيء. ولذلك غلبكم أو أفوادعكم (١) على ذلك وتواطأتم عليه.

أراد به التلبيس على قومه ، كي لايعتقدوا أنَّهم آمنوا عن بصيرة وظهور حقَّ .

وقرأ(٢) حمزة والكسائي وأبوبكر وروح «أآمنتم» بهمزتين.

﴿ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ : وبال ما فعلتم، وقوله :

﴿ لَاُقَطِّمَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَلَاصَلْبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ ﴾ ۞: بيان له.

﴿ قَالُوا لاَضَيْرَ ﴾ : لاضرر علينا في ذلك.

﴿ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُثْقَلِتُونَ ﴾ ﴿: بما توعدنا به، فإنّ الصبر عليه محاء للذنوب، موجب للثواب والقرب من الله. أو: بسبب من أسباب الموتِ وقتلك أنفعها وأرجاها.

﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنًّا ﴾ : لأن كنًّا.

﴿ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٠ : من أتباع فرعون، أو من أهل المشهد.

والجملة في المعنى، تعليل ثانٍ لنفي الضير، أو تعليل للعلَّة المتقدَّمة.

وقرئ (٣): «إن كنًا» على الشرط، لهضم النفس وعدم الثقة بالخاتمة. أو على طريقة المدلّ بأمره، نحو: «إن أحسنت إليك، فلا تنس حقّي».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): فألقى موسى عصاه، فذابت في الأرض مثل الرصاص. ثمّ طلع رأسها وفتحت فاها، ووضعت شدقها العليا على رأس قبّة فرعون. ثمّ دارت وأرخت شفتها السفلى والتقمت عِصِيّ السحرة وحبالهم. [وغلب كلّهم] (6). وانهزم الناس حين رأوها، وعظمها وهولها ممّا لم تر العين ولاوصف الواصفون مثله.

۲ و۳. أنوار التنزيل، ۱۵۸/۲.

ا. فوادعكم؛ أي هادنكم .
 تفسير القمى ، ١٢٠/٢ ـ ١٢١ .

٥. ليس في ن .

قيل: فقُتِل في الهزيمة من وطء الناس [بعضهم بعضاً](١) عشرة آلاف رجل وامرأة وصبئ، ودارت على قبة فرعون.

قال: فأحدث فرعون وهامان في ثيابهما وشاب رأسهما، وغُشي عليهما من الفزع، ومرّ موسى عليه في الهزيمة مع الناس. فناداه الله (٢) كان «خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى».

فغضب فرعون عند ذلك غضباً شديداً، وقال: «آمنتم له قبل أن آذن لكم إنّه لكبيركم» يعني موسى الله «الذي علّمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطّعنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف ثمّ لأصلّبنكم أجمعين». فقالوا له كما حكى الله الله الأضير إنّا إلى ربّنا منقلبون إنّا نظمع أن يغفر لنا ربّنا خطايانا أن كنّا أوّل المؤمنين».

فحبس فرعون من آمن بموسى على [في السجن] (٣) حتى أنزل الله على عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فأطلق فرعون عنهم. فأوحى الله الله الله المعادي إنّكم متبعون».

﴿ وَٱوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِي ﴾ : وذلك بعد سنين أقام بين أظهرهم يدعوهم إلى الحقّ وظهر لهم الأيات، فلم يزيدوا إلّا عتوّاً وفساداً.

وقرأ <sup>(1)</sup>ابن كثير وابن نافع: «أن اسر» بكسر النون ووصل الألف، من سرى.

١. ليس في المصدر . ٢ . طه / ٢١ .

٣. ليس في المصدر . ٤. أنوار التنزيل ، ١٥٨/٢ .

وقرئ (١): «أن سِرْ». من السير.

﴿ إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴾ ﴿ إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴾ ﴿ إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ وجنوده.

وهو علّة الأمر بالإسراء. أي أسر بهم حتّى إذا اتّبعوكم مصبحين، كان لكم تـقدّم عليهم، بحيث لايدركونكم قبل وصولكم إلى البحر، بل يكونون عـلى أشركم حـين تلجون البحر، فيدخلون مدخلكم، فأطبقه عليهم فأغرقهم.

﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ ﴾ : حين أُخبر بسراهم.

﴿ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ ٢ : العساكر ليتبعوهم.

﴿ إِنَّ هَوُلاءِ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ ﴿ : على إرادة القول. وإنّما استقلّهم \_ وكانوا ستّمائة وسبعين ألفاً \_بالإضافة إلى جنوده ؛ إذ نُقِل أنّه خرج وكانت مقدّمته ستّمائة (٢) ألف.

والشرذمة: الطائفة القليلة. ومنها: ثوب شراذم: لما بلي وتقطّع. و«قليلون» باعتبار أنّهم أسباط، كلّ سبط منهم قليل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وفي رواية أبي الجارود عن أبي جـعفر عليه في قوله على: «لشرذمة قليلون» يقول: عصبة قليلة.

وفي أصول الكافي (4) بإسناده إلى أبي عبدالله على حديث طويل، يقول على في آخره: إنّ الله خلق أقواماً لجهنّم والنار. فأمرنا أن نبلّغهم كما بلّغناهم. واشمأزّوا من ذلك، ونفرت قلوبهم. وردّوه علينا، ولم يحتملوا، وكذّبوا به، وقالوا: ساحر كذّاب! فطع الله على قلوبهم وأنساهم ذلك.

ثمّ أطلق الله لسانهم ببعض الحقّ، فهم ينطقون وقلوبهم منكرة، ليكون ذلك دفعاً عن أوليائه وأهل طاعته. ولولا ذلك، ما عُبِد الله في أرضه. فأمرنا بالكفّ عنهم والستر

١. نفس المصدر والموضع. ٢. م،ن: سبعمائة.

٤. الكافي ٢/١، ح ٥ .

٣. تفسير القمى، ١٢٢/٢.

الجزء التاسع / سورة الشعراء

[والكتمان. فاكتموا عمّن أمر الله بالكفّ عنه، واستروا عمّن أمر الله بالستر](١) والكتمان

قال: ثمّ رفع يده وبكي وقال: اللهمّ إنّ هؤلاء لشرذمة قليلون. فاجعل محيانا محياهم، ومماتنا مماتهم. ولاتسلُّط عليهم عدوًّا لك فتفجعنا بهم. فإنَّك إن فجعتنا(٢) بهم، لم تُعبَد أبداً في أرضك. وصلّى الله على محمّد وآله وسلم.

﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَانِظُونَ ﴾ 🕝: لفاعلون ما يغيظنا.

﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾ ٢٠: وإنّا لجمع من عادتنا الحذر واستعمال الحزم في

أشار أوَّلاً إلى عدم ما يمنع اتَّباعهم من شوكتهم، ثمَّ إلى تحقِّق ما يدعو إليه من فرط عداوتهم ووجوب التيقُّظ في شأنهم حثًّا عليه. أو اعتذار بذلك إلى أهل المدائن، كي لايُظُنَّ به ما يكسر سلطانه.

وقرأ (٣)ابن عامر برواية ابن ذكوان والكوفيّون: «حاذرون». والأوّل للثبات والثاني للتحدّد.

وقيل (٤): الحاذر، المودّي في السلاح. وهو أيضاً من الحذر، لأنّ ذلك إنّما يـفعل حذراً.

وقرئ: «حادرون» (٥) بالدال؛ أي أقوياء (٦).

﴿ فَأَخْرَجْنَاهُمْ ﴾ : بأن خلقنا داعية الخروج بهذا السبب، فحملتهم عليه.

﴿ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ ﴿ وَكُنُوزٍ وَمَفَامٍ كَرِيمٍ ﴾ ﴿: يعني المنازل الحسنة والمجالس البهية.

﴿كُذِّلِكَ ﴾ : مثل ذلك الإخراج، أخرجنا. فهو مصدر. أو : مثل ذلك المقام الّذي

۱. ليس في م. ٢. المصدر: أفجعتنا.

ليس في م .

٣ و٤. أنوار التنزيل، ١٥٨/٢.

٦. أنوار التنزيل، ١٥٨/٢.

كان لهم، على أنّه صفة مقام. أو: الأمر كذلك. فيكون خبراً لمحذوف.

﴿ وَاَوْرَثْنَاهَا يَنِي اِسْرَائِيلَ ﴾ ﴿ وَانْبَعُوهُمْ ﴾ : وقرئ (١): فاتبعوهم.

﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ ۞: داخلين في وقت شروق الشمس](١).

﴿ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ ﴾ : تقاربا، بحيث رأىٰ كلِّ منهما الآخر.

و قرئ (۳): «تراءت الفئتان».

﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ ٢٠ المُلحَقون.

وقرئ (٤٠): «لمدَّرِكون» من: ادَّرك الشيء: إذا تتابع ففني ؛ أي إنَّا لمتتابعون في الهلاك على أيديهم.

وفي الخرائج والجرائح (٥): أنّ عليّاً عليه قال: لمّا خرجنا إلى خيبر، فإذا نحن بوادٍ ملان ماء. فقد رناه فإذا هو أربعة عشر قامة. فقال الناس: يا رسول الله، العدو من ورائنا والوادي أمامنا، فكان كما قال أصحاب موسى: «إنّا لمدركون». فنزل عليه ثمّ قال: اللهم إنّك جعلت لكلّ مرسل علامة، فأرنا قدرتك. ثمّ ركب وعبرت الخيل والإبل، لاتندى حوافرها ولا أخفاها.

﴿ قَالَ كَلَّا ﴾ : لن يدركوكم. فإنَّ الله وعدكم الخلاص منهم.

﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي ﴾ : بالحظِّ والنصرة.

﴿ سَيَهُدِينِ ﴾ ۞: طريق النجاة منهم.

وتُقِل (<sup>()</sup>أنّ مؤمن آل فرعون كان بين يدي موسى، فقال: أين أُمرت؟ فهذا البحر أمامك، وقد غشيك آل فرعون! قال: أُمرت بالبحر، ولعلّي أوْمر بما أصنع.

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِمَصَاكَ الْبَحْرَ ﴾ : القلزم (٧) أو النيل.

﴿ فَانْفَلَقَ ﴾ : أي فضرب فانفلق. وصار اثني عشر فِرقاً، بينها مسالك.

۲. ليس في م .

٥. الخرائج والجرائح، ٥٤/١، معجزه ٨٤.

٧. أي البحر الأحمر اليوم.

١. نفس المصدر، ١٥٩.

٣ و٤. نفس المصدر والموضع.

٦. أنوار التنزيل، ١٥٩/٢.

﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْمَظِيمِ ﴾ ٢: كالجبل المنيف الثابت في مقرّه، فدخلوا في شعابها كلّ سبط في شِعب(١).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): فلمّا قرب موسى عليه من البحر، وقرب فرعون من موسى، «قال أصحاب موسى إنّا لمدركون قال» موسى: «كلاّ إنّ معي ربّي سيهدين» أي سيجيني.

فدنا موسى عليه من البحر، فقال له: انفرق (١٠) فقال البحر له: استكبرت ياموسى أن تقول لي أن أنفرق (١٠) لك، ولم أعص الله كالخرفة عين، وقد كان فيكم العاصي! فقال له موسى عليه : فاحذر أن تعصي! وقد علمت أنّ آدم عليه أخرج من الجنّة بمعصيته، [وإنّما لعن إبليس بمعصيته] (٥). فقال البحر: ربّي عظيم، مطاع أمره. ولاينبغي لشيء أن معصه.

فقام يوشع بن نون، فقال لموسى على : يا نبيّ الله (١٦)، ما أمرك ربّك ؟ قال: بعبور البحر. فأقحم يوشع فرسه في الماء. وأوحى الله الله الله على موسى على «أن اضرب بعصاك البحر»، فضربه فانفلق. «فكان كلّ فرق كالطّود العظيم» أي كالجبل العظيم.

فضرب له في البحر اثني عشر طريقاً. فأخذ كلّ سبط منهم في طريق. فكان (٧) الماء قد ارتفع، وبقيت الأرض يابسة طلعت فيها الشمس، فيبست كما حكى الله ﷺ (٨): [فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لاتخاف دركاً ولاتخشئ».

١. الشعب: انفراج بين الجبلين . ٢. تفسير القمي، ١٢١/ ـ ١٢٢.

٣. المصدر: انفلق . ٤ . المصدر: انفلق .

٥. ليس في س، أ. ٢. المصدر: يا رسول الله.

<sup>.</sup> المعتدور ۷. م:وكان . ۸. طه / ۷۷.

٩. ليس في ن .

فجزعت الفرقة الّتي كانت مع موسى على في طريقه. فقالوا: ياموسى ، أين إخواننا؟ فقال لهم: معكم في البحر. فلم يصد قوه. فأمر الله على البحر، فصار طاقات ، حتى كان ينظر بعضهم إلى بعض ويتحدّثون.

وأقبل فرعون وجنوده. فلمّا انتهى إلى البحر، قال لأصحابه: ألا تعلمون أنّي ربّكم الأعلىٰ؟ قد فرج لي البحر. فلم يجسر أحد أن يدخل البحر، وامتنعت الخيل منه لهول الماء.

فتقدّم فرعون، حتّى جاء إلى ساحل البحر. فقال له منجّمه: لا تدخل البحر، وعارضه. فلم يقبل منه وأقبل على فرس حصان. فامتنع الحصان أن يدخل الماء. فعطف عليه جبرئيل على الله وهو على ماديانة، فتقدمه ودخل. فنظر الفرس إلى الرمكة (١) فطلبها ،ودخل البحر، واقتحم أصحابه خلفه. فلمّا دخلوا كلّهم، حتّى كان أخر من دخل من أصحابه وآخر من خرج من أصحاب موسى، أمر الله على الرياح، فضربت البحر بعضه ببعض. فأقبل الماء يقع عليهم مثل الجبال.

وفي الكافي (٢): محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن هشام، عمّن أخبره عن أبي عبدالله للتلا قال: إنّ قوماً ممّن آمن بموسى للله قالوا: لو أتينا عسكر فرعون وكنّا فيه ونلنا من دنياه. فإذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى للله صرنا إليه. ففعلوا.

فلمّا توجه موسى الله ومن معه [الى البحر] (٣) هاربين من فرعون، ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير [ليلحقوا] (٤) بموسى الله وعسكره، فيكونوا معهم. فبعث الله على ملكاً، فضرب وجوه دوابّهم، فردّهم إلى عسكر فرعون. فكانوا في من غرق مع فرعون.

﴿ وَاَزْلَفْنَا ﴾ : وقرّبنا.

٣. من المصدر.

١. الرمكة: الفرس والبرذونة تتّخذ للنسل. ٢. الكافي: ١٠٩/٥، ح ١٣.

٤. من المصدر .

- ﴿ ثُمَّ الْآخَرِينَ ﴾ ﴿: فرعون وقومه؛ حتَّى دخلوا على أثرهم مداخلهم.
- ﴿ وَٱتَّجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴾ ۞: بحفظ البحر على تلك الهيئة، إلى أن عدوا.
  - ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴾ ن إطباقه عليهم.
    - ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ ﴾ : وأيَّة آية .
- ﴿ وَمَا كَانَ آكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ۞: وما تنبّه عليها أكثرهم، إذ لم يؤمن بها أحد ممّن بقي في مصر، من القبط وبني إسرائيل، بعد ما نجوا سألوا بقرة يعبدونها واتتخذوا العجل. وقالوا: «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» (١٠).
  - ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ ﴾ : المنتقم من أعدائه.
    - ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ ۞: بأوليائه.
    - ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ : على مشركي العرب.
      - ﴿ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ۞.
- ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ۞: سألهم، ليريهم أنَّ ما يعبدونه لايستحقَّ العبادة.
- ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظلُ لَهَا عَاكِفِينَ ﴾ ٢٠ فأطالوا جوابهم بشرح أحوالهم معه تبجّحاً به (٢) وافتخاراً. و (نظلَ» هاهنا، بمعنى ندوم.
  - وقيل (٣): كانوا يعبدونها بالنهار، دون الليل.
- ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ﴾: يسمعون دعاءكم. أو: يسمعونكم تدعون، فحُذِف ذلك للدلة:
  - ﴿ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ ٣: عليه.

وقرى (٤) بضمّ الياء. أي يسمعونكم الجواب عن دعائكم. ومجيثه مضارعاً، مع «إذ»

۲. تبجّع: فرح وتباهى .

٤. نفس المصدر والموضع.

البقرة / ٥٥ .
 أنوار التنزيل ، ١٦٠/٢ .

على حكاية الحال الماضية ، استحضاراً لها.

﴿ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ ﴾ : على عبادتكم لها.

﴿ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ ٢٠ : من أعرض عنها.

﴿ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿: أضربوا عن أن يكون لهم سمع، أو يتوقّع منهم ضرّ أو نفع، والتجأوا إلى التقليد.

﴿ قَالَ اَفَرَايَتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴾ ﴿: فإنَّ القدم (١) لايدلّ على الصحّة، ولاينقلب به الباطل حقاً.

﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي ﴾: يريد أنهم أعداء لعابديهم، من حيث أنهم يتضرّرون من جهتهم، فوق ما يتضرّر الرجل من جهة عدوه. أو أنّ المغريّ بعبادتهم أعدى أعدائهم، وهو الشيطان. لكنّه صوّر الأمر في نفسه، تعريضاً لهم - فإنّه أنفع في النصح من التصريح - وإشعاراً بأنّها نصيحة بدأ بها نفسه، ليكون أدعى إلى القبول.

وإفراد العدو لأنّه في الأصل مصدر، أو بمعنى النسب.

﴿ اِلاَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ۞: استثناء منقطع. أو متّصل، على أنّ الضمير لكلّ معبود عبدوه، وكان من آبائهم من عبد الله.

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ ﴿ الْأَنَّه يهدي كلّ مخلوق لما خلق له من أمور المعاش والمعاد -كما قال (٢): «والّذي قدّر فهدى» - هداية مدرجة من مبدأ إيجاده إلى منتهى أجله، يتمكّن بها من جلب المنافع ودفع المضارّ. مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من الرحم. ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنّة والتنعم بلذائذها.

والفاء للسببيّة، إن جُعِل الموصول مبتدأ. وللعطف، إن جُعِل صفة «ربّ العالمين». فيكون اختلاف النظم، لتقدّم الخلق واستمرار الهداية.

١. م، ن: التقدّم. ٢. الأعلى ٣٠.

﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ ﴿ وَاللَّذِي هُو يَطُعِمُنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلّ

وفي كتاب المناقب (١) لابن شهر آشوب: إبراهيم بن أدهم وفتح الموصليّ ، قال كلّ واحد منهما: كنت أسيح في البادية مع القافلة ، فعرضت لي حاجة . فتنحّيت عن القافلة . وإذا (١٦) أنا بصبيّ يمشي ، فقلت : سبحان الله! بادية بيداء وصبيّ يمشي ! فدنوت منه ، فسلّمت (١) عليه . فردّ عليّ السلام : فقلت له : إلى أين ؟ قال : أريد بيت ربّي . فقلت : حبيبي إنّك صغير ، ليس عليك فرض ولا سنّة ! فقال : يا شيخ ، ما رأيت من هو أصغر منيّ سناً مات ؟! فقلت : أين الزاد والراحلة ؟ فقال : زادي تقواي ، وراحلتي رجلاي ، وقصدي مولاي . فقلت : ما أرئ معك شيئاً من الطعام ! فقال : يا شيخ ، هل تستحسن (١) أن يدعوك إنسان إلى دعوة ، فتحمل من بيتك الطعام ؟! قلت : لا . قال : الذي دعاني إلى بيته ، هو يطعمني ويسقين .

أقـول: هـذا الكـلام طـويل، وقـد ذكـر فـي أواسـطه، أنَّ الصبيّ كـان عـليّ بـن الحسين المُثِيِّة.

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ ﴿: عـطف عـلى «يطعمني ويسقين»، لأنّه من روادفهما، [من حيث إنّ الصحّة والمرض في الأغلب يتبعان المأكول والمشروب.

قيل (٥): وإنّما لم ينسب المرض إليه، لأنّ المقصود (٦) تعديد النعم] (٧). ولاينتقض بإسناد الإماتة إليه. فإنّ الموت من حيث إنّه لايحسّ به، لاضرر فيه. إنّما الضرر في مقدّماته وهي المرض. ثمّ إنّه لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحابّ الّمتي يُستحقّر (٨)

١. المناقب، ١٣٧/٤.

٢. أ، المصدر: فإذا .

٤. المصدر: يُستحسن.

٦. المصدر: مقصوده.

٨. المصدر: تستحقر.

٣. المصدر: وسلّمت .

٥. أنوار التنزيل، ١٦٠/٢.

٧. ليس في م.

دونها الحياة الدنيويّة، وخلاص من أنواع المحن والبليّات (١). ولأنّ المرض في غالب الأمر، إنَّما يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه. وبما بين الأخلاط والأركان من التنافي والتنافر والصحّة، إنّما تحصل باستحفاظ اجتماعها والاعتدال المخصوص عليها قهراً. وذلك [بقدرة العزيز الحكيم](٢).

أقول: لمّا كان عروض المرض قد يكون شرّاً، وهو ما يكون سبب عروضه الإنسان نفسه، نسبه إلى نفسه، وإن كان عروض المرض الَّذي أعطاه الله تعالى نعمة في الأغلب، كما يدلُّ عليه عبارة الصحيفة السجاديّة وبعض الأخبار؛ بخلاف الشفاء، فإنّه على إطلاقه يكون منه تعالى فلذا ورد عبارة دالَّة على الاختصاص به تعالى.

وفي كتاب الخصال (٣)، عن أبي عبدالله للسُّلِا قال: من ظهرت صحَّته عملي سقمه، فتعالج (٤) بشيء فمات، فأنا إلى الله منه بريء.

وفي كتاب التوحيد(٥) بإسناده إلى عبدالله بن مسعود، قال: بينا(١) نحن عند رسول الله ﷺ إذ تبسّم. فقلت له: مالك يا رسول الله؟ قال: عجبت من المؤمن وجزعه من السقم. ولو يعلم ما له في السقم من الثواب، لأحبِّ أن لايـزال سقيماً، حتّى يـلقى رته ﷺ.

وفي الكافي(٧) بإسناده إلى جابر، عن أبي جعفر عليُّك قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله على: من مرض ثلاثاً، فلم يشك إلى أحد من عوّاده، أبدلته لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه. فإن عافيته، عافيته ولا ذنب له. وإن قبضته، قبضته (^)إلى رحمتي. علىّ بن إبراهيم (٩)، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر السِّلا

۲. ليس في م .

١. المصدر: البليّة.

٤. المصدر: فيعالج. ٣. الخصال ٢٦، ح ٩١.

٦. المصدر: بينما. ٥. التوحيد ٤٠٠ ـ ٤٠١، ح٣.

۸. لیس فی س، آ. ۷. الكافي ۱۱۵/۳، ح ۱.

٩. نفس المصدر، ح ٢.

قال: قال الله تبارك وتعالى: ما من عبد ابتليته ببلاء، فلم يشك إلى عوّاده، إلّا أبدلته لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه. فإن قبضته، قبضته إلى رحمتي. وإن عاش، عاش وليس له ذنب.

وبإسناده (١) عن بشير الدهّان، عن أبي عبدالله على قال: قال الله على: أيّما عبد ابتليته ببليّة، فكتم ذلك عوّداه ثلاثاً، أبدلته لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، وبشراً خيراً من بشره. فإن أبقيته، أبقيته ولاذنب له. وإن مات، مات إلى رحمتي.

وبإسناده (٢) إلى [أحمد بن] (٣) الحسن الميثميّ ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه قال: من مرض ليلة ، فقبلها بقبولها ، كتب الله له عبادة ستّين سنة . قلت : ما معنى قبولها ؟ قال: لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحد.

عدّة من أصحابنا (٤)، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن العرزميّ، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه عن أبي عبدالله عليه الله على الله الله شكرها، كانت كعبادة ستّين سنة. قال أبي: فقلت له: ما قبولها؟ قال: يصبر عليها، ولا يخبر بما كان فيها. فإذا أصبح، حمد الله على ما كان.

عليّ بن إبراهيم (١٠)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي

١. نفس المصدر، ح ٣.

٥. نفس المصدر، ح ٦.

٧. نفس المصدر، ح ١ .

٢. نفس المصدر، ح ٤.

٤. نفس المصدر ١١٤، ح ٥.

٦. المصدر: ودماً وشعراً.

عبدالله للبي قال: سُنل عن حد الشكاة (١) للمريض. فقال: إنّ الرجل يقول: حممت اليوم وسهرت البارحة، وقد صدق، وليس هذا شكاة (١). وإنّما الشكوى أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد. ويقول: لقد أصابني ما لم يُصِب أحداً. وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة وحممت اليوم، ونحو هذا.

﴿ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ ﴿: في الآخرة.

﴿ وَالَّذِي اَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِينَتِي يَـوْمَ الدِّينِ ﴾ ۞: ذكـر ذلك هـضماً لنـفسه، وتعليماً للأمّة، أن يجتنبوا المعاصى ويكونوا على حذر.

وحمل الخطينة على كلماته الثلاث: «إنّي سقيم» (٣)، «بل فعله كبيرهم» (٤)، وقوله: «هي أختى» (٥)، ضعيف؛ لأنّها معاريض، وليست خطايا.

﴿ رَبُّ هَبْ لِي حُكْماً ﴾ : كمالاً في العلم والعمل ، أستعد به خلافة الحقّ ورئاسة الخلق.

﴿ وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (ووفقني للكمال في العمل، لأنتظم به في عداد الكاملين في الصلاح، الذين لايشوب صلاحهم كبير ذنب ولاصغيره. وهم الأنباء المثلا .

﴿ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾ (3): جاهاً وحسن صبت في الدنيا، يبقى أثره إلى يوم الدين. ولذلك ما من أمّة إلّا وهم محبّون له مثنون عليه. أو: صادقاً من ذرّيتي يجدّد أصل ديني، ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه. وهو محمّد ﷺ.

وفي نهج البلاغة ١٠٠؛ قال عليه الله وإنّ اللسان الصالح يجعله الله للمرء في الناس، خير له من المال يورثه من لايحمده.

٣. الصافّات / ٨٩.

٢. المصدر: شكاية .

٦. نهج البلاغة ١٧٧، الخطبة ١٢٠.

١. ن، المصدر: الشكاية.

٤. الأنساء / ٦٣.

٥. أنوار التنزيل، ١٦٠/٢.

وفى شرح الآيات الباهرة (١٠): روي عن أبي عبدالله للثِّلا أنَّه أراد به النبيَّ يَتَلِيُّكُ.

وروي (٢) عنه لما اللهم أراد عليّاً لما الله الله على إبراهيم ولاية عليّ بـن أبي طالب. قال: اللهم أجعله من ذرّيتي. ففعل الله ذلك.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله الله على قوله الله الله الله الله الله الله عليه الأخرين، قال: هو أميرالمؤمنين صلوات الله عليه.

وفي أصول الكافي (4): محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، [عن عثمان بن عيسى ، [عن عثمان بن عيسى] (6) ، عن يحيى ، عن أبي عبدالله الله قال : قال أميرالمؤمنين الله الله ويسان الصدق للمرء يجعله الله في الناس ، خير من المال يأكله ويورثه . والحديث طويل ، أخذت منه موضع الحاجة .

﴿ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾ ۞: في الآخرة.

وقد مرّ معنى الوراثة فيها.

وفي كتاب المناقب (٢) لابن شهر آشوب، عن النبيّ ﷺ حديث طويل، في آخره بيان ما جرى منه ﷺ أيّام تزويج فاطمة ﷺ [من عليّ ﷺ [٢) وفيه: فسأل عليّاً: كيف وجدت أهلك؟ قال: نعم العون على طاعة الله. وسأل فاطمة. فقالت: خير بعل. فقال: اللهمّ اجمع شملهما [وألّف بين قلوبهما] (٨) واجعلهما وذرّيتهما من ورثة جنّة النعيم.

﴿ وَاغْفِرْ لِاَبِي ﴾ : بالهداية والتوفيق للإيمان.

﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ ۞: طريق الحقِّ.

وقد مرّ بيان ذلك في سورة التوبة.

﴿ وَلاَ تُخْزِنِي ﴾ : أي لا تعيّرني ولا تفضحني بذنب.

٢. نفس المصدر، ح ٨.

٤. الكافي ١٥٤/٢، ح ١٩.

٦. المناقب، ٣٥٦٨٣.

٨. من المصدر .

۱. تأويل الأيات ۲۸۸۸، ح ۷.

٣. تفسير القمى، ١٢٣/٢.

٥. من المصدر .

٧. ليس في ن .

وهذا الدعاء منه على وجه الانقطاع إلى الله تعالى ، لما بيّنًا أنّ القبيح لايجوز وقوعه عن الأنبياء. وهو من الخزي بمعنى الهوان ، أو من الخزاية بمعنى الحياء.

﴿ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ ٢٠ الضمير للعباد، لأنَّهم معلومون. أو للضالِّين.

﴿ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ ﴾ ﴿ وَالاَّ مَنْ آتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ﴿ وَ الرينفعان إلّا أحداً إلّا مخلصاً سليم القلب عن الكفر وميل المعاصي وسائر آفاته. أو: لاينفعان إلّا مال من هذا شأنه وبنوه ؛ حيث أنفق ماله في سبيل الخير، وأرشد بنيه إلى الحقّ، وحثّهم على البرّ، وقصدهم أن يكونوا عباد الله مطيعين، شفعاء له يوم القيامة.

وقيل (١): الاستثناء، ممّا دلّ عليه المال والبنون. أي لاينفع غني إلّا غناه.

وقيل (٢): منقطع. والمعنى: ولكن سلامة من أتى الله بقلب سليم تنفعه.

وبإسناده (١٨) إلى الحسن بن الجهم عن أبي الحسن علي قال: قال: التواضع أن تعطي الناس ما تُحبُ أن تعطاه.

وفي حديث آخر قال: قلت: ما حد التواضع الذي إذا فعله العبد، كان متواضعاً؟ فقال: للتواضع (١) درجات. منها أن يعرف المرء قدر نفسه، فينزلها منزلتها بقلب

\_\_\_\_\_

١. أنوار التنزيل، ١٦١/٢. ٢. أنوار التنزيل، ١٦١/٢.

٣. الكافي ١٦٧٢، ح ٥ . وسند الحديث في ح ٤ . ٤. ليس في أ.

٥. من المصدر .

٧. المصدر: لتفرغ قلوبهم للآخرة . ٨. نفس المصدر ١٣٤، ح ١٣ .

٩. المصدر: التواضع.

سليم، لايحب أن يأتي إلى أحد إلّا بمثل (١) ما يؤتى إليه . إن رأى سيّئة، درأها بالحسنة. كاظم الغيظ، عافي عن الناس. والله يحبّ المحسنين (١).

وفي مجمع البيان (٢٠): وروي عن الصادق الله أنّه قال: هو القلب الذي سلم من حبّ الدنيا. ويؤيّده قول النبي ﷺ: «حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة».

وفي مصباح الشريعة (1): قال الصادق لله : صاحب النيّة الصادقة، صاحب القلب السليم؛ لأنّ سلامة القلب من هواجس المحذورات، بتخليص النيّة لله في الأمور كلّها. قال الله تعالى: «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم».

﴿ وَٱزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ٢: بحيث يرونها من الموقف، فيتبجَّحون (٥) بأنّهم المحشورون إليها.

﴿ وَبُـرُزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ ۞: فيرونها مكشوفة ويتحسّرون على أنهم المسوقون إليها.

وفي اختلاف الفعلين، ترجيح لجانب الوعد.

﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ : أين آلهتكم ، الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم ؟

﴿ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ ﴾ : بدفع العذاب عنكم ؟

﴿ أَوْ يَتْتَصِرُونَ ﴾ ٢: بدفعه عن أنفسهم؟ لأنّهم وآلهتهم، الملقون في النار، كما قال:

﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴾ ۞: أي الالهة وعبدتهم.

والكبكبة: تكرير الكبّ، لتكرير معناه. كأنّ من أُلقي في النار، ينكبّ مرّة بعد أخرى، حتّى يستقرّ في قعرها.

١. المصدر: مثل.

٢. إشارة إلى قوله تعالى في سورة آل عمران / ١٣٤.

٤. مصباح الشريعه، ٥٣.

٣. مجمع البيان، ١٩٤/٤.

٥. كذا في أنوار التنزيل ١٦١/٢ . وفي النسخ: فيتحجبون .

وفي أصول الكافي (١): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر للنُّه في قول الله عَلَنَّا: «فكبكبوا فيها هم والغاوون» قال: [يا أبا بصير](٢)هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثمّ خالفوه إلى غيره.

[محمّد بن يحيى (٣)، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزيار، عن عبدالله بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله للسلا قال في قول الله تَلك: «فكبكبوا فيها هم والغاوون» قال: يا أبا بصير، هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره](٤).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): قوله «فكبكبوا فيها هم والغاوون» قال الصادق عليُّه نزلت في قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم، ثمّ خالفوه إلى غيره. وفي خبر آخر قال: «هم» بنوأميّة. «والغاوون» بنو العبّاس (٢).

وفي كتاب المناقب (٧) لابن شهر أشوب: أبوذرّ في خبر عن النبيّ ﷺ: يــا أبــا ذرّ، يؤتى بجاحد على يوم القيامة أعمى أبكم، يتكبكب في ظلمات يوم (٨)القيامة، ينادي: «ياحسرتي على ما فرّطت في جنب الله» (٩) وفي عنقه طوق من النار.

وفي محاسن البرقي (١٠٠): وفي رواية عثمان بن عيسى ـأو غيره ـعن أبي عبدالله للسلا في قول الله ﷺ: «فكبكبوا فيها هم والغاوون» قال: من وصف عدلاً، ثمّ خالفه إلى

﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ ﴾ : متّبعوه من عصاة الثقلين، أو شياطينه.

۲. من ع .

٤. هذا الخبر ليس في ع.

٦. المصدر: والغاوون هم بنو فلان.

٨. ليس في المصدر.

١٠. المحاسن ١٢٠، ح ١٣٤.

١. الكافي ٧/١، ح ٤.

٣. نفس المصدر ٢٠٠٠/١ ح ٤.

٥. تفسير القمى، ١٢٣/٢.

٧. المناقب، ٢٧٣/٢.

٩. الزمر/٥٦.

٤٨٩ . . . الجزء التاسع / سورة الشعراء

﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ ٢ : تأكيد للجنود، أو للضمير في «كبكبوا» وما عطف عليه.

﴿ قَالُوا وَهُمْ ﴾ : [متبعوه](١)أي العبدة.

﴿ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴾ ٢٠ : مع معبوديها.

﴿ ثَالَهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِين ﴾ ﴿ وَذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ أَي في استحقاق العبادة.

وفي كتاب التوحيد(٢) خطبة لعلى (٣) عليها يقول فيها: أيُّها السائل، اعلم أنَّ من شبَّه ربّنا الجليل بتباين أعضاء خلقه، وبتلاحم (٤) أحقاق(٥) مفاصلهم المحتجبة بتدبير حكمته، إنّه (٦) لم يعقد غيب ضميره على معرفته، ولم يشاهد قلبه اليقين بأنّه لا ندّ له. وكأنَّه لم يسمع بتبرّي التابعين من المتبوعين، وهم يقولون: «تالله إن كنَّا لفي ضلال مبين إذ نسو يكم بربّ العالمين».

فمن ساوى ربّنا بشيء فقد عدل به. والعادل به، كافر بما تنزّلت (٧) به محكمات آياته، ونطقت به شواهد حجج بيّناته؛ لأنّه الله الّذي لم يتناه في العقول، فـيكون فـي مهبّ فكرها مكيّفاً، وفي حواصل هويّات (٨) همم النفوس محدوداً مصرّفاً. المنشئ أصناف الأشياء بلا رويّة احتاج إليها، ولاقريحة غريزة أضمر عليها، ولاتجربة أفادها من مرّ حوادث الدهور، ولاشريك أعانه على ابتداع عجائب الأمور.

﴿ وَمَا أَضَلُّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ ﴾ ﴿: قيل ٧٠): أي إِلَّا أُولُونَا الَّذِينِ اقتدينا بهم.

وقيل (١٠٠): إلَّا الشياطين.

وقيل (١١): إلّا الكافرون الّذين دعونا إلى الضلال.

﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴾ ٢٠ كما للمؤمنين من الملائكة والأنبياء.

١. من م . ٢. التوحيد ٥٤ ـ ٥٥، ح ١٣.

٣. ن: الأمير المؤمنين. ٤. ن: وتلاحم.

٥. الأحقاق \_جمع الحُقّ \_: النقرة في رأس الكتف.

٧. المصدر: نزلت. ٦. ن: فائه .

٨. المصدر: رويّات. ٩ ـ ١١. مجمع البيان، ١٩٤/٤.

وفي أصول الكافي (١٠): علىّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالرزّاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمّد بن مسلم (٢)، عن أبي جعفر للنِّلا حديث طويل، يقول فيه للنِّلا: وأنزل في طسم: «وبرّزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ماكنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون». جنود إبليس ذرّيّته من الشياطين.

وقوله: «وما أضلّنا إلّا المجرمون» يعني المشركين الّـذين اقتدىٰ بـهم هـؤلاء، فاتّبعوهم على شركهم. وهم قوم محمّد ﷺ ليس فيهم من اليهود والنصاري أحد. وتصديق ذلك قول الله عَلَا: «كذّبت قبلهم قوم نوح» (٣). «كذّب أصحاب الأيكـة» (٤). «كذّبت قوم لوط» (٥). ليس هم اليهود الّذين قالوا: «عزير ابن الله» (١) ولا النصاري الّذين قالوا: «المسيح ابن الله» (٧) سيدخل الله اليهود والنصاري النار، ويدخل كلّ قوم بأعمالهم، وقولهم: «وما أضلّنا إلّا المجرمون» إذ دعونا إلى سبيلهم، ذلك قول الله علمَّا فيهم حين جمعهم إلى النار: «قالت أولاهم لأخراهم ربّنا هؤلاء أضلّونا فاَتهم عـذابـاً ضعفاً من النار». وقوله: «كلّما دخلت أمّة لعنت أختها حتّى إذا ادّاركوا فيها جميعاً» برئ بعضهم من بعض، ولعن بعضهم بعضاً، يريد بعضهم أن يحجّ بعضاً رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم، وليس بأوان بلوي ولا اختبار، ولا قبول (٨) معذرة ولا حين نجاة.

﴿ وَلَا صَدِيقِ حَمِيم ﴾ ﴿ إِذ «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلّا المتّقين». أو «فما لنا من شافعين ولا صديق» ممّن نعدهم شفعاء وأصدقاء. أو وقعنا في مهلكة لا يخلُّصنا منها شافع ولا صديق.

٢. المصدر: سالم .

٤. الشعراء / ١٧٦.

٦. التوبة / ٣٠.

٨. كذا في المصدر . وفي النسخ: قول .

۱. الكافي ۳۰/۲ ـ ۳۱، ح ۱.

٣. ص/١٢ وآيات أخر.

٥. القمر/٣٣.

٧. التوبة / ٣٠.

وجمع «الشافع» ووحدة «الصديق» لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق، ولأنّ الصديق الواحد يسعى أكثر ممّا يسعى الشفعاء، أو لإطلاق الصديق على الجمع؛ كالعدق، لأنّه في الأصل مصدر؛ كالحنين والصهيل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّ ثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله على وأبي جعفر على أنهما (٢) قالا: والله، لنشفعن في المذنبين من شيعتنا حتّى يقول أعدارُنا إذا رأوا ذلك: «فما لنا من شافعين ولاصديق حميم».

وفي شرح الآيات الباهرة (٣): قال محمّد بن العبّاس ﴿: حدّثنا محمّد بن عشمان بن (١٤) أبي شيبة ، عن محمّد بن الحسين الخثعميّ ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن عبدالله بن زيدان (٥) ، عن الحسن بن محمّد بن أبي عاصم ، عن عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب ، عن أبيه (١) ، عن جعفر بن محمّد اللّي قال : نزلت هذه الآية فينا وفي شيعتنا ، وذلك أنّ الله سبحانه يفضّلنا ويفضّل شيعتنا حتى أنّا لنشفع ويشفعون ، فإذا رأى ذلك من ليس منهم قالوا: «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم».

[وقال أيضاً: حدّ ثنا أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقيّ، عن رجل، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله على الله على

وروى البرقي (١٨): عن ابن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن عبدالكريم بن عمرو، عن سليمان بن خالد قال: كنّا عند أبي عبدالله عليه فيأ: «فما لنا من شافعين ولا صديق

٢. ليس في المصدر.

٤. كذا في المصدر . وفي النسخ: عن .

٦. يعنى عبدالله أبي عيسي.

م. تأويل الآيات ١٩٠/١، ح ١١.

١. تفسير القمي، ١٢٣/٢.

٣. تأويل الأيات ٣٨٩/١ - ٩.

٥. م: زيد .

٧. ليس في م .

حميم» [وقال: والله، لنشفعن ثلاثاً ولتشفعن ثلاثاً ولتشفعن شيعتنا ثلاثاً حتى يقول عدونا: «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم»](١١).

وفي روضة الكافي<sup>(١)</sup>: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن على بن فضّال، عن على بن عقبة، عن عمر بن أبان، عن عبدالحميد الوابشيّ ، عن أبي جعفر النِّهِ قال: في حديث طويل: وإنّ الشفاعة لمقبولة وما تُقبل في ناصب، وإنَّ المؤمن ليشفع في جاره (٣) وما له حسنة فيقول: يا ربّ، جاري كان يكفّ عنَّى الأذيٰ. فيشفع فيه، فيقول الله تبارك وتعالى: أنا ربَّك، وأنا أحقَّ من كـافأ عـنك. فيدخله الله الجنَّة وما له من حسنة، وإنَّ أدني المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً، فعند ذلك يقول أهل النار: «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم».

وفي أمالي شيخ الطائفة ﷺ (1) بإسناده إلى الحسن بن صالح بن حيّ قـال: سمعت جعفر بن محمّد يقول: لقد عظمت منزلة الصديق حتّى أنّ أهل النار يستغيثون بم ويدعون به في النار قبل القريب الحميم، قال الله مخبراً عنهم: «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم»]<sup>(٥)</sup>.

وبإسناده (١) إلى [أبي العبّاس](٧) الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله السِّلا أنّه قال: يا فضل، لا تزهدوا في فقراء شيعتنا، فإنّ الفقير منهم ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر.

ثمَّ قال: يافضل، إنَّما سُمِّي المؤمن مؤمناً، لأنَّه يؤمن على الله فيجير أمانه.

ثمّ قال: أما سمعت الله تعالى يقول في أعدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة: «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم».

١. ليس في م .

۲. الکافی ۱۰۱/۸ ، ح ۷۲.

٤. أمالي الطوسي، ٢٢٢/٢.

٦. أمالي الطوسي، ٤٥/١ ـ ٤٦.

٣. المصدر: لجاره.

٥. ليس في أ.

٧. من المصدر.

وفي مصباح شيخ الطائفة ﴿ الله عَلَى دعاء يوم المباهلة المرويّ عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه اللهم إنّا قد تمسّكنا بكتابك وبعترة نبيّك محمّد صلواتك عليه وعليهم الذين أقمتهم لنا دليلاً وعَلَماً وأمرتنا باتّباعهم، اللهم فإنّا قد تمسّكنا بهم فارزقنا شفاعتهم حين يقول الخائبون: «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم».

وفي محاسن البرقي (٢): عنه ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن المفضّل أو غيره ، عن أبي عبدالله للثّلة في قول الله : «فما لنا من شافعين والاصديق حميم» قال : «الشافعون» الأثمّة ، و«الصديق» من المؤمنين .

وفي مجمع البيان (٣): وفي الخبر المأثور عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله على يقول: إنّ الرجل يقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان؟ وصديقه في الجحيم، فيقول الله تعالى: اخرجوا له صديقه إلى الجنّة. فيقول من بقي في النار: «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم».

وعن أبان بن تغلب (٤) قال: سمعت أبا عبدالله على يقول: إنّ المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته، فيشفع فيهم حتّى يبقى خادمه فيقول ويرفع سبّابتيه: [يا ربّ] (٥) خويدمي كان يقيني الحرّ والبرد. فيشفع فيه.

وفي خبر آخر (٧): عن أبي جعفر عليه قال: إنّ المؤمن ليشفع في جاره وما له حسنة، فيقول: يا ربّ، جاري كان يكفّ عنّي الأذى. فيشفع فيه، وإنّ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠٠): محمّد بن يعقوب ( عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن عمر

٣. المجمع ، ١٩٤/٤ ، ١٩٥ .

١. مصباح المتهجّد، ٧١١\_٧١١. ٢. المحاسن ١٨٤، ح ١٨٧.

٤. المجمع ، ١٩٤/٤ \_ ١٩٥ .

٦. نفس المصدر والموضع.

٥. من المصدر .
 ٧. تأويل الآيات ٣٩١/١، ح ١٥ .

بن أبان، عن عبدالحميد الوابشي، عن أبي جعفر الن الله عنه عبد الله عنه الله عنه المالم الله عنه عنه المالم ال المحارم كلِّها، حتَّى أنَّه ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها.

> فقال: سبحان الله، أو عظم (١) ذلك عليك (٢) ألا أخبرك بمن هو شرّ منه؟ [فقلت: بلي.

فقال: الناصب لنا شرّ منه ، إلى أما إنّه ليس من عبد يُذكر عنده أهل البيت فيرق لذكرنا إلَّا مسحت الملائكة ظهره، وغفر الله له ذنوبه كلُّها إلَّا أن يجيء بـذنب يـخرجـه مـن الإيمان، وإن الشفاعة لمقبولة وما تُقبل في ناصب، وإنّ المؤمن ليشفع لجاره وما له من حسنة [فيقول: يا رب، جارى كان يكفّ عنى الأذى فيشفع فيه، فيقول الله تبارك وتعالى أنا ربّك، وأنا أحقّ من كافأ عنك فيدخله الجنّة وما له من حسنة ](٤) وإنّ من أدني ا المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً، فعند ذلك يقول أهل النار: «فما لنا من شافعين ولاصديق حميم».

﴿ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً ﴾ : تمّن للرجعة ، وأقيم فيه «لو» مقام «ليت» لتـ لاقيهما في معنى التقدير. أو شرط حُذِف جوابه.

﴿ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ فَ: جواب التمنّى. أو عطف على كرّة ، أي لو أنّ لنا أن نكرّ فنكون من المؤمنين (٥).

وفي تفسير على بن إبراهيم (٦٠): «فلو أنّ لنا كرّة فـنكون مـن المـؤمنين» قـال: مـن المهتدين (٧)، قال: لأنّ الإيمان قد لزمهم بالإقرار.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾: فيما ذُكر من قصة إبراهيم.

﴿ لَآيَةً ﴾ : لحجَّة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها ويعتبر، فإنِّها جاءت عملي أنـظم

٢. ليس في المصدر. ١. وأعظم.

٤. من المصدر. ٣. من المصدر.

٥. كذا في أنوار التنزيل ١٦٢/٢ . وفي أ: تكراراً فنكون . وفي سائر النسخ: تكرّراً فنكون .

٧. م: المقرّين . س: المقيّدين . أ: المخبرين . ٦. تفسير القمى، ١٢٣/٢.

ترتيب وأحسن تقرير يتفطن المتأمّل فيها لغزارة علمه، لما فيها من الإشارة إلى أصول العلوم الدينيّة والتنبيه على دلائلها وحسن دعوته للقوم وحسن مخالقته (١) معهم وكمال إشفاقه عليهم وتصوير الأمر في نفسه، وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضاً وإيقاظاً لهم ليكون أدعى لهم إلى الاستماع والقبول.

- ﴿ وَمَا كَانَ آكْتُرُهُمْ ﴾ : أكثر قومه.
  - ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾ 🕝: به.
- ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ ﴾: القادر على تعجيل الانتقام.
- ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ ن : بالإمهال، لكي يؤمنوا هم أو أحد من ذرّيتهم.
- ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ۞: «القوم» مؤنَّنة ، ولذلك تُصغِّر على قويمة. وقد مرّ الكلام في تكذيبهم الرسل.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٢)، بإسناده إلى محمّد بن الفضل، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بيك حديث طويل، يقول فيه للله المكث نوح بالله إفي قومه (٣) ألف سنة إلّا خمسين عاماً لم يشاركه في نبوّته أحد، ولكنّه قدم على قوم مكذّبين للأنبياء الذين كانوابينه وبين آدم، وذلك قوله الله الله الذين كانوابينه وبين آدم، وذلك قوله اله الدين من كان بينه وبين آدم بله الناتهي (٤) إلى قوله: «وإنّ ربّك لهو العزيز الرحيم».

وقال (٥) فيه (٢) أيضاً: فكان بين آدم وبين نوح ﷺ عشرة آباء (٢) كلّهم أنبياء [الله] (١). وفي روضة الكافي (١): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن

كذا في المصدر والنسخ. والصحيح مخالفته. ٢. كمال الدين ٢١٥، ح ٢.

٣. من المصدر. ٤. المصدر: ينتهي.

٥. كذا في نورالثقلين ٦٢/٤، ح ٧١. وفي النسخ: وفاقا .

٦. كمال الدين ٢١٤، ح ٢. في النسخ: أنبياء.

٨. من المصدر . ٩ . الكافي ١١٤/٨ ـ ١١٥ ، ح ٩٢ .

محمّد بن الفضل (١)، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر التَّالِّ مثله.

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ ﴾: لأنّه كان منهم.

﴿ اَلاَ تَتَقُونَ ﴾ 🕤: الله ، فتتركوا عبادة غيره .

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴾ ۞: مشهور بالأمانة فيكم.

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونِ ﴾ ﴿: فيما آمركم به من التوحيد والطاعة (لله سبحانه)(٢٠).

﴿ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾: على ما أنا عليه من الدعاء والنصح.

﴿ مِنْ آجْرٍ إِنْ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبُّ الْمَالَمِينَ ﴾ ﴿ فَاتَقُوا اللهَ وَاطبعُونِ ﴾ ﴿ : كرره للتّأكيد والتنبيه على دلالة كلّ واحد من أمانته وحسم طمعه لوجوب طاعته فيما يدعوهم إليه ، فكيف إذا اجتمعا.

﴿ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾ ( الأقلون جاهاً ومالاً، جمع الأرذل، على صحة.

وقرأ (٣) يعقوب: «وأتباعك» وهو جمع تابع، كشاهد وأشهاد، أو تبع؛ كبطل وأبطال. وهذا من سخافة عقلهم وقصور رأيهم على الحطام الدنيويّة حتّى جعلوا اتّباع المقلّين فيها مانعاً من اتّباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه ودليلاً على بطلانه، وأشاروا بذلك إلى أنّ اتّباعهم ليس عن نظر وبصيرة وإنّما هو لتوقّع مال ورفعة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): قوله كان: و«قالوا أنؤمن لك» يا نوح «واتّبعك الأرذلون» قال الفقراء.

﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ۞: أنّهم عملوه إخلاصاً أو طمعاً في طعمة ، وما عليًّ إلّا اعتبار الظاهر.

﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ اِلاَّ عَلَى رَبِّي ﴾: ما حسابهم على بواطنهم إلَّا على الله تعالى فإنّه المطّلع عليها.

١. المصدر: الفضيل.

٣. أنوار التنزيل، ١٦٢/٢.

٢. من أنوار التنزيل، ١٦٢/٢.

٤. تفسير القميّ، ١٢٣/٢.

﴿ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ ٢٠ : لعلمتم ذلك، ولكنَّكم تجهلون فتقولون ما لاتعلمون.

﴿ وَمَا اَنَا بَطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ : جواب لما أوهم قولهم من استدعاء طردهم، وتوقيف إيمانهم عليه حيث جعلوا اتّباعهم المانع عنه، وقوله:

﴿إِنْ آنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ﴿ وَ كالعلّة له ؛ أي ما أنا إلّا رجل مبعوث لإنذار المكلّفين عن الكفر والمعاصي ، سواء كانوا أعزّاء أو أذلاء ، فكيف يليق بي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء . أو ما عليّ إلّا إنذاركم إنذاراً بيّناً بالبرهان الواضح ، فلا عليّ أن أطردهم لاسترضائكم .

﴿ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ ﴾ : عمّا تقول.

﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴾ ١٠ : من المشتومين، أو المضروبين بالحجارة.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴾ ۞: إظهاراً لما يدعو عليهم لأجله، وهو تكذيب الحقّ، لاتخويفهم له واستخفافهم عليه.

﴿ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَنُحاً ﴾ : [فاحكم بيني وبينهم](١) من الفتاحة (١).

﴿ وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ۞: من قصدهم، أو شؤم عملهم.

﴿ فَانَّجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ ﴿: المملوء.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر اللله في (٤) قوله: «الفلك المشحون» المشحون المجهّز الّذي قد فُرغ منه ولم يبق إلّا دفعه (٥).

﴿ ثُمَّ اَغْرَفْنَا بَعْدُ ﴾ : إنجائه.

﴿ الْبَاقِينَ ﴾ ٢٠٠٠: من قومه.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ : دلالة واضحة على توحيد الله.

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ۞ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْمَزِيرُ ﴾ : في إهلاك قوم نوح.

١. ليس في س، أ. ٢ أي النصرة .

٣. تفسير القميّ ، ١٢٥/٢ . ٤ . س ، أ: وعن .

٥. كذا في تفسير الصافي ٤٥/٤ . ونورالثقلين ٦٢/٤، ح ٧٢. وفي المصدر والنسخ: رفعه .

﴿ الرَّحِيمُ ﴾ ١٠ : في إنجائه نوحاً ومن معه في الفلك.

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ۞: أنثه باعتبار القبيلة، وهو في الأصل اسم أبيهم.

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ آلاَ تَتَقُونَ ﴾ ﴿ إِنَّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينَ ﴾ ﴿ فَا تَقُوا اللهَ وَاطِيعُونِ ﴾ ﴿ وَمَا اَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِي الْاَ اَجْرِيَ اللّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ : تصدير القصص بها دلالة على أنّ البعثة مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحقّ والطاعة فيما يقرّب المدعو إلى ثوابه ويبعده (١) عن عقابه، وكان الأنبياء متفقين على ذلك، وإن اختلفوا في بعض التفاريع، مبرّثين عن المطامع (١) الدنينة والأغراض (١) الدنيويّة.

وفي روضة الكافي (^): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمّد بن

۱. في م: زيادة «ويدعوه».

<sup>.</sup> ٢. كذا في أنوار التنزيل ٢. وفي س، أ، م، ن: المطاعم. وفي . غيرها: المطارمة .

٣. ن: الأغراض. ٤. كمال الدين ٢١٦، ح ٢.

المصدر: الغضيل.
 المصدر: مهلكهم.

۷. لیس فی س، أ. ۸ الکافي ۱۱٦/۸ ، ح ۹۲ .

الفضل (١)، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الثُّلا مثله.

﴿ أَتَبُّنُونَ بِكُلِّ رَبِّع ﴾ : مكان مرتفع. ومنه: ربع الأرض، لارتفاعها.

﴿ آيَةً ﴾: علماً للمارّة.

﴿ تَعْبَثُونَ ﴾ ﴿ تَعْبَدُونَ إليها. أو بنياناً يجتمعون إليه للعبث بمن يمرّ عليهم. أو قصوراً يفتخرون بها.

وفي مجمع البيان (٢): «آية تعبثون» ؛ أي بناء لا تحتاجون إليه لسكناكم وإنّما تريدون العبث بذلك واللعب واللهو ؛ كأنّه جعل بناءهم ما يستغنون عنه عبئاً منهم ... عن ابن عبّاس في رواية عطاء.

ويؤيّده الخبر المأثور (٣)، عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله ﷺ خرج فرأى قبّة فقال: ما هذه؟ قال (ك) له أصحابه، هذا لرجل (٥) من الأنصار.

فمكث حتّى إذا جاء صاحبها فسلّم على الناس أعرض عنه، وصنع ذلك به مـراراً حتّى عرف الرجل الغضب به (٢) والإعراض عنه، فشكا ذلك إلى أصحابه وقال: والله، إنّي لأنكر نظر رسول الله ﷺ ما أدري ما حدث فيّ وما صنعته؟! (٧)

قالوا: خرج رسول الله ﷺ فرأىٰ قبّتك، فقال: لمن هذه؟ فأخبرناه.

فرجع إلى قبّته فسوّاها بالأرض، فخرج رسول الله ﷺ ذات يوم فلم ير القبّة، فقال: ما فعلت القبّة الّتي كانت هاهنا؟

قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه، فأخبرناه فهدمها.

فقال: إنَّ كلِّ (^ ) يُبنِّى وبال على صاحبه يوم القيامة إلَّا ما لابدّ منه.

٢. المجمع ، ١٩٨/٤ .

٤. كذا في المصدر . وفي النسخ: فقالوا .

٦. ليس في المصدر .

٨. المصدر: لكلِّ.

١. المصدر: الفضيل.

٣. نفس المصدر والموضع .

٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: الرجل .

٧. ن، المصدر: صنعت.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وأمّا قوله: «بكلّ ريع» قـال الإمـام أبـوجعفر التَّلِا يعني: بكلّ طريق آية، والآية عليّ لِمَثِلاً.

﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ ﴾ : مآخذ الماء.

وقيل (٢): قصوراً مشيّدة وحصوناً.

﴿ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ ١٠ فتحكمون بنيانها.

﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ ﴾: بسوط أو سيف.

﴿ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴾ ٢٠ : متسلّطين غاشمين بلا رأفة، ولا قصد تأديب ونظر في العاقمة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وقوله ١٤٤ «وإذا بطشتم بطشتم جبّارين» قال: تقتلون بالغضب من غير استحقاق.

﴿ فَاتَّقُوا اللهَ ﴾ : بترك هذه الأشياء.

﴿ وَاَطِيعُونَ ﴾ ١٠ : فيما أدعوكم إليه ، فإنّه أنفع لكم.

﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي آمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي آمَدُ الله تعالى إيّاهم بما يعرفونه من أنواع النعم، تعليلاً وتنبيها على الوعد عليه بدوام الإمداد، والوعيد على تركه بالانقطاع.

ثمَ فصّل بعض تلك النعم كما فصّل بعض مساوتهم المدلول عليها إجمالاً بالإنكار في «ألا تتّقون» مبالغة في الإيقاظ والحتّ على التقوى، فقال:

﴿ آمَدُّكُمْ بِانْعَام وَبِنينَ ﴾ ﴿ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ ﴿: ثُمَّ أوعدهم فقال:

﴿ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ۞: في الدنيا والآخرة، فإنّه كما قدر على الإنعام قدر على الإنعام قدر على الانتقام.

١. تفسير القمّي، ١٢٥/٢.

٢. أنوار التنزيل، ١٦٣/٢.

٣. تفسير القمّى، ١٢٣/٢.

الجزء الناسع / سورة الشعراء

﴿ قَالُوا سَواءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴾ ۞: فإنّا لا نرعوي ١١٠عما نحن

وتغيير شقّ النفي (٢) عمّا تقتضيه المقابلة ، للمبالغة في قلّة اعتدادهم بوعظه.

﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴾ ٢ : ما هذا الّذي جئتنا به إلّا كذب الأوّلين. أو ما خلقُنا هذا إلّا خلقُهم نحيا ونموت مثلهم، ولا بعث ولا حساب.

وقرأ<sup>(٣)</sup> نافع وابن عامر وعاصم وحمزة: «خُلُق» بضمّتين؛ أي ما هذا الّذي جئت به إِلَّا عادة الأوَّلين كانوا يلفَّقون (٤) مثله. أو ما هذا الَّذي نحن عليه من [الدين إلَّا خلق الأوّلين وعادتهم، ونحن بهم مقتدون. أو ما هذا الّذي نحن عليه من](٥) الحياة والموت إلَّا عادة قديمة لم يزل الناس عليها.

﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ ٢٠ على ما نحن عليه.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَاهْلَكُنَّاهُمْ ﴾ : بسبب التكذيب بريح صرصر.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ﴿ كَذَّبَتْ نَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ۞ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ الْا تَنتَّقُونَ ﴾ ۞ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴾ ۞ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونِ ﴾ ۞ ﴿ وَمَا آسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِ إِنْ آجْرى إلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ ﴿ أَتَتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴾ ﴿: إنكار لأن يـتركوا كـذلك. أو تذكير (١) بالنعمة في تخلية الله تعالى إيّاهم في أسباب تنعّمهم آمنين، ثمّ فسرها بقوله: ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُبُونٍ ﴾ ﴿ وَزُرُوعِ وَنَخْلِ طَلْمُهَا مَضِيمٌ ﴾ ﴿: لطيف ليَّن للطف التمر. أو لأنَّ النخل أنثي، وطلع إناث النخل [ألطف.

١. أي لا نكفُ ولا نرتدع.

٢. يعني مقتضى المقابلة أن يقال: أوعظت أم لم تعظ. لكنَّه غيّر إلى ما ذكر للمبالغة، فإنَّ المعنى حينتذ أم لم ٣. أنوار التنزيل، ١٦٤/٢. تكن من جنس الواعظين.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: يلفّقونه. ٥. ليس في س، أ.

٦. فيكون الاستفهام للتقرير.

٥٠٢ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

وإفراد النخل لفضله على سائر أشجار الجنان](١)أو لأنّ المراد بها غيرها من الأشجار.

﴿ وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ ﴾ ١ : بطرين. أو حاذقين، من الفراهة: وهي النشاط، فإن الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب.

وقرئ (٢): «فرهين» وهو أبلغ.

﴿ فَاتَقُوا اللهَ وَاَطِيمُونِ ﴾ ﴿ وَلا تُطِيمُوا آمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿: استعير الطاعة الَّتي هي انقياد الأمر، لامتثال الأمر. أو نسب حكم الآمر إلى أمره مجازاً.

﴿الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾: وصف موضّح لإسرافهم، ولذلك عطف.

﴿ وَلاَ يُصْلِحُونَ ﴾ ﴿ وَاللهُ على «يفسدون» دلالة على خلوص فسادهم.

﴿ قَالُوا إِنَّمَا آنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ ﴿: الَّذين سُحِروا كثيراً حتّى غُلِب على عقلهم. أو من ذوي السحر، وهي الرثة؛ أي من الأناسيّ. [والمراد أنّه كثير] (٣) فيكون.

﴿ مَا آنْتَ إِلاَّ بِشَرِّ مِثْلُنَا ﴾: تأكيداً له.

﴿ فَانْتِ بَآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ 🕲: في دعواك.

﴿ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ ﴾ : أي بعدما أخرجها الله تعالى من الصخرة بدعائه ؛ كما اقترحوها .

﴿ لَهَا شِرْبٌ ﴾: نصيب من الماء.

وقرئ (١) بالضمّ.

﴿ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ في: فاقتصروا على شربكم ولا تزاحموها على شربها. وفي مجمع البيان (٥): وروي عن أميرالمؤمنين المُثِلُّ أنّه قال: إنّه أوّل عين نبعت في الأرض هي الّتي فجّرها الله الله الله الله الله الله السرب ولكم شرب يوم معلوم».

﴿ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ ﴾ : كضرب وعقر.

٢. أنوار التنزيل، ١٦٤/٢.

٤. أنوار التنزيل، ١٦٤/٢.

ليس في أ.
 ليس في س،أ، م.

٥. المجمع ، ٢٠٠/٤ .

﴿ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ٢ : عظّم اليوم لعظم ما يحلّ فيه، وهـو أبـلغ مـن تعظيم العذاب.

﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ : أسند العقر إلى كلَّهم لأنَّ عاقرها إنَّما عقرها برضاهم، ولذلك أُخذوا صِمعاً.

﴿ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴾ ٢ : على عقرها، خوفاً من حلول العذاب لا توبة. أو عند معاينة العذاب، ولذلك لم ينفعهم.

وفي نهج البلاغة (١): قال عليه : أيّها الناس، إنّما يجمع الناس الرضا والسخط. وإنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لمّا عمّوه بالرضا، فقال سبحانه: «فعقروها فأصبحوا نادمين». فما كان إلّا أن خارت أرضهم بالخسفة خُوار السكّة المحماة في الأرض الخوّارة (١).

﴿ فَلَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ : أي العذاب الموعود.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ آكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ وَانَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ وَانَّ فِي نفي الإيمان عن أكثرهم إفي هذا المعرض [<sup>16)</sup> إيماء بأنّه لو آمن أكثرهم أو شطرهم لما أُخذوا بالعذاب، وأنّ قريشاً إنّما عُصِموا عن مثله ببركة من آمن منهم.

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُومُمْ لُوطٌ اَلاَ تَشَقُونَ ﴾ ﴿ إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ ﴾ ﴿ وَمَا اَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ إِنْ اَجْرِي اِلاَّ عَلَى رَبُ الْمَالْمِينَ ﴾ ﴿ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ إِنْ اَجْرِي اِلاَّ عَلَى رَبُ الْمَالْمِينَ ﴾ ﴿ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ إِنْ اَجْرِي اِلاَّ عَلَى رَبُ الْمَالْمِينَ ﴾ ﴿ وَمَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالُمِينَ ﴾ ﴿ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَزَانَ مِنَ الْمَالُمِينَ ﴾ ﴿ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَزَانَ مِنَ الْمَالْمِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالُمِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ ال

١. النهج ٣١٩، الخطبة ٢٠١.

٢. قال ابن أبي الحديد في شرحه ٥٩٩/٢: خارت أرضهم؛ أي صوّتت كما يخور الثور. وشبّه الله ذلك بصوت السكة المحماة لنكون أبلغ في ذهابها في الله المحماة التكون أبلغ في ذهابها في الأرض ومن كلامه الله يعلى الأرض ومن كلامه الله على الله على الله الله على الله الله على الأرض -إلى آخر ما ذكره - وقد أعقب كلامه بعلة طبيعية لذلك.

٣. أنوار التنزيل، ١٦٥/٢. ٤. من المصدر.

٥. من نفس المصدر والموضع.

عداكم من العالمين الذكران لايشارككم فيه غيركم. أو تأتون الذكران من أولاد آدم مع كثرتهم وغلبة الإناث فيهم كأنّهنّ قد أعوزنكم؛ فالمراد بالعالمين على الأوّل: كلّ من ينكح، وعلى الثانى: الناس.

﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ ﴾: الاستمتاعكم.

﴿ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾: للبيان إن (١) أُريد به جنس الإناث. أو للتبعيض إن أُريد العضو المباح منهنّ، فيكون تعريضاً بأنّهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم أيضاً.

﴿ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ ﴿ عَلَى الله عَلَى الله الله وَ حَيث زادوا على سائر الناس بل الحيوانات. أو مفرطون في المعاصي، وهذا من جملة ذلك. أو أحقًاء بأن تُوصَفوا بالعدوان لارتكابكم هذه الجريمة.

﴿ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ ﴾ : عمّا تدّعيه. أو عن نهينا. أو تقبيح أمرنا.

﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَخْرَجِينَ ﴾ ﴿: من المنفيّين من بين (١) أظهرنا. ولعلّهم كانوا يخرجون من أخرجوه على عنف وسوء حال.

﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴾ ﴿ قَالَ إِنِّي الْعَفِينِ غَاية البغض. وهو أبلغ من أن [يقول: إنّي] (٣) لعملكم، قال: لدلالته على أنّه معدود في زمرتهم، مشهور بأنّه من جملتهم.

﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿

﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلُهُ ٱجْمَعِينَ ﴾ ۞: أهل بيته والمتّبعين له على دينه بإخراجهم من بينهم وقت حلول العذاب بهم.

﴿ إِلاَّ عَجُوزاً ﴾ : هي امرأة لوط.

﴿ فِي الْغَابِرِينَ ﴾ ﴿: مقدّرة (٤) في الباقين في العذاب، إذ أصابها حجر في الطريق

١. كذا في نفس المصدر والموضع . وفي النسخ: ما .

٢. ليس في س، أه م، ن . ٣

٤. كذا في أنوار التنزيل ١٦٥/٢ . وفي النسخ: مقرّرة .

فأهلكها، لأنها كانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم.

وقيل (١): لأنّها كانت تدلّ أهل الفساد على أضيافه.

وقيل <sup>(١)</sup>: كائنة <sup>(٣)</sup>فيمن بقي <sup>(١)</sup>في القرية ، فإنّها لم تخرج مع لوط.

﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴾ ١٠ أهلكناهم.

﴿ وَامْطَوْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً ﴾ : قيل (٥): أمطر الله على شذاد القوم حجارة فأهلكهم.

﴿ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ ؟ (اللام» فيه للجنس حتّى يصح وقوع المضاف إليه فاعل «ساء». والمخصوص بالذمّ محذوف، وهو مطرهم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ آكَتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْمَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْآيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿: «الأيكة» غيضة تنبت ناعم الشجر؛ يريد غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة، فبعث الله إليهم شعيباً على كما بُعِث إلى مدين، وكان أجنبياً منهم، فلذلك قال:

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيبٌ اللا تَتَّقُونَ ﴾ ٢٠ ولم يقل: أخوهم شعيب.

وقيل: الأيكة شجر ملتفّ، وكان شجرهم الدوم (١) وهو المُقل.

وقرأ (٧): ابن كثير ونافع وابن عامر [: «ليكة»] (٨) بحذف الهمزة، وإلقاء حركتها على للام.

وقرئت (١) كذلك مفتوحة، على أنّها ليكة، وهي اسم بلدتهم، وإنّـما كُتبت هاهنا وفي «ص» بغير الألف إتباعاً للفظ.

\_\_\_\_

٢. أنوار التنزيل، ١٦٥/٢.

المجمع، ۲۰۱/٤.
 ن، المصدر: كانت.

كذا في المصدر . وفي النسخ: بقيت .

٥. نفس المصدر والموضع.

الدَّوم: شجر عظام من الفصيلة النخيلية، يكثر في صعيد مصر وفي بلاد العرب وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمر، وله نواة ضخمة ذات لبَ إسفنجئ، ويسمَّى حمله المُقل.

٧. نفس المصدر والموضع. ٨. من المصدر.

٩. نفس المصدر والموضع.

وفي جوامع الجامع (١): «كذّب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب» وفي الحديث: أنّ شعيباً أخا مدين أُرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة.

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴾ ﴿ فَا تَقُوا الله وَاَطِيعُونِ ﴾ ﴿ وَمَا اَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ إِنْ اَجْرِيَ اِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ ﴿ اَوْفُوا الْكَيْلَ ﴾ : أتموه .

﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ۞: حقوق الناس بالتطفيف.

﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ ٢: بالميزان السويّ. وهو إن كان عربيّاً، فإن كان من «القسط» ففعلاس بتكرير العين، وإلّا ففعلال.

وقرأ(٢) حمزة والكسائي وحفص، بكسر القاف.

﴿ وَلاَ تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ ﴾ : [ولاتنقصوا شيئاً](٣) من حقوقهم.

﴿ وَلاَ تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ۞: بالقتل والغارة وقطع الطريق.

﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴾ ﴿: ذوي الجبلَّة الأوّلين؛ يعني من تقدّمهم من الخلائق.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): «واتّقوا الّذي خلقكم والجبلّة الأوّلين» قال: الخلق الأوّلين.

﴿ قَالُوا إِنَّمَا آنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ ﴾ ﴿ وَمَا آنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ : أتوا «بالواو» للدلالة على أنّه جامع بين وصفين متنافيين للرسالة مبالغة في تكذيبه.

﴿ وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ ﴿: في دعواك.

﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ : قطعة منها. ولعلَه جواب لما أشعر به الأمر بالتقوى من التهديد.

وقرأ (٥) حفص بفتح السين.

٢. أنوار التنزيل، ١٦٦/٢.

٤. تفسير القمّى، ١٢٣/٢.

الجوامع، ٣٣٢.
 من المصدر.

٥. أنوار التنزيل، ١٦٦/٢.

﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ۞: في دعواك.

﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ويعذابه المنزّل عليكم ممّا أوجبه لكم عليه في وقته المقدّر له لامحالة.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُلَّةِ ﴾ : على نحو ما اقترحوا، بأن سلّط الله عليهم الحرّ سبعة أيّام حتى غلت أنهارهم، وأظلّتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠)؛ وقوله كالله: «فكذّبوه» قال: قوم شعيب. «فأخذهم عذاب يوم الظلّه» قال (٢٠)؛ يوم حرّ وسمائم (٣).

﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (3): في تفسير عليّ بن إبراهيم (4): وأمّا قوله رَجَّنَا: «عذاب يوم الظلّة إنّه كان عذاب يوم عظيم» فبلغنا، والله أعلم، أنّه أصابهم حرّ وهم في بيوتهم، فخرجوا يلتمسون الروح من قبل السحابة الّتي بعث الله رَجَّنَا فيها العذاب، فلمًا غشيتهم (٥) أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وهم قوم شعيب.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ آكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ السلم المذكورة على [سبيل] (١) الاختصار، تسلية لرسول الله يَلِيهُ وتهديداً للمكذّبين به، واطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل واقتراحهم له استهزاء وعدم مبالاة به (١) يدفع أن يقال: إنّه كان بسبب اتصالات فلكيّة، أو كان ابتلاءً لهم (١) لامؤاخذة على تكذيبهم.

﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ فَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْآمِينُ ﴾ ﴿ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ : تقرير

١. تفسير القمّي، ١٣٣/ ١٢٤. ٢. ليس في م .

٣. السمائم -جمع السموم -: الريح الحارّة. والحرّ الشديد النافذ في المسامّ.

غشير القمّى ، ١٢٥/٢ . ٥ . كذا في المصدر . وفي النسخ : غشيهم .

٦. من أنوار التنزيل، ٢. ٧. ليس في أ.

٨. ن: ابتلاءهم.

لحقّية (١) تلك القصص، وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوّة محمّد ﷺ. فإنّ الإخبار عنها ممّن لم يتعلّمها لايكون إلّا وحياً من الله تعالى.

و«القلب» إن أراد به الروح، فـذاك. وإن أراد بـه العـضو، فـتخصيصه لأنّ المـعاني الروحانيّة إنّما تنزل أوّلاً على الروح، ثمّ تنتقل إلى القلب لما بينهما من التعلّق، شمّ تتصعّد منه إلى الدماغ فينتقش بها نوح (٢) المتخيّلة.

و«الروح الأمين» [جبرئيل للطِّلْإِ فإنَّه أمين الله على وحيه.

وقرأ(١٣) ابن عامر وأبوبكر وحمزة والكسائي بتشديد الزاء، ونصب الروح

﴿ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴾ ١٠ : عمّا يؤدّى إلى عذاب من فعل أو ترك.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): حدّثني أبي ، عن جابر (١) ، عن أبي عبدالله (٧) عليُّلا في قوله ﷺ: «وإنّه لتنزيل ربّ العالمين نـزل بـه الروح الأمين عـلى قـلبك لتكـون مـن المنذرين» قال: الولاية الّتي (٨) نزلت لأميرالمؤمنين للر علا يوم الغدير.

﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيٌّ مُبِينٍ ﴾ ﴿: واضح المعنى، لئلاَّ يقولوا: ما نصنع بما لانفهمه. فهو متعلّق «بنزل».

ويجوز أن يتعلّق «بالمنذرين» أي لتكون ممّن أنـذروا بـلغة العـرب، وهـم هـود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمّد ﷺ.

وفي أصول الكافي (١): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن حنان بن سدير، عن سالم الحناط قال: قلت لأبى

٢. كذا في أنوار التنزيل. وفي النسخ: الروح. ٤. ليس في أ.

٦. المصدر: حسان (حنّان).

٨. ليس في المصدر.

١. س،أ،م: لحقيقة .

٣. أنوار التنزيل، ١٦٦٧ .

٥. تفسير القمّى، ١٢٤/٢.

۷. ن: أبي جعفر.

٩. الكافي ٢/١٤، ح ١ .

جعفر للنِّلا : أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى : «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين». قال: هي الولاية لأميرالمؤمنين عليه .

على بن محمد (١)، عن صالح بن أبى حماد، عن الحجّال، عمن ذكره، عن أحدهما عليه الله عن قول الله على: «بلسان عربي مبين». قال: يبين الألسن و لاتبيّنه الألسن.

وفي كتاب علل الشرائع (٢)، بإسناده إلى مسلم بن خالد المكِّيّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليِّك قال: ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً ولا وحياً إلّا بالعربيّة، فكان يقع في مسامع الأنبياء المي الله المسنة قومهم إلى وكان يقع في مسامع نبيّنا عَلَيْ بالعربيّة. فإذا كلِّم به قومه كلِّمهم بالعربيّة ، فيقع في مسامعهم بـلسانهم ، وكـان أحـد(١) لايـخاطب رسول الله ﷺ بأيّ لسان خاطبة إلّا وقع في مسامعه بالعربيّة، كلّ ذلك يترجم جبرئيل عَلِيدٌ «عنه تشريفاً من الله عَلَىٰ له عَلَيْهُ.

﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ ﴿: وإنَّ ذكره أو معناه لفي الكتب المتقدَّمة.

وفي بصائر الدرجات (٥): محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن سالم (١)، عن أبي محمّد [بن أحمد](١) قال: قلت لأبي جعفر للنِّلا: أخبرني عن الولاية أنزل بها جبرئيل للنُّلا من عند ربِّ العالمين يـوم الغدير؟ فقال: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربيّ مبين وإنّه لفي زبر الأولين» قال: هي الولاية لأميرالمؤمنين الله الله .

وفي شرح الآيات الباهرة (٨): قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا حميد بن زياد، عن

۲. العلل ۱۲٦، ح ۸.

٤. المصدر: أحدنا.

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: ساير .

٨. تأويل الآيات ٢٩١/١ ٣٩٢ ، ح ١٦.

١. نفس المصدر ٦٣٢/٢، ح ٢٠.

٣. من المصدر.

٥. البصائر ٩٣، ح ٦.

٧. ليس في المصدر.

محمّد بن يعقوب الله المحمّد بن محمّد عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل ، عن أجمد عن أحمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الله قال: ولاية علي الله مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ، ولم يبعث الله رسولاً إلا بنبوّة محمّد وولاية وصيّه (٢) صلّى الله عليهما وعلى ذرّيتهما الأبرار صلاة باقية ما بقى الليل والنهار .

﴿ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً ﴾: على صحة القرآن. أو نبوة محمّد عَيَّ اللهِ.

﴿ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ يَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ ﴿: أَن يعرفوه بنعته المذكور في كتبهم. وهـو تقرير لكونه دليلاً.

وقرأ (٤) ابن عامر: «تكن» بالتاء، و«آيةً» بالرفع على أنّه الاسم والخبر «لهم» و«أن يعلمه» بدل، أو الفاعل و «أن يعلمه» بدل، أو أنّ الاسم ضمير القصّة و «آية» خبر «أن يعلمه» والجملة خبر «تكن» (٥٠).

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴾ ١٥: كما هو زيادة في إعجازه. أو بلغة العجم.

﴿ فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ : لفرط عنادهم واستكبارهم. أو لعدم فهمهم واستكبارهم. أو لعدم فهمهم واستنكافهم من اتّباع العجم.

و «الأعجمين» جمع أعجم، على التخفيف ولذلك جُمع جمع السلامة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): وقوله: «ولو نزّلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» قال الصادق الله الفرائد الله القرآن على العجم ما آمنت به

١. م: الخياط.

٢. نفس المصدر والموضع، ح ١٧.

٣. المصدر: «وصية على» بدل «ولاية وصيه».
 ٤. أنوار التنزيل، ١٦٧/٢.

٦. تفسير القمّى، ١٢٤/٢.

٥. المصدر: يكن .٧. المصدر: أنزل .

الجزء التاسع / سورة الشعراء

العرب، وقد نزل على العرب فآمنت به العجم، فهذه فضيلة العجم.

﴿كَذَلك سَلَكْنَاهُ ﴾: أدخلناه.

﴿ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ٢٠ قيل (١٠): الضمير للكفر المدلول عليه بقوله: «ما كانوا به مؤمنين».

وقيل (٢): للقرآن؛ أي أدخلناه فيها، [بأن أمرنا النبئ ﷺ أن اقرأه عليهم وبيّنه لهم](٣) فعرفوا معانيه وإعجازه ثمّ لم يؤمنوا به عناداً.

- ﴿ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْآلِيمَ ﴾ ۞: الملجئ إلى الإيمان.
  - ﴿ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ﴾ : في الدنيا والآخرة.
    - ﴿ وَهُمُ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ 🗃: بإتيانه.
  - ﴿ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴾ ۞: تحسّراً وتأسّفاً.

﴿ اَفَهِمَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ٢٠ : فيقولون: «أمطر علينا حجارة». «فائتنا بما تعدنا». وحالهم عند نزول العذاب طلب النظرة.

﴿ اَفَرَايْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴾ ۞ ﴿ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ ۞ ﴿ مَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ ۞: لم يغن عنهم تمتّعهم المستطال (<sup>1)</sup> في دفع العذاب وتخفيفه.

وفي الكافي (٥): أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بـن الوليـد ومحمَّد بن أحمد، عن يونسبن يعقوب، عن عليّ بن عيسي القمَّاط، [عن عمَّه](١)عن أبى عبدالله للنِّلِهُ قال: أري (٧) رسول الله ﷺ في منامه بنيأميَّة يصعدون على منبره من بعده ويضلُّون الناس عن الصراط القهقري، فأصبح كثيباً حزيناً.

قال: فهبط جبرئيل للتُّل فقال: يـا رسـول الله، مـا لي أراك كـثيباً حـزيناً؟ قـال: يـا

١. أنوار التنزيل، ١٦٧/٢.

٣. ليس في المصدر.

٥. الكافي ١٥٩/٤، ح ١٠.

٧. المصدر: رأى .

٢. نفس المصدر والموضع.

٤. أي المتطاول.

٦. ليس في م.

جبرائيل، إنّي رأيت بني أميّة في ليلتي هذه يصعدون منبري من (١) بعدي ويضلّون الناس عن الصراط القهقرئ.

فقال: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً، ما اطلعت عليه. فعرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه باكي من القرآن يؤنسه بها، قال: «أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتّعون» وأنزل عليه «إنّا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر». جعل الله الله القدر لنبيّه على خيراً من ألف شهر ملك بنى أميّة.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢): قال محمّد بن العبّاس ﷺ: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن صفوان بن يحيى، عن أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله علي في قوله ﷺ: «أفرأيت إن متّعناهم سنين، ثمّ جاءهم ماكانوا يوعدون». قال: خروج القائم علي . «ما أغنى عنهم ماكانوا يمتّعون» قال: هم بنوأميّة الذين مُتّعوا في دنياهم.

﴿ وَمَا اَهْلَكُنَّا مِنْ قَرْيَةِ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴾ ۞: أنذروا أهلها إلزاماً للحجة.

﴿ ذِكْرَىٰ ﴾: تذكرة.

ومحلّها النصب على العلّة، أو المصدر لأنّها في معنى الإنذار. أو الرفع على أنّها صفة «منذرون» بإضمار «ذوو» أو بجعلهم (٣) ذكرى لإمعانهم في التذكرة. أو خبر محذوف، والجملة اعتراضيّة.

﴿ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ ٢٠: فنهلك غير الظالمين، أو قبل (١) الإنذار.

﴿ وَمَا تَنزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴾ ۞: كما زعم المشركون أنَّه من قبيل ما يلقي الشياطين على الكهنة.

٢. تأويل الأيات ٢/٣٩٢، ح ١٨.

١. ليس في م .

٣. أ، ن: يجعلهم . م: نجعلهم .

٤. كذا في أنوار التنزيل ١٦٧/٢ . وفي أ، م: وقيل . وفي سائر النسخ: وقبل .

- ﴿ وَمَا يَتْبَغِي لَهُمْ ﴾ : وما يصلح لهم أن ينزلوا به.
  - ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ۞: وما يقدرون.
  - ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ ﴾: لكلام الملائكة.
- ﴿ لَمَعْزُولُونَ ﴾ ﴿ فَهُ: لأنّه مشروط بمشاركة في صفاء (١) الذات وقبول فيضان الحقّ والانتقاش بالصور الملكوتيّة، ونفوسهم خبيثة ظلمانيّة شرّيرة بالذات لاتبقبل ذلك، والقرآن مشتمل على حقائق ومغيبات لايمكن تلقّيها إلّا من الملائكة.
- ﴿ فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ اِلْهِا ٓ اَخَرَ فَتَكُونَ مِنْ الْمُعَذَّبِينَ ﴾ ۞: تهييج لازدياد الإخلاص، ولطف لسائر المكلّفين.
- ﴿ وَٱنَّذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (3): الأقرب منهم فالأقرب، فإنّ الاهتمام بشأنهم أهم .. روي (٢): أنّه لمّا نزلت صعد الصفا وناداهم فخذاً فخذاً (٢) حتى اجتمعوا إليه، فقال: لو أخبرتكم أنّ بسفح هذا الجبل خيلاً أكنتم (١) مصدّقئ ؟

قالوا: نعم.

قال: فإنِّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): وقوله: «وأنذر عشيرتك الأقربين» قال: نزلت: «ورهطك (١) المخلصين».

قال: نزلت بمكة فجمع رسول الله ﷺ بني هاشم، وهم أربعون رجلاً، كلّ واحد منهم يأكل الجذع ويشرب القربة (١)، فاتّخذ لهم طعاماً يسيراً [بحسب ما أمكن] (١) فأكلوا (١) حتى شبعوا، فقال رسول الله ﷺ: من يكون وصيّى ووزيري وخليفتى ؟ فقال

۱. س، أ، م ، ن: صفات .

٣. ليس في أ.

٢. أنوار التنزيل، ١٦٨/٢.

كذا في س،أ،م، المصدر. وفي غيرها: لكنتم.

أو المصدر: زيادة «منهم».

ل. الجذع محركة من البهائم ما قبل الثنى . والقربة: الوطب يستقى به الماء .

٨. ليس في المصدر: وأكلوا.

تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

أبو لهب: جزماً سحركم (١) محمّد.

فتفرّ قوا، فلمّاكان اليوم الثاني أمر رسول الله ﷺ ففعل بهم مثل ذلك، ثمّ سقاهم اللبن حتّى رووا، فقال لهم رسول الله ﷺ: أيّكم يكون وصيّى ووزيـري وخــليفتى؟ [فقال أبولهب: جزماً سحركم محمّد.

فتفرّ قوا، فلمّاكان اليوم الثالث أمر رسول الله عَيْلِلا ففعل بهم (٢) مثل ذلك، ثمّ سقاهم اللبن فقال لهم رسول الله ﷺ: أيَّكم يكون وصيَّى ووزيـري وخـليفتى (٣)](٤) ويـنجز عداتي ويقضى ديني؟

فقام على صلوات الله عليه، وكان أصغرهم سنًّا وأحمشهم (٥) ساقاً وأقلَّهم مالاً، فقال: أنا، يا رسول الله. فقال رسول الله عَلِين أنت هو.

وفي كتاب علل الشرائع (٦)، بإسناده إلى عبدالله بن الحرث بن نوفل، عن على بن أبي طالب التِّلِ قال: لما نزلت: «وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين» دعا رسول الله ﷺ بني عبدالمطّلب، وهم إذ ذاك أربعون رجلاً يـزيدون (٧) رجلاً (٥) أو ينقصون رجلاً، فقال: أيَّكم أخى ووارثى ووزيري ووصيّي وخليفتي فيكم بـعدي؟ فعرض عليهم [ذلك](١) رجلاً رجلاً، كلّهم يأبي ذلك، حتّى أتى عليَّ. فقلت: أنا، يا رسول الله.

فقال النبئ لبني (١٠٠) عبدالمطّلب: هذا أخى ووارثى [ووصيّي](١١١) ووزيري وخليفتي فيكم بعدى.

ا. في البحار ١٨١/١٨: «هذا ما سحركم» بدل «جزماً سحركم».

٣. ليس في المصدر.

٢. المصدر: لهم.

٤. يوجد في ن، المصدر.

٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: أخمسهم . وحشمت الساق: دقّت .

٧. يوجد في م . ٦. العلل ١٧٠، ح ٢.

٩. من المصدر. ٨. ليس في م .

١١. من المصدر. 10. المصدر: «يابني» بدل «النبي لبني».

فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض، ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطيع لهذا الغلام!

وفي مجمع البيان (۱): «وأنذر عشيرتك الأقربين» وفي الخبر المأثور عن البراء بن عازب أنه قال: لمّا نزلت هذه الآية جمع رسول الله ﷺ بني عبدالمطّلب، وهم يومئذ أربعون رجلاً، الرجل منهم يأكل المسنّة (۱) ويشرب العسّ (۱)، فأمر علياً عليه برجل شاة فأدمها (۱)، ثمّ قال: ادنوا بسم الله. فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتّى صدروا، ثمّ دعا بقعب (۱) من لبن فجرع منه جرعة، ثمّ قال لهم: اشربوا بسم الله. فشربوا حتّى رووا، فبدرهم أبولهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل. فسكت عليه يومئذ ولم يتكلم.

ثمّ دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب، ثمّ أنذرهم رسول الله ﷺ فقال: يا بني عبدالمطّلب، إنّي أنا النذير إليكم من الله ﷺ والبشير فأسلموا وأطيعوني تهتدوا.

ثمّ قال: من يؤاخيني ويؤازرني ويكون وليّي ووصيّي من بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني. فسكت (١٦)القوم، ويقول عليّ: أنا. فقال في المرّة الثالثة. أنت. فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمّره عليك. وأورده الثعلبيّ في تفسيره.

وروي (() عن أبي رافع هذه القصّة ، وأنّه جمعهم في الشّعب (() فصنع لهم رجل شاة فأكلوا حتّى تضلّعوا (() وسقاهم عسّاً فشربوا كلّهم حتّى رووا ، ثمّ قال : إنّ الله أمرني أن أنذر عشيرتي [الأقربين وأنتم عشيرتي] (() ورهطي ، وإنّ الله لم يبعث نبيّاً إلّا جعل له

١. المجمع، ٢٠٦/٤.

٢. المسنَّة من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمَّه وأخذ في الرعي .

٣. العسّ: القدح الكبير . ٤ أدم الخبز: خلطه بالأدام .

القعب: القدح الضخم الغليظ.
 كذا في المصدر. وفي النسخ: سكت.

٧. نفس المصدر والموضع. ٨. الشعب: انفراج بين جبلين.

من أهله أخاً ووزيراً ووارثاً ووصيًا وخليفة في أهله، فأيّكم يقوم ويبايعني على أنّه أخي ووارثي ووزيري ووصيّي ويكون منّي بمنزلة هارون من موسى [إلّا أنّه لانبيّ بعدى؟ فسكت القوم.

فقال: ليقومن قائمكم أو ليكون في غيركم ثمّ لتندمن . ثمّ أعاد الكلام ثلاث مرّات](١) فقال (١) على طالح : أنا (١).

فقال: ادن مني. [فدنا منه](٤) ففتح (٥) فاه ومج في فيه من ريقه وتفل بين كتفيه وثديبه.

فقال أبولهب: بئس ما حبوت به (٦) ابن عمّك أن أجابك فملأت فاه ووجهه بزاقاً. فقال ﷺ: ملأته حكمة وعلماً.

وعن ابن عبّاس (٧) [قال] (٨): لمّا نزلت الآية صعد رسول الله ﷺ على الصفا فـقال: يا صباحاه (٩). فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟

فقال: أرأيتكم إن أخبرتكم أنّ العدو مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدّ قونني؟ قالوا: بلغ.

قال: فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد.

قال أبولهب: تبّاً لك ، ألهذا دعوتنا جميعاً ؟! فأنزل الله عَلَى: «تبّت يدا أبي لهب وتبّ» إلى آخر السورة.

وفي قراءة (١٠) عبدالله [بن مسعود](١١): «وأنذر عشيرتك الأقربين ورهـطك (١٣)

۱. من المصدر: فقام . ۲. المصدر: فقام .

١٠ من المصدر.
 ٣٠ في المصدر: «فبايعه وأجابه» بدل «أنا».
 ٤٠ من المصدر.

٧. نفس المصدر والموضع .

٩. في لسان العرب: هذه كلمة تقولها العرب إذا صاحوا للغارة لأنّهم أكثر ما يغيرون عند الصباح، ويسمون
 دوم الغارة: يوم الصباح.

 ١٠ المجمع ، ٢٠٦٤.

١١. من المصدر . المصدر : زيادة «منهم».

المخلصين». وروي ذلك عن أبي عبدالله للثِّلا .

وفي عيون الأخبار (١٠)، في باب ذكر مجلس الرضا عليه مع المأمون في الفرق بين العترة والأمّة حديث طويل، وفيه قالت العلماء: فأخبرنا هل فسر الله الاصطفاء في الكتاب؟

فقال الرضا على : فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطل في اثني عشر [موطناً و] (٢) موضعاً، فأوّل ذلك قوله كلك: «وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين». هكذا في قراءة أبيّ بن كعب، وهي ثابتة في مصحف عبدالله بن مسعود، وهذه منزلة رفيعة وفضل عظيم وشرف عالٍ حين عنى الله كالله بلاك: الآل (٣)، فذكره [لرسول الله] (١٤) كَالله فهذه واحدة. وفي الأمالي (٥)، مثله سواء.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): وقوله: «ورهطك منهم المخلصين» (١٠). قال: عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وحمزة وجعفر والحسن والحسين والأشمّة من آل محمّد صلوات الله عليهم.

وفي شرح الآيات الباهرة (^^)؛ محمّد بن العبّاس الله عن محمّد بن الحسين الخثعميّ، عن عبّاد بن يعقوب، عن الحسن بن حمّاد، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله (^) الله الله عليه المخلصين، قال: عليّ وحمزة وجعفر والحسن والحسين وآل محمّد صلوات الله عليهم خاصة.

﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ن التن جانبك لهم. مستعار من خفض الطاثر جناحيه (۱۰۰؛ إذا أراد أن ينحطّ.

٢. من المصدر .

٤. من المصدر.

٦. تفسير القمّى، ١٢٦/٢.

٨. تأويل الأيات ٣٩٥/١، ح ٢١.

١٠. ن: جناحه.

١. العيون ١٨١/١، ح ١ .

٣. المصدر: الإنذار.

٥. أمالي الصدوق ٤٢٣، ح ١.

٧. في النسخ والمصدر: المخلصون.

٩. في المصدر: «قال» بدل «في قوله».

و «مِن» للتبيين، لأنّ من اتبع أعمّ ممّن اتبّع لدين أو غيره. أو للتبعيض، على أنّ المراد من المؤمنين: المشارفون للإيمان، أو المصدّقون باللسان.

وفي مصباح الشريعة (١٠): قال الصادق لله : وقد أمر الله أعز خلقه وسيّد بريّته محمّداً يَله التواضع، فقال ه : (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين». والتواضع مزرعة الخشوع (١) والخشية والحياء (١)، وأنّهن لاينبتن (١) إلّا منها وفيها، ولايسلم الشرف التام الحقيقيّ إلّا للمتواضع في ذات الله تعالى. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ : ولم يتبعوك.

﴿ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ١٥: ممّا تعملونه، أو من أعمالكم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): «فإن عصوك» يعني من بعدك في ولاية عليّ والأثمّة صلوات الله عليهم [من ذرّيته](١) «فقل إنّي بريء ممّا تعملون». ومعصية رسول الله ﷺ وهو ميّت؛ كمعصيته وهو حيّ.

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ الَّذي يقدر على قهر أعدائه ونـصر أوليـائه، يكفك (٧) شرّ من يعصيك منهم ومن غيرهم.

وقرأ (^) ابن عامر ونافع «فتوكّل» على الإبدال من جواب الشرط.

﴿ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ ۞: في صلواتك.

وقيل (١): حين تقوم للإنذار وأداء الرسالة.

وقيل (١٠): حين تقوم بالليل، لأنّه لا يطّلع عليه أحد غيره.

مصباح الشريعة، ٧٤.
 مصباح الشريعة، ٧٤.

٣. ليس في م. ٤ المصدر: لاتتبيّن.

٥. تفسير القمّى، ١٢٦/٢.

٧. كذا في أنوار التنزيل ١٦٨/٢. وفي النسخ: يكفيك. وهو جواب الأمر أي وتوكّل يكفك.

٨. أنوار التنزيل، ١٦٨/٢. ٩. المجمع، ٢٠٧/٤.

١٠. المجمع، ٢٠٧/٤.

﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ ۞: تصرّفك فيما بين المصلّين بالقيام والركوع والسجود والقعود.

والمعنىٰ: يراك حين تقوم إلى الصلاة منفرداً، وإذا صلّيت في جماعة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله (١) قال: حدّثني محمّد بن الوليد، عن محمّد بن فرات، عن أبي جعفر الله قال: «الله يراك حين تقوم» في النبوّة «وتقلّبك في الساجدين» قال: في أصلاب النبيّين صلوات الله عليهم.

وفي مجمع البيان (٢): وقيل: معناه: وتقلّبك في أصلاب الموحّدين من نبيّ إلى نبيّ حتّى أخرجك (٢) نبيّاً. عن ابن عبّاس في رواية عطاء وعكرمة، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليم قالا: في أصلاب النبيّين نبيّ بعد نبيّ [حتّى أخرجه] (١) من صلب أبيه، عن (٥) نكاح غير سفاح من لدن آدم.

وروى (٦) جابر، عن أبي جعفر لللهِ قال: قال رسـول الله ﷺ: لا تــرفعوا قـبلـي ولا تضعوا قبلي، فإنّي أراكم من خلفي؛ كما أراكم من أمامي، ثمّ تلا هذه الآية.

وفي شرح الآيات الباهرة (٧): محمّد بن العبّاس ﴿ قال: حدّثنا محمّد بن الحسين (٨) الخثعميّ، عن عبّاد بن يعقوب، عن الحسن بن حمّاد، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه في قوله ﴿ قَلْ: «وتقلّبك في الساجدين» قال: في عليّ وفاطمة والحسن واهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين.

وروى الشيخ في أماليه (٩)، بإسناده عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: كان ذات يموم جالساً في

١. تفسير القمّى، ١٢٥/٢.

٢. المجمع ، ٢٠٧/٤ .

٤. ليس في أ.

٦. نفس المصدر والموضع.

٣. م: أخرجت . ٥. المصدر: من .

٧. تأويل الأيات ٣٩٦٧، ح ٢٣.

كذا في المصدر وجامع الرواة ٩٩/٢ . وفي النسخ: الحسن .

٩. أمالي الطوسي ٢١١/١-٣١٢، وج ٣١٢/٢. وتأويل الأيات ٣٩٦/١-٣٩٧، ح ٢٦.

الرحبة والناس حوله مجتمعون، فقام إليه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين، إنَّك بالمكان الَّذِي أَنزلك الله [به] (١) وأبوك يُعذُّب بالنار، [وابنه قسيم النار؟] (١).

فقال له: (مه)(٢١) فض الله فاك، والَّذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً، لو شفع أبي في كلّ مذنب على وجه الأرض لشفّعه (٤) الله فيهم ، أبي يُعذَّب بالنار وابنه قسيم (الجنّة و)(٥) النار؟!

ثمّ قال: والّذي بعث محمّداً ﷺ بالحقّ [نبيّاً] ١٧، إنّ نور أبي طالب يوم القيامة يطفئ أنوار الخلق إلّا خمسة أنوار: نور محمّد ﷺ ونوري ونور فاطمة ونورَي الحسن والحسين ومن ولده من الأثمّة ، لأنّ نوره من نورنا الّذي خلقه الله ﷺ من قبل خلق آدم بألفي عام.

وجاء في ابتداء خلق نوره الكريم نبأ (١) عظيم لايحتمله إلّا ذوالقلب السليم والدين القويم والطريق المستقيم، يُنبئ عن فضله وفضل أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والتسليم، وهو:

ما نقله الشيخ أبو جعفر الطوسي (٨) قدّس الله روحه: عن الشيخ أبي محمّد الفضل بن شاذان، بإسناده، عن رجاله، عن جابر بن يزيد الجعفى، عن الإمام العالم موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليهما قال: إنَّ الله تبارك وتعالى خلق نور محمَّد ﷺ من نور اخترعه من نور عظمته وجلاله، وهو نور لاهوتيّته الّذي تبدّي(١) من لاه(١٠٠؛ أي

١. من تأويل الآيات مع المعقوفتين.

٢. ليس في تأويل الأيات .

٤. م: أشفعه .

٣. من تأويل الآيات مع القوسين. ٦. من تأويل الأيات مع المعقوفتين. ٥. من تأويل الآيات مع القوسين.

٧. كذا في تأويل الآيات . وفي النسخ: بناء .

٨. تأويل الآيات ٣٩٧/١-٣٩٩، ح ٢٧. وعند البحار ٢٨/٣٥، ح ٢٤.

١٠. ليس في س، أ. ٩. الصحيح: تبدّأ.

من إلهيّته، من إنيّته (۱) الذي تبدّى (۱) منه وتجلّى لموسى بن عمران الله به (۱) في طور سيناء، فما استقرّ له ولاطاق موسى لرؤيته، ولاثبت له حتّى خرّ صاعقاً (۱) مغشيّاً عليه وكان ذلك النور نور محمّد (۱) ﷺ.

فلما أراد أن يخلق محمداً على منه، قسم ذلك النور شطرين: فخلق من الشطر الأول محمداً، ومن الشطر الآخر علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. ولم يخلق من ذلك النور غيرهما، خلقهما الله بيده ونفخ فيهما بنفسه من نفسه لنفسه، وصورهما على صورتهما، وجعلهما أمناء له وشهداء على خلقه، وخلفاء على خليقته، وعيناً له عليهم، ولساناً له إليهم، قد استودع فيهما علمه وعلمهما البيان واستطلعهما على غيبه (وعلى نفسه) (۱) وجعل أحدهما نفسه والآخر روحه، لايقوم واحد بغير صاحبه، ظاهرهما بشرية وباطنهما لاهوتية، ظهرا (۱) للخلق على هياكل الناسوتية (۱) حتى يطيقوا (۱) رؤيتهما، وهو قوله. (وللبسنا عليهم ما يلبسون». فهما مقاما (۱۱) رب العالمين وحجابا (۱۱) خالق الخلائق أجمعين، بهما فتح [الله] (۱۱) بدء الخلق، وبهما يختم الملك والمقادير.

ثمّ اقتبس من نور محمّد فاطمة ابنته، كما اقتبس نور عليّ (١٣) من نوره، واقتبس من نور فاطمة [وعليّ] (١٩٠ الحسن والحسين؛ كاقتباس المصابيح، هم خُلِقوا من الأنوار

كذا في المصدر . وفي أ، ن: نية وفي سائر النسخ: تته .

٢. الصحيح: تبدّأ. ٢. الصحدر.

٤. المصدر: صعقاً.

٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: «محمّداً» بدل «نور محمّد» .

من المصدر مع القوسين .
 عند المصدر على القوسين .

الناسوت: الطبيعة البشرية ويقابله اللاهوت بمعنى الألوهية.

٩. كذا في المصدر . وفي النسخ: يطيقون . ٩١. كذا في المصدر . وفي النسخ: مقام .

١١. كذا في المصدر . وفي ن، م : حجاب . وفي سائر النسخ : حجابي .

١٢. من المصدر . وفي النسخ: نوره .

١٤. ليس في م .

وانتقلوا من ظهر إلى ظهر، وصلب إلى صلب، ومن رحم إلى رحم في الطبقة العليا من غير نجاسة، بل نقلاً بعد نقل، لامن ماء مهين ولا نطفة جشرة (() كسائر خلقه، بل أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهّرات، لأنّهم صفوة الصفوة، اصطفاهم لنفسه وجعلهم خزّان علمه وبلغاء عنه إلى خلقه، أقامهم مقام نفسه لأنّه لايُرى ولايُدرك ولاتعرف كيفيته ولاإنيّته (٢)، فهؤلاء الناطقون المبلّغون عنه، المتصرّفون في أمره ونهيه، فبهم (٣) يُظهِر قدرته، ومنهم تُرى آياته ومعجزاته، وبهم ومنهم عرّف عباده نفسه (٤)، وبهم (٥) يطاع أمره، ولولاهم ما عُرِف الله ولايُدرى كيف يُعبد الرحمٰن، فالله يجري أمره كيف يُعبد الرحمٰن، فالله يجري أمره كيف يشاء فيما يشاء «لايُسأل عمّا يفعل وهم يُسألون».

﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ﴾ : بما تقوله.

﴿ الْعَلِيمُ ﴾ ۞: بما تنويه.

﴿ هَلْ ٱنْبَنُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنزَلُ الشَّيَاطِينَ ﴾ ﴿ وَتَنزَلُ عَلَىٰ كُلِّ اَفَاكِ آئِيم ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

أحدهما أنّه إنّما يكون على شرّير كذّاب كثير الإثم، فإنّ اتّصال الإنسان بالغائبات لما بينهما من التناسب والتوادّ، وحال محمّد على خلاف ذلك.

وثانيهما قوله:

﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ ، أي الأفاكون (١٠) يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقّون منهم ظنوناً وأمارات [لنقصان علمهم] (١٠) فيضمّون إليها على حسب تخيّلاتهم

١. م: حشرة. والمصدر: خشرة. وكلها صحيح. فالجشرة والحشرة؛ أي الوسخة. والخشرة؛ أي السُّفِلة.

٢. كذا في م والمصدر . وفي سائر النسخ: إينيَّته . ٣. س، أ، م، ن: فيهم .

٤. البحار: عبادة نفسه . ٥ . في س ، أ، م : زيادة (صرّح) .

٦. كذا في س، أ، م، ن . وفي غيرها: يصلح . ٧. ن: ينزلوا .

كذا في أنوار التنزيل ١٦٨/٢. وفي النسخ: الأفكون الكهنة.

٩. من نفس المصدر والموضع.

أشياء لايطابق أكثرهما؛ كما جاء في الحديث: الكلمة يحفظها الجنّيّ فيقرّها (١) في أذن وليّه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة. وليس كذلك محمّد ﷺ فإنّه أخبر من مغيبات كثيرة لاتحصى، وقد طابق كلّها.

وقد فُسِّر الأكثر بالكلّ لقوله: «كلّ أفاك أثيم» والأظهر أنّ الأكثريّة باعتبار أقوالهم، على معنى: أنّ هؤلاء قلّ من يصدّق منهم فيما يُحكيٰ عن الجنّيّ.

وقيل (1): الضمائر للشياطين؛ أي يلقون السمع إلى الملأ (1) الأعلى قبل أن يرجموا (1) فيختطفون منهم بعض المغيبات ويوحون به إلى أوليائهم. أو يلقون مسموعهم منهم إلى أوليائهم وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم إذ يُسمِعونهم، لاعلىٰ نحو ما تكلّمت به الملائكة، لشرارتهم أو لقصور فهمهم أو ضبطهم أو إفهامهم.

وفي كتاب الخصال (٥): عن رجل، عن أبي عبدالله الله في قوله تعالى: «هل أنبّنكم على من تنزّل الشياطين تنزّل على كل أفّاك أثيم» قال: هم سبعة: المغيرة، وبنان، وصائد، وحمزة بن عمارة البربري، والحارث الشامي، وعبدالله بن الحارث، وأبوالخطّاب.

﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ ﴿ : قيل ٧٠؛ وأتباع محمّد ﷺ ليسبوا كذلك، وهبو استئناف أبطل كونه شاعراً، وقدر بقوله:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ في: لأنّ أكثر مقدّماتهم خيالات لاحقيقة لها، وأغلب كلماتهم في النسيب بالحرم (٧) والغزل والابتهار (٨) وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب (١) والوعد الكاذب والافتخار الباطل ومدح من لايستحقّه والإطراء فيه، وإليه أشار بقوله:

١. كذا في س، أ. وفي سائر النسخ: يقرأها . ٢. أنوار التنزيل، ١٦٨/٢ .

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: السماء . ٤ . كذا في المصدر . وفي النسخ: رجموا .

٥. الخصال ٢/٢٠٤، ح ١١١.
 ٦. أنوار التنزيل، ١٦٩/٢.

٧. الحُرَم - جمع الحرمة -: المرأة . فالمقصود: النسيب بالنساء .

الابتهار: ادعاء الشيء كذباً.
 كذا في م. وفي سائر النسخ: الإنسان.

﴿ وَانَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ وَكَأَنّه لمّا كان اعجاز القرآن من جهة المعنى واللفظ، وقد قدحوا في المعنى بأنّه ممّا تنزّلت به الشياطين وفي اللفظ بأنّه من جنس كلام الشعراء، تكلّم في القسمين وبيّن منافاة القرآن لهما ومضادة حال الرسول لحال أربابهما.

وقرأ (١) نافع «يَتْبَعُهُم» بالتخفيف.

وقُرئ (٢) بالتشديد وتسكين العين، تشبيهاً لتبعه (٣) بعضد.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (1): قال: نزلت في الّذين غيّروا دين الله (٥) وخالفوا أمر الله ﷺ. هل رأيتم شاعراً قطّ تبعه (٦) أحد؟ إنّـما عنى بـذلك: الّـذين وضعوا ديناً (١٧) با رائهم فتتبعهم (١٨) الناس على ذلك.

وفي أصول الكافي (1)؛ عن أبي جعفر حديث طويل، وفيه يقول الله : إنّه ليس من يوم ولاليلة إلّا وجميع الجنّ والشياطين تزور أئمة الضلال، ويزور إمام الهدئ عددهم من الملائكة، حتى اذا أتت ليلة القدر فيهبط فيها من الملائكة إلى وليّ الأمر في (١٠٠) خلق الله، أو قال: قيض (١١٠) الله على من الشياطين بعددهم ثمّ زاروا وليّ الضلالة، فأتوه بالإفك والكذب حتى لعله يُصبح فيقول: رأيت كذا وكذا. فلو سأل وليّ الأمر عن ذلك لقال: رأيت شيطاناً أخبرك بكذا وكذا. حتى يفسّر له تفسيراً، ويُعلِمه الضلالة الّتي هو عليها.

وفي كتاب معاني الأخبار (١٢٠): أبي الله قال: حدّ ثنا سعد بن عبدالله (١٢٥)، عن محمّد بن الحسين أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي

١ و٢. أنوار التنزيل، ١٦٩/٢.

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: يتَّبعه .

٤. تفسير القمّى، ١٢٥/٢.

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: له .

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: دينهم .

۹. الكافي ۲۵۳/۱، ح ۹.

نى المصدر: زيادة «با رائهم».

٨. ن، المصدر: فيتبعهم . ٩. ١

١٠. ليس في نو رالثقلين ٧٠/٤، ح ١٠٢. والصافي ٥٥/٤.

١١. كذا في س، أ، م، ن، المصدر. وفي غيرها: قبض.

١٢. معانى الأخبار ٣٨٥، ح ١٩. ١٩ . أ: محمّد بن سعد بن عبدالله.

جعفر ﷺ في قول الله ﷺ: «والشعراء يتبعهم الغاوون» قال: هل رأيت شاعراً يتبعه أحد؟ إنّما هم قوم تفقّهوا لغير الدين فضلوا وأضلوا.

وفي الحديث (٢)عن الزهريّ قال: حدّثني عبدالرحمن بن كعب بن مالك [أنّ كعب بن مالك](٣) قال: يا رسول الله، ماذا تقول في الشعراء؟ (١)

قال: إنّ المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه، والّذي نفسي بيده، لكأنّما تـرضخونهم (٥٠) بالنبل.

وفي جوامع الجامع (^): قال عليه الكعب بن مالك: أهجهم، فوالذي نـفسي بـيده، لهو (١٠) أشد عليهم من النبل.

وقال لحسّان بن ثابت: قل وروح القدس معك.

وفي كتاب تلخيص الأقوال في أحوال الرجال (١٠٠): روى الكشّي من طريق ضعيف، عن الصادق للسلاق للسلط أنّه قال: علّموا أولادكم شعر العبديّ؛ يشير إلى الشيعة.

وفي كتاب الكشّي (١١) في حديث آخر، بإسناده إلى سماعة قال: قال أبو عبدالله للشِّلا:

٢. نفس المصدر والموضع.

١. المجمع ، ٢٠٨/٤ .

٣. ليس في م، المصدر: الشعراء.

٥. م: تفضحونهم. وفي المصدر: ينصحونهم. وتراضخوا، وتناضحوا بالنبل: تراموا بالسهام.

٦. نفس المصدر والموضع. ٧. اعتقادات الصدوق، ١٠٥.

الجوامع، ٣٣٤.
 النسخ: و.

۱۰. تفسير نورالثقلين ٧١/٤، ح ١١٠. ١١٠. رجال الكشي ٤٠١، ح ٧٤٨.

يا معشر الشيعة، علَّموا أولادكم شعر العبديِّ فإنَّه على دين الله.

وبإسناده (۱) إلى محمّد بن مروان قال:كنت قاعداً عند أبي عبدالله عليه [ومعروف بن خربوذ (۲)، فكان ينشدني الشعر وأنشده ويسألني وأسأله وأبوعبدالله عليه [۳] يسمع.

فقال أبو عبدالله على : إنّ رسول الله ﷺ قال : لئن يمتلئ جوف الرجل قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً.

فقال معروف: إنَّما يعني بذلك: الَّذي يقول الشعر.

فقال: ويحك، أو ويلك، قد قال ذلك (١٤) رسول الله عَيَالِيُّة.

وفي شرح الآيات الباهرة (٥): محمّد بن جمهور، بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله الله الله عنى في قوله على الشعراء يُتبع ؟ إنّما عنى هؤلاء الفقهاء الذين يُشعرون قلوب الناس بالباطل، فهم الشعراء الذين يُشعرون قلوب الناس بالباطل، فهم الشعراء الذين يُشعرون قلوب الناس بالباطل،

وممّا يدلّ على أنّ مطلق الشعر وإنشاءه ليس مذموماً ما رواه في كتاب معاني الأخبار (١)، بإسناده إلى إبراهيم الكرخيّ قال: قلت لأبي عبدالله لللله : إنّ صاحبتي هلكت وكانت لى موافقة، وقد هممت أن أتزوّج.

فقال: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك و تطلعه على دينك وسرك وأمانتك فإن كنت لابد فاعلاً فبكراً تُنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق:

> ألا<sup>(۷)</sup>إنَّ النساء خُلِقن شتّى فسمنهنَّ الغسنيمة والغسرام ومسنهنَّ الهسلال إذا تسجّلیٰ لصساحبه ومسنهن الظسلام فمن يظفر بصالحهن يسعد ومن يغبن فليس له انتقام

١. نفس المصدر ٢١١، ح ٣٧٥.

كذا في نوراالثقلين ٧١/٤، ح ١١٢ وجامع الرواة ٢٤٦/٢. وفي ن: خربوز. وفي سائر النسخ: خزبوز.

٣. ليس في س، أ، م، ن.

٥. تأويل الأيات ٣٩٩/١، ح ٢٨.
 ٦. معاني الأخبار ٣١٧-٣١٨، ح ١٠.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: واعلم .

الجزء التاسع / سورة الشعراء

وفي الكافي (١): بعض أصحابنا، عن على بن الحسين، عن على بن حسّان، عن عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله للثلا قال: لمّا أراد رسول الله يَتَلِيلُ أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبوطالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش، إلى أن قال الله ودخـل رسول الله ﷺ بأهله، وقال رجل من قريش يقال له عبدالله بن غنم:

لك الطير فيما كان كان منك بأسعد ومن ذا الَّذي في الناس مثل محمَّد وموسى بن عمران فياقرب موعد

هــنيئا مــريئاً خــديجة قــد جــرت تزوّجت<sup>(١)</sup> من <sup>(٣)</sup>من خير البريّة كـلّها وبشَّر بـ البرّان عيسي بـن مريم أقررت به الكتّاب قدماً بأنّه رسول من البطحاء هاد ومهتدى

عدة من أصحابنا (٤)، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أبي الأصبغ، عن بندار بن عاصم، رفعه، عن أبي عبدالله عليه قال: قال: ما توسّل إلى أحد بوسيلة ولا تذرّع بذريعة أقرب له إلى ما يريده منّى من رجل سلف إليه منّى يد (٥) أتبعتها أختها وأحسنت ربّها، فإنِّي رأيت منع الآخر(٢) يقطع لسان شكر الأوائل (١)، ولاسخت نفسي بردّ بكر(١٠) الحوائج (٩)، وقد قال الشاعر:

فابذله للمتكرم المفضال أعطاكه سلسأ بغير مطال وإذا بليت ببذل وجهك (١٠)سائلاً إنّ الجواد إذا حباك بموعد

٢. المصدر: تزوّجته.

۱. الکافی ۳۷٤/۵\_۳۷۸، ح ۹.

٤. الكافي ٢٤/٤ ـ ٢٥، ح ٢٥.

٣. ليس في المصدر. ٥. اليد: النعمة.

٦. الأظهر:الأواخر.

٧. كذا في س، أ، م، ن، المصدر. وفي النسخ: الأوّل.

٨. البكر: الابتداء.

٩. قال الفيض في الوافي: وإضافة المنع والشكر إلى الأواخر والأوائل إضافة إلى المفعول؛ والمعني أنَّ أحسن الوسائل إلى التقدم تقدّم العهد بالسّؤال فإنّ المسؤول ثانياً لايرد السائل الأوّل لشلاّ يـقطع شكـره على الأوّل.

١٠. كذا في المصدر . وفي ن: وجهد . وفي سائر النسخ: وجهل .

وإذا السؤال مع النوال وزنته (۱) رجع السؤال وخفّ كلّ نوال وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (۱)، متّصلاً بقوله: فيتبعهم الناس على ذلك. آخر ما نقلناه عنه سابقاً، ويؤكّد [ذلك] (۱) قوله جلّ ذكره: «ألم تر أنهم في كلّ واديهيمون» يعني

يناظرون بالأباطيل، ويجادلون بالحجج المضلّة (٤)، وفي كلّ مذهب يذهبون.

«وأنّهم يقولون ما لايفعلون» قال: يعظون الناس ولايتّعظون، وينهون عن المنكر [ولا ينتهون]<sup>(٥)</sup>، ويأمرون بالمعروف ولا يعملون، [وهم الذين قال الله ﷺ منهم ألم تر أنّهم في كلّ واد يهيمون، أي في كلّ مذهب يذهبون وأنّهم يقولون ما لا يفعلون]<sup>(١)</sup> وهم الّذين غصبوا آل محمّد صلوات الله عليهم حقّهم.

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ﴾: قيل (٧): استثناء للشعراء المؤمنين (٨) الصالحين الّذين يكثرون ذكر الله، [ويكون أكثر] (١) أشعارهم في التوحيد والثناء على الله تعالى والحتّ على طاعته، [ولو قالوا] (١١) هجواً أرادوا به الانتصار ممّن هجاهم ومكافحة هجاة (١١) المسلمين؛ كعبد الله بن رواحة، وحسّان بن ثابت، والكعبين (١١)، وكان ﷺ يقول (١١) له (١٤): اهجهم، فو الذي نفسى بيده، [لهو] (١٥) أشدّ عليهم من النبل. وقال لحسّان: قل وروح القدس معك.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ١١٧، متصلاً بقوله: وهم الدين غصبوا آل محمّد صلوات الله عليهم وشيعتهم المهتدين،

٢. تفسير القمّى، ١٢٥/٢.

٤. كذا في المصدر . وفي النسخ: المضلين .

٦. ليس في المصدر.

٨. كذا في المصدر . وفي النسخ: الموقنين .

١٠. ليس في أ.

١٢. أراد بهما: كعب بن مالك وكعب بن زهير.

١٤. أي لكعب بن مالك.

١٦. تفسير القمّى، ١٢٥/٢.

١. المصدر: قرنته.

٣. من المصدر.

٥. ليس في س،أ،م،ن.

٧. أنوار التنزيل، ١٦٩/٢.

٩. ليس في أ.

١١. كذا في المصدر . وفي النسخ: هجاء .

١٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: قال .

١٥. من المصدر.

فقال جلّ ذكره: ﴿إِلاَّ الَّذِينِ آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظُلموا».

وفي كتاب معاني الأخبار (١): قد روي في خبر آخر، عن الصادق عليه أنه سئل عن (١) قول الله على وذكروا الله كثيراً» (١) ما هذا الذكر الكثير؟ قال: من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء على فقد ذكر الله الذكر الكثير.

وفي أصول الكافي (1): عليّ [بن إبراهيم] (٥)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله الله الله قال: من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله (٧) كثيراً.

ثم قال: لا أعني: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، وإن كان منه، ولكن ذكر الله عند ما أحل وحرّم، فإن كان طاعة عمل بها وإن كان معصية تركها.

ابن محبوب (٧٠)، عن أبي أسامة قال: قال أبوعبدالله الطِّلا: ما ابتُلي المؤمن بشيء أشدّ عليه من [خصال](٨) ثلاث يحرمها.

قيل: وما هنّ ؟

قال: المواساة في ذات يده، والإنصاف من نفسه، وذكر الله كثيراً. أما إنّي لا أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله [والله أكبر،](١) ولكن ذكر الله عند ما أحلّ له، وذكر الله عند ما حرّم عليه.

عدّة من أصحابنا (١٠٠)، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عمرو، عن أبي المغر (١١٠) الخصّاف رفعه قال: قال

٤. الكافي ٨٠/٢، ح ٤.

٦. في م: زيادة «خيراً».

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: يقول .

١. معاني الأخبار ١٩٣، ح ٥ .

٣. المصدر: اذكروا الله ذكراً كثيراً .

٥. من المصدر مع المعقوفتين .

٧. الكافي ١٤٥/٢ ـ ١٤٦، ح ٩.

٩. ليس في المصدر .

٨. من المصدر .

۱۰. الكافي ۵۰۱/۲، ح ۲.

١١. كذا في المصدر، وجامع الرواة ٤١٨/٢. وفي س، أ، م، ن: المعزا. وفي غيرها: معز.

أميرالمؤمنين على : من ذكر الله على في السرّ فقد ذكر الله كثيراً، إنّ المنافقين كانوا يذكرون الله علانية ولا يذكرونه في السرّ، فقال الله على: «يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلاّ قليلاً».

﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آيَّ مُتْقَلَبٍ يَتْقَلِبُونَ ﴾ ف: تهديد شديد لما في «سيعلم» من الوعيد البليغ، وفي «أيّ منقلب ينقلبون»؛ أي بعد الموت من الإبهام والتهويل.

وقرئ (۱): «أي منقلب ينفلتون». من الانفلات، وهو النجاة؛ والمعنى: أنّ الظالمين يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله، وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات. وفي جوامع الجامع (۱): قرأ الصادق على : «وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقّهم». وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (۱): ثمّ ذكر أعداءهم ومن ظلمهم، فقال جلّ ذكره: «وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقّهم أي منقلب ينقلبون» هكذا والله، نزلت.

وفي كتاب المناقب (٤) لابن شهر آشوب: وفي أثر (٥): أنهم لمّا صلبوا رأس الحسين عليه على الشجرة سُمِع منه: «وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون».

١. أنوار التنزيل، ١٦٩/٢.

٢. الجوامع، ٣٣٤.

٣. تفسير القمّى، ١٢٥/٢ .

٤. المناقب، ٦١/٤.

٥. كذا في س، أ، م، ن، المصدر. وفي غيرها: المآثر.

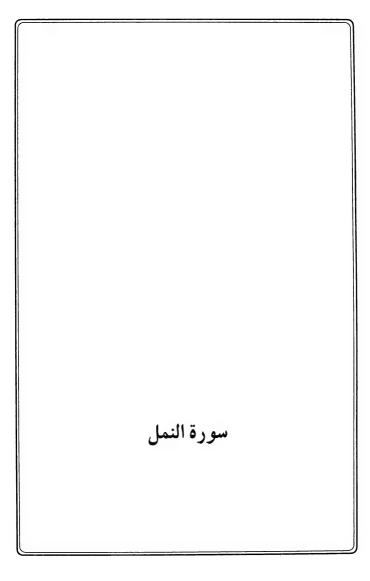

## سورة النمل

مكّية. وهي ثلاث أو أربع وتسعون آية.

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (١)، بإسناده عن أبي عبدالله علي قال: من قرأ سور (١٦) الطواسين الثلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء الله وفي جواره وكنفه، ولم يصبه في الدنيا بؤس أبداً، وأُعطي في الآخرة من الجنّة حتّى يرضى وفوق رضاه، وزوّجه الله مائة زوجة من الحور العين.

وفي مجمع البيان (٣): روى أبوبصير، عن أبي عبدالله عليه الله عن قرأ الطواسين الثلاث. وذكر مثله، وزاد في آخره: وأسكنه الله في جنّة عدن وسط الجنّة مع النبيّين والمرسلين والوصيّين الراشدين.

أبيّ بن كعب (4) قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ طس سليمان، كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بسليمان وكذّب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم، ويخرج من قبره وهو ينادي: لا إله إلّا الله.

وعن ابن عبّاس (٥) قال: قال رسول الله ﷺ: وأُعطيت طه والطواسين من ألواح موسى.

١. ثواب الأعمال، ١٣٧١.

٢. كذا في نورالثقلين ٧٤/٤، ح ١ . وفي النسخ والمصدر: سورة .

٣. المجمع، ٢٠٩/٤.

٥. المجمع، ٢٠٩/٤.

﴿ طس ﴾: قد مرّ الإشارة إلى بعض معانيه.

وفي كتاب معانى الأخبار (١١)، بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثوريّ، عن الصادق للسُّلا حديث طويل، يقول فيه لله الله عليه الله : وأمّا «طس» فمعناه: أنا الطالب السميع.

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرآنِ وَكِمَّابِ مُبِين ﴾ ۞: الإشارة إلى [آي] (١) السورة. والكتاب المبين، إمّا اللوح وإبانته أنّه خُطَّ فيه ما هو كائن فهو يبيّنه للناظرين فيه، وتأخيره هاهنا باعتبار تعلَّق علمنا به وتقديمه في الحجر (٣) باعتبار الوجود، أو القرآن وإبانته لما أودع فيه من الحكم والأحكام، أو لصحّته بإعجازه. وعطفه على القرآن؛ كعطف احدى الصفتين على الأخرئ، وتنكيره للتعظيم.

وقرئ (٤): «كتاب» بالرفع، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

﴿ هُدِيّ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٠: حالان من «الآيات» والعامل فيهما معنى الإشارة، أو بدلان منها، أو خبران [آخران، أو](ه) خبران لمحذوف.

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾: الَّذين يعملون الصالحات من الصلاة والزكاة.

﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿: من تتمة الصلة، والواو للحال أو للعطف، وتغيير النظم للدلالة على قوّة يقينهم وثباته وأنّهم الأوحدون فيه. أو جملة اعتراضيّة ؛ كأنُّه قيل: وهؤ لاء الَّذين يؤمنون بالله ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة، فإنَّ تحمَّل المشاقّ إنّما يكون لخوف العاقبة والوثوق على المحاسبة. وتكرير الضمير للاختصاص.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيِّنًا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾: زين لهم أعمالهم القبيحة، بأن

١. معانى الأخبار ٢٢، ح ١.

٤. أنوار التنزيل، ١٧٠/٢. ٣. أي سورة الحجر.

اليس في أ.

٢. من المصدر.

جعلها مشتهاة للطبع محبوبة للنفس. أو الأعمال الحسنة الّتي وجب عليهم أن يعملوها بترتيب المثوبات عليها.

- ﴿ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ٢٠ : عنها، لايدركون ما يتبعها من ضرّ أو نفع.
  - ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ شُوءُ الْعَذَابِ ﴾ : كالقتل والأسر يوم بدر.
- ﴿ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخْسَرُونَ ﴾ ۞: أشدّ الناس خسراناً لفوت المثوبة واستحقاق العقوبة.
  - ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّى الْقُرْآنَ ﴾ : لتؤتاه .
  - ﴿ مِنْ لَدُنْ حَكيم عَلِيم ﴾ ﴿: أيّ حكيم وأيّ عليم.

والجمع بينهما، مع أنَّ العلم داخل في الحكمة، لعموم العلم ودلالة الحكمة على إتقان الفعل، والإشعار بأنَّ علوم القرآن منها ما هي حكمة ؛ كالعقائد والشرائع، ومنها ما ليس كذلك ؛ كالقصص والإخبار عن المغيبات.

ثمّ شرع في بيان بعض تلك العلوم بقوله:

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِآهُلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً ﴾: أي اذكر قصّته «إذ قال».

ويجوزأن يتعلّق «بعليم».

﴿ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ﴾ : أي عن حال الطريق لأنّه قد ضلّه.

وجمع الضمير، إن صحّ أنّه لم يكن معه غير امرأته، لما كُنّي عنها بالأهل. و«السين» للدلالة على بعد المسافة (١) والوعد بالإتيان وإن أبطأ (٣).

﴿ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسٍ ﴾ : شعلة نار مقبوسة.

وإضافة الشهاب إإليه لأنّه قد يكون قبساً وغير قبس.

ونؤنه الكوفيّون ويعقوب، على أنّ القبس بدل منه أو وصف له، لأنّه بمعنى: المقبوس] (٣).

١. هذا خلاف ما قاله بعضهم: إنَّ السين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد.

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: أبطأه . ٣ . ليس في م .

والعدتان على سبيل الظنّ، ولذلك عبّر عنهما بصيغة الترجّي [في «طه»](۱) والترديد، للدلالة على أنه إن لم يظفر بهما لم يعدم أحدهما، بناء (۱) على ظاهر الأمر أو ثقة بعادة الله أنه لا يكاد يجمع حرمانين على عبده.

﴿ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ ۞: رجاء أن تستدفئوا بها.

«والصلاة» النار العظيمة.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ آنْ بُورِكَ ﴾ : أي بورك، فإنّ النداء فيه معنى القول. أو بأن بورك، على أنّها مصدريّة. أو مخفّفة من الثقيلة، والتخفيف وإن اقتضى التعويض «بلا» أو «قد» أو «السين» أو «سوف» لكنّه دعاء وهو يخالف غيره في أحكام كثيرة.

﴿ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ : من في مكان النار، وهو البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى : «نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة». ومن حول مكانها.

والظاهر أنّه عام في كلّ من تلك الوادي (٢) وحواليها من أرض الشام الموسومة بالبركات، لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم (٤) أحياء وأمواتاً، وخصوصاً تلك البقعة الّتي كلّم الله تعالى فيها موسى.

وقيل (٥): المراد: موسى والملائكة الحاضرون.

وتصدير الخطاب بذلك بشارة (١) بأنّه قد قُضي له أمر عظيم تنتشر (١) بركته في أقطار الشام.

﴿ وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ٢ : من تمام ما نودي به لثلاً يتوهم من سماع كلامه تشبيهاً وللتعجب من عظمة ذلك الأمر، أو تعجّب من موسى لما دهاه من عظمته.

﴿ يَا مُوسَى إِنَّهُ آنَا اللهُ ﴾ : «الهاء» للشأن و «أنا الله» جملة مفسّرة له ، أو للمتكلّم «وأنا» خبره «والله» بيان له .

١. ليس في أ.

٣. في أنوار التنزيل ١٧١/٢: البقعة .

ه. أنوار التنزيل، ۱۷۱/۲.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: ينتشر .

٢. كذا في أنوار التنزيل ١٧٠/٢ . وفي النسخ: بما .

٤. الكِفَات: أرض كفات: جامعة للأحياء والأموات.

٦. كذا في المصدر. وفي النسخ: اشارة.

﴿ الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ۞: صفتان له ممهّدتان لما أراد أن يظهره ؛ يريد: أنا القويّ القادر على ما يبعد من الأوهام ؛ كقلب العصا حيّة ، الفاعل كلّ ما أفعله (١) بحكمة وتدبير.

﴿ وَٱلْتِي عَصَاكَ ﴾: عطف على «بورك» أي نودي أن بورك من في النار وأن ألق عصاك. ويدلّ عليه قوله: «وأن ألق عصاك» (٢) بعد قوله «أن يا موسىٰ إِنّي أنا الله» (٢) بتكرير «أن».

﴿ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ ﴾ : تتحرّك باضطراب.

﴿ كَانَّهَا جَانٌّ ﴾ : حيّة خفيفة سريعة.

وقرئ (٤): «جأن» على لغة من جدّ في الهرب من التقاء الساكنين.

﴿ وَلَّىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾: ولم يرجع، من عقب المقاتل: إذا كرّ بعد الفرار.

وإنَّما رعب لظنَّه أنَّ ذلك لأمر أريد به، ويدلُّ عليه قوله:

﴿ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ ﴾ : أي من غيري ثقة بي، أو مطلقاً لقوله :

﴿ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴾ ۞: حين يوحي إليهم من فرط الاستغراق، فإنّهم أخوف الناس من الله. أو لايكون لهم عندي سوء عاقبة فيخافون منه.

﴿ اِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ﴾: استثناء منقطع؛ يعني لكن من ظلم نفسه بفعل القبيح من غير المرسلين، لأنّ الأنبياء لايقع منهم ظلم لكونهم معصومين من الذنوب والقبائح.

﴿ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ ﴾ : أي بدّل توبة وندماً على ما فعله من القبيح ، وعزماً أن لا يعود إلى مثله في المستقبل .

﴿ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ١٥: أي ساتر لذنبه قابل لتوبته.

﴿ وَأَذْخِلْ يَدَكَ فِي جَنْبِكَ ﴾ : قيل (٥): الأنّه كان بمدرعة صوف الاكمّ لها.

وقيل (٦): «الجيب» القميص، لأنّه يجاب؛ أي يُقطع.

١. كذا في أنوار التنزيل ١٧١/٢ . وفي النسخ: يفعله .

۲. القصص / ۳۱.

٤-٦. أنوار التنزيل، ١٧١/٢.

﴿ تَخْرُجُ بِيَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾ : في كتاب معاني الأخبار (١)، وبإسناده إلى خلف بن حمّاد، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه الدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» قال : من غير برص. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ فِي تِسْعِ آيَاتٍ ﴾: في جملتها، أو معها، على أنّ التسع هي: الفّلق (٢)، والطوفان، والجراد، والقمل، والقمادع، والدم، والطمسة، والجدب في بواديهم، والنقصان في مزارعهم. ولمن عدّ العصا واليد من التسع أن يعدّ الأخيرين واحداً ولايعدّ الفلق، لأنّه لم يُبعث به إلى فرعون.

أو اذهب في تسع آيات، على أنّه استئناف بالإرسال، فيتعلّق به.

﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴾ : وعلى الأوّلين ٣) يتعلّق بنحو: مبعوثاً ومرسلاً.

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ ۞: تعليل للإرسال.

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا ﴾: بأن جاءهم موسى بها.

﴿ مُبْصِرَةً ﴾: بيّنة. اسم فاعل أُطلِق للمفعول، إشعاراً با نّها لفرط اجتلائها للأبصار بحيث تكاد تبصر نفسها لو كانت ممّا يبصر. أو ذات تبصّر من حيث أنّها تهدي، والعمى لا تهتدي فضلاً أن تهدي (٤). أو مُبْصَرَة كلّ من نظر إليها وتأمّل فيها.

وقرئ (٥): «مَبْصَرَة» أي مكاناً يكثر فيه التبصر.

وفي مجمع البيان (٦٠): وقراء عليّ بن الحسين عليُّك : «مبصرة» بفتح الميم والصاد.

﴿ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ ۞: واضح سحريّته.

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا ﴾ : وكذَّبوا بِها.

﴿ وَاسْتَنِقَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ : [وقد استيقنتها] ٧٧ لأنَّ الواو للحال.

١. معانى الأخبار ١٧٢ ـ ١٧٣، ح ١ . ٢ أي فلق البحر .

٣. كذا في أنوار التنزيل ١٧١/٢ . وفي النسخ: الأوّل .

٤. كذا في أ. وفي سائر النسخ: تهتدي . 0. أنوار التنزيل، ١٧١/٢-١٧٢.

٦. المجمع ، ٢١٢/٤ . ٧ ليس في ن .

الجزء التاسع / سورة النمل.

- ﴿ ظُلُماً ﴾: لأنفسهم.
- ﴿ وَعُلُواً ﴾ : ترفّعاً من الإيمان. وانتصابهما على العلَّة من «جحدوا».

وفي أصول الكافي (١): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن يزيد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله للنُّلِ قال: قلت له: أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عَلَى. قال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود على وجهين. إلى قوله: وأمّا الوجه الآخر من الجحود على معرفة، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنّه حقّ قد استقرّ عنده، وقد قال الله ﷺ: «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

- ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ٢٠: وهو الإغراق في الدنيا، والإحراق في الآخرة.
- ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً ﴾ : طائفة من العلم، وهو علم الحكم والشرائع. وعلماً أي علم.
- ﴿ وَقَالاً الْحَمْدُ شِي ﴾: عطفه بالواو إشعاراً بأنّ ما قالاه بعض ما أتيا به في مقابلة هذه النعمة ؛ كأنَّه قال: ففعلا شكراً له ما فعلا و قالا: الحمد لله.
- ﴿ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٠: يعني من لم يؤت علماً، مثل علمهما.

وفيه دليل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل ولم يعتبر(٢) دونه ما أوتيا من الملك الّذي لم يؤت غيرهما، وتحريض للعالم على أن يحمد الله على ما أتاه من فضله وأن يتواضع ويعتقد أنّه وإن فضّله على كثير فقد فضّل عليه كثير.

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ : قيل (٣): النبوّة أو العلم أو الملك بأن قام مقامه في ذلك

۱. الكافي ۳۸۹/۲، ح ۱.

٢. كذا في م . وفي سائر النسخ: لم يعتبر . ٣. أنوار التنزيل، ١٧٢/٢.

دون سائر بنيه، وكانوا تسعة عشر.

والصحيح عند أهل البيت المِيُّا أنَّ الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم.

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطبرسي ﷺ: روى عبدالله بن الحسن ، بإسناده ، عن آبائه ﷺ أنّه له أنّج لمنا أجمع أبوبكر على منع فاطمة فدك وبلغها ذلك جاءت إليه وقالت له: يا ابن أبي قحافة ، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي ؟! لقد جنت شيئاً فريّاً ، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: «وورث سليمان داود». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب المناقب (٢) لابن شهر آشوب: وذكر مسلم، عن عبدالرزاق، عن معمّر، عن الزهريّ، عن عقيل، عن ابن عن الزهريّ، عن عقيل، عن ابن عروة (٤)، عن عائشة، وفي حديث الليث بن سعد (٢)، عن عقيل، عن ابن عروة (٤)، عن عائشة في خبر طويل تذكر فيه؛ أنّ فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأل ميراثها من رسول الله ﷺ القصّة (٥). قال: فهجرته ولم تكلّمه حتّى توفّيت ولم يؤذن بها أبوبكر يصلّى عليها.

وفي بصائر الدرجات (٢): سلمة (٧)بن الخطّاب، عن عبدالله بن القاسم، عن زرعة (٨) عن المفضّل. قال: قال أبو عبدالله على : داودُ ورّث سليمان وإنّا ورثنا محمّداً.

﴿ وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَالْوِتِينَا مِنْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾: تشهيراً لنعمة الله، وتنويها بها، ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة الذي هي علم منطق الطير وغير ذلك من عظائم ما أوتيه.

والنطق والمنطق في العرف(٩)كلّ لفظ يُعبَّر به عمّا في الضمير مفرداً كان أو مركّبًا،

١. الاحتجاج، ١٠٢/١.

٢. المناقب، ٢٦٢/٤. ٣٦٣.

٣. كذا في المصدر، وجامع الرواة ٣١/٢. وفي النسخ: سعيد.

المصدر: ابن شهاب.
 المصدر: ابن شهاب.

٦. البصائر ١٥٨، ح ١٥. ٧. م: مسلمة .

٨. كما في رجال النجاشي ٤٦٦ . وفي المصدر: ذرعة .

٩. كذا في أنوار التنزيل ١٧٢/٢ . وفي النسخ: التعارف.

وقد يطلق لكلّ ما يُصوَّت به على التشبيه أو التبع؛ كقولهم: نطقت الحمامة. ومنه الناطق والصامت للحيوان والجماد، فإنّ الأصوات الحيوانية من حيث أنها تابعة للتخيّلات مُنزلة منزل العبارات، سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض بحيث يفهمها ما من جنسه.

قيل (۱): ولعلّ سليمان للله مهما سمع صوت حيوان علم بقوّته القدسيّة التخيّل الذي صوّته والغرض الذي توخّاه به، ومن ذلك ما حُكي أنّه مرّ ببلبل يحوّت ويترقّص، فقال: يقول: إذا أكلت نصف تمرة (۲) فعلى الدنيا العفاء (۳). وصاحت فاختة، فقال: إنّها تقول: ليت الخلق لم يُخلقوا. فلعلّه كان صوت البلبل (٤) عن شبع وفراغ بال، وصياح الفاخته (٥) عن مقاساة شدّة وتألّم قلب.

وقال عليّ بن عيسى (٦٠) إنّ الطير كانت تكلّم الناس معجزة له ؛ كما أخبر عن الهدهد. والضمير في «عُلّمنا» و «أوتينا» له ولأبيه ، أو له وحده على عادة الملوك لمراعاة قواعد السياسة .

والمراد «من كلّ شيء»: كثرة ما أوتي ؛ كقولك: فلان يقصده كلّ واحد ويعلم كلّ ئسيء.

وفي أصول الكافي (٧): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن سيف، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر الثاني الله قال: قلت له: إنّهم يقولون في حداثة سنك!

فقال: إنَّ الله تعالى أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان وهو صبيّ يـرعى الغـنم، فأنكر ذلك عبّاد بني إسرائيل وعلماؤهم، فأوحى الله إلى داود: أن خذ عصا المتكلّمين

١. نفس المصدر والموضع . ٢ . كذا في المصدر . وفي النسخ: تمر .

٣. كذا في المصدر . وفي س، أ، ن . العفار . وفي سائر النسخ: العفا .

٤. كذا في المصدر . وفي النسخ : صوته . . . . . . كذا في المصدر . وفي النسخ : صياحها .

٦. مجمع البيان، ٢١٤/٤. ٧. الكافي ٣٨٣/١ - ٣.

وعصا سليمان (١) واجعلهما في بيت واختم عليها (١) بخواتيم القوم، فإذا كان من الغد فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة. فأخبرهم داود السُّ فقالوا: قد رضينا وسلّمنا.

محمّد بن يحيى (٢) عن أحمد بن أبي زاهر أو غيره، عن محمّد بن حمّاد، عن أخيه أحمد بن حمّاد، عن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الحسن الأوّل الله قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن النبي ﷺ ورث النبيّين كلُّهم؟ قال: نعم.

قلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟

قال: ما بعث الله نبيّاً إلّا ومحمّد ﷺ أعلم منه.

قال: قلت: إنَّ عيسى بن مريم كان يحيى الموتى بإذن الله.

قال: صدقت، وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير، وكان رسول الله ﷺ يقدر على هذه المنازل.

وبإسناده (٤) إلى أبي بصير، عن أبي الحسن للنُّ قال: قال لي: يا أبا محمّد، إنَّ الإمام لايخفي عليه كلام أحد من الناس ولاطير ولابهيمة ولاشيء فيه الروح، فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وبإسناده (٥) إلى الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن الثِّلا حديث طويل، يقول فيه للسُّلا: إنَّما قلنا: اللطيف للخلق اللطيف [و](١) لعلمه بالشيء اللطيف، أو لا تــرىٰ، وفَّقك الله وثبَّتك، إلى أثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف ومن الخلق اللطيف ومن الحيوانات(١) الصغار ومن البعوض والجرجس وما هو أصغر منها، ممّا لاتكاد تستبينه العيون، بل لايكاد يستبان لصغره الذكر من الأنشى والحدث المولود من

١. كذا في المصدر . وفي النسخ: عصاه .

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: عليهما .

٤. الكافي ٢٨٥/١، ح ٧.

٦. من المصدر مع المعقوفتين.

۳. الكافي ۲۲۲۱، ح۷. ٥. الكافي ١١٩/١ ـ ١٢٠، ح ١ .

٧. المصدر، س، أ، م، ن: الحيوان.

القديم، فلمًا رأينا صغر ذلك في لطفه واهتدائه للسفاد (۱) والهرب من الموت والجمع لما يصلحه وما في لجج البحار وما في الحاء (۱) الأشجار والمفاوز والقفار وإفهام بعضها عن بعض منطقها وما يفهم به أولادها عنها \_إلى قوله \_: علمنا أنَّ خالق هذا الخلق لطيف.

محمّد بن يحيى (٢)، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عليّ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر طلط قال: كنت عنده يوماً إذ وقع زوج ورشان على الحائط وهدلا هديلهما، فردّ أبوجعفر عليهما كلامهما ساعة ثمّ نهضا، فلمّا طارا على الحائط هدل الذكر على الأنثى ساعة ثمّ نهضا.

فقلت: جعلت فداك، ما هذا الطير؟

قال: يا ابن مسلم، كلّ شيء خلقه الله من طير أو بهيمة أو شيء فيه روح فهو أسمع لنا وأطوع من بني آدم، إنّ هذا الورشان ظنّ بامرأته فحلفت له ما فعلت، فقالت: ترضى بمحمّد بن علىّ. فرضيا بي، فأخبرته أنّه لها ظالم، فصدّقها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): وقال الصادق طلان أعطي سليمان بن داود عن علمه، معرفة المنطق بكلّ لسان ومعرفة اللغات ومنطق الطير والبهائم والسباع، فكان إذا شاهد الحروب تكلّم بالفارسيّة، وإذا قعد لعمّاله وجنوده وأهل مملكته تكلّم بالروميّة، وإذا أقام في محرابه لمناجاة ربّه تكلّم بالعربيّة، وإذا جلس للوفود والخصماء تكلّم بالعبرانيّة.

وفيه (٥): قال: أُعطي داود وسليمان عليه الله يعط أحد (٦) من أنبياء الله من الآيات، علمهما منطق الطير وألان لهما الحديد والصفر من غير نار وجُعلت الجبال يسبّحن مع داود عليه .

١. السفاد: نزو الذكر على الأنثي.

٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: لحي. واللحاء: قشر الشجر، أو ما على العود من قشره.

٣. الكافي ٤٧٠/١ ـ ٤٧١ - ٤. فسير القمّي، ١٢٩/٢ .

٥. تفسير القمّي، ١٢٦/٢. ٦. المصدر: أحداً.

وفي الخرائج والجرائح (١): قال بدر مولى الرضا على النصاق بن عمّار دخل على موسى على فعلم فعلم عنده إذ استأذن عليه رجل من خراسان (١) فكلّمه بكلام لم أسمع بمثله؛ كأنّه كلام الطير.

قال إسحاق: فأجابه موسى للنِّلا بمثله وبلغته إلى أن قضى وطره من مسائله فخرج من عنده.

فقلت: ما سمعت بمثل هذا الكلام.

فقال: هذا كلام قوم من أهل الصين، وليس كلِّ كلام أهل الصين مثله.

ثمّ قال: أتعجب من كلامي بلغته؟

فقلت: هو موضع العجب.

قال عليه : أخبرك بما هو أعجب منه ، إنّ الإمام يعلم منطق الطير ونطق كلّ ذي روح خلقه (٣) الله تعالى وما يخفى على الإمام شيء .

وفي كتاب المناقب (٤) لابن شهر آشوب: في تفسير الثعلبيّ قال الصادق الله : قال الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما: إذا صاح النسر قال: يابن آدم، عش ما شئت آخره الموت. وإذا صاح الغراب قال: إنّ في البعد عن الناس أنس (٥). وإذا صاح القنبر (٦) قال: اللهمّ العن مبغضي آل محمّد. وإذا صاح الخطّاف قرأ «الحمد لله ربّ العالمين» ويمدّ «الضالّين» كما يمدّها القارئ.

وفيه (٧)، في مناقب أبي جعفر الباقر عليه : وسمع عصافير يصحن، قال : أتدري يا أبا حمزة، ما يقلن ؟

١. الخرائج ٣١٣/١، ح ٦.

نعى المصدر: «خراسانى» بدل «من خراسان».

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: خلقها. والهاء في «خلقها» تعود على «الروح» والهاء في «خلقه» تعود على «كأر».
 ٤. المناقب، ٧/٤.

٥. كذا في المصدر . وفي النسخ: أنسا . ٢٠. كذا في المصدر . وفي النسخ: القنبرة .

٧. المناقب، ١٨٥/٤.

الجزء التاسع / سورة النمل.

قلت: لا.

قال: يسبّحن ربّى ﷺ ويسألن قوت يومهنّ.

محمّد بن مسلم (١)، عن أبي جعفر الله قال: سمعته يقول: عُلَمنا منطق الطير، وأوتينا من كلِّ شيء.

وفي بصائر الدرجات (٢): يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن على الوشَّاء (٣)، عـمن رواه، عن الميثمين، عن منصور، عن الثمالي قال: كنت مع على بن الحسين عِلَيْكُ في داره وفيها [شجرة فيها](1) عصافيروهنّ يصحن.

فقال لي: أتدري ما يقلن هؤلاء؟

فقلت: لا أدرى.

قال: يسبّحن ربّهنّ ويطلبن رزقهنّ.

محمّد بن إسماعيل (٥)، عن على بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن أبى حمزة الثمالي. قال: كنت عند على بن الحسين المُثِيُّ فانتشرت العصافير وصوّتت.

فقال لي: يا أبا حمزة، أتدري ما تقول؟

قلت: لا.

قال: تقدّس ربّها وتسأله (٢) قوت يومها.

ثمَّ قال: يا أبا حمزة، عُلَّمنا منطق الطير وأوتينا من كلِّ شيء.

أحمد بن محمّد (٧)، عن محمّد بن خالد، عن بعض رجاله، عن أبى عبدالله عليَّا إ وتلا(٨) رجل عنده هذه الآية: «وعلّمنا منطق الطير وأوتينا من كلّ شيء» فـقال أبـو عبدالله النِّلا : ليس فيها «من» إنَّما هي «وأوتينا كلُّ شيء».

١. نفس المصدر والمجلّد، ١٩٥.

٣. المصدر: الحسن بن على بن الوشاء.

٥. البصائر ٣٦١-٣٦٢، ح٢.

٧. نفس المصدر ٣٦٢، ح٣.

٢. البصائر ٣٦١، ح ١.

٤. ليس في المصدر.

٦. المصدر: تسأل.

٨. المصدر: قال فتلا.

أحمد بن محمد (١)، عن أحمد بن يوسف، عن داود الحدّاد، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله على المنتفى المنتفى. فقال لى: أتدري ما يقول؟

قلت: لا.

قال: يقول: ياسكني وعرسي، ما خلق الله (٣) أحبّ إليّ منك إلّا أن يكون مولاي جعفر بن محمّد.

عليّ بن إسماعيل (1)، عن محمّد بن عمرو الزيّات، عن أبيه، عن (6) الفيض بن المختار قال: «عُلَمنا منطق الطير وأد تال : «عُلَمنا منطق الطير وأو تينا من كلّ شيء». وقد والله، عُلّمنا منطق الطير وعِلم كلّ شيء.

أحمد بن موسى (٦)، عن محمّد بن أحمد المعروف بغزال، عن محمّد بن الحسين، عن سليمان من ولد جعفر بن أبي طالب قال: كنت مع أبي الحسن الرضا لله في حائط له إذ جاء عصفور فوقع بين يديه وأخذ يصيح ويكثر الصياح ويضطرب.

فقال لي: يافلان. أتدري ما تقول (٧) هذا العصفور؟

قال (٨): قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم.

قال: إنّها تقول: إنّ حيّة تريد أن تأكل (٩) فراخي في البيت، [فخذ معك العصا] (١٠) وادخل [البيت واقتل] (١١) الحيّة.

١. نفس المصدر والصفحة، ح ٤.

نى المصدر: زيادة «عنده».

٤. البصائر ٣٦٤، ح ١٧.

٦. نفس المصدر ٣٦٥، ح ١٩.

٨. ليس في س،أ، المصدر.

٣. ليس في المصدر .

٥. ليس في المصدر.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: يقول .

٩. في المصدر: «أكل» بدل «أن تأكل».

١٠. ليس في أ. وفي المصدر: «فقم فخذ تيك النبعة» بدل «فخذ معك العصا».

١١. ليس في أ.

قال: فأخذت التبعة (١)، وهي العصا، ودخلت إلى البيت وإذا حيّة تـجول (٢) في البيت فقتلتها.

أحمد بن محمد (٣)، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة، عن سالم مولى (٤) أبان بيّاع الزطّي قال: كنّا في حائط لأبي عبدالله عليًّ معه (٥) ونفر معي، قال: فصاحت العصافير.

فقال: أتدرى ما تقول هذه؟ (٦)

فقلنا: جغلنا الله فداك، ما (٧) ندري والله (٨) ما تقول.

قال: تقول: اللهمّ إنّا خلق من خلقك ولابدّ لنا من رزقك، فأطعمنا واسقنا.

أحمد بن محمّد (1)، عن الحسين بن سعيد والبرقيّ، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن ابن مسكان، عن عبدالله بن فرقد قال: خرجنا مع أبي عبدالله عليّه المعليّة متوجّهين إلى مكّة، حتّى إذا كنّا بسرف (١١) استقبله غراب ينعق في وجهه.

فقال: مت جوعاً، ما تعلم شيئاً إلّا ونحن نعلمه، ألا إنّا أعلم بالله منك.

فقلنا: هل كان في وجهه شيء؟

قال: نعم، سقطت ناقة بعرفات.

أحمد بن محمّد (۱۱)، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن يحيى (۱۱) الحلبي، عن ابن مسكان، عن أبي أحمد، عن شعيب بن الحسن قال: كنت عند

١. كذا في المصدر . وفي النسخ: التبعة . ٢. المصدر: تحول .

البصائر ٣٦٥، ح ٢٠.
 كذا في المصدر، وجامع الرواة ٣٥٠/١. وفي النسخ: (بن) بدل (مولى).

ه و٦. ليس في المصدر: «لاه بدل «ما» .

٧ و ١٠ نيس في المصدر. ٩ . في س ١٥ م ، ل ١٠ المصدر. ٩ . البصائر ٣٦٥م - ٢١ .

١٠. سرف: موضع على ستّة أميال من مكّة . البصائر ٣٦٣٦، ح٨.

١٢. ليس في المصدر.

أبي جعفر لللَّه جالساً فسمع (١) صوت فاختي (٢).

فقال: تدرون ما تقول [هذه؟

فقلنا: والله، ما ندري](٣).

قال: تقول: فقدتكم. فافقدوها قبل أن تفقدكم.

محمّد بن عبدالجبّار (ئ)، عن الحسن بن الحسين (٥) اللؤلؤيّ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ [عن محمّد بن الحسن بن زياد الميثميّ  $(^{(1)})$ ، عن مليح  $(^{(1)})$ ، عن أبي حمزة قال: كنت عند على بن الحسين عليم وعصافير على الحائط  $(^{(1)})$  يصحن.

فقال: يا أبا حمزة، أتدرى ما يقلن؟

[قلت: لا أدرى](٩).

قال: يتحدَّثن أنَّهنَّ (١٠٠) في وقت يشكون (١١١) قوتهنَّ.

أحمد بن محمد، عن الحسين (١٣) بن سعيد (١٣) والبرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن عبدالله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن عليّ بن سنان قال: كنّا عند أبى عبدالله عليه فسمع صوت فاختى (١٤) في الدار.

فقال: أين هذه الّتي أسمع صوتها؟

قلنا: هي في الدار أهديت لبعضهم.

١. المصدر: نسمع .

<sup>-</sup>٢. في المصدر: «صوتاً من الفاختة» بدل «صوت فاختي».

<sup>.</sup> ٣. ليس في المصدر والصفحة، ح ٩.

٥. كذا في المصدر، وجامع الرواة ١٩٣/١. وفي النسخ: الحسين بن الحسن.

٦. ليس في المصدر . وفي أ: زيادة «عن محمد بن» .

٧. المصدر: صالح . ٨. في المصدر، زيادة «قبالته» .

٩. ليس في المصدر . . . . المصدر: أنَّ لهنَّ .

١١. المصدّر: سألن فيه . ١٦. ن: الحسن .

١٣ و ١٤. ليس في المصدر.

الجزء التاسع / سورة النمل.

قال: ثمّ أمر بها فأخرجت من الدار.

أحمد بن محمّد (١)، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عمر بن [محمد](١) الإصبهاني قال: أهديت لإسماعيل بن أبي عبدالله صُلصُلاً ١)، فدخل أبو عبدالله علي فلما رآها(1) قال: ما هذا الطير المشؤوم؟(٥) فإنه يقول: فقدتكم، فقدتكم (٦)، فافقدوه قبل أن يفقدكم.

وعنه (٧) عن الجاموراني، عن الحسن بن على بن أبى حمزة، عن محمّد بن يوسف (٨) التميمي، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: أتدرون ما تقول (٩) الصنانية (١٠) إذا هي (١١) ترنّمت؟ تقول: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين» حتّى تقرأ أمّ الكتاب، فإذا كان في آخرها قالت: «ولا الضالّين».

عبدالله بن محمّد (۱۲)، عن محمّد بن إبراهيم بن شمر (۱۳)، عن بشير (۱۲)، عن على بن أبي حمزة قال: دخل رجل من موالي أبي الحسن، فقال: جعلت فداك، أحبّ أن تتغدَّىٰ عندي. فقام أبوالحسن حتَّى مضى معه ودخل البيت، وإذا فــى البـيت ســرير فقعد على السرير وتحت السرير زوج حمام، فهدر الذكر على الأنثى، وذهب الرجل ليحمل الطعام فرجع وأبوالحسن للله يضحك.

٢. من المصدر.

٤. المصدر: رآها.

٦. ليس في أ، المصدر.

٨. ن، المصدر: سيف.

١. البصائر ٣٦٥-٣٦٦، ح ٢٢.

٣. الصلصل: طائر أو الفاختة . ٥. في المصدر: زيادة «اخرجوا».

٧. البصائر ٣٦٦، ح ٢٥.

٩. س،أ،ن: يقول.

١٠. المصدر: الصائنيَّة . والظاهر أنَّ المقصود منه الخطَّاف كما مرَّ بنا في حديث المناقب ٦٨/٤ .

١٢. البصائر ٣٦٦، - ٢٥. ١١. ليس في المصدر.

١٣. في المصدر: «عن عمر» بدل (بن شمر». وفي ن: بن بستر.

۱٤. س، أ، م، ن: بشر.

فقال: أضحك الله سنّك، ممّا (١) ضحكت؟

فقال: إنَّ هذا الحمام هدر على هذه الحمامة (٢)، فقال لها: ياسكني ويا (٢) عرسي، والله، ما على وجه الأرض [أحد](٤) أحب إليّ منك ما خلا هذا القاعد على السرير. [قال:](٥)

قلت: جعلت فداك، وتفهم كلام الطير.

قال: نعم، عُلَّمنا منطق الطير وأوتينا من كلِّ شيء.

عبدالله بن محمد (١٠)، عمن رواه، عن محمد بن عبدالكريم، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بالله عبدالرحمن، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله لله الله علمان بن داود، أميرالمؤمنين لله لابن عبّاس: إنّ الله علمنا منطق الطير كما علمه (١٠) سليمان بن داود، ومنطق كلّ دابّة في برّ وبحر.

﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴾ ۞: الّذي لا يخفي على أحد.

وفي مجمع البيان (^): وروى الواحديّ بالإسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه بيلي قال: أُعطي سليمان بن داود ملك مشارق الأرض ومغاربها، فملك سبعمائة سنة وستة أشهر، ملك أهل الدنيا كلّهم من الجنّ والإنس والشياطين والدوابّ والطير والسباع، وأُعطي علم كلّ شيء ومنطق كلّ شيء، وفي زمانه صُنعت الصنائع العجيبة (٩) الّتي سمع بها الناس، وذلك قوله: «عُلّمنا منطق الطير وأوتينا من كلّ شيء إنّ هذا هو الغضل المبين».

وفي بصائر الدرجات (١٠٠): أحمد بن موسى، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: الحمام .

٤. من المصدر.

٦. البصائر ٣٦٣ ـ ٣٦٤، ح ١٢.

٨. المجمع ، ٢١٤/٤ .

١٠. البصائر ٣٦٤\_٣٦٥، ح ١٨.

١. المصدر: بم .

٣. ليس في المصدر.

٥. من المصدر .

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: علَّم.

٩. المصدر: المعجبة . وفي م: العجيب .

شعيب، عن عمر بن خليفة، عن شيبة بن (١) الفيض، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه الله يقول: يا أيّها الناس (عُلّمنا منطق الطير وأوتينا من كلّ شيء إنّ هذا لهو الفضل المبين».

وفي جوامع الجامع (٢): «إنّ هذا لهو الفضل المبين» وعن الصادق عليه يعني: الملك والنبوّة.

ويروى: أنّه خرج من بيت المقدس مع ستّمائة ألف كرسيّ عن يمينه وشماله (۳)، وأمر الطير فأظلَتهم، وأمر الريح فحملتهم حتّى وردت بهم المدائن ثمّ رجع فبات في إصطخر، فقال: بعضهم لبعض: هل رأيتم (۵) ملكاً قطّ (۵) أعظم من هذا أو سمعتم؟ قالوا: لا، فنادى ملك في السماء: لثواب تسبيحة واحدة في الله أعظم ممّا رأيتم.

﴿ وَحُشِرَ ﴾ : وجُمِع.

﴿لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ والْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ ﴿: يُحبَسون، يُحبَس أَوْلهم على آخرهم ليتلاحقوا (٧).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): قوله على الجنر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون» فإنّه (٨) قعد على كرسيّه وحملته الريح فمرّت به على وادي النمل، وهو وادٍ ينبت فيه الذهب والفضّة، وقد وكّل الله به النمل، وهو قول الصادق على الله الله بالضعف خلقه وهو الصادق على النمل، لو وادياً ينبت فيه (١٠) الذهب والفضّة وقد حماه الله بأضعف خلقه وهو النمل، لو رامته البخاتي (١٠) ما قدرت عليه.

١. المصدر: عن .

٢. الجوامع، ٣٣٥\_٢٣٦.

<sup>2.</sup> في المصدر: زيادة «قطُّ».

٣. المصدر: يساره،

٥. ليس في المصدر.
 ٦. كذا في أنوار التنزيل ١٧٢/٢. وفي النسخ: ليتلاصقوا. وليتلاحقوا أي ليدرك بعضها بعضاً.

٧. تفسير القمّى، ١٢٦/٢ . ٨. ليس في المصدر.

٩. ليس في المصدر .

١٠. في المصدر: زيادة «من الإبل، والبخاتي: الإبل الخراسانيّة.

وفى رواية أبى الجارود(١١)، عن أبي جعفر لليلا في قوله ﷺ: «فهم يوزعون» قـال: يُحبس أوّلهم على آخرهم.

وفي بصائر الدرجات(٢): أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن شعيب العقرقوفيّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله للثِّلا قال: كان سليمان عنده اسم الله الأكبر الذي إذا سُئِل به (٣) أعطى وإذا دُعي به أجاب، ولو كان اليوم لاحتاج إلينا.

﴿حَتَّى إِذَا آتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ ﴾: قيل (٤): واد بالشام كثير النمل. وتعدية الفعل إليه «بعليٰ» إمّا لأنّ إتيانهم كان من عالٍ، أو لأنّ المراد قطعه من قولهم: أتى على الشيء: إذا أنفده وبلغ آخره؛ كأنَّهم أرادوا أن ينزلوا أخريات الوادي.

﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴾ : كأنَّها لمّا رأتهم متوجّهين إلى الوادي فرّت عنهم مخافة حطمهم فتبعها غيرها، فصاحت صيحة تنبّهت بها ما بحضرتها من النمال فتبعتها، فشبّه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم فلذلك أُجروا مجراهم، مع أنّه لايمتنع أن خلق الله فيها العقل والنطق.

﴿ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾: نهى لهم عن الحطم؛ والمراد: نهيها(٥) عن التوقُّف بحيث يحطمونها؛ كقولهم: لأأرينَك هاهنا. فهو استثناف، أو بدل من الأمر لاجواب له فإنّ النون لاتدخله في السعة.

﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ ٢٠ أنهم يحطمونكم إذ لو شعروا لم يفعلوا؛ كأنَّها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء.

وقيل (٦): استئناف؛ أي فَهمَ سليمان والقوم لا يشعرون.

﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا ﴾: تعجّباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى

١. تفسير القمّى، ١٢٩/٢.

٣. ليس في المصدر.

ه. م: نهياً .

٢. البصائر ٢٣١، - ٢.

٤. أنوار التنزيل، ١٧٢/٢.

٦. أنوار التنزيل، ١٧٣/٢.

مصالحها. أو سروراً ممّا خصّه الله به من إدراك هـمسها وفـهم غـرضها، ولذلك سأل توفيق شكره.

وفي عيون الأخبار (١)، بإسناده إلى داود بن سليمان الغازيّ قال: سمعت عليّ بن موسى الرضاطي الله الله عن أبيه؛ موسى بن جعفر (١) بن محمد الله في قوله على «فتبسّم ضاحكاً من قولها». وقال: لمّا قالت النملة: «يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده» حملت الربح صوت النملة إلى سليمان الله وهو مارّ في الهواء والربح قد حملته فوقف، وقال: على بالنملة.

فلمًا أُتي (٣) بها قال سليمان عليه : يا أيّتها النملة ، أما علمت أنّي نبيّ الله وأنّي لا أظلم أحداً؟

قالت النملة: بلئ.

قال سليمان لله : فلم تحذّرينهم (٤) ظلمي، وقلت: «يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم» ؟

قالت النملة: خشيت أن ينظروا إلى زينتك فيفتتنوا بها فيعبدون غير الله (<sup>ه)</sup>畿. ثمّ قالت النملة: أنت أكبر أم أبوك داود؟

عم فعد العلمة العداد عبر الم ابوك واود :

قال سليمان عليه : بل أبي داود. قالت النملة: فلِمَ يزيد في حروف [اسمك حرف على حروف اسم] (٢) أبيك داود؟

قال سليمان لِمُنْكِلِا: ما لي بهذا علم.

قال: النملة: لأنّ أباك داود داوئ جرحه بودّ فسمّي داود، وأنت ياسليمان أرجو أن تلحق بأبيك.

ثمّ قالت النملة: هل تدري لِمَ سُخِّرت لك الريح من بين سائر المملكة؟

۱. العيون ۷۷/۲، ح ۸.

المصدر: عن أبيه جعفر بن محمد .
 المصدر: حذّ رتهم .

٦. ليس في س، أ، ن.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: أوتي .
 ٥. المصدر: «عن ذكر الله» بدل «غير الله».

قال سليمان علي إلى بهذا علم.

قالت النملة: يعني الله بذلك: لو سَخّرتُ لك جميع المملكة؛ كما تسخّرت لك هذه الريح، لكان زوالها من يديك كزوال الريح، فحينلذ تبسّم ضاحكاً من قولها.

وفي مجمع البيان (١): وروي أنَّ نمل سليمان هذا كان كأمثال الذئاب والكلاب.

﴿ وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾: [اجعلني أزع (١) شكر نعمتك] الله عندي، أي أكفه وأرتبطه لاينفلت (١) عنى بحيث لاأنفك عنه.

﴿ الَّتِي آنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ ﴾ : أدرج فيه ذكر والديه تكثيراً للنعمة. أو تعميماً لها فإنّ النعمة عليهما نعمة عليه، والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما سيما الدينيّة.

﴿ وَإِنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ ﴾: إتماماً (٥) للشكر واستدامة للنعمة.

﴿ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ ﴿ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي الجنَّةِ.

﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ ﴾ : وتعرّف الطير فلم يجد فيها الهدهد.

﴿ فَقَالَ مَا لِيَ لا اَرَى الْهُدْهُد اَمْ كَانَ مِنَ الْفَانِينَ ﴾ ﴿ وَقَالَ مَا لِي لا اَرَى الْهُدْهُد اَمْ كَانَ مِنَ الْفَانِينَ ﴾ ﴿ وَأَنه لَمَا لَم يره ظنّ أَنّه حاضر ولايراه لساتر أو غيره، فقال: ما لي لا أراه، ثمّ احتاط فلاح له أنّه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب (٢٠)؛ كأنّه يسأل عن صحة ما لاح له.

﴿ لَأُعَذِّبَتُّهُ عَذَابًا شَدِيداً ﴾ : كنتف ريشه وإلقائه في الشمس، أو حيث النمل يأكله، أو

جعله مع ضدّه في قفص.

﴿ أَوْ لَاذْبُحَنَّهُ ﴾ : ليعتبر به أبناء جنسه .

﴿ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ ۞: بحجّة تبيّن عذره.

والحلف في الحقيقة على أحد الأوّلين بتقدير عدم الثالث، لكن لمّا اقتضى ذلك

٢. كذا في م . وفي سائر النسخ: أوزع .

١. المجمع، ٢١٦/٤.

٤. أ، ن: لاينفك.

٣. ليس في أ. م كذا: أو ا ا

٥. كذا في أنوار التنزيل ١٧٣/٢ . وفي النسخ: تماماً .

التقدير بل هو ، لكنه لما ذكر الإضراب علم تقدير «بل» .

وقوع احدى الأمور الثلاثة تُلُّث المحلوف (١١) عليه بعطفه عليهما.

وفي بصائر الدرجات (٢): محمّد بن حمّاد (٣) [عن أخيه أحمد بن حمّاد] (٤) عن إبراهيم (٥)، عن أبيه، عن أبي الحسن الأوّل على قال: قلت له: جعلت فداك، [أحبرني عن] (١) النبيّ عَلَيْهُ ورث [علم] (١) النبيّن كلّهم ؟

قال لي: نعم.

قلت: من لدن آدم إلى أن انتهى إلى نفسه؟

قال: [نعم. قلت: ورثهم النبوّة وماكان في آبائهم من النبوّة والعلم، قال:] (^^ ما بعثِ الله نبيّاً إلّا ومحمّد أعلم منه.

قال: قلت: إنَّ عيسى بن مريم النِّلا كان يحيى الموتى بإذن الله.

قال: صدقت.

قلت: وسليمان بن داود كان يفهم منطق (١) الطير، هل (١٠٠ كان رسول الله عليه يقدر على هذه المنازل؟

قال: فقال: إنّ سليمان المن الله قال للهدهد حين فقده (١١٠) وشك في أمره قال (١٠٠): «ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين». وغضب عليه فقال: «لأعذّبنّه عذاباً شديداً أو لأذبحنّه أو ليأتيني بسلطان مبين.» وإنّما غضب عليه لأنّه كان يدلّه على الماء، فهذا وهو طير قد أُعطي ما لم يُعط سليمان [وإنّما أراده ليدلّه على الماء فهذا لم يعط سليمان](١١٠)

١. كذا في أنوار التنزيل ١٣٧/٢ . وفي النسخ: المعطوف .

٢. البصائر ١٣٤ ـ ١٣٥، ح ٣. المصدر: محمّد بن الحسن عن حمّاد .

٤. ليس في المصدر: إبراهيم بن عبدالحميد .

٦. ليس في المصدر. ٧. من المصدر.

٨. من المصدر . ٩ المصدر : كلام .

١٠. في المصدر: «قال و» بدل «هل». المصدر: وفي النسخ: تفقّده.

١٢. ليس في المصدر . ١٣

وكانت [الريح والنمل والجنّ والإنس والشياطين] (() والمردة له طائعين ولم يكن يعرف الماء (() تحت الهواء [وكانت الطير تعرفه، إنّ الله يقول في كتابه: «ولو أنّ قرآناً سيّرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلّم به الموتى» فقد ورثنا نحن هذا القرآن، فعندنا ما يقطّع به الجبال ويقطّع به البلدان ويحيى به الموتى بإذن الله ونحن نعرف ما تحت الهواء] (()، وإنّ (ا) في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر الآن إلى أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله ممّا كتبه للماضين (٥)، جعله الله لنا في أمّ الكتاب، إنّ الله يقول في كتابه: «وما من غائبة في السماء والأرض إلّا في كتاب مبين». ثمّ قال: «ثمّ أورثنا الكتاب اللّذين اصطفينا من عبادنا» فنحن الذين اصطفانا فورثنا هذا الذي فيه كلّ شيء (()).

وفي أصول الكافي (٧٠): محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي زاهر أو غيره ، عن محمّد بن حمّاد ، عن أخيه أحمد بن حمّاد ، عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّل على قال : قلت له : جعلت فداك ، أخبرني عن النبيّ على ورث النبيّين كلّهم ؟

قال: نعم.

قلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟

قال: ما بعث الله نبياً إلا ومحمد عَلَيْ أعلم منه.

قال: قلت: إنَّ عيسي بن مريم كان يحيى الموتى بإذن الله.

قال: صدقت (A). وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير، وكان رسول الله عَيَلَيُهُ يقدر على هذه المنازل؟

قال: فقال: إنّ سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشكَ في أمره: «فقال ما لي

١. ليس في المصدر. ٢. كذا في المصدر. وفي النسخ: ما .

٥. في المصدر: (من الأمور التي أعطاه الله الماضين النبيين والمرسلين إلا وقد، بدل «الأن إلى أن . . .
 للماضين، .
 للماضين، .

٧. الكافي ٢٢٦١، ح٧. ٨. الصحيح من وجود «قلت» هنا.

لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.» حين فقده، وغضب عليه فقال: «لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين» وإنّما غضب لأنّه كان يدلّه على الماء، فهذا وهو طائر قد أُعطي ما لم يُعطَّ سليمان وقد (() كانت الريح والنمل والجنّ والإنس والشياطين [و] (() المردة له طائعين، ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء، وكان الطير يعرف، وإنّ الله يقول في كتابه: «ولو أنّ قرآناً سيّرت به الجبال أو قُطَعت به الأرض أو كلّم به الموتى» وقد ورثنا نحن (() هذا القرآن الذي فيه ما تُسيّر به الجبال وتُقطَّع به البلدان وتحيئ به الموتئ، ونحن نعرف الماء تحت الهواء، وإنّ في كتاب الله لآيات مايراد بها أمر إلّا أن يأذن الله به مع ماقد يأذن الله ممّا كتبه الماضون، جعله الله لنا في أمّ الكتاب، إنّ الله يقول: «وما من غائبة في السماء والأرض إلّا في كتاب مبين» ثمّ قال: «ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فنحن الذين اصطفانا الله محلى وأرثنا هذا الكتاب فيه تبيان كلّ شيء (1).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): قال الصادق للله : قال أصف بن برخيا وزير سليمان لسليمان للله : أخبرني عنك يا سليمان، صرت تحبّ الهدهد وهو أخسّ الطير منبتاً (١) وأنتنه ربحاً.

قال: إنّه يبصر الماء من وراء الصغا(٧) الأصمّ.

فقال: وكيف يبصر الماء من وراء الصفا، وإنّما يوارئ عنه الفخّ بكفّ من تـراب حتّىٰ يأخذ بعنقه؟

۱. ل*يس في* ن .

٢. من المصدر مع المعقوفتين .

٣. ليس في م .

٤. هذا الحديث هو نفس الحديث الوارد في الصفحات الماضية غير أنَّ هذا الحديث أطول من ذلك، وكذلك نفس الحديث وبنفس السند الوارد عن بصائر الدرجات الذي مرّ آنفاً. والذي أريد بيانه أنَّ في الأصول قد سقطت كلمة وقلتُ، بعد وقال: صدقت، في كلا الحديثين، مع ورودها صحيحة في بصائر الدرجات، وبناءً على ما تقدّم فإنَّ حديث الكافي ناقص غير تام. لأنَّه يحتاج إلى جواب لتكملته كما ورد في بصائر الدرجات.

٦. المصدر: متناً. ٧. الصفا: الحجر.

فقال سليمان: قف يا وقاف، إنّه [إذا جاء القدر حال دون البصر. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفيه (١): وكان سليمان على إذا قعد على كرسيّه (٢) جاءت جميع الطير الّتي سخّرها الله الله الله الله الله الكرسيّ والبساط بجميع من عليه عن (١) الشمس، فغاب عنه الهدهد من بين الطير فوقع الشمس من موضعه في حجر سليمان، فرفع رأسه وقال كما حكى الله على .

وفي مجمع البيان (٤٠): وروى [العيّاشيّ بالإسناد قال: قال أبوحنيفة لأبي عبدالله للعِلاّ: كيف تفقّد سليمان الهدهد من بين الطير؟

قال: لأنَّ الهدهد] (٥) يرى الماء في بطن الأرض؛ كما يرى أحدكم الدهن في القارورة.

فنظر أبوحنيفة إلى أصحابه وضحك.

قال أبو عبدالله عليه إنه عليه عنه عنه عنه عبدالله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله

قال: ظفرت بك، جعلت فداك.

قال: وكيف ذلك؟

قال: الّذي يرى الماء في بطن الأرض لايرى الفخّ في التراب حتّى يأخذ بعنقه ؟! قال أبو عبدالله عليه الإعمان، أما علمت أنّه إذا نزل القدر أُغشى البصر.

وفي عيون الأخبار (١٦)، بإسناده إلى سليمان بن جعفر، عن الرضا للله قال: حدّثني أبي عن جدّي، عن آبائه لله [عن عليّ بن أبي طالب عليه ] (١٦) قال: في جناح كلّ هدهد خلقه الله على مكتوب بالسريانيّة: آل محمّد خير البريّة.

۲. ليس في م .

٤. المجمع ، ٢١٧/٤ ـ ٢١٨ .

٦. العيون ٢٠٣/١، ح ٢ .

١. تفسير القمّي ١٢٧/٢.

٣. المصدر: من .

ايس في أ.

٧. من المصدر.

وفي الخصال (١): عن داود بن كثير الرقّي قال: بينما نحن قعود عند أبي عبدالله الله إذ مر (١) مر (١) رجل بيده خطّاف مذبوح، فو ثب إليه أبو عبدالله الله على أخذه من يده ثمّ رمى (١) به الأرض. ثمّ قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي، عن جدّي بها أن رسول الله يَنْ نهى عن قتل ستّة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطّاف.

إلى أن قال طلي الله وأمّا الهدهد فإنّه كان دليل سليمان طلي إلى مُلك بلقيس.

﴿ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ : زماناً غير مديد؛ يريد به: الدلالة على سرعة رجوعه خــوفاً نـه.

﴿ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾ : يعنى حال سبأ.

وفي مخاطبته إيّاه بذلك تنبيه له على أنّ في أدنى خلق الله من أحاط عــلماً بــما لم يُجِط به، لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر لديه علمه.

وقرئ <sup>(٤)</sup> بإدغام الطاء في التاء، بإطباق وبغير إطباق.

﴿ وَجِنْتُكَ مِنْ سَبَاءٍ ﴾: وقرأ (٥) ابن كثير (٦) وأبو عمرو غير مصروف، على تأويل القبيلة أو البلدة (٧).

وفي مجمع البيان (^): وروى علقمة بن وعلة ، عن ابن عبّاس قال : شئل رسول الله على عن سبأ ؟ فقال : هو رجل وُلد له عشرة من العرب ، تيامن منهم ستّة وتشاءم أربعة ، فالذين تشاءموا : لخم (٩) وجدام وغسان وعاملة ، والذين تيامنوا : كندة والأشعرون والأزد ومذحج وحمير وأنمار ، ومن الأنمار خثعم وبجيلة .

١. الخصال ٣٢٦٦\_٣٢٧، ح ١٨.

٢. المصدر: مرّبنا.

٤ و٥. أنوار التنزيل ١٧٣/٢.

٧. م: البلد.

٣. المصدر: دحي .

٦. في المصدر: زيادة (برواية البزَّيُّ).

٨. المجمع ، ٢١٨/٤ .

٩. كذا في المصدر . وفي م: نخمة وفي سائر النسخ: الخم .

﴿ بِنَبَاءٍ يَقِينٍ ﴾ 💣: بخبر محقّق.

﴿ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَاةَ تَمْلِكُهُمْ ﴾: يعني بلقيس بنت شراحيل (١) بن مالك بن ريّان. والضمير «لسبا» أو لأهلها.

- ﴿ وَٱوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ : يحتاج إليه الملوك.
- ﴿ وَلَهَا عَرْضٌ عَظِيمٍ ﴾ ٢: عظمه بالنسبة إليها، أو إلى عروش أمثالها.

وقيل (٢): كان ثلاثين ذراعاً في ثلاثين (٣) عرضاً وسمكاً، أو ثمانين في ثمانين، من ذهب وفضّة مكلّلاً بالجواهر.

- ﴿ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ : كأنهم كانوا يعبدونها (٤٠).
- ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ٱعْمَالُهُمْ ﴾ : عبادة الشمس وغيرها من مقابيح أعمالهم.
  - ﴿ فَصَدَّهُمْ عَن السَّبِيل ﴾: سبيل الحقّ والصواب.
    - ﴿ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونُ ﴾ ۞: إليه.

﴿ لَلاَ يَسْجُدُوا شِ ﴾ : فصدّهم لثلاً يسجدوا. أو زيّن لهم أن لايسجدوا على أنّه بدل من «أحمالهم». أو لايهتدون إلى أن يسجدوا بزيادة «لا».

وقرأ (٥) الكسائي ويعقوب: «ألا» بالتخفيف على أنّها للتنبيه ويا للنداء ومناداه مدوف؛ أي ألا يا قوم اسجدوا. وعلى هذا صحّ أن يكون استئنافاً من الله تعالى أو من سليمان الله الله على «لا يهتدون» وكان أمراً بالسجود، وعلى الأوّل ذمّاً على تركه.

وقرئ ٧٠): «هلاً» و«هلا» بقلب الهمزة هاء، و«ألّا تسجدون» و«هلاً تسجدون» على الخطاب.

١. كذا في أنوار التنزيل ١٧٤/٢ . وفي أ، س: راحيل . وفي سائر النسخ: سراحيل .

ذكا في أنوار التنزيل ١٧٤/١ . وفي اء س: راحيل . وبي سانر انستخ . سراحين .
 نفس المصدر والموضع .

إنّما قال: كانّهم كانوا يعبدونها، بلفظ «كأنّ» المفيد لعدم الجزم لأنّه يحتمل أن يكون السجود لها لا للعبادة
 التي هي غاية التعظيم والخضوع، بل لشيء منهما.

٥. أنوار التنزيل، ١٧٤/٢. ٦. أنوار التنزيل، ١٧٤/٢.

﴿ الَّذِي يُغْرِجُ الْحَبَءَ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ (3: وصف له تعالى بما يوجب اختصاصه باستحقاق السجود من التفرّد بكمال القدرة والعلم، حناً على سجوده ورداً على من يسجد لغيره.

و«الخبء» ما خفي في غيره، وإخراجه إظهاره، وهو يعم إشراف (١) الكواكب وانزال الأمطار وإنبات النبات، بل الإنشاء فإنه إخراج ما في الشيء بالقوة إلى الفعل والإبداع فإنه إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود، ومعلوم أنه يختص بالواجب لذاته.

﴿ إِنَّهُ لا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ ق: الذي هـ و أوّل الأجرام وأعظمها والمحيط بجملتها، فبين العظيمين بون عظيم ").

- ﴿ قَالَ سَنْنظُرُ ﴾ : سنتعرّف ، من النظر بمعنى : التأمّل .
  - ﴿ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ ٢ : أي أم كذبت.
    - والتغيير (٣) للمبالغة ومحافظة الفواصل (٤).

﴿ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَالْقِهِ النِّهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾: ثمّ تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه.

- ﴿ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ ۞: ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول.
  - ﴿ قَالَتْ ﴾: أي بعد ما أُلقى إليها.
- ﴿ يَا آَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي ٱلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴾ (6: لكرم مضمونه. أو مرسله. أو لأنّه كان مختوماً. أو لغرابة شأنه، إذ كانت مستلقية في بيت مغلّقة الأبواب فدخل الهدهد في (٥) كوة وألقاه على نحرها بحيث لاتشعر به.

١. كذا في أنوار التنزيل ١٧٤/١ . وفي النسخ: إشراف .

٢. أي بين العظيم الّذي هو عرش بلقيس وبين العظيم الثاني الّذي هو عرش الله تعالى بون عظيم .

٣. كذا في أنوار التنزيل ١٧٥/٢ . وفي النسخ التعبير .

أفاد أنّه للمبالغة باعتبار إن «كنت من الكاذبين» من المستمرين على الكذب؛ لأنّه يدلّ على زمان مخصوص بل «كان» للاستمرار.

﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ ﴾: استثناف؛ كأنّه قيل لها: ممّن هو، وما هـو؟ فـقالت: إنّـه؛ إي [الله] (١٠) الكتاب، أو العنوان [من سليمان] (١٠).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): ثمّ قال سليمان عليه : «سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين» إلى قوله تعالى: «ماذا يرجعون». فقال الهدهد: إنّها في حصن منيع في عرش عظيم؛ أي سرير. قال سليمان عليه : ألق كتابي (٤) على قبّتها. فجاء الهدهد فألقى الكتاب في حجرها، فارتاعت من ذلك وجمع جنودها وقالت لهم كما حكى الله الله الله المالا إنّى ألقى إلى كتاب كريم» أي مختوم.

وفي جوامع الجامع (٥٠): «كتاب كريم» وصفته (١٠) بالكرم لأنّه من عند ملك كريم. أو مختوم لقوله لله الكتاب ختمه.

﴿ وَإِنَّهُ ﴾ : وإنَّ المكتوب، أو المضمون.

وقرئ (٧) بالفتح ، على الإبدال من «كتاب» ، أو التعليل لكرمه .

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ وَلاَ تَعْلُوا عَلَيَّ ﴾ : «أن» مفسّرة (٨). أو مصدرية، فتكون بصلتها خبر محذوف؛ أي هو، أو أنَّ المقصود: أن الاتعلوا، أو بدل من «كتاب».

وفي عيون الأخبار (١٩)، بإسناده إلى الرضاط الله عن ابائه، عن علي الله أنه قال: سمعت رسول الله على الله يقول: إنّ الله تبارك وتعالى قال لي: يامحمّد «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم». فأفرد على الامتنان بفاتحة الكتاب وجعلها بإزاء القرآن العظيم، وإنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، وإنّ الله على خص محمّداً وشرّفه بها ولم يُشرك معه فيها أحداً من أنبيائه ما خلا سليمان على فإنّه أعطاه منها «بسم الله

١ و٢. من أنوار التنزيل، ١٧٥/٢. ٣. تفسير القمّي، ١٢٧/٢.

المصدر: الكتاب .
 الجوامع ، ١٣٣٧ .

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: وصفه . ٧. أنوار التنزيل، ١٧٥/٢ .

٨. أي مفسّرة مقدّر؛ والتقدير: أنهاكم عن شيء وأعلمكم شيئاً هو لا تعلو عليَّ.

٩. العيون ٢٣٥/١، ح ٦٠.

الرحمن الرحيم» يحكي عن [قول](۱) بلقيس حين قالت: «إنّي أُلقي إليّ كتاب كريم إنّه من سليمان وإنّه بسم الله الرحمن الرحيم». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. ﴿ وَٱتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ ، مؤمنين، أو منقادين.

وهذا كلام في غاية الوجازة مع كمال الدلالة على المقصود، لاشتماله على البسملة الدالة على دات الصانع وصفاته صريحاً أو التزاماً، والنهي عن الترفع الذي هو أمّ الرذائل، والأمر بالإسلام الجامع لأمّهات الفضائل، وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة الحجّة على رسالته حتّى يكون استدعاء للتقليد، فإنّ إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الدلائل (17).

﴿ قَالَتْ يَا آَيُهَا الْمَلَأُ ٱفْتُونِي فِي آمْرِي ﴾: أجيبوني في أمري الفتى واذكروا ما تستصوبون فيه.

﴿ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً آمُواً ﴾ : ما أبت أمراً.

﴿حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾ ۞: إلَّا بمحضركم. استعطفتهم بذلك ليمالئوها على الإجابة.

﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ ﴾ : بالأجساد والعدد.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٣)، بإسناده إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله عليه الله عليه أنه قال عن القائم: ما يخرج إلّا في أولى قوّة، وما تكون أولو القوّة أقل من عشرة الله (٤٠).

﴿ وَأُولُو بَأْسِ شَديدٍ ﴾ : نجدة وشجاعة.

﴿ وَالْآمُرُ اِلَيْكِ ﴾ : موكول.

﴿ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ ٢٠: من المقاتلة أو الصلح نطعك ونتبع رأيك.

١. من المصدر.

٢. أي إلقاء الكتاب إليها من غير توسّط بأحد من الناس بل إتيانه إليها من حيث لم تشعر به معجزة .

٣. كمال الدين ٦٥٤، ح ٢٠.

٤. كذا في المصدر. وفي النسخ: ما يكون اولو قرّة إلّا عشرة آلاف.

﴿ فَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾: تزييف لمّا أحسّت منهم من الميل إلى المقاتلة بادّعائهم القوى الذاتيّة والعرضيّة، وإشعار بأنّها ترى الصلح مخافة أن يتخطّى سليمان خططهم فيسرع إلى إفساد ما يصادفه من أموالهم وعماراتهم، ثمّ إنّ الحرب سجال (١٠) لا تدرئ عاقبتها.

﴿ وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً ﴾ : بنهب أموالهم وتخريب ديارهم إلى غير ذلك من الإهانة والأسر.

﴿ وَكَذَٰلِكَ يَفْمَلُونَ ﴾ ﴿ : تأكيد لما وصفت من حالهم، وتقرير بأنّ ذلك من عاداتهم الثابتة المستمرّة. أو تصديق لها من الله ﷺ.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ﴿ ٢٠): فقالت لهم: «إنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أذلّه ، فقال الله ﷺ: «وكذلك يفعلون».

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً اِلَيْهِمْ بَهَدِيَّةٍ ﴾ : بيان لماتري تقديمه في المصالحة (٣)، [والمعنى : إنّي مرسلة رسلاً بهدية ادفع بها عن ملكي.

﴿ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ ٢٠ : من حاله حتّى أعمل بحسب ذلك.

نُقِل (٢): أنّها بعثت منذر بن عمرو في وفد، وأرسلت معهم غلماناً على زيّ الجواري والجواري علىٰ زيّ الغلمان، وحُقاً ٣) فيه درّة عذراء، وجزعة معوجة الثقب وقالت:

السجال -جمع السُّجُل -: النصيب من الشيء. والحرب بينهم سجال، أي نصرتها بينهم متداولة، سجل منها على هؤلاء وآخر على هؤلاء.
 ٢. تفسير القمي، ١٣٧٢ - ١٣٨ .

٣. كذا في أنوار التنزيل ١٧٥/٢ . وفي النسخ: للمصلحة .

٤. الخصال ٨٩/١، ح ٢٨. ٥. ليس في م ٠

أنوار التنزيل، ١٧٦٢.

٧. الحقِّ: وعاء صغير ذوغطاء يتَّخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما .

إن كان نبياً ميزبين الغلمان والجواري، وثقب الدرة ثقباً مستوياً (١)، وسلك في الخرزة خيطاً. فلما وصلوا إلى معسكره ورأوا عظمة شأنه تقاصرت إليهم نفوسهم، فلما وقفوا بين يديه، وقد سبقهم جبرئيل على بالحال، فطلب الحُقّ وأخبر عما فيه، فأمر الأرضة (١) فأخذت شعرة ونفذت في الدرّة، وأمر دودة بيضاء فأخذت الخيط ونفذت في الجزعة (١)، ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجهه، ثمّ ردّ الهديّة.

وفي كتاب الاحتجاج (4) للطبرسيّ عن أميرالمؤمنين عليه حديث طويل، وفيه يقول عليه : «فناظرة بم يقول عليه : «فناظرة بم يوجع المرسلون».

﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ ﴾ : أي الرسول، أو ما أهدت إليه.

وقرئ <sup>(٥)</sup>: «فلمّا جاؤوا».

﴿ قَالَ آتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ ﴾ : خطاب للرسول ومن معه. أو للرسول والمرسل على تغليب المخاطب.

وقرأ (١) حمزة ويعقوب، بالإدغام.

وقرئ (٧) بنون واحدة، وبنونين وحذف الياء.

﴿ فَمَا آتَانِي الله ﴾ : من النبوّة والملك الّذي لامزيد عليه.

﴿ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ﴾ : فلا حاجة لي إلى هديَّتكم، ولا وقع لها عندي.

﴿ بَلْ اَتَّتُمْ بِهَدِيِّتِكُمْ تَقْرَحُونَ ﴾ ﴿ وَ لَأَنكُم لاتعلمون إلَّا ظاهراً من الحياة الدنيا فتفرحون بما يُهدي إليكم حبّاً لزيادة أموالكم، أو بما تهدونه (١٠) افتخاراً على أمثالكم.

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: مستوية. ٢. الأرضة: دودة أودويبة صغيرة تأكل الخشب.

٣. كذا في المصدر. وفي س، أ،م،ن: الخرعة. وفي غيرها: الجذعة.

٤. الإحتجاج، ٢٤٣/١. ٥\_٧. أنوار التنزيل، ١٧٦/٢.

۸. م، ن: تهتدونه .

والإضراب عن إنكار الإمداد بالمال عليه وتقليله (١) إلى بيان ما حملهم عليه، وهو قياس حاله على حالهم في قصور الهمّة بالدنيا والزيادة فيها (١).

- ﴿ ارْجِعْ ﴾ : أيّها الرسول.
- ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾ : إلى بلقيس وقومها.
- ﴿ فَلَنَا نِيَنَهُمْ بِجُنُودٍ لاَقِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾: لا طاقة لهم بمقاومتها ولا قدرة لهم على ابلتها.
  - وقرئ <sup>(۴)</sup> «بهم».
  - ﴿ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا ﴾ : من سبأ.
  - ﴿ اَذِلَّةً ﴾ : بذهاب ما كانوا فيه من العزِّ.
  - ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ۞: أسراء مهانون.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤)، متصلاً بما سبق قريباً من قوله: «وكذلك يفعلون». ثمّ قالت: [إنّ هذا] (٥) إن كان (٢) نبيّاً من عند الله، كما يدّعي، فلا طاقة لنا به فإنّ الله على لا يغلب، ولكن سأبعث إليه بهديّة فإن كان ملكاً يميل إلى الدنيا قبلها وعلمتُ أنّه لايقدر علينا. فبعثت إليه حُقّة فيها جوهرة عظيمة وقالت للرسول: قل له يثقب هذه الجوهرة بلاحديد ولا نار. فأتاه الرسول بذلك، فأمر سليمان الله بعض جنوده من الديدان فأخذ خيطاً في فمه ثمّ نقبها وأخرج (٧) الخيط من الجانب الآخر، وقال سليمان الله لرسولها: «فما آتاني الله خير ممّا آتاكم بل أنتم بهديّتكم تفرحون، ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لاقبل لهم بها» [أي لا طاقة لهم بها] (٨) «ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون». فرجع

١. كذا في أنوار التنزيل ١٧٧٢. وفي النسخ: تعليله .

٢. إنكار الإمداد بالمال هو المستفاد من قوله: «أتمدونني بمال» وتقليله هو المستفاد من قوله: «فما أتاني الله خير ممًا أتاكم».

٣. أنوار التنزيل، ١٧٦٧٢.

٤. تفسير القمّي، ١٢٨/٢. ٥ . ليس في المصدر .

أخذ .
 أخذ .

٨. ليس في م .

إليها الرسول فأخبرها بذلك وبقرة سليمان، فعلمت أنّه لامحيص لها فخرجت وارتحلت(١) نحو سليمان.

- ﴿ قَالَ يَا أَيُهَا الْمَلَا أَيُكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾: أراد بذلك: أن يريها بعض ما خصّه الله من العجائب الدالة على عظم القدرة وصدقه في دعوى النبوّة، ويختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر (٦) أتعرفه أم تنكره.
  - ﴿ قَبَلَ اَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ ۞: فإنّها إذا أتت مسلمة لم يحلّ أخذه إلّا برضاها.
    - ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ ﴾ : خبيث مارد.
- ﴿ مِنَ الْجِنِّ ﴾ : بيان له ، لأنّه يقال للرجل (٢) الخبيث المنكر المعفر أقرانه . وكان السعه ذكوان ، أو صخراً .
- ﴿ آنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ آنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾: من مجلسك للحكومة، وكان يجلس إلى نصف النهار.
  - ﴿ وَإِنِّي عَلَيْهِ ﴾: على حمله.
  - ﴿ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴾ ﴿ لَا أَحْتَزِلَ مِنْهُ شَيْئًا وِلا أَبِدُّهُ.
- ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ ﴾: وقيل (4): آصف بن برخيا وزيره. أو الخضر. أو جبرئيل. أو ملك أيّده الله تعالى به. أو سليمان نفسه، فيكون التعبير عنه بذلك للدلالة على شرف العلم، وأنّ هذه الكرامة كانت بسببه، والخطاب في:
- ﴿ آنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ آنْ يَرْتَدُ النَّكَ طَرْفُكَ ﴾: للعفريت؛ كأنّه استبطأه فقال له ذلك، أو أراد إظهار معجزة في نقله فتحدّاهم أوّلاً ثمّ أراهم أنّه يتأتّى له ما لايتأتّى (٥) لعفاريت الجنّ فضلاً عن غيرهم.

١. في المصدر: (فارتحلت) بدل (فخرجت وارتحلت).

٢. كذا في أنوار التنزيل ١٧٦/٢ . وفي النسخ: فتنظره .

٣. كذا في المصدر والموضع . وفي النسخ: للرجال .

أنوار التنزيل، ١٧٦/٢.
 أنوار التنزيل، ١٧٦/٢.

والمراد بالكتاب: جنس الكتب المنزلة، أو اللوح.

و«اَتيك» في الموضعين صالح للفعليّة والاسميّة.

و «الطرف» تحريك الأجفان للنظر فوضع موضعه، ولما كان الناظر يوصف بإرسال الطرف؛ كما في قوله:

وكنت إذا أرسلت طرفك رائداً لقسلبك يوماً اتعبتك المناظر وُصِف بردَ الطرف والطرف بالارتداد، والمعنى: أنك ترسل طرفك نحو شيء، وقيل ان تردّه أحضر عرشها بين يديك، وهذا غاية في الإسراع ومثل فيه.

وفي جوامع الجامع (١): يروى أنها أمرت عند خروجها إلى سليمان فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات (٢)، ووكّلت به حرساً يحفظونه، فأراد سليمان أن يريها بعض ما يخصّه الله به من المعجزات الشاهدة لنبوّته.

وروي (٣) أنّ آصف بن برخيا قال لسليمان الما الله عنيك حتّى ينتهي طرفك. فمدّ عينيه فنظر نحو اليمن (٤)، ودعا آصف فغار العرش في مكانه بمآرب ثمّ نبع عند مجلس سليمان بالشام بقدرة الله قبل أن يردّ (٥) طرفه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١)، متّصلاً بآخر ما سبق عنه قريباً؛ أعني: قوله: وارتحلت نحو سليمان. فلمّا علم سليمان بإقبالها نحوه قال للجنّ والشياطين: «أيّكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من (١) الجنّ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنّي عليه لقويّ أمين». قال سليمان عليه أريد أسرع من ذلك، فقال أصف بن برخيا: «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» فدعا الله على بالاسم (١) الأعظم،

<sup>\*\*\*\*\*</sup> 

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: أبواب .

١. الجوامع، ٣٣٨.

٣. الجوامع، ٣٣٨.

في بعض نسخ المصدر: «طرف اليمن» بدل «فنظر نحو اليمن».

٥. المصدر: يرتد . تفسير القمّي، ١٢٨/٢ .

٧. المصدر: من عفاريت الجنّ . ٨. المصدر: باسمه .

الجزء التاسع / سورة النمل.

فخرج السرير من تحت كرسي سليمان.

حدَّثني (١) أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي عبدالله المثل قال: الَّذي عنده علم الكتاب هو أميرالمؤمنين عليَّا ! وسُئل عن الَّذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الّذي عنده علم الكتاب؟ فقال: ما كان علم الّذي عنده علم من الكتاب عند الّذي عنده علم الكتاب إلّا بقدر ما تأخذه البعوضة بجناحها من ماء البحر.

وقال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه (٢): ألا إنَّ العلم الَّذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض وجميع ما فُضَّلت به النبيّون إلى خاتم النبيّين في عترة خاتم النبيّين.

وفي روضة الواعظين (٣) للمفيد لله : قال أبو سعيد الخدري: سألت رسول الله ﷺ عن قول الله جلّ ثناؤه: «قال الّذي عنده علم من الكتاب». قال: ذاك وصيّ أخى سليمان بن داود.

وفي بصائر الدرجات (٤): أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل (٥) قال: أخبرني ضريس الكناسيّ (٦)، عن جابر، عن أبي جعفر عليُّ قال: إنَّ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً، وإنَّما كان عند أصف منها حرف واحد، فتكلُّم به فخسف بالأرض (٧) ما بينه وبين سرير بلقيس ثمّ تناول السرير بيده ثمّ عادت الأرض كما كانت، أسرع من طرفة عين، وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

محمّد بن عيسى (٨)، عن على بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن ضريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر عليه قال: قلت له: جعلت فداك، قول العالم: «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك». فقال: يا جابر، إنَّ الله جعل اسمه الأعظم على ثلاثة

١. تفسير القمّى، ٣٦٧/١.

٣. روضة الواعظين، ١١١/١.

٥. المصدر: الفضل.

٧. أ: به الأرض.

٢. نفس المصدر والموضع.

٤. البصائر ٢٢٨، ح ١.

٦. المصدر: الوابشي.

٨. البصائر ٢٢٩، ح٦.

وسبعين حرفاً، فكان عند العالم منها حرف (١) فأُخسفت (٢) الأرض ما بينه وبين السرير، التقت القطعتان وحُوّل من هذه على هذه، وعندنا اسم الله الأعظم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف في علم الغيب المكنون عنده (٢).

أحمد بن محمّد (٤)، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن سعدان، عن عمر الجلال (٥)، عن أبي عبدالله عليه قال: إنّ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً، وإنّما كان عند اصف منها حرف فتكلّم به فخسف بالأرض بينه (١) وبين سرير بلقيس، ثمّ تناول السرير بيده، ثمّ عادت الأرض كما كانت، أسرع من طرفة عين، وعندنا نحن من الإسم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف عندالله استأثر به في علم الغيب المكنون عنده. وفي عيون الأخبار (٧)، بإسناده إلى عمرو بن واقد قال: إنّ هارون الرشيد لمّا ضاق صدره ممّا كان يظهر له من فضل موسى بن جعفر عليه وما كان يبلغه عنه من قول

الشيعة بإمامته واختلافهم (٨) في السرّ إليه بالليل والنهار خشية على نفسه وملكه، ففكر في قتله بالسمّ. إلى أن قال: ثمّ إنّ سيّدنا موسى عليه دعا بالمسيّب، وذلك قبل وفاته بثلاثة أيّام وكان موكلاً به، فقال له: يا مسيّب.

قال: لبّيك، يا مولاي.

قال: إنّي ظاعن في هذه الليلة إلى المدينة؛ مدينة جدّي رسول الله ﷺ لأعهد إلى ابني عليّ ما عهده إليّ أبي، وأجعله وصيّي وخليفتي، أمره أمري.

قال المسيّب، فقلت: يامولاي، كيف تأمرني أن أفتح لك الأبواب وأقفالها والحرس معى على الأبواب؟

١. المصدر: حرف واحد.

٢. المصدر: فانخسفت. وفي ن: فأخسف.

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: عنده المكنون . ٤. البصائر ٢٣٠، ح ٨.

٥. في المصدر: «سعد أبي عمرو الجلاب» بدل «سعدان، عن عمر الجلال». وفي س، م، ن: الحلال.

المصدر: ما بینه.
 ۱۸ العیون ۱۸۲۸ ۲۸، ح ۲.

٨. اختلف إلى المكان: تردّد إليه.

الجزء التاسع / سورة النمل.

قلت: [لا](١) يا سيّدى.

[قال: فمه؟

قلت: يا سيّدي]<sup>(۱)</sup> ادع [الله]<sup>(۳)</sup>أن يثبّتني.

فقال: اللهم ثبّته.

ثمّ قال: إنّي أدعو الله عَلَى باسمه العظيم، الّذي دعا به (١٤) أصف حتى جاء بسرير بلقيس ووضعه بين يدي سليمان النِّلا قبل ارتداد طرفه إليه حتَّى يجمع بيني وبين ابني على بالمدينة.

قال المسيّب: فسمعته الله يدعو ففقدته عن مصلاً، فلم أزل قائماً على قدمي حتّى رأيته قد عاد إلى مكانه وأعاد الحديد إلى رجليه (٥)، فخررت لله ساجداً لوجهي شكراً على ما أنعم به على من معرفته. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي أصول الكافي (١٠): محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن الخشّاب ، عن علىّ بن حسّان ، عن عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله النِّ قال : «قال الّذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك». قال: ففرج أبوعبدالله المالي إلى إصابعه فوضعها في صدره، ثمّ قال: وعندنا، والله، علم الكتاب كلّه.

محمّد بن يحيى (٧) وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل قال: أخبرني شريس (٨) الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر النَّا إِنَّ اسم الله الأعظم على ثلاث وسبعين حرفاً، وإنَّما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلُّم بـ

٣. من المصدر.

١. من المصدر. ٢. من المصدر.

٤. ليس في المصدر.

٥. كذا في المصدر . وفي النسخ : رجله . ٦. الكافي ٢٢٩/١، ح ٥.

۷. الكافي ۲۳۰/۱، ح ۱ .

۸. م، ن: ضریس.

فخسف به الأرض (۱) ما بينه وبين سرير بلقيس حتّى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت، أسرع من طرفة عين، وعندنا نحن (۱) من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف عندالله تبارك وتعالى استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم.

الحسين بن محمّد الأشعريّ (٣)، عن معليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله، عن عليّ بن محمّد النوفليّ، عن أبي الحسن صاحب العسكر عليه قال: سمعته يقول: اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً، كان عند آصف حرف فتكلّم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ فتناول عرش بلقيس حتّى صيّره إلى سليمان، ثمّ انبسطت الأرض في أقلّ من طرفة عين، وعندنا منه اثنان وسبعون حرفاً، وحرف عند الله مستأثر به في علم الغيب.

أحمد بن محمد (<sup>(1)</sup>) عن محمد بن الحسن ، عن عبّاد بن سليمان ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبدالله للثالا قال : يا سدير ، ألم تقرأ القرآن ؟ قلت : بلي .

قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله الله الله عنده علم من الكتاب إأنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك»؟ قال: قلت: جعلت فداك، قد قرأته إ(٥٠).

قال: فهل عرفت الرجل، وهل علمت ماكان عنده علم (١) من علم الكتاب؟ قال: قلت له: أخبرني به.

قال: قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر، فما يكون ذلك من علم [الكتاب] ٧٧. قال: قلت: جعلت فداك، ما أقل هذا!

١. المصدر: بالأرض.

٢. المصدر: ونحن عندنا.

٤. الكافي ٢٥٧/١، ح ٣.

٦. ليس في المصدر.

۳. الکافی ۲۳۰/۱، ح ۳.

ما د أ

٥. ليس في أ.٧. من المصدر .

الجزء التاسع / سورة النمل.

على بن إبراهيم (١) [وأحمد بن مهران، جميعاً، عن محمّد بن على، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر قال: كنت عند أبي إبراهيم] (٢) طلي وأتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة، فاستأذن لهما الفضل بن سوار.

فقال له: إذا كان غداً فائت بهما عند بثر أمّ خير.

قال: فوافينا من الغد فوجدنا القوم قد وافوا، فأمر بخَصَفة (٣) بـواري، ثـمّ جـلس وجلسوا، فبدأت الراهبة بالمسائل فسألت عن مسائل كثيرة كلِّ ذلك يجيبها، وسألها أبو إبراهيم النِّه عن أشياء لم يكن عندها فيه شيء، ثمَّ أسلمت، ثمَّ أقبل الراهب يسأله فكان يجيبه في كلّ ما يسأله.

فقال الراهب قد كنتُ قوياً على ديني، وما خلّفت أحداً من النصاري [في الأرض](1) يبلغ [مبلغي في العلم](٥)، ولقد سمعت برجل في الهند إذا شاء حج إلى بيت المقدس في يوم وليلة ثمّ يرجع إلى منزله بأرض الهند، فسألت عنه: بأيّ أرض هو؟ فقيل لي: إنّه بسيدان ٢٦). وسألت الّذي أخبرني، فقال: هو علم الاسم الّذي ظفر به آصف صاحب سليمان ، لما أتى بعرش سبأ ، وهو الّذي ذكره الله لكم في كتابكم ، ولنا معشر الأديان في كتبنا.

فقال أبو إبراهيم لللِّلا : فكم لله من اسم لا يُرَدُّ ؟ (٧)

فقال الراهب: الأسماء كثيرة، فأمّا المحتوم منها الّذي لايُسرَدّ سائله فسبعة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي مجمع البيان (^/): «قبل أن يرتدّ إليك طرفك» ذُكر في ذلك وجوه. إلى قـوله: الخامس، أنَّ الأرض طويت له. وهو المرويِّ عن أبي عبدالله للسُّلِّا.

۱. الكافي ۲/۱۸، ح ٥ .

٢. ليس في أ. ٣. الخصفة: الجلّة تعمل من خوص النخل. ٤. ليس في ن .

٥. ليس في م . ٦. المصدر: بسبذان.

٧. أي لا يرد سائله. ٨. المجمع ، ٢٢٣/٤ .

وروى(١) العيّاشيّ في تفسيره، بالإسناد قال: التقيّ موسى بن محمّد بن عـليّ بـن موسى ويحيى بن أكثم، فسأله (١) [عن مسائل](١).

قال: فدخلت على أخي عليّ بن محمّد عليًّا (1) إذ دار بيني وبينه من المواعظ حتّى انتهيت إلى طاعته، فقلت له: جعلت فداك، إنّ ابن أكثم سألني عن مسائل أفتيه فيها.

فضحك، ثمّ قال: هل أفتيته فيها؟

قلت: لا.

قال: ولِمَ؟

قلت: لم أعرفها.

[قال: وما هي؟ قلت](٥): قال ٧٠): أخبرني عن سليمان أكان محتاجاً إلى علم آصف بن برخيا، ثمّ ذكرت المسائل الأخر.

قال: اكتب يا أخي: بسم الله الرحمن الرحيم، سألت عن قول الله تعالى في كتابه: «قال الّذي عنده علم من الكتاب». فهو آصف بن برخيا، ولم يعجز سليمان عن معونة ما عرفه (٧) آصف، لكنّه صلوات الله عليه أحبّ أن يعرّف (١) [أمّته] (٩) من الجنّ والإنس أنّه الحجّة من بعده، وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله ففهمه الله ذلك لئلًا يختلف في إمامته ودلالته كما فهم سليمان في حياة داود، لتُعرف إمامته ونبوّته من بعده لتأكيد الحجّة على الخلق.

وفي الخرائج والجرائح (١٠٠): روي أنّ خارجيّاً اختصم مع آخر إلى عليّ عليًّا فحكم بينهما بحكم الله ورسوله.

١. المجمع ، ٢٢٥/٤ .

٢. المصدر: نسأله .

٣. من المصدر: بعد أن .

٥. ليس في م . ٦. ليس في المصدر .

٧. كذا في المصدر . وفي س ، أ، م ، ن : عرف وفي غيرها : عرفت .

٨. المصدر: تعرف. ٩. من المصدر.

١٠. الخرائج ٢٨/٧٥، ح ٢٤.

فقال الخارجي: لا عدلت في القضية.

فقال على الحسأ، ياعدو الله. فاستحال كلباً وطارت ثيابه في الهواء، فجعل يبصبص (١) وقد دمعت عيناه، فرق له على فدعا الله فأعاده إلى حال الإنسانيّة وتراجعت إليه ثيابه من الهواء.

فقال: إِنَّ اَصِف وصيِّ سليمان [قد صنع نحوه ] فقصَّ الله عنه بقوله: «قال الَّذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» أيّهما أكبر على الله نبيّكم أم سليمان ؟

فقيل: ما حاجتك إلى قتال معاوية إلى الأنصار؟

قال: إنّما أدعو على هؤلاء بثبوت الحجّة وكمال المحنة (٢)، ولو أذن لي في الدعاء لما تأخّر.

وبإسناده (٣) إلى أبي عبدالله على قال: إنّ الله أوحى إلى رسول الله على علم النبيين بأسره، وعلّمه الله ما لم يعلّمهم، وأسرّه إلى أميرالمؤمنين على فيكون عليّ أعلم أو بعض الأنبياء؟ وتلا «قال الّذي عنده علم من الكتاب» ثمّ فرق بين أصابعه ووضعها على صدره وقال: وعندنا، والله، علم الكتاب.

- ﴿ فَلَمَّا رَآهُ ﴾: رأى العرش.
- ﴿ مُسْتَقِرَاً عِنْدَهُ ﴾: حاصلاً (٤) بين يديه.
- ﴿ قَالَ ﴾ : تلقّياً [للنعمة](٥) بالشكر على شاكلة المخلصين من عباد الله.
  - ﴿ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ﴾ : تفضّل به عليَّ من غير استحقاق.

والإشارة إلى التمكّن من إحضار العرش في مدّة ارتداد الطرف من مسيرة شهرين بنفسه، أو غيره.

١. بصبص الكلب: حرّك ذنبه طمعاً أو ملقاً .

٢. كذا في نورالثقلين ٩٢/٤، ح ٧٨. وفي النسخ: المحبّة .

٣. الخرائج ٧٩.٧/٢ - ٦. ليس في م .

٥. من أنوار التنزيل، ١٧٧/٢.

﴿ لِيَبْلُونِي آأَشْكُرُ ﴾ : بأن أراه فضلاً من الله بلا حول منّى ولا قوّة ، وأقوم بحقه.

﴿ أَمْ أَكْفُرُ ﴾ : بأن أجد نفسي في البين (١)، أو أقصر في أداء مواجبه. ومحلّهما النصب [على البدل من الياء.

﴿ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ : لأنّه به يستجلب لها دوام النعمة ومزيدها، ويحطّ عنها عَبِء الواجب](٢)، ويحفظها عن وصمة الكفران.

﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ ﴾ : عن شكره.

﴿ كَرِيمٌ ﴾ ٢٠ : بالإنعام عليه ثانياً.

وفي أصول الكافي (٣): عليّ بن إبراهيم عن أبيه (٤)، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن يزيد (٥)، عن أبي عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله للسلّ الله الله الله عن أبي عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله على الكفر كفر النعم، وذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان: «هذا من فضل ربّي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنّما يشكر لنفسه ومن كفر فإنّ ربّي غنيّ كريم». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠): وقول سليمان لله : «ليبلوني أأشكر» لما (٢٠) آتاني الله من الملك «أم أكفر» إذا رأيت من هو أدون (٨٠ منّي أفضل منّي علماً، فعزم الله له على الشكر.

﴿ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا ﴾ : بتغيير هيئته وشكله.

﴿ نَنْظُرْ ﴾ : جواب الأمر. وقرئ (٩) بالرفع على الاستثناف.

﴿ اَنَهْنَدِي أَمْ نَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْنَدُونَ ﴾ ۞: إلى معرفته ، أو الجواب الصواب.

٢. ليس في أ.

۳. الكافي ۳۸۹/۲ ٢٩٠، ح ١ .

١. البين: الفرقة.

٥. م، ن: بريد .

٤. يوجد في ن، م، المصدر.

٦. تفسير القمّي، ١٢٩/٢.

٨. كذا في المصدر، وفي النسخ: دون.

٧. كذا في المصدر، وفي النسخ: ممّا . ٨. كذ

٩. أنوار التنزيل ١٧٧/٢.

وقيل (١٠٠؛ إلى الإيمان بالله ورسوله إذا رأت تقدّم عرشها، وقد خلّفته مغلّقة عليه الأبواب موكّلة عليه الحرّاس.

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ اَهَكَذَا عَرْشُكِ ﴾: تشبيهاً عليها زيادة في امتحان عقلها،إذ ذُكرت عنده بسخافة العقل.

﴿ قَالَتْ كَانَّهُ هُوَ ﴾ : ولم تقل : هو هو . لاحتمال أن يكون مثله ، وذلك من كمال لقلها .

﴿ وَٱوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنّا مُسْلِمِينَ ﴾ ((\*): إنَّه من تتمة كلامها، كأنها (\*) ظنّت أنه أراد بذلك اختيار عقلها وإظهار معجزة لها فقالت (٤): أوتينا العلم بكمال قدرة الله تعالى وصحّة نبوّتك قبل هذه الحالة. أو المعجزة بما تقدّم من الآيات.

وقيل (٥): إنّه من كلام سليمان وقومه، وعطفوه على جوابها لما فيه من الدلالة على إيمانها بالله ورسوله حيث جوّزت أن يكون ذلك عرشها تجويزاً غالباً، وإحضاره ثمّة (١) من المعجزات الّتي لايقدر عليها غير الله تعالى ولاتظهر إلّا على [يد] (٧) الأنبياء الميم أي وأوتينا العلم بالله وقدرته، وصحّة ما جاء به من عنده قبلها، وكنّا منقادين لحكمه، ولم نزل على دينه. ويكون غرضهم فيه، التحدّث بما أنعم الله عليهم من التقدم في ذلك شكراً له.

وفي مهج الدعوات (^)، في دعاء العلويّ المصريّ: إلهي، وأسألك باسمك اللذي دعاك به آصف بن برخيا على عرش ملكة سبأ فكان أقلّ من لحظ الطرف حتّى كان مصوّراً بين يديه، فلمّا رأته «قيل أهكذا عرشك قالت كأنّه هو».

﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ : أي وصدَها عبادتها الشمس عن التقدّم إلى

۲. أنوار التنزيل، ۱۷۷/۳.

٤. كذا في المصدر، وفي النسخ: فقال.

٦. أي هناك .

٨. مهج الدعوات، ٢٧٨.

١. نفس المصدر والموضع .

٣. كذا في المصدر، وفي النسخ: لأنّها.

٥. نفس المصدر والمجلّد، ١٧٨.

٧. من المصدر.

الإسلام. أو وصدِّها الله عن عبادتها بالتوفيق للإيمان.

﴿إِنَّهَا كَانَتْ مَنْ قَوْم كَافِرِينَ ﴾ ﴿: وقرئ (١) بالفتح، على الإبدال من فاعل «صدَّ» (١) على الأوّل؛ أي صدّها نشؤها بين أظهر الكفّار. أو التعليل له.

﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ﴾: قيل (٣): القصر. وقيل (٤): عرصة الدار.

﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ﴾ : نُقِل (٥): أنَّه أمر قبل قدومها ببناء (٦) قصر صحنه من زجاج أبيض وأجري من تحته الماء وألقى فيه حيوانات البحر ووضع سريره في صدره فجلس عليه فلَمّا أبصرته ظنّته (٧) ماء راكداً فكشفت عن ساقيها.

وقرئ (^)ابن كثير (٩): «سأقيها» بالهمزة، حملاً علىٰ جمعه سؤوق وأسؤق.

﴿ قَالَ إِنَّهُ ﴾ :إنَّ ما تظنّينه ماءً.

﴿ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ ﴾: مُملس.

﴿ مِنْ قَوَارِيرَ ﴾ : من الزجاج .

﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي ﴾ : بعبادتي الشمس. وقيل (١٠٠): بظنّي بسليمان فإنّها حسبت أنّه يغرقها في اللجة.

﴿ وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ شِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ٢: فيما أمر به عباده.

وقد اختُلِف في أمرها بعد ذلك، فقيل: إنَّها تزوَّجها سليمان وأقرَّها على ملكها.

وقيل (١١١): إنّه زوّجها من ملك يقال له: تبّع، وردّها إلى أرضها، وأمر زوبعة (١٢٠)أمير الجنّ باليمن أن يعمل له ويطيع، فصنع له المصانع باليمن.

١. أنوار التنزيل، ١٧٨/٢.

٢. المصدر: صدّها.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. كذا في المصدر وفي النسخ: فبني.

٨. كذا في المصدر . وفي النسخ: وعن . ٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: ظنت.

٩. نفس المصدر والموضع . وفيه زيادة «برواية قنبل» .

١١. المجمع ، ٢٢٥/٤ . ١٠. أنوار التنزيل ١٧٨/٢.

١٢. س، أ، ن: ذويعة . وفي م: ذريعة .

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. نفس المصدر والموضع.

وفي مجمع البيان (۱): قال عون بن عبدالله: جاء رجل إلى عبدالله بن عتبة (۲) فسأله هل تزوّجها سليمان ؟

قال: عهدي بها قالت: «وأسلمت مع سليمان لله ربّ العالمين» يعني أنّه لا يُعلم ذلك، وأنّ آخر ما سمع (٢) من حديثها هذا القول.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): وكان سليمان عليه قد أمر أن يتّخذ لها بيتاً (6) من قوارير ووضعه على الماء، ثمّ «قيل لها ادخلي الصرح» فظنّت أنّه ماء فرفعت [ثوبها وأبدت ساقيها، فإذا عليها شعر كثير، فقيل لها: «إنّه صرح ممرّد من قوارير قالت ربّ إلى ظلمت نفسي وأسلمت إ<sup>(1)</sup> مع سليمان لله ربّ العالمين» فتزوّجها سليمان، وهي بلقيس بنت الشرح الحميريّة. وقال (1) [سليمان عليه للشياطين: إ(1) أتخذوا لها شيئاً يُذهِب هذا الشعر عنها. فعملوا لها الحمّامات وطبخوا النورة، فالحمّامات والنورة ممّا اتخذته الشياطين لبلقيس، وكذا الأرحية التي تدور على الماء.

وفي الكافي (١٠): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، [عن عليّ بن محمّد القاساني، عمّن ذكره، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي عبدالله بليّ [١٠٠ عن أبيه، عن جدّه بليّ قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. [إلى أن قال بليّه] (١١): وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان بليّه .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحاً آنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ : بأن اعبدوه.

﴿ فَاِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾ ۞: ففاجؤوا التفرّق والاختصام، فآمن فريق وكفر فريق. والواو لمجموع الفريقين.

١. المجمع ، ٢٢٥/٤ .

٢. كما في جامع الرواة ٤٩٥/١ . وفي م: عطية .

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: سمعها . ٤. تفسير القمّى ، ١٢٨/٢ .

٥. الأظهر أن يكون العبارة إمّا يتُخذ لها بيت. أو: يتُخذوا لها بيتاً .

ليس في أ.
 ليس في أ.

٨٠. ليس في المصدر . وفيه: الشياطين .
 ٩. الكافي ٨٣/٥، ح ٣.

١٠. ليس في م .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جمعفر لليُّلا في قوله: «ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون». يقول: مصدّق ومكذّب. قال الكافرون منهم أتشهدون «أن صالحاً مرسل من ربّه» (١) قال المؤمنون: إنّا بالذي «أُرسل به مؤمنون» (٣) قال الكافرون منهم: «إنّا بالذي آمنتم به کافرون» (٤).

﴿ قَالَ يَا قَوْم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ ﴾ : بالعقوبة ، فتقولون : «ائتنا بما تعدنا».

﴿ قَبُلَ الْحَسَنَةِ ﴾ : قبل التوبة ، فتؤخّرونها إلى نزول العقاب، فإنّهم كانوا يقولون : إن صدق إيعاده تبنا حينئذ.

وفي تفسير على بن إبراهيم الله اله الله الله على الله الله تستعجلون بالسيّنة قبل الحسنه» فإنّهم سألوه قبل أن [تأتيهم الناقة] (٢) أن يأتيهم بعذاب أليم، فأرادوا بذلك امتحانه، فقال: «ياقوم لم تستعجلون بالسيّئة قبل الحسنة» يقول: بالعذاب قبل الرحمة.

﴿ لَوْ لاَ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ ﴾ : قبل نزوله ٧٠).

﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ٢٠: بقبولها، فإنَّها لا تُقبل حينئذ.

﴿ قَالُوا اطَّيُّونَا ﴾ : تشاءمنا.

﴿ بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ﴾ : إذ تتابعت علينا الشدائد، أو وقع بيننا الافتراق مذ اخــترعتم

﴿ قَالَ طَائِرُكُمْ ﴾ : سببكم الّذي جاء منه شرّكم.

﴿عِنْدَ اللهِ ﴾: وهو قدّره. أو عملكم المكتوب عنده.

١. تفسير القمّى، ١٣٢/٢.

٣. الأعراف /٧٥ ـ٧٦.

٥. تفسير القمّى، ١٣٢/٢.

٧. أي نزول العذاب.

٢. الأعراف / ٧٥\_٧٦.

٤. الأعراف / ٧٥-٧٦.

٦. ليس في ن .

﴿ بَلْ آنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾ ٢٠ أنختبرون بتعاقب السرّاء والضرّاء.

﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ ﴾: تسعة أنفس. وإنّما وقع تمييزاً للتسعة باعتبار المعنى والفرق بينه وبين النفر أنّه من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة، والنفر من الثلاثة إلى التسعة.

﴿ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ﴾ ۞: أي شأنهم الإفساد الخالص عن شوب الصلاح.

كانت هذه التسعة نفر من أشرافهم، وهم غواة قوم صالح، وهم الذين سعوا في عقر الناقة، وذكر ابن عبّاس أسماءهم قال: هم قدار بن سالف، ومصدع، ودهمي، وأسلم، وقتال، وصداف (1).

﴿ قَالُوا ﴾ : أي قال بعضهم لبعض.

﴿ تَقَاسَمُوا بِاللهِ ﴾ : أمر مقول ، أو خبر وقع بدلاً أو حالاً بإضمار «قد».

﴿ لَنَبَيِّنَنَّهُ وَاهْلُهُ ﴾ : لنباغتنّ صالحاً وأهله ليلاً.

وقرأ (٥) حمزة والكسائي بالتاء، على خطاب بعضهم لبعض.

وقرئ (٦) بالياء، على أنَّ «تقاسموا» خبر.

﴿ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ ﴾ : فيه القراءات الثلاث.

١. تفسير القمّى، ١٣٢/٢.

ليس في المصدر.
 م، ن: صداق.

۳. س، أ، م، ن: دهيم .

٥ و٦. أنوار التنزيل، ١٧٩/٢.

﴿ لِوَلِيِّهِ ﴾ : لوليّ دمه.

﴿ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ ﴾ : فضلاً أن تولّينا إهلاكهم.

وهو يحتمل المصدر والزمان والمكان، وكذا «مهلك» في قراءة حفص فإنّ مفعلاً قد جاء مصدراً؛ كمرجع.

وقرأ(١) أبوبكر بالفتح، فيكون مصدراً.

﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ ﴿ وَإِنَّا لَصَادِهُ عَرِفاً، أو لأنّا ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكهم؛ كقولك: ما رأيت تَمَّة (٢) رجلاً بل رجلين.

﴿ وَمَكَرُوا مَكْراً ﴾ : بهذه المواضعة.

﴿ وَمَكَرْنَا مَكُواً ﴾ : بأن جعلناها سبباً لإهلاكهم.

﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ ۞: بذلك.

نُقِل (٣): أنّه كان لصالح في الحجر مسجد في شعب يصلّي فيه، فقالوا: زعم أنّه يفرغ منا إلى ثلاث، فنفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث. فذهبوا إلى الشُّعب (٤) ليقتلوه، فوقع عليهم صخرة حيالهم وطبقت عليهم فمه فهلكوا ثَمَّة، وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة؛ كما أشار إليه بقوله:

﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ قَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَرْناهم » استثناف ، أو خبر محذوف ، لا خبر كان لعدم العائد. وإن جعلتها تامّة «فكيف» حال .

وقرأ (١٦ الكوفيّون ويعقوب: «أنّا دمّرناهم» بالفتح، على أنّه خبر محذوف، أو بدل من اسم «كان»، أو خبر له و«كيف» حال.

٢. أي هناك .

٤. الشعب: انفراج بين جبلين.

٦. أنوار التنزيل، ١٧٩/٢.

١. أنوار التنزيل، ١٧٩/٢.

٣. أنوار التنزيل، ١٧٩/٢.

٥. الصحيح: فخبرها.

الجزء التاسع / سورة النمل.

وفي كتاب الخصال (١٠): عن أبي عبدالله للثِّلا قال: قام رجل إلى أميرالمؤمنين للشِّلا في الجامع بالكوفة فقال: يا أميرالمؤمنين، أخبرني عن يوم الأربعاء والتطيّر منه وثـقله، وأيّ أربعاء هو؟

فقال لله الخير أربعاء في الشهر، وهو المحاق، وفيه قتل قابيل هابيل أخاه ويـوم الأربعاء أَلقي إبراهيم لليُّل في النار، ويوم الأربعاء قال الله تعالى: «أنَّا دمّرناهم وقومهم أجمعين». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. [وفي عيون الأخبار <sup>(٢)</sup> مثله]<sup>(٣)</sup>. ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً ﴾ : خالية ، من خوى البطن : إذا خلا. أو ساقطة منهدمة ، من

وهي حال، عمل فيها معنى الإشارة.

خوى النجم: إذا سقط.

وقرئ <sup>(٤)</sup> بالرفع ، على أنّه خبر مبتدأ محذوف.

﴿ بِمَا ظُلَمُوا ﴾ : بسبب ظلمهم.

وفي تفسير على بن إبراهيم الله (٥): وقوله على: «فتلك بيوتهم خاوية بـما ظـلموا» قال: لا تكون الخلافة في أل فلان ولا أل فلان [ولا أل فلان](١) ولا أل طلحة والزبير (١).

وفي أصول الكافي (٨)؛ الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهديّ، عن عمرو بن عثمان، عن رجل، عن أبي الحسن لمثِّلِ قال: حقّ على الله ﷺ أن لا يُعصى في دار إلّا أضحاها للشمس حتّى تطهرها.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكِ لَآيَةً لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿: فيتَّعظون.

﴿ وَٱتَّجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ : صالحاً ومن معه.

﴿ وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ ﴿: الكفر والمعاصي، فلذلك خُصّوا بالنجاة.

١. الخصال ٣٨٨/٢.

٣. ليس في ن .

٥. تفسير القمّى، ١٢٩/٢.

٧. المصدر: والاالزبير.

۲. العيون ۱۹۳/۱، ح ۱ .

٤. أنوار التنزيل، ١٧٩/٢.

٦. ليس في م، ن.

۸. الکافی ۲۷۲/۲، ح ۱۸.

- ﴿ وَلُوطاً ﴾: واذكر لوطاً. أو وأرسلنا لوطاً لدلالة «ولقد أرسلنا» عليه.
  - ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ : بدل على الأوّل، وظرف على الثاني.
- ﴿ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَانْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ (3): تعلمون فحشها، من بصر القلب، واقتراف القبائح من العالم بقبحها أقبح. أو يبصرها بعضكم من بعض، لأنهم كانوا يعلنون بها فيكون أفحش.
- ﴿ اَنِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً ﴾ : بيان لإتيانهم الفاحشة ، وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه ، والتنبيه على أنّ الحكمة في المواقعة طلب النسل لا قضاء الوطر (١٠).
  - ﴿ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴾ : اللاتي خُلقن لذلك.
- ﴿ بَلْ آتَتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ ﴿ : تفعلون فعل من جهل قبحها. أو يكون سفيها لايميّز بين الحسن والقبيح. أو تجهلون العاقبة.
  - ﴿ والتاء ﴾ : فيه لكون الموصوف به في معنى المخاطب.
- ﴿ فَمَا كَانَ جَــَوَابَ قَــَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَــَالُوا اَخْـرِجُوا اَلَ لَــوطٍ مِــنْ قَــَوْيَتِكُمْ إِنَّــهُمْ أَتَــاسٌ يَتَطَهُرُونَ ﴾ ۞: يتنزّهون عن أفعالنا. أو عن الأقذار، ويعدّون فعلنا قذراً.
- ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَاهْلَهُ اِلاَّ امْرَاتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنْ الْغَابِرِينَ ﴾ ۞: قدّرنا كونها من الباقين في العذاب.
  - ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ 🕲: مرّ مثله.
- ﴿ قُل الْحَمْدُ شِهِ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ﴾: أمر رسول الله ﷺ، بعد ما قصّ عليه القصص الدالّة على كمال قدرته وعظم شأنه وما خصّ به رسله من الآيات الكبرئ والانتصار من العدىٰ، بتحميده والسلام على المصطفين من عباده، شكراً على ما أنعم عليهم، أو علمه (٢) ما جهل من أحوالهم وعرفاناً لفضلهم وحقّ تقدّمهم واجتهادهم في

١. كذا في أنوار التنزيل ١٨٠/٢. وفي النسخ: الوطئ. والوطر: الحاجة فيها مارب وهمة. يـقال: قـضى مـنه وطره؛ أي بغيته.

٢. أي أو على علمه ما جهل من أحوالهم، فيكون معطوفاً على «ما» وليس معطوفاً على «أنعم» حتّى يكون

الدين. أو لوطاً بأن يحمده على هلاك كفرة قومه، ويسلّم على من اصطفاه بالعصمة من الفواحش و [النجاة](١) من الهلاك.

﴿ اللهُ خَيْرٌ اَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ : إلزام لهم وتهكّم وتسفيه لرأيهم، إذ من المعلوم أن لا خير فيما أشركوه رأساً حتّى يوازن بينه وبين من هو مبدأ كلّ خير.

وقرأ(٣)أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء.

وفي تهذيب الأحكام (٤٠)، في الموثق: عن أبي عبدالله للسلا قال: على الرجل إذا قرأ: «الله خير أمّا يشركون» أن يقول: الله خير، الله أكبر.

قلت: فإن لم يقل الرجل شيئاً من هذا إذا قرأ؟

قال: ليس عليه شيء. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي جوامع الجامع (٥): الصادق للسلام يقول إذا قرأها: الله خير، ثلاث مرّات.

﴿ اَمَّنْ ﴾ : بل من .

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ : اللَّتي هي أصول الكاثنات ومبادئ المنافع. وقرئ (١٠): «أمن» بالتخفيف، على أنّه بدل من «الله».

﴿ وَآنْزَلَ لَكُمْ ﴾: لأجلكم.

﴿ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاتَبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾: عدل به عن الغيبة إلى التكلّم لتأكيد اختصاص الفعل بذاته، والتنبيه على أنّ إنبات الحدائق البهيّة المختلفة الأنواع

 <sup>⇒</sup> المعنى: أو على ما علمه ما جهل لفساد التركيب، هذا إذا جعل «ما» موصولة، وأمّا إذا كانت مصدرية فالمعنى: على إنعامه، أو تعليمه ما جهل من أحوالهم.

١. من أنوار التنزيل، ١٨٠/٢. ٢. تفسير القمّى، ١٢٩/٢.

٣. أنوار التنزيل، ١٨٠/٢، ٤. التهذيب ٢٩٧/٢، ح ١١٩٥.

٥. الجوامع، ٣٣٩. ٦. أنوار التنزيل، ١٨٠/٢.

المتباعدة الطباع من المواد المتشابهة لايقدر عليه غيره ؛ كما أشار إليه بقوله:

﴿ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ﴾ : شجر الحدائق، وهي البساتين، من الإحداق وهو الاحاطة.

﴿ اَلِلَهُ مَعَ اللهِ ﴾: أغيره يُقرَن به ويجعل له شريكاً، وهو المتفرّد بالخلق والتكوين؟ وقرئ (١٠): «أَإِلهاً» بإضمار فعل؛ مثل: أتدعون، أو أتشركون، وبتوسيط مدّة بين الهمزتين وإخراج الثانية بين بين.

﴿ بَلْ مُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ ٢٠ : عن الحقّ ، الذي هو التوحيد.

﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً ﴾: بدل من «أمن خلق السماوات»، وجعلها قراراً بإبداء (٢) بعضها من الماء وتسويتها بحيث يتأتّى استقرار الإنسان والدوابّ عليها.

﴿ وَجَعَلَ خِلاَلَهَا ﴾: وسطها.

﴿ أَنْهَاراً ﴾ : جارية .

﴿ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ﴾ : جبالاً تتكوّن فيها المعادن، وتنبع من حضيضها المنابع.

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ : العذب والمالح، أو خليجي فارس والروم.

﴿ حَاجِزاً ﴾ : برزخاً، وقد مرّ بيانه ٣٠).

﴿ اَالَةٌ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ۞: الحقّ، فيشركون به.

وفي شرح الآيات الباهرة (٤): عليّ بن أسباط، عن إبراهيم الجعفريّ، عن أبي الجارود، عن أبي عبدالله المنظِيَّة في قوله: «أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون» قال: أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد؛ يعني كما أنّه لا يجوز أن يكون إله مع الله سبحانه كذلك لا يجوز أن يكون إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد، لأنّ الهدى والضلال لا يجتمعان في زمن من الأزمان، والزمان لا يخلو (٥) من إمام هدى من الله يهدي الخلق.

٢. كذا في نفس المصدر. وفي النسخ: أبدأ.

٤. تأويل الآيات ٢/١٤، ح ٢.

١. أنوار التنزيل، ١٨٠/٢.

٣. أي في سورة الفرقان .

٥. كذا في نفس المصدر . وفي النسخ: لايخل .

﴿ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ ﴾: «المضطر» الذي أحوجه شدّة ما به إلى اللجاء إلى الله من الاضطرار، وهو افتعال، من الضرورة.

﴿ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ : ويدفع عن الإنسان ما يسوءه.

﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ﴾ : خلفاء فيها، بأن ورَثكم سكناها والتصرّف فيها ممّن قبلكم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله (1)؛ وقوله الله المن يجيب المضطرّ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإنّه حدّ ثني أبي، عن الحسن [بن عليّ] (7) بن فضّال، عن صالح بن عقبة، عن أبي عبدالله الله قال: نزلت في القائم من آل محمّد الله الله المضطرّ إذا صلّى في المقام ركعتين، ودعا إلى (7) الله الله فأجابه، ويكشف السوء ويجعله خليفة في الأرض.

حدّثني (1) أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي خالد الكابليّ قال: قال أبو جعفر عليه الله ، لكأ نّي أنظر إلى القائم عليه وقد أسند ظهره إلى الحجر ، ثمّ ينشد الله حقّه ، إلى أن قال عليه : هو والله ، المضطرّ في كتاب الله في قوله : «أمّن يجيب المضطرّ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض » فيكون أوّل من يبايعه جبر ثيل عليه ثمّ الثلاثمائة والثلاثة عشر رجلاً ، فمن كان ابتّلي بالمسير وافاه (٥٠) ، ومن لم يبتل قَقِد عن فراشه ، وهو قول أميرالمؤمنين عليه : هم (١) المفقودون عن فرشهم. وذلك قول الله : «فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً». قال : «الخيرات» الولاية .

وفي شرح الآيات الباهرة (٧٠): قال محمّد بن العبّاس # : حدّثنا إسحاق بن محمّد بن

٣. ليس في المصدر.

١. تفسير القمّى ، ١٢٩/٢ . ٢ ليس في م .

٤. تفسير القمّى، ٢٠٥/٢.

٤. نفسير القمي، ١٠٥/١.

٥. كذا في نفس المصدر . وفي النسخ: وافي .
 ٦. كذا في نفس المصدر . وفي النسخ: هو .

٧. تأويل الأيات ٢٠١/١ ٤٠٢. ٢٠٤، ح ٣.

مروان، عن أبيه، عن عبيدالله بن خنيس، عن صباح المزنيّ، عن الحرث بن حصيرة (١)، عن أبيه ، عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ وعليّ ﷺ إلى جنبه: «أمّن يجيب المضطرّ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض» قال: فانتفض (٢) عليّ على انتفاض (٣) العصفور.

فقال له النبيِّ مَيَّلِاللهُ: لِمَ تجزع، يا على ؟

فقال: ألا أجزع (4) وأنت تقول: «ويجعلكم خلفاء الأرض».

قال: لا تجزع، فو الله، لا يبغضك مؤمن ولا يحبُّك كافر.

وعن أحمد بن محمّد بن العبّاس (٥)، عن عثمان بن هاشم بن (١) الفضل، عن محمّد بن كثير، عن الحرث بن حصين (١)، عن أبي داود السبيعي، عن عمران بن حصين قال (١) قال: كنت جالساً عند النبيّ ﷺ وعليّ ﷺ إلى جنبه إذ قرأ النبيّ ﷺ: «أمّن يجيب المضطرّ إذا دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض» قال: فارتعد على على على على النبيّ ﷺ بيده على كتفه وقال: ما لك، يا على ؟

فقال: يا رسول الله، قرأت هذه الآية فخشيت أن نبتلي بها، فأصابني ما رأيت.

فقال رسول الله ﷺ: يا عليّ، لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق إلى يـوم القيامة.

محمّد بن العبّاس (٩)، عن أحمد بن محمّد (١٠) بن زياد، عن الحسن بن محمّد عن (١١)

١. كذا في نفس المصدر . وفي النسخ: حفيرة .

٢. كذا في المصدر . وفي س، أ، م، ن: فانتقض . وفي غيرها: فانتقص .

٣. كذا في المصدر . وفي م ، ن : انتقاض . وفي غيره: انتقاص .

٤. كذا في م، المصدر. وفي النسخ: نجزع. ٥. تأويل الآيات ٢٠٢١، ح٤٠

كذا في نفس المصدر. وفي النسخ: عن.
 لا المصدر: حصيرة.

٨. ليس في المصدر .
 ٩. تأويل الآيات ٤٠٢/١ -٤٠٣ ، ح ٥ .

١٠ في المصدر: «حميد» بدل «أحمد بن محمّد».

١١. المصدر: بن.

سماعة، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي عبدالله على قال: إنّ القائم على إذا خرج دخل المسجد الحرام فيستقبل الكعبة، ويجعل ظهره إلى المقام، ثمّ يصلّي ركعتين، ثمّ يقوم فيقول:

يا أيّها الناس، أنا أولى الناس بآدم، يا أيّها الناس، أنا أولى الناس بإبراهيم، يا أيّها الناس، أنا أولى الناس إ<sup>(1)</sup> بمحمّد ﷺ. ثمّ يرفع يديه إلى السماء فيدعو ويتضرّع حتّى يقع على وجهه، وهو قوله ﷺ: «أمّن يجيب المضطرّ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكّرون».

وبالإسناد (٣): عن [بن] (٤) عبدالحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه في قوله على القائم عليه الله الله و تعمّم الله الله (٥٠) فلا تُردَ له راية أبداً.
وصلّى عند المقام وتضرّع إلى الله (٥٠) فلا تُردَ له راية أبداً.

﴿ اَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ ﴾ : الَّذي خصَّكم بهذه النعم العامَّة والخاصَّة.

﴿ فَلِيلاً مَا تَذَكُّرُونَ ﴾ ۞: أي تذكرون آلاء، تذكَّراً قليلاً.

و«ما» مزيدة. والمراد بالقلّة: العدم، أو الحقارة المزيحة للفائدة.

وقرأ ١٦٠أبو عمرو وروح بالياء. وحمزة وحفص والكسائيّ بالتاء، وتخفيف الذال.

﴿ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ : بالنجوم وعلامات الأرض.

و «الظلمات» ظلمات الليالي ، أضافها إلى «البرّ والبحر» للملابسة. أو مشتبهات (١٧) الطريق، يقال: طريقة ظلماء وعمياء، للّتي لا مناربها.

﴿ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ وَحْمَتِهِ ﴾ : يعني المطر.

قيل (٨): ولو صحّ أنّ السبب الأكثريّ في تكوّن الرياح معاودة الأدخنة المتصاعدة

ل . ۲. ليس في ن .

٤. من المصدر مع المعقوفتين.

٦. أنوار التنزيل، ١٨١/٢.

٨. أنوار التنزيل، ١٨١/٢.

١. كذا في نفس المصدر. وفي النسخ: أول.

٣. تأويل الأيات ٤٠٣/١، ح٦.

٥. م، ن، المصدر: ربه.

٧. كذا في م. وفي النسخ: مشبهات.

من الطبقة الباردة، لانكسار حرّها وتمويجها الهواء، فـلا شكّ أنّ الأسباب الفـاعليّة والقابليّة لذلك من خلق الله، والفاعل للسبب فاعل للمسبّب (١).

- ﴿ أَإِلَهُ مَعَ اللهِ ﴾: يقدر على مثل ذلك.
- ﴿ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ٢٠ : تعالى القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق.
- ﴿ أَمَّنْ يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾: والكفرة وإن أنكروا الإعادة فهم المحجوجون بالحجج الدالة عليها.
  - ﴿ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ : أي بأسباب سماوية وأرضية .
    - ﴿ اَإِلَهٌ مَعَ اللهِ ﴾: يفعل ذلك.
    - ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾: على أنّ غيره يقدر على شيء من ذلك.
  - ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ٢٠: في إشراككم، فإنّ كمال القدرة من لوازم الألوهية.
- ﴿ قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ ﴾: لمّا بيّن اختصاصه بالقدرة التامّة الفائقة العامّة أتبعه ما هو كاللازم له، وهو التفرّد بعلم الغيب.

والاستثناء منقطع، ورفع المستثنى على اللغة التميميّة للدلالة على أنّه تعالى إن كان ممّن في السماوات والأرض ففيها من يعلم الغيب مبالغة في نفيه عنهم. أو متّصل على أنّ المراد بمن في السماوات والأرض من تعلّق علمه بها واطّلع عليها اطّلاع الحاضر فيها، فإنّه يعمّ الله تعالى وأولى العلم من خلقه، وهو موصول أو موصوف.

وفي نهج البلاغة (٢)، كلام يومئ به التلج إلى وصف الأتراك: كأنّي أراهم قوماً كأنّ وجوههم المَجَانُ المطرّقة (٢)، يلبسون السرق (٤) والديباج، ويعتقبون الخيل العتاق (٥).

١. ١ النهج ١٨٦، الخطبة ١٢٨.

۱. م: المستب. ۳ كند: البيد : الدينا انتها انتها المتهالا العالمة بالأالة ميانة

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: المطرفة. والمجان المطرّقة: النعال التي الزق بها الطراق وهو جلد يمقرر على مقدار الترس ثم يلزق به.

٤. كذا في المصدر. وفي س، أ،م،ن: الرقّ. وفي غيرها: الاستبرق. والسرق: شقق الحرير الأبيض.

٥. أي يحبسون كرائم الخيل ويمنعونها غيرهم.

ويكون هنا استحرار (١) قتل حتّى يمشي المجروح على المقتول، ويكون المفلت أقلّ من المأسور!

فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أميرالمؤمنين، علم الغيب!

فضحك على وقال للرجل، وكان كلبياً: يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب، وإنّما هو تعلّم من ذي علم. وإنّما علم الغيب علم الساعة، وما عدّده الله سبحانه بقوله: «إنّ الله عنده علم الساعة» الآية، فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وقبيح أو جميل، وسخيّ أو بخيل، وشقيّ أو سعيد، ومن يكون للنار (٢) حطباً، أو في الجنان للنبيّين مرافقاً. فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه إلّا الله، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيّه ﷺ فعلمنه، ودعا لى أن يعيه صدري، وتضطم عليه جوانحى (١).

﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ ۞: متى يُنشرون. مركّبة من «أيّ» و«آن».

وقرئت (٤) بكسر الهمزة. والضمير «لمن». وقيل: للكفرة.

﴿ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾ : لمّا نفئ عنهم علم الغيب، وأكده بنفي شعورهم بما هو مآلهم لامحالة، بالغ فيه بأن أضرب عنه وبيّن أنهم يعلمون حقيقة ذلك يوم القيامة، فقال : بل ادّارك علمهم في الآخرة» أي تتابع منهم العلم وتلاحق حتى كمل علمهم في الآخرة ممّا أُخبِروا به في الدنيا. فهو على لفظ الماضي، والمراد به : الاستقبال.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥٠): «بل ادّارك علمهم في الأخرة» يقول: علموا ما كانوا جهلوا في الدنيا.

﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا ﴾ : كمن تحيّر في الأمر لايجد عليه دليلاً.

﴿ يَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴾ ﴿: لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم. وهذا وإن اختصّ

١. كذا في المصدر. وفي النسخ: استجرار. والاستحرار هو الاشتداد.

٢. المصدر: في النار . ٣ . كذا في المصدر . وفي النسخ: جوارحي .

٤. أنوار التنزيل، ١٨١/٢. ٥. تفسير القمّي، ١٣٢/٢.

بالمشركين ممّن في السماوات والأرض نسبه إلى جميعهم كما يُسنَد فعل البعض إلى الكلّ. والإضرابات الثلاث تنزيل لأحوالهم.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا آاِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا آئِنًا لَمُخْرَجُونَ ﴾ ﴿: كالبيان لعمههم (١).

والعامل في «إذا» ما دلّ عليه «أثنا لمخرجون» وهو «نخرج» لا «مخرجون»، لأنّ كلّاً من «الهمزة» و«إنّ» و«اللام» مانعة من عمله فيما قبلها. وتكرير الهمزة للمبالغة في الإنكار. والمراد بالإخراج: الإخراج من الأجداث، أو من حال الفناء إلى حال الحياة.

﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ : من قبل وعد محمّد ﷺ .

وتقديم «هذا» على «نحن» لأنّ المقصود بالذكر: هو البعث، وحيث أُخَر فالمقصود به: المبعوث.

﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ ﴿ الَّتِي هِي كَالْأَسمار.

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمَجْرِمِينِ ﴾ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمَجْرِمِينِ ﴾ ﴿ التحديب عنهم التكذيب، وتخويف بأن ينزل بهم مثل ما نزل بالمكذّبين قبلهم. والتعبير عنهم «بالمجرمين» ليكون لطفاً للمؤمنين في ترك الجرم.

وفي كتاب الخصال (٢): وسُئِل الصادق لللهِ عن قـول الله ﷺ: «أو لم يســيروا فـي الأرض».

قال: معناه: أو لم ينظروا في القرآن.

﴿ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ : على تكذيبهم وإعراضهم.

﴿ وَلاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ ﴾: في حرج صدر.

وقرأ <sup>(٣)</sup>ابن كثير بكسر الضاد، وهما لغتان.

وقرئ (1): «ضيق» أي أمر ضيق.

﴿ مِمًّا يَمْكُرُونَ ﴾ ٢٠: من مكرهم، فإنّ الله تعالى يعصمك من الناس.

٢. الخصال ٢/٢٩٦، ح ١٠٢.

١. العمه: التحيّر والتردّد.

٣ و٤. أنوار التنزيل، ١٨٢/٢.

- ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ ﴾ : العذاب الموعود.
- ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ ﴾: تبعكم ولحقكم.

و «اللام» مزيدة للتأكيد (۱)، والفعل مُضمَّن (۲) معنى فعل يتعدَّى باللام؛ مثل: دنا. وقرئ (۲) بالفتح، وهو لغة فيه.

﴿ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ۞: حلوله، وهو عذاب يوم بدر.

و «عسى» و «لعلّ » و «سوف» في مواعيد الملوك؛ كالجزم بها، وإنّما يطلقونه (٤) إظهاراً لوقارهم، وعليه جرى وعد الله وعيده.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكِ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ ﴾ : بتأخير عقوبتهم على المعاصي.

و «الفضل» و «الفاضلة» الأفضال. وجمعها، فضول وفواضل.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لاَيَشْكُرُونَ ﴾ ٢: لايعرفون حتى النعمة فيه فالايشكرونه، بل يستعجلون بجهلهم وقوعه.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ﴾ : ما تخفيه .

وقرئ <sup>(ه)</sup> بفتح التاء، من كننت؛ أي سترت.

﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ﴿ : من عداوتك، فيجازيهم عليه.

﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ : خافية فيهما.

وهما من الصفات الغالبة ، والتاء فيهما للمبالغة ؛ كما في الرواية . أو اسمان لما يغيب ويخفيٰ ، والتاء كالتاء في عافية وعاقبة .

﴿ اِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ ۞: بيّن، أو مُبيَّن ما فيه لمن يطالعه؛ والمراد: اللوح ١٦، أو القضاء على الاستعارة.

۲. م، ن: يتضمّن.

٤. الصحيح: يطلقونها.

٦. س، أ، م، ن: اللوح المحفوظ.

١. الصحيح: أو .

٣. أنوار التنزيل، ١٨٢/٢.

٥. أنوار التنزيل، ١٨٣/٢.

وفي أصول الكافي (١): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أبي زاهر (٢) أو غيره، عن محمّد بن حمّاد، عن أخيه أحمد بن حمّاد، عن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الحسن الأوّل الله أنّه قال: وقد أورثنا (٣) نحن هذا القرآن الّذي فيه ما تُسيّر به الجبال وتُقطّع به البلدان ويحيى (1)به الموتئ، ونحن نعرف الماء تحت الهواء. وإنَّ في الكتاب (٥) لآيات ما يراد بها أمر إلّا أن ياذن الله (٢) مع ما قد يأذن الله ممّا كتبه الماضون، جعله الله لنا في أمّ الكتاب، إنَّ الله يقول: «وما من غائبة في السماء والأرض إلَّا في كتاب مبين». ثمَّ قال: «وأورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا». فنحن الّذين اصطفانا الله ﷺ وأورثنا هذا الكتاب (٧)، فيه تبيان كلّ شيء. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿: كالتشبيه، والتنزيه، وأحوال الجنّة والنار، وعزير والمسيح.

﴿ وَإِنَّهُ لَهُدي وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٣: فإنَّهم المنتفعون به.

﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ ﴾ : بين بني إسرائيل.

﴿بِحُكْمِهِ ﴾ : بما يحكم به وهو الحقِّ. أو بحكمته، ويدلُّ عليه أنَّه قرئ : بحَكَمه.

﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ : فلا يُرَدُّ قضاؤه.

﴿ الْعَلِيمُ ﴾ ٢٠ : بحقيقة ما يقضى فيه وحكمه.

﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾ : ولاتبال بمعاداتهم.

﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحُقِّ الْمُبِينِ ﴾ ٢٠: وصاحب الحقّ حقيق بالوثوق بحفظ الله تعالى ونصره.

﴿إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ ﴾: تعليل آخر للأمر بالتوكل، من حيث إنّه يقطع طمعه عن

۱. الكافي ۲۲۳۱، ح ۷.

٣. المصدر: ورثنا.

٥. المصدر: كتاب الله.

٧. المصدر: الذي .

٢. م: ظاهر.

٤. المصدر: تحيى.

٦. في المصدر: زيادة «به».

الجزء التاسع / سورة النمل.

مبايعتهم ومعاضدتهم رأساً. وإنَّما شُبِّهوا بالموتئ لعدم انتفاعهم بـاستماع مـا يُـتليٰ عليهم ؛ كما شُبِّهوا بالصمِّ في قوله:

﴿ وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴾ ﴿: فإنَّ إسماعهم في هذه الحال أبعد. وقرأ(١) ابن كثير: «ولا يسمع الصمّ».

﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْي عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ ﴾ : حيث الهداية لا تحصل إلّا بالبصر.

﴿إِنْ تُسْمِعُ ﴾: أي ما يجدي إسماعك.

﴿ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ﴾ : من هو في علم الله كذلك.

﴿ فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ٢٠ مخلصون، من أسلم وجهه الله.

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ : إذا دنا وقوع معناه، وهو ما وُعِدوا به من البعث و العذاب.

﴿ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْأَرْضِ ﴾ : قيل (٣): وهيي الجسّاسة (٣)، وأنّ طولها ستّون ذراعاً، ولها [أربع](٤) قوائم وزغب وريش وجناحان، لا ينفوتها هارب ولا يندركها

﴿ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا ﴾: قيل: خروجها وساثر أحوالها، فإنَّها من آيات الله تعالى.

وقيل (٥): القرآن.

﴿ لاَ يُوقِنُونَ ﴾ ٢٠ : لا يتيقّنون. وهو حكاية معنى قولها، أو حكايتها لقـول الله، أو علَّة خروجها أو تكلِّمها على حذف الجارِّ.

وقرأ (١٦) الكوفيّون : «أنَّ» بالفتح (٧).

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: الحسّاسة. ١ و٢. أنوار التنزيل، ١٨٣/٢.

٥. نفس المصدر والمجلّد، ١٨٤. ٤. من المصدر.

٦. نفس المصدر والمجلّد، ١٨٤.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: بالكسر .

وفي كتاب الغيبة (١) لشيخ الطائفة ﴿ ، بإسناده إلى عليّ بن مهزيار حديث طويل، يذكر فيه دخوله على صاحب الأمر على وسؤاله إيّاه، وفيه: فقلت: يا سيّدي، متى يكون هذا الأمر؟

فقال: إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة، واجتمع الشمس والقمر واستدار بهما الكواكب والنجوم.

فقلت: متى ، يا ابن رسول الله ﷺ؟

فقال: في سنة كذا وكذا تخرج دابّة الأرض من بين الصفا والمروة، ومعه (٢) عصا موسى وخاتم سليمان، يسوق (٢) الناس إلى المحشر.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٤)، بإسناده إلى النزل بن سياره (٥): عن أميرالمؤمنين للتل حديث طويل، قال فيه للتل بعد أن ذكر الدَّبال ومن يقتله: ألا إنّ بعد ذلك الطامّة الكبرى.

قلت: وما ذلك، يا أميرالمؤمنين؟

قال: خروج دابّة [من] (١) الأرض من عند الصفا، معها خاتم سليمان وعصا موسى، تضع (١) الخاتم على وجه كلّ مؤمن فينطبع فيه: هذا مؤمن حقّاً، وتضعه (٨) على وجه كلّ كافر حقّاً، حتّى أنّ المؤمن لينادي: الويل لك حقّاً (١١)، يا كافر. وأنّ الكافر ينادي: طوبى لك يا مؤمن، وددت أنّي (١١) كنت مثلك فأفوز فوزاً عظيماً. ثمّ ترفع الدابّة رأسها [فيراها] (١٦) من بين الخافقين بإذن الله على وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها، فعند ذلك تُرفع التوبة فلا تُقبل توبة ولاعمل يُرفّع و «لاينفع نفساً إيمانها

٢. الأظهر: معها .

٤. كمال الدين ٥٢٧، ح ١.

٦. من المصدر مع المعقوفتين.

٨. المصدر: يضعه.

١٠. ليس في المصدر .

١٢. من المصدر.

١. الغيبة للطوسي، ١٦١.

٣. الأظهر: تسوق .

٥. المصدر: النزال بن سبرة.

٧. المصدر: يضع.

٩. المصدر: فينكتب.

١١. في المصدر: زيادة «اليوم».

لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً».

ثمّ قال عليه الله عنه عمّا يكون بعد هذا، فإنّه عهد إليّ حبيبي رسول الله عليه الآ أخبر به غير عترتي.

وفي كتاب علل الشرائع (١)، بإسناده إلى محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله على قال: قال أميرالمؤمنين على : أنا قسيم الله بين الجنّة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم.

وفي أصول الكافي (٢): محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد، جميعاً، عن محمّد بن الحسن عن (٢) عليّ بن حسّان قال: حدّثني أبوعبدالله الرياحيّ، عن أبي الصامت (٤) الحلوانيّ، عن أبي جعفر علي قال: قال أميرالمؤمنين علي : ولقد أعطيت الستّ: علم المنايا والبلايا والقضايا (٥) وفصل الخطاب، وإنّي لصاحب الكرّات ودولة الدول، وإنّي لصاحب العصا والميسم والدابة التي تكلّم الناس.

فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، أيسمّى بعضنا بعضاً بهذا الإسم.

فقال: لا، والله، ما هو إلّا له خاصّة، وهو الدابّة الّتي ذكرها الله في كتابه [فقال ﷺ] (^^): «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلّمهم أنّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون».

١. العلل ١٦٤، ح ٣.

۲. الکافی ۱۹۸/۱، ح ۳.

٤. م: أبي الصّلت.

٦. تفسير القمّى، ١٣٠/٢.

٨. ليس في المصدر .

٣. كذا في المصدر . وفي النسخ: بن .

٥. المصدر: الوصايا.

٧. ليس في الأرض.

ثمّ قال: يا عليّ، إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة، ومعك ميسم تسم به أعداءك.

فقال رجل لأبي عبدالله المن الله إنّ العامّة (١) يقولون: هذه الدابّة إنّما تكلمهم (١).

فقال أبو عبدالله عليه : كَلَّمَهم الله في نار جهنَّم، إنمًا هو تكلَّمهم من الكلام.

وقال أبو عبدالله (٣٠) لمثلي : قال رجل لعمّار بن ياسر : يا أبا اليقظان ، آية في كتاب الله قد أفسدت قلبي وشككتني .

قال عمّار: وأيّة (1) آية هي؟

قال: قوله: «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلّمهم أنّ الناس كانوا باً ياتنا لايوقنون». فأيّة (٥) دابّة هذه ؟ (٦)

قال عمّار: والله، ما أجلس ولاآكل ولاأشرب حتّى أريكها. فجاء عمّار مع الرجل إلى أميرالمؤمنين لله وهو يأكل تمراً وزبداً. فقال لله البا اليقظان، هلم. فأقبل عمّار وجلس يأكل (٧) معه، فتعجّب الرجل منه.

فلمًا قام عمّار قال له الرجل: سبحان الله (١٠)، إنّك حلفت أن لاتأكل ولاتشرب ولاتجلس حتّى تريني (١) الدابّة! (١٠)

قال: قد أريتكها إن كنت تعقل.

وفي مجمع البيان (١١٠)، بعد أنَّ نقل هذا الحديث الأخير: وروى العيّاشي هذه القصّة بعينها عن أبي ذرّ أيضاً.

وروى محمّد بن كعب القرظيّ (١٣) قال: سُئِل عليّ للسُّلِّ عن الدابّة.

٢. أي تجرحهم.

٤ و٥. المصدر: أيّ.

٧. م:أكل.

٩. المصدر: ترينيها .

١١. المجمع ٢٣٤/٤. وفي ن: القرطي.

١. المصدر: الناس.

المصدر: هي .

٣. تفسير القمّي، ١٣١/٢ .

في المصدر: زيادة «ياأبااليقظان».

١٠. ليس في المصدر .

١٢. المجمع ٢٣٤/٤. وفي ن: القرطي .

فقال: أما، والله، ما لها ذنب وإنَّ لها للحية.

وعن حذيفة (۱)، عن النبيّ على قال: دابّة الأرض طولها ستّون ذراعاً، لايدركها طالب ولايفوتها هارب، فتسم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه مؤمن، وتسم الكافر بين عينيه وتكتب بين عينيه: كافر، ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتّى يقال: يا مؤمن ويا كافر.

وروي (٢) عن النبيّ ﷺ أنّه يكون للدابّة ثلاث خرجات من الدهر: فتخرج خروجاً بأقصى المدينة فيفشو ذكرها في البادية، ولا يدخل ذكرها القرية، يعني مكّة. ثمّ ويمث زماناً طويلاً، ثمّ تخرج خرجة أخرى قريباً من مكّة، فيفشو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية؛ يعني مكّة. ثمّ إ(٣) سار الناس يوماً في أعظم المساجد على الله والله الله إيعني الله الله إيعني الله الله إيعني أنا المسجد الحرام، لم ترعهم إلا وهي في ناحية المسجد [تدنو] (٥) وتدنو كذا ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك، فيرفض (٦) الناس عنها، ويثبت لها عصابة عرفوا أنّهم لن يعجزوا الله، فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب، فمرّت بهم فجلت عن وجوهم حتى تركتها كأنّها الكواكب الدرّيّة، ثمّ ولّت في الأرض لايدركها طالب ولا يعجزها هارب، حتى أن الرجل ليقوم فيتعوّذ منها في الصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يافلان، هارب، حتى أن الرجل ليقوم فيتعوّذ منها في الصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يافلان، ويصطحبون في أسفارهم ويشتركون في الأموال، يُعرف الكافر من المؤمن فيقال للمؤمن، وللكافر: ياكافر.

وفي جوامع الجامع (٩): وروي فتضرب المؤمن فيما (١٠) بين عينيه بعصا موسى،

٣. ليس في أ، م .

١ و٢. المجمع، ٢٣٤/٤.

٦. أي يتفرّق

٨. كذا في المصدر . وفي النسخ: فتجاور .

١٠. ليس في المصدر .

٤ و٥. من المصدر.

٧. المصدر: فتمسه .

٩. الجوامع، ٣٤١.

فتنكت نكتة بيضاء، فتفشو تلك النكتة في وجهه حتّى يضيء (١) لها وجهه، وتكتب (٢) بين عينيه: مؤمن، وتنكت الكافر بالخاتم فتفشو تلك (٢) النكتة حتّى يسود لها وجهه، وتكتب (١) بين عينيه: كافر.

وعن الباقر (٥) عليه : كَلَم الله من قرأ: تكلمهم (٢)، ولكن «تكلّمهم» (٧) بالتشديد.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠٠ قال محمّد بن العبّاس ﷺ: حدّثنا جعفر بن محمّد الحلبيّ، عن عبدالله بن محمّد بن الزيّات، عن محمّد بن الجنيد (١٠)، عن مغضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي عبدالله الجدليّ قال: دخلت على عليّ الله يوماً فقال: أنا دابّة الأرض.

وقال (١٠٠): حدِّثنا عليّ بن أحمد بن حاتم، عن إسماعيل بن إسحاق الراشديّ، عن خالد بن مخلّد، عن عبدالله خالد بن مخلّد، عن عبدالكريم بن يعقوب الجعفيّ، عن جابر بن يزيد، عن أبي عبدالله الجدليّ قال: وخلت على عليّ بن أبي طالب المُثِلِّ فقال: ألا أحدثك ثلاثاً قبل أن يدخل عليّ وعليك داخل ؟

قلت: بلي.

قال: أنا عبدالله، وأنا دابّة الأرض صدقها وعدلها، وأخو نبيّها. ألا أخبرك بأنف المهديّ وعينيه؟

قال: قلت: بلئ.

قال: فضرب بيده إلى صدره، وقال: أنا.

وقال (١١١): حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن الحسن الفقيه ، عن أحمد بن عبيد بن ناصح ،

٢. المصدر: يكتب.

٤. المصدر: يكتب.

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: يكلُّمهم .

٨. تأويل الأيات ٢٠٣/١ م ٧.

١٠. نفس المصدر والموضع، ٨.

١. المصدر: يبيض.

٣. ليس في المصدر.

٥. الجوامع، ٣٤١.

٧. كذا في المصدر. وفي النسخ: يكلِّمهم.

٩. المصدر: عبدالحميد.

١١. نفس المصدر والموضع، ح ٩.

عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف (۱)، عن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت على أميرالمؤمنين على وهو يأكل خبزاً وخلاً (۱) وزيتاً، فقلت: يا أميرالمؤمنين، قال الله على «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلّمهم أنّ الناس كانوا بآياتنا لا وقنه ن». فما هذه الدائة ؟

قال: هي دابّة تأكل خبزاً وخلّاً وزيتاً.

وقال (٣) أيضاً: حدّثنا الحسن (٤) بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة بن مهران، عن الفضل بن يزيد (٥)، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال لى معاوية: يا معشر الشيعة، تزعمون أنّ عليّاً دابّة الأرض.

فقلت: نحن نقول، واليهود يقولون.

قال: فأرسل إلى رأس الجالوت، فقال له: ويحك، تجدون دابّة الأرض عندكم مكتوبة؟

فقال: نعم.

فقال: فما هي؟

[فقال: رجل.

فقال:]<sup>(٦)</sup> أتدرى ما اسمه ؟ <sup>(٧)</sup>

قال: نعم، اسمه (۸) إليا (۹).

قال: فالتفت إليّ فقال: ويحك، يا أصبغ، ما أقرب إليا(١٠٠)من علىّ.

قال (١١١): وروي في الخبر أنَّ رجلاً قال لأبي عبدالله ﷺ: بلغني أنَّ العامَّة يقرأون هذه

١. كذا في المصدر، ورجال النجاشي ٤٦٨. وفي النسخ: ظريف.

٢. ليس في س، أه م، ن . ٣ تأويل الآيات ٤٠٤/١٥٥٥، ح ١٠.

٤. المصدر: الحسين. ٥. المصدر: الزبير.

٦. من المصدر . وفي النسخ : اسمها .

٨. كذا في المصدر . وفي النسخ: اسمها . ٩ المصدر: إيليا .

١٠. المصدر: إيليا . ١٠ المصدر: إيليا . ١٠ المصدر: إيليا . ١٢٠ م ١٢٠ .

٦٠١ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

[الآية هكذا:](١) تكلمهم؛ أي تجرحهم.

فقال: كلمهم الله في نار جهنّم، ما نزلت إلّا «تكلّمهم» من الكلام.

و«من» الأولى للتبعيض، لأنّ أمّة كلّ نبي شامل للمصدّقين والمكذّبين.

﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ ﴿: يُحبس أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا، وهو عبارة عن كثرة عددهم وتباعد أطرافهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢)، متّصلاً بقوله سابقاً: إنّما هو يكلّمهم من الكلام. والدليل على أنّ هذا في الرجعة «ويوم نحشر من كلّ أمّة فوجاً [ممّن يكذّب با ياتنا فهم يوزعون، حتّى إذا جاؤوا قال أكذّبتم با ياتي ولم تحيطوا بها علماً أمّا ذا كنتم تعلمون» قال: الآيات أميرالمؤمنين والأثمّة المِيناً.

فقال الرجل لأبي عبدالله عليه الله الله الله عليه : [إنّ العامّة تزعم] (٢) أنّ قوله : «يوم نحشر من كلّ أمّة فوجاً» عنى يوم القيامة .

فقال أبو عبدالله عليه أفيحشر الله على يوم القيامة من كلّ أمّة فوجاً.](1) ويدع الباقين؟ لا، ولكنّه في الرجعة، وأمّا آية [يوم القيامة](٥) فهو: «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً». حدّ ثني (١) أبي ، عن ابن أبي عمير، عن جراد (٧) ، عن أبي عبدالله عليه قال: ما يقول الناس في هذه الآية: «ويوم نحشر من كلّ أمّة فوجاً»؟

قلت: يقولون: إنّها في القيامة.

قال: ليس كما يقولون، إنَّها في الرجعة، أيحشر الله في القيامة مـن كـلِّ أمَّـة فــوجاً

٢. تفسير القمّى، ١٣٠/٢.

ايس في ن

٤. يوجد في س،أ،م،ن، المصدر.

٣. ليس في أ. ما نا نا

٦. تفسير القمّى، ١.

٥. ليس في المصدر .

٧. س، أ، المصدر: حماد. وفي م، ن: المفضل.

ويدع الباقين؟ إنَّما آية القيامة: «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً».

حدَّ ثني (١) أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن المفضّل ، عن أبي عبدالله على في قوله على: «ويوم نحشر من كلّ أمّة فوجاً» قال على اليه : ليس أحد من المؤمنين قُتل إلا ويرجع حتّى يموت ، ولا يرجع إلا من محض الإيمان محضاً ومن محض الكفر محضاً.

وفي مجمع البيان (٢): واستُدِل بهذه الآية على صحّة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإماميّة، بأن قال: إنّ دخول «من» في الكلام يوجب التبعيض، فدلّ ذلك (٣) [على] (٤) أنّ اليوم المشار إليه في الآية يحشر فيه قوم دون قوم، وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه: «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً». وقد تظافرت (٥) الأخبار عن أنمّة الهدى من آل محمّد ﷺ في أنّ الله تعالى سيعيد عند قيام المهدي علي قوماً ممّن تقدّم موتهم من أوليائه وشيعته، ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته، ويبتهجون بنظهور دولته، ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم، وينالوا بعض ما يستحقّونه من العقاب في القتل على أيدي شيعته والذلّ والخزي بما يشاهدون من علق كلمته. ولايشك عاقل أنّ هذا مقدور لله تعالى ذلك في الأمم الخالية، ونطق القرآن بذلك في عدّة مواضع؛ مثل قصّة عزير وغيره على ما فسّرناه (٢) في موضعه.

وصع عن النبيّ ﷺ قوله: سيكون في أمتى كل ماكان في بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، حتى لو أنّ أحدهم دخل حجر ضبّ لدخلتموه. على أنّ جماعة من الإماميّة تأوّلوا ماورد من الأخبار في الرجعة على رجوع [الدولة والأمر والنهي دون رجوع الشخاص وإحياء الأموات، وأوّلوا الأخبار الواردة في ذلك لما ظنّوا أنّ

١. نفس المصدر والمجلّد، ١٣١. ٢. المجمع، ٢٣٤/٤ ٢٣٥.

٣. كذا في المصدر. وفي النسخ: فدلٌ على ذلك. ٤. من المصدر.

٥. س، أ، م، المصدر: تظاهرت. ٦. ن: فسرته.

الرجعة](1) تنافي التكليف، وليس كذلك لأنه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح، والتكليف يصحّ معها؛ كما يصحّ مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة؛ كفلق البحر وقلب العصا ثعباناً وما أشبه ذلك، ولأنّ الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرّق التأويل عليها، وإنّما المعوّل في ذلك على إجماع الشيعة الإماميّة وإن كانت الأخبار تعضده وتؤيّده.

وفي جوامع الجامع (٢): وقد استدل بعض الإمامية بهذه الآية على صحة الرجعة، وقال: إنّ المذكور فيها يوم يُحشر فيه من كلّ جماعة فوج، وصفة يوم القيامة أنّه يُحشر فيه الخلائق بأسرهم؛ كما قال سبحانه: «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً».

وورد (٣) عن آل محمّد صلوات الله عليهم: أنَّ الله تعالى يحيى عند قيام المهديّ للله قوماً من أعدائهم قد بلغوا الغاية في ظلمهم واعتدائهم، وقوماً من مخلصي أوليائهم قد ابتلوا بمعاناة كلّ عناء ومحنة في ولايتهم (١)، لينتقم هؤلاء من أولئك ويتشفّوا ممّا تجرّعوه من الغموم بذلك، وينال كلا الفريقين بعض ما استحقّه من الثواب والعقاب. وروي (٥) عنه لما الله عنه الما الله المربقي كلّ ما (٣) كان في بني إسرائيل، حذو النعل

وفي إرشاد المفيد (٧): روى عبدالكريم الخثعمي (٨) قال: قلت لأبي عبدالله للله : كم يملك القائم لله ؟ ؟

بالنعل والقذَّة بالقذَّة. وعلى هذا فيكون المراد بالآيات: الأثمَّة الهادية الشُّكُّ .

قال: سبع سنين، يطوّل الله (۱) له الأيّام والليالى (۱۱) [حتّى] (۱۱) يكون السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم، فيكون سنو (۱۱) ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه، وإذا

٢. الجوامع، ٣٤١.

٤. المصدر: ولائهم.

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: من .

٨. بعض نسخ المصدر: الجعفى .

١٠. ليس في المصدر .

١٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: سني .

١. ليس في أ.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. نفس المصدر والموضع.

٧. الإرشاد، ٣٤٢.

٩. في المصدر: «تطول» بدل «يطول الله».

١١. من المصدر .

آن قيامه مُطِر الناس جمادى الآخرة وعشرة أيّام من رجب مطراً لم ير الخلائق مثله، فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، وكأنّي أنظر إليهم مقبلين من قِبَل جهينة (١) ينفضون شعورهم من التراب.

فعلىٰ هذا «الآيات»: الأثمّة الطاهرون، ومجيئهم إلى حيث يرجعون، والتوبيخ من الله للسان الأثمّة المجاللة .

ووقوع القول: تعذيبهم وقتلهم علىٰ أيدي الأثمّة والمؤمنين.

ومن قال: إنّ قوله «ويوم نحشر من كلّ أمّة فوجاً» المرادبه: يوم القيامة، قال: المراد بالفوج: الجماعة من الرؤساء والمتبوعين في الكفر حُشِروا وجُمِعوا(٢) لإقامة الحجّة عليهم.

وقال في قوله:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوا ﴾: أي إلى المحشر.

﴿ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً ﴾: «الواو» للحال؛ أي أكذَبتم بها بادئ الرأي غير ناظرين فيها نظراً يحيط علمكم بكنهها، وأنّها حقيقة بالتصديق أو التكذيب. أو للعطف (٣)؛ أي أجمعتم بين التكذيب بها وعدم إلقاء الأذهان لتحققها.

﴿ اَمًّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ اَمْ أَيِّ شيء كنتم تعملونه بعد ذلك. وهو للتبكيت، إذ لم يفعلوا غير التكذيب من الجهل فلا يقدرون أن يقولوا: فعلنا غير ذلك.

﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ : حلّ بهم العذاب الموعود علىٰ أيدي الأئمة والمؤمنين علىٰ ما قلنا، وكبّهم في النار على ما قالوا.

﴿ بِمَا ظَلَمُوا ﴾ : بسبب ظلمهم، وهو التكذيب بآيات الله.

﴿ فَهُمْ لاَ يُنْطِقُونَ ﴾ ۞: باعتذار لشغلهم بالعذاب.

﴿ اَلَمْ يَرُوا ﴾ : ليتحقَّق لهم [التوحيد ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثة الرسل](٤)

١. كذا في المصدر . وفي النسخ: جهته . ٢. ن: جمعهم .

٤. من أنوار التنزيل، ١٨٤/٢.

٣. أي «الواو» للعطف.

لأن تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوص غيرمتعين بذاته لا يكون إلّا بـقدرة قاهر، وأنّ من قدر [على إبدال الظلمة بالنور في مادّة واحدة قدر](١) على إبدال الموت بالحياة في موادّ الأبدان، وأنّ من جعل النهار ليبصروا فيه سبباً من أسباب معاشهم لعلّه لايخلّ بما هو مناط جميع مصالحهم في معاشهم ومعادهم.

﴿ أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ : بالنوم والقرار.

﴿ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ﴾ : فإنّ أصله : ليبصروا فيه ، فبولغ فيه بنجعل الإبنصار حالاً من أحواله المجعول عليها بحيث لاينفك عنها.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞: لدلالتها على أنّه لا يخلّ بما هو مناط جميع المصالح.

﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ : قيل (٣): إنّه تمثيل لانبعاث الموتىٰ بانبعاث الجيش إذا تُفِخ في البوق.

وفي مجمع البيان (٣): «ويوم ينفَخ في الصور» واختُلِف في معنى الصور، فقيل: هو صُور الخلق، جمع صورة، عن الحسن وقتادة. ويكون معناه: [يوم](٤) ينفخ الروح في الصُور فيبعَثون.

وقيل (°): هو قرن يُنفَخ فيه شبه البوق [عن مجاهد] (١) وقد ورد ذلك في الحديث. وفي كتاب شيخ الطائفة ﷺ (١) في دعاء أمّ داود المنقول عن أبي الحسن الرضا ﷺ: اللّهمّ، صلّ على إسرافيل حامل عرشك وصاحب الصور المنتظر لأمرك.

﴿ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ : من الهول [قيل (^): هي ثلاث نفخات الأولى : نفخة الفزع ، والثانية : نفخة الصعق والثالثة : نفخة القيام لربّ العالمين](^).

١ و٢. من أنوار التنزيل، ١٨٤/٢. ٣. المجمع، ٢٣٦٧٤.

نفس المصدر والموضع .

٦. من المصدر . ٧٤ مصباح المتهجّد، ٧٤٤ .

٨. المجمع، ٢٣٦/٤. ٩. يوجد في س،أ،م،ن، المصدر.

وعبّر عنه بالماضي لتحقّق وقوعه.

﴿ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ﴾ : أن لايفزع ، بأن يثبّت قلبه .

قيل (١): هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل.

وقيل (٢): الحور والخزنة وحملة العرش.

وقيل (٣): الشهداء.

وقيل (٤): موسى لأنّه صُعِق مرّة ، ولعلّ المراد ما يعمّ ذلك.

﴿ وَكُلِّ آتَوْهُ ﴾ : حاضرون الموقف بعد النفخة الثانية ، أو راجعون إلى أمره.

وقرأ (٥) حفص: «أتوه» على الفعل.

وقرئ (١): «أتاه» على التوحيد للفظ (١) «الكلِّ».

﴿ دَاخِرِينَ ﴾ 🚳: صاغرين.

وقرئ (<sup>۸)</sup>: «دخرين».

﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ : ثابتة في مكانها.

﴿ وَهِيَ تَمُرُّ مَرُّ السَّحَابِ ﴾ : في السرعة، وذلك لأنَّ الأجرام الكبار إذا تحرَّ كت في سمت واحد لاتكاد تبين حركتها.

﴿ صُنْعَ اللهِ ﴾ : مصدر مؤكّد لنفسه، وهو لمضمون الجملة المتقدّمة؛ كقوله: «وعد

﴿ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾: أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي.

أنفس المصدر والموضع.
 أنفس المصدر: لتوحيد لفظ.

المصدر والموضع . ٩. تفسير القمّى ، ١٣١/٢ .

١ ـ ٤. أنوار التنزيل، ١٨٤/٢ ـ ١٨٥.

٥. نفس المصدر والمجلّد ١٨٥. وفيه: زيادة «حمزة و».

تفسيركنز الدقائق وبحرالغرائب

﴿إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ ۞: عالم بظواهر الأفعال وبواطنها فيجازيكم (١١). عليها، كما قال:

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ : قيل (٦): إذ ثبت له الشَّريف بالخسيس، والباقي بالفاني، وسبعمائة بواحدة.

وقيل (٣): خير منها؛ أي خير حاصل من جهتها وهو الجنّة.

وقرأً <sup>(1)</sup>ابن كثير وأبو عمرو وهشام: «خبير بما يفعلون» بالياء، والباقون بالتاء.

وفي كتاب معاني الأخبار (٥): حدّثنا محمّد بن موسى بـن المـتوكّل قـال: حـدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيُّوبِ الخزَّازِ قال: سمعت أبا عبدالله للنُّلا يقول: لمَّا نزلت هذه الآية على النبيُّ تَيُّتُلِلا قال: اللهمّ زدني. فأنزل الله ﷺ: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة». فعلم رسول الله ﷺ أنّ الكثير من الله ما لا يحصىٰ وليس له منتهىٰ.

﴿ وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴾ ﴿: يعني به: خوف عذاب يوم القيامة.

وقرأ (٦) الكوفيّون بالتنوين ، لأنّ المراد فزع واحد من أفزاع ذلك اليوم. و «آمن» يتعدَّىٰ (٧) بالجارّ وبنفسه ؛ كقوله: «أفامنوا مكر الله».

وقرأ (^) الكوفيّون [ونافع [يومئذ](٩) بفتح الميم، والباقون بكسرها.

وفي مجمع البيان (١٠٠): قال الكلبيّ : إذا أطبقت النار على أهلها فزعوا فزعة لم يفزعوا مثلها،](١١) وأهل الجنّة آمنون من ذلك الفزع.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله الله عدّ ثني أبي، عن محمّد (١٣) بن أبي عمير، عن

٥. المعاني ٣٩٧\_٣٩٨، ح ٥٤. ٢ ـ ٤. أنوار التنزيل، ١٨٥/٢.

٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: يعدّى . ٦. أنوار التنزيل، ١٨٥/٢.

٨. نفس المصدر والموضع.

١٠. المجمع ، ٢٣٧/٤ .

١٢. تفسير القمّي، ٧٧/٢.

٩. من المصدر.

١١. ليس في المصدر .

١٣. ليس في المصدر.

١. كذا في أنوار التنزيل ١٨٥/٢ . وفي النسخ: فيجازيهم .

الجزء التاسع / سورة النمل.

منصور بن يونس، عن عمر (١) بن شيبة، عن أبي جعفر الله قال: سمعته يقول ابتداء (٢) منه: إنَّ الله إذا بدا له أن يبين خلقه ويجمعهم لما لابدَّ منه أمر منادياً ينادي، فاجتمع الجنّ والإنس في أسرع من طرفة عين. إلى أن قـال لمَثِّلاً: رسـول الله وعـلـىّ وشيعته على كثبان من المسك الأذفر على منابر من نور، يحزن الناس ولا يحزنون. ويفزع الناس ولا يفزعون. ثمّ تلا هذه الآية: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ أمنون». فالحسنة والله، ولاية على.

حدَّثني (٣) أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي العبّاس المكبّر قال: دخل مولى لامرأة على بن الحسين علين على أبى جعفر عليه يقال (٤) له: أبو أيمن [فقال]<sup>(ه)</sup> يا أبا جعفر ، تغرّون <sup>(√)</sup> الناس وتقولون <sup>(√)</sup>: شفاعة محمّد شفاعة محمّد!

فغضب أبو جعفر للرُّلِإ حتَّى تربِّد (٨) وجهه، ثمَّ قال: ويحك، يا أبا أيمن، أغرَك أن عفّ (٩) بطنك وفرجك؟ أما لو (١٠) قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمّد ﷺ. ويلك، فهل يشفع إلّا لمن وجبت له النار؟ والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب الخصال (١١٠)؛ عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق جعفر بن محمّد عِليُّك : إنّ الناس يعبدون الله تعالى على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه فرقًا(١٢) من النــار فــتلك عــبادة العبيد وهي الرهبة، ولكنِّي أعبده حبًّا له فتلك عبادة الكرام وهو الأمن لقوله تعالى:

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: ابتدا . ١. المصدر: عمرو.

٣. تفسير القمّى، ٢٠٢/٢. ٤. كذا في المصدر . وفي النسخ: فقال .

٥. من المصدر . ٦. المصدر: يعزون.

۸. أي تغيّر . ٧. المصدر: يقولون.

٩. كذا في المصدر . وفي س. أ، أن عزك . وليس في م، ن، وفي غيرها: أن عن له .

١٠. ليس في س، أ، م، ن. ١١. الخصال، ١٨٨/١، ح ٢٥٩.

١٢. أي خوفاً .

«وهم من فزع يومئذ آمنون» ولقوله تعالى: «قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم». فمن أحبّ الله [أحبّه الله عَلَىٰ ومن أحبّه الله عَلَىٰ](١)كمان من الأمنين.

عن حمزة بن يعلى (٧)، يرفعه بإسناده، قال: قال رسول الله ﷺ: من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع يوم القيامة.

وفي أصول الكافي (٣): على بن إبراهيم لله ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبى عبدالله لمن الله عَلَيْكُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : من وقَر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله من فزع يوم القيامة.

وفي روضة الكافي (٤) على بن محمّد، عن على بن العبّاس (٥)، عن على بن حمّاد (٦)، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه في قول الله على: اومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً» قال: من تولِّي الأوصياء من آل محمّد واتّبع آثـارهم فذلك يزيده ولاية من [مضى من] (١١) النبيّين والمؤمنين الأوّلين، حتّى تصل (٨) ولايتهم إلى أدم للثيلا. وهو قول الله: «من جاء بالحسنة فله خير منها» يدخله (١) الجنّة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي أمالي شيخ الطائفة مَثِيُّ (١٠) بإسناده إلى عمّار بن موسى الساباطيّ قال: قال أبــو عبدالله عليٌّ : لا يقبل الله من العباد الأعمال الصالحة الَّتي يعملونها إذا تولُّوا الإمام الجائر الذي ليس من الله تعالى.

من المصدر. وفي النسخ: «وأحبه الله» بدل ما بين المعقوفتين.

۳. الكافي ۲۸۸/۲، ح ۳. ٢. الخصال ١٥/١، ح ٥٤.

٥. س، أ: حمّاد. ٤. الكافي ٣٧٩/٨، ح ٤٧٥.

٧. من المصدر. ٦. س، أ، العبّاس.

٩. كذا في المصدر . وفي النسخ: تدخله . ٨. كذا في المصدر . وفي النسخ: يصل .

١٠. أمالي الطوسى، ٣١/٢\_٣٢.

فقال له أبو عبدالله بن أبي يعفور: أليس الله تعالى قال: «من (۱) جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون). فكيف لاينفع العمل الصالح ممّن تولّى أنمّة الجور؟ فقال له أبوعبدالله عليه الله عليه الله عليه الله الله تعالى في هذه الآية؟ هي [والله](۱) معرفة الإمام وطاعته.

﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ﴾ : قيل (٣): بالشرك.

وفي كتاب سعد السعود (٤) لابن طاوس الله قال: وقد نُقِل عن الفرّاء قوله: «من جاء بالحسنة» لا إله إلّا الله، و «السيّئة» الشرك.

أقول: هذا تأويل غريب غير مطابق للمعقول والمنقول، لأنّ لفظ «لا إله إلاّ الله» يقع من الصادقين والمنافقين، ولأنّ اليهود تقول: لا إله إلاّ الله. وكلّ فرق من  $^{(6)}$  الإسلام تقول ذلك، وواحدة منها ناجية واثنان  $^{(7)}$  وسبعون في النار، وهذه الآية وردت مورد الأمان لمن جاء بالحسنة فكيف يتأوّلها على ما لا يقتضيه ظاهرها وقد وردت  $^{(8)}$  النقل متظافراً  $^{(6)}$  أنّ الحسنة معرفة الله ورسوله ومعرفة الّذين يقومون مقامه صلوات الله عليمه.

﴿ فَكُبُّتْ وُجُومُهُمْ فِي النَّارِ ﴾: فكبُّوا على وجوههم.

ويجوز أن يراد بالوجوه: أنفسهم؛ كما أريدت بالأيدي في قوله: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ﷺ (٩) وقوله ﷺ: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومنذ آمنون، ومن جاء بالسيّنة فكبّت وجوههم في النار، قال: الحسنة، والله،

١. العبارات من هنا الى الموضع المذكور ليست في م .

٢. من المصدر . ٣ أنوار التنزيل ، ١٨٥/٢ .

٤. سعد السعود، ٢٦٢. ٥. ليس في نو رالثقلين ١٠٣/٤، ح ١٠٣.

الصحيح: اثنتان . ٧. ن: أوردت. وفي نفس المصدر والموضع: رأيت.

أي نفس المصدر والموضع: متظاهراً.
 عنسير القمّى، ١٣١/٢.

ولاية أميرالمؤمنين صلوات الله عليه. والسيّنة، والله، عداوته.

وفي روضة الواعظين (١٠) للمفيد ﴿ : قال الباقر ﷺ : «من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم في النار» الحسنة ولاية عليّ وحبّه، والسيّئة عداوته وبغضه، ولا يُرفَع معهما (٢) عمل.

﴿ هَلْ تُجْرَوْنَ اِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ على الالتفات. أو بإضمار القول؛ أي قبل لهم ذلك.

وفي أصول الكافي (٣): الحسين بن محمّد، عن معلىّ بن محمّد، عن محمّد بن أورمة ومحمّد بن عبدالله، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله لله الله على أميرالمؤمنين لله الله عبدالله الجدليّ على أميرالمؤمنين لله فقال لله عبدالله ، ألا أخبرك بقول الله على «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومنذ آمنون، ومن جاء بالسيّئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلّا ما كنتم تعمله ن»؟

قال: بلئ، يا أميرالمؤمنين، جعلت فداك.

فقال: الحسنة معرفة الولاية وحَبَنا أهل البيت، والسيّنة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت. ثمّ قرأ ﷺ الآية.

وفي أمالي شيخ الطائفة (4)، متصلاً بقوله: وهل تدري ما الحسنة التي عناها الله تعالى في هذه الآية ؟ هي [والله] (6) معرفة الإمام وطاعته. وقد قال الله ﷺ: «ومن جاء بالسّيئة فكبّت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون». وإنّـما أراد بالسيئة إنكار الإمام الّذي هو من الله تعالى.

ثمَّ قال أبو عبدالله ﷺ: من جاء يوم القيامة بولاية إمام جائر ليس من الله، وجماء

١. روضة الواعظين، ١٠٦/١.

۳. الكافي ۱۸۵/۱، ح ۱٤.

٥. من المصدر .

٢. كذا في المصدر . وفي النسخ: معها .

٤. أمالي الطوسي، ٣١/٢\_٣٢.

الجزء التاسع / سورة النمل.

منكراً لحقَّنا جاحداً لولايتنا، أكبِّه الله تعالى يوم القيامة في النار.

وبإسناده (١) إلى أبي عبدالله الجدليّ قال: قال لي عليّ بن أبي طالب للَّهُ : ألا أحدّ ثك يا أبا عبدالله ، بالحسنة الَّتي من جاء بها أمن من فزع يوم القيامة وبالسيِّنة الَّتي من جاء بها أكبّ الله وجهه في النار؟ قلت: بلين، يا أميرالمؤمنين.

قال: الحسنة حبّنا، والسيّئة بغضنا.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢): قال محمّد بن العبّاس الله في تفسيره: حدّثنا المنذر بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد [عن أبيه ا(٣)، عن أبان بن تغلب، عن فضيل (٤) بن الزبير (٥)، عن أبي الجارود، عن أبي داود السبيعي، عن أبي عبدالله الجدلي قال: قال لى أميرالمؤمنين عليه : يا أبا عبدالله، هل تدرى ما الحسنة الَّتي من جاء بها «فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم في النار»؟

قال: الحسنة مودّتنا أهل البيت، والسيّئة عداوتنا أهل البيت.

وقال (١) أيضاً: حدَّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم عن (١٧) محمّد الثقفيّ، عن عبدالله بن جبلة الكنانيّ، عن سلام بن أبي عمرة (٨) الخراسانيّ، عن أبي الجارود، عن أبي عبدالله الجدلي قال: قال لي (٩) أميرالمؤمنين للشِّلا ألا أخبرك بالحسنة الَّتي من جاء بها أمن من فزع يوم القيامة ، والسيّئة الّتي من جاء بها كُبّ على وجهه في نار جهنّم ؟

قلت: بلي، يا أميرالمؤ منين.

قال: الحسنة حبّنا أهل البيت، والسيّئة بغضنا أهل البيت.

٢. تأويل الآيات ١٠/١، ح ١٦. ١. نفس المصدر والمجلد، ١٠٧.

٤. س، أ، ن، فضار. ٣. ليس في المصدر.

٥. كذا في المصدر وجامع الرواة ٩/٢. وفي النسخ: الزمر.

٦. نفس المصدر والموضع، ح ١٧. ٧. كذا في المصدر . وفي النسخ: عن .

٨. كذا في المصدر . وفي النسخ: أبي حمزة . ٩. ليس في س، أ،ن، المصدر.

وقال (۱)أيضاً: حدّ ثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ قال: كنت عند أبي عبدالله عليّظ وسأله عبدالله بن أبي يعقوب (۲) عن قول الله عليّا: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون». فقال: وهل تدري ما الحسنة؟ إنّما الحسنة معرفة الإمام وطاعته، وطاعته من طاعة الله.

وبالإسناد المذكور (٣): عن أبي عبدالله للي قال: الحسنة ولاية أميرالمؤمنين لليُّلا.

وقال (٤) أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد عن إسماعيل بن يسار (٥)، عن عليّ بن جعفر الحضري (١) [عن جابر الجعفي] (١) أنّه سأل أبا جعفر الله عن قول الله على الله عنها وهم من فزع يومنذ آمنون، ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومنذ آمنون، ومن جاء بالسيّنة فكُبّت وجوههم في النار».

قال: الحسنة ولاية على، والسيّئة عداوته وبغضه.

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَمْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ : أمر الرسول بأن يقول لهم ذلك بعد ما بيّن المبدأ والمعاد وشرح أحوال القيامة ، إشعاراً بأنّه قد أتم الدعوة وقد كملت وما عليه بعد إلّا الاشتغال بشأنه والاستغراق في عبادة ربّه. وتخصيص مكّة بهذه الإضافة تشريف لها وتعظيم لشأنها.

وقرئ <sup>(۸)</sup>: «الّتي حرّمها».

﴿ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ : خلقاً ومُلكاً.

﴿ وَٱمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿: المنقادين، أو الثابتين على ملَّة الإسلام.

٢. أ، ن: يعفور .

٤. نفس المصدر والموضع، ح ٢٠.

٦. كذا في المصدر . وفي النسخ: علىّ بن الجعفري .

٨. أنوار التنزيل، ١٨٥/٢.

١. نفس المصدر والمجلّد ٤١١، ح ١٨.

٣. تأويل الآيات ١٩/١١، ح ١٩.

٥. المصدر: بشار.

٧. من المصدر.

وفي الكافي (٣): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله عليه قال: إنّ قريشاً لمّا هدموا الكعبة وجدوا في قواعدها حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتّى دعوا رجلاً فقرأه، فإذا فيه: أنا الله ذوبكّة، حرّمتها يوم خلقت السماوات والأرض، ووضعتها بين (٤) هذين الجبلين، وحففتها سسعة أملاك حفّاً.

محمّد بن يحيى (٥)، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: حرّم الله حرمه أن يُختليٰ خلاه، أو يعضد (١) شجره إلّا الإذخر (١)، أو يصاد طيره.

عليّ بن إبراهيم (^)، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله الله عليّ الله علي عبدالله الله علي الكعبة ، فأمر بصور في الكعبة فطمست ، فأخذ بعضادتي الباب فقال: ألا إنّ الله قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض ، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا يُنفَّر صيدها ولا يُعضد شجرها ولا يُختليٰ خلاها ولا يُحَلّد شجرها ولا يُختليٰ خلاها ولا تُحَلّل لقطتها إلّا لمنشد .

فقال العبَّاس: يا رسول الله، إلَّا الإذخر فإنَّه للقبر والبيوت.

فقال رسول الله ﷺ: إلَّا الإذخر.

عليّ بن إبراهيم (٩٠)، عن أبيه. ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جـميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكّـة: إنّ الله

٢. ليس في ن .

٤. س، أ: ما بين .

٦. ليس في ن . وكذا في المصدر . وفي النسخ: يعضده .

۸. الکافی ۲۲۵/۲\_۲۲۲، ح ۳.

١. تفسير القمّي، ١٣١/٢ .

۳. الكافي ۲۲۵/٤، ح ١ .

٥. الكافي ٢٢٥/٤، ح ٢ .

٧. الأذخر: نبات طيب الرائحة .

٩. نفس المصدر والموضع، ح ٤.

حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحلّ لأحد قبلي ولاتحلّ لأحد بعدي، ولم تحلّ لي إلّا ساعة من نهار.

﴿ وَاَنْ ٱتْلُوَ الْقُوْاَنَ ﴾: وأن أواظب على تلاوته لتنكشف لي حقائقه في تلاوته شيئاً. فشيئاً، أو اتباعه.

وقرئ (١): «واتل».

﴿ فَمَنِ اهْتَدَى ﴾ : باتباعه إيّاي في ذلك.

﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴾: فإنَّ منافعه عائدة إليه.

﴿ وَمَنْ ضَلُّ ﴾: بمخالفتي.

﴿ فَقُلْ إِنَّمَا آنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴾ ۞: فلا عليَّ من وبال ضلاله شيء، إذ ما على الرسول إلّا البلاغ وقد بلّغت.

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ شِهِ ﴾: على نعمة النبوّة أو على ما علّمني ووفّقني للعمل به.

﴿ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ﴾: القاهرة في الدنيا، كوقعة بدر، وخروج دابّة الأرض، أو في الآخرة. الآخرة.

﴿ فَتَعْرِفُونَهَا ﴾: فتعرفون أنَّها آيات الله، ولكن حين لا تنفعكم المعرفة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠): «سيريكم آياته فتعرفونها» قال: الآيات أميرالمؤمنين والأثمّة الله إذا رجعوا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم، والدليل على أنّ الآيات هم الأثمّة الله وله: والله، ما لله آية أكبر منّي. فإذا رجعوا إلى الدنيا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم في الدنيا.

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ؟: فلا تحسبوا أنّ تأخير عـذابكـم لغـفلته عـن أعمالكم.

وقرئ <sup>(۳)</sup>بالياء <sup>(1)</sup>.

<sup>.</sup> أنوار النزيل: ١٨٦٦/ ٢. تفسير القمّي، ١٣٢/٢

يل ۱۸۷۸ . تفسير القمي ۱۳۱۸ .

٣. أنوار التنزيل، ١٨٦٧ . ٤ . العبارات إلى هنا ليست في م .

## الفهرس

| o   | <br>كلمة المحقق     |
|-----|---------------------|
| ٩   | <br>سورة الحج       |
| ١٣٣ | <br>سورة المؤمنين . |
|     |                     |
|     | <br>-               |
| ٤٥١ | <br>سورة الشعراء    |
| ٠٣٣ | <br>سورة النمل      |